



## محبوعات المجمع العلمي العرافي

# الفُرِّاتُ الأوْسِطُ رَحَلَةُ وَصَفِيةً وَدِرَاسَاتُ تَارِيغِيَّةً

الول موسّيل

2-23

الاستناة على الطلب عباد الرحن داقة

الدكور صِدقي حَمْديُ

راجسة

الكتورعا*ي محا*لمتياح حضو المجمع العلى العراني (لَلْكِنْ مَسَلِلْ لَحَسَّمُ الْعَلِيُّ دئيس المجمع العلمي العراقي



## تتكاريم

انه كتاب «الفسرات الاوسط» هو أحد الكتسب التي اختارها المجمع العلمي العراقي لتنقل الى العربية تحقيقا لأهدافه •

وقد الفه الوا موزيل، وهو بحاثة جيَّ وسلوفاكي ولد في سنة ١٨٦٨ وأجاد ومارس الحياة الاكاديمية دراسة وندريسا وأجاد لغات اهل البلاد العربيسة القديمة ، واتقن اللغة العربية قراءة وحديثا ، واستوعب ماكتب فيها وخاصـــة عن تاريخ وأحوال المناطق الواقعة في شمالـــي فجد ، والاردن وبادية الشام والفرات الاوسط ، ولم يقصر حياته على قاعات الدرس ومكتباتها المحصورة، وانها عمل على مزج العلم بالعمل ، وعلى فحص شخصي دقيق للمناطق التي عنى بدراستها ، محاولا بذلك تحديد مرقع المعالم التي ورد ذكرها في المصادر وتحديد اهميتها التاريخية ، واقتضاه تحقيق ذلك القيام بعدد من الرحلات امتدت قرابة عشرين سنة ، بدأها في سنة ١٨٩٦ برحلة علسية الى جنوبسي الاردن ، في المنطقة التي كانت تسمى عند الاقدمين «العربية الصخرية» التي ينحت اهلها من الجبال بيوتا وامتدن رحلت في دراستها الى سنة ١٩٠٢ ، ثم اعقبها في سنتي ١٩٠٨ و ١٩٠٩ برحلة الى بادية الشام وتدمر ، واتبعها برحلة ثالثة ارتاد فيها الاطراف الشمالية من الحجاز ، ثمم عاد في سنة ١٩١٢ الى ارتياد المنطقة المدة في شرقي تدمر وأواسط الفرات، وفي سنة ١٩١٤ ــ ١٩١٥ قام برحلنه الاخيرة التي ارتاد فيها بادية السماوة والاطراف الشمالية من نجد ، وقد أناحت له رحلاته دراسات ميدانية عززت مكانتها اجادته اللغة العربية ، وافاقه السكرية الواسعة التي امتدت الى الاهتمام بالمعالم الطوبوغرافية والآثارية ، وبما في البيئة من ناواهر نباتية وبشرية ، ويسرت له استقامته واماتته واخلاصه في تحري المعرفة من اجل العلم الاتصال بأهل المناطق التي زارها وكسب ثقتهم والافادة من معلوماتهم في ضبط تسمية المواضع ووصف الاحوال ، فأضافت الى ما تميز به من دقة الملاحظة ، وسعة الافق ، وغنى المعلومات ، وعمق التفكير ، وشمول المعرفة ، والاتزان في

في الحكم ، وسجل ثمار معرفته في كتب أفرد لكل منطقة منها مجلدا خاصا ، شملت «شمالي تجد » و «شمالي الحجاز » و «العربية الصخرية » ( بـلاد الانباط ) و « الفسرات الاوسط » ، ونحص بمجلد ضخم خاص « الرولة » وهي عشيرة من عنزة تقيم في اطسراف الاردن ، فوصف احوالهم وعاداتهم وتقاليدهم . .

وقد قامت الجمعية الجغرافية الاهريكية بطبع مطلم كتبه بالانكليزية في نيوبورك بين سنتي ١٩٢٦ و ١٩٢٨ وظلت منذ صدورها مرجعا معتمدا واساسا لكل دراسة متصلة بالمنطقة ، ولم يظهر اي كتاب عن المنطقة يدانيها او يحسل معلها ، ولم ينقل منها الى العربية الا بعض كتاب «شمال الحجاز» . •

وكل هذه الكتب تجري على نسق واحد ، يخصص القسم الاول منها لوصف المنطقة التي يحثها وصفاً دقيقاً مستوعاً ، ويورد في القسم الثاني المعلومات التاريخية لبعض المواضع الواقعة في المنطقة التي يدرسها ، فيوردكافة ما يتيسر عن المواضع من المعلومات المذكورة في النقوش البابلية والاشورية والكلمانية ، وما في كتب الاغريت والرومان ، والآراميين والسربان ، ثم ما في الكتب الجغرافية والتاريخية الموبية المؤلفة في عهود الازدهار الاسلامي ، ثم يعقب ذلك بما ذكره الرحالون المحدثون ، وقد استوعب المعلومات في الكتب التي توفرت له ، فكون منها صورة صادقة قد تغنيها ، ولكن لاتبدلها ، المصادر التي طبعت حديثاً بعد ظهور دراساته ،

وافرد في كل كتاب بحث حدث مهم في التاريخ العربي متصل بتلك المنطقة ، فاستوعب المعلومات التاريخية عن ذلك العدث وفصل في دراسة السمه الجغرافية واثرها في سير الاحداث ، وناقش الدراسات التي كانت معتمدة في حينها ، وخاصة دراسات الامير ليوكايتاني ، واستنبط من كل ذلك تتائج تثبت او تعدل او تصحح الروايات العربية المتباينة عن ذلك الحدد .

وصف موسيل الاحوال الجنرافية والعمرائية التي كانت قائمة عند زيارته لها ، وضبط أسماء المواضع التي ذكرها بالتلفظ الذى سمعه من اهلها ، ولذلك فــان كثيراً من هذه الاسماء تختلف عن اللفظ المتداول في الكتب المربية ، وايرز ذلك في استعمالة « ك » مكان « ق » و « چ » « مكان » (« ك » وقد رأينا ان تثبث اللفظ الفصيح الشائع مكان اللفظ المعلي الذي ثبته ،

ثم انه في ترجمتة النصوص العربية القديمة استعمل تعابير لها حالياً مفهوم محدد جغرافياً يختلف عن المفهوم المذكور في الكتب العربية القديمة ومن امثلة ذلك استعماله تعبير «القنوات» لما كان يسمية العرب «الهاراً» ، واستعمالة «المستوطنات» ( Scttlement ) مقابل ما نسمية اليوم «المدن» و «القرى» ، وقد آثرنا استعمال النعابير الواردة في الكتب العربية التي قد يختلف مفهومها عما هو سائد حالياً •

ان المعلومات الواردة في الكتاب تصف ما كان قائماً في السنة التي حدثت فيها الرحلة ، ومن المعلوم ان تسسيات وأحوال كثير من هذه المواضع تبدلت بالتبدل الواسع الذي حدث في الاحوال العامة للبلاد ، وقد آثرنا إبقاء وصفه وتسمياته لانها تعبر عن الاوضاع في حينها ، وتحنوا تقون ان القارئ يدرك ذلك ، علماً بانه لاتزال تعوزنا الدراسات والخرائط المفصلة عن الاوضاع الحاليسة .

ان المجمع العلمي العراقي باختياره كتاب « الفرات الاوسط » اذ ينقل المي العربية ، يدرك اهمية معلوماته وسعتها والتوازن في عرضها ، فأنه يبحث منطقة واسعة من ارض العراق ، وهو جدير بان يطلع عليه ابناء الامة لانسه يدون ذخيرة من المعلومات تفيد الباحثين في الاحوال المعاصرة ، وتلقي ضوءاً على المواضع المذكورة في ثنايا حوادث الماضي ، وهي تقدم الموذجاً للبحث المتزن اللقيق يمكن ان يكون قاعدة صلدة للابحاث التالية ، ومثالا " يعتذى لدراسة المناطق الاخرى في العراق والوطن العربي .

وقد شارك في ترجمتة كل من الدكتور صدقي حمدي الذي نيطت به ترجمة القسم الاول من الكتاب ، الاستاذ عبد المطلب عبد الرحمن الذي ترجم القسم الثاني من الكتاب ، ومن اجل توخى الدقة والضبط فقد دقـق الدكتور على محمد المياح ترجمة القسم الاول ، ودق الدكتور صالح احمد المياح ترجمة القسم الثاني ، ولارب في ان الفضل الاول يرجم للمترجمين اللذين بذلا جهدا يستحق التقدير في التنميق بين دقـة الترجمة ووضوح المرض ، ونرجو الله ان يوفقنا لمتابعة العمل في نشر « الامهات » من الكتب التي توضح معالم بلادنا وتاريخها ، والله من وراء القصد .

## مقدمة المؤلف

ان الكشوف التي قمت بها في وديان بادية الشام في عامي ١٩٠٨ و ١٩٩٢ و وصلتني الى الضفة اليمنى من الفرات الارسط ، التي اتبعتها اثناء رحلتي عام ١٩١٢) وبما حقرني على مواصلة عملي ما كتبه الباحثون القدامني والعرب عن النهويين الغامضين : سوكور اس والثرثار ، فتوغنت في داخل بلاد ما بين النهوين الجنوبية في عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٥ . وفي السنة الأخيرة ، وعند عودتي من رحلة موسمة في اواسط جزيرة العرب ( وسنأتي على وصفها في كتابي و شمالي نجد و وهو الحاقة القادمة من هذه السلسلة ) لم اقتصر في بحثي على شبكة الجداول المتاخمة لمصب الفرات الاول فحسب ، بل التي تتبعت في طريق عودتي الى صوريا ضفة الفرات السرى شمالاً من الوشاش الى الدير متبعاً طريقاً دفعتني اليه دراسة الروايات الناريخية القديمة التي تثبت ان الضفة اليسرى كانت في المصور القديمة أكثر أهمية حتى من الضفة اليمنى كطريق تجاري وعسكري . ان هذه الكشوف على طول ضفتي الدهر العظيم والمناطق المجاورة له تكون حقاً موضوع الدراسة الحالية .

وسيجد القارئ مناقشة للطريقة التي بها رسمت خريعلتي لشمال بادية الشام ، والتي تصور جزءًا من متن هسبلها للمجلد ، في مقلمة كتابي و بادية الشسام ، (نيوبورك ١٩٢٧) ص ١٣ - ١٦ . اما المعلومات لخريطتي عن (إبلاد ما بين الجنوبية ، الملحقة بهذا المجلد فقد جُسُعت بالطريقة فقسها الى حد

<sup>(</sup>۱) راجع کتابی بادیة الشام وهو الجزء الثانی مسن هماه السلسلة ، نیویورك ۱۹۲۷ ص ص ٤٤ - ۲۷۳ ۱۲۱ - ۲۷۳ ۷ ۲۷۳ ۰

كبير . . وقد طبُعت خريطة شمال بادية الشام في معهد الخرائط في فينا ( وهو المعهد الجغرافي العسكوي سابقاً ) ، اما خريطة جنوبيّ ما بين النهوين فقد تولى طبعها المعهد الجغرافي العسكري في براغ .

كان الدافع الاول لابحسائي دافعساً تاريخياً ولا صلة له بعلم الخرائط ، ولهذا حاولت جمع ما امكن جمعه من الاسماء الطوبوغرافية لتكون اساساً لأبحاثي الناريخية ، وتحقيقاً لذلك وجهت عنساية خاصة الى النهجئة . وعند نقل الحروف المربية [ الى اللاتينية ] استعملت نفس العلامات المستخدمة في كتابي و شمالي المحبوبة المحبد المتخصصون معنى كلِّ من الرموز المختلفة تحت البيانات الموجودة في خريطة ما بين النهرين الملحقة بهذا الكتاب . وأود أن أبين القارئ الهادي ان في خريطة ما بين النهرين الملحقة بهذا الكتاب . وأود أن أبين القارئ المادي ان بالنطق العراقي ] ، 8 مثل ش ، و ح مثل z في علمة جمل بالنطق العراقي ] ، 8 مثل ش ، و ح مثل z في علمة جعل على صوت حلقي مشد"د [ = ع بالعربية ] .

اما العلامات الباقية فلا يتبغي له ان يزعج نفسه بها .

وحرصت في تضاعيف هذا الكتاب على نقل معظم الاسماء الواردة في الكتابات الآشورية والكتاب المقدس وفقاً النظام المستعمل في نقل الاسماء العربية ولهذا اختلفت الاشكال الزاردة في الكتاب المقسلس ، الى حد ما ، عما نعهده في ترجمة الملك جيمس ، ولكن ما جاء في هذه الترجمة يمكن بسهولة التثبت منسه بالرجوع الى الكتاب المقدس نقسه . اما الاسماء الأغريقية فافها تذكر وفقاً لشكلها اللاتيني برجه عام وليست منقولة عن الأغريقية (٢) .

 <sup>(</sup>٢) هناك حالات مستثناة من هذه الفواعد العامة فيما يتعلق باسماء الاعلام التي اتخذت في الانكليزية اشكالا متداولة ، وقد احتفظت بها خشسية الاتهام بالتحدلق .

ان الاشارات الى الكتاب المقلس بتصد بها طبعة روداف كتل الثانية للنص العبري . ليبسوغ عام ١٩١٣ . . وسيلاحظ القارئ ان هذه الاشارات تخالف احياناً ما ورد في نص ترجعة الملك جيمس . وهذه الخلافات ترجع الى ان تفسيري لمعنى الأصل العبري يتحرف عن التفسير الذي اعتمده مترجمو نسخة الملك جيمس .

اما الاشارات الى المراجع في الحواء ي نقد وُضعت بشكل موجز . ويمكن الوقوف على الاثارات الكاملة ، مع ما يتبعها من تواريخ المؤلفين العرب والقدماء ، في قائمة المراجم . .

ان معظم المصطلحات العربية المستخدمة في المتن بتضح معناها من سياق الكلام . على ان هناك لفظين ورد ذكر هما كثيراً من غير ايضاح : شعيب ( وجمعه شعيبان ) : مجرى مائي صغير نسبياً او واد يشغله نهر دمغير مثقطع .

وقد ضُمَّ الى المجلد مخططٌ بيين الطريق الذي اتبّعه المؤلف كما يشير الى صفحات هذا المجلد التي بُحاسَتْ فيها مختلف اقسام رحلته .

ولاباً من عرفان الجميل المديرين وسائر الموظفين في المكتبة الوطنيسة (فينا) ، مكتبة جامعة كاول (براغ) ، مكتبة جامعة كولمبيا (نيويورك) ، مكتبة الجميلات للاستفادة الجسمية الجغرافية الأمريكية (نيويورك) ، لما قامعوه لي من التسهيلات للاستفادة من كنورهم ، والى السيد سعنى سممث ( المتحف المريطاني - لنلان ) لاقتراحاته فيما يتحاق بالفهارس . والى اللكتورج ، ك وايت ، المحرّر . لمعونته الجوهرية ، وخاصة عند اعادة ترتيب الفهارس وننقيمها ، والى الآنسة انا بليجوفا ، سكرتيرة الحلقات الدراسية الشرقية بجامعة كارل (براغ) ، للدقة عملها في قراءة المسودات واعداد المهرس ، والى السيد كارل درنك ، المشرف الفتني على منشأة الطباعة العامة تمى براغ لاتقان اشرافه على طبع هذا المجلد .

## المسهمون في ترجمة هذا الكتاب

### المترجم: الدكتور صدقي حمدي

ولد ببغداد ، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارسها . واكمل قسماً من دراسته العالية بجامعة بيروت الاميريكية .

حصل على الماجستير في الإسلاميات من جامعة لندن سنة ١٩٤٨ ، وعلى الدكتوراه من جامعة توبنكن بالمانيا الغربية سنة ١٩٥٨ .

اشتغل عدة سنوات بالتعليم في المدارس الثانوية وكلية الآداب بجامعة بغداد . وعمل مفتشاً اختصاصياً بوزارة التربية ، ثم ملحقاً ثقافياً بسفارة الجمهورية في : براغ ، الرباط ، بون ، بروكسل ، باريس . وعمل اخيراً رئيساً لقسم التاريخ بمعهد التربية للمعلمين في الكويت لعدة سنوات .

له أبحاث وترجمات في التاريخ الإسلامي .

ترجم عن الانكليزية كتاب ( الرحدة والننوع في الحضارة الاسلامية ) ( في ٥٠٠ صفحة ونيف ) وهو مجموعة قيمة من المحاضرات والمناقشات لاكابر المستشرقين باشراف الاستاذ الامريكي كرونباوم .

#### الترجم: عبدالطلب عبدالرحمن داود

ولد في الموصل عام ١٩٧٩ و تخرج في دار المعلمين العالية عام ١٩٥٠ بدرجة شرف من قسم اللغة الانكليزية . ثم ضم الى البعثة العلمية الى انكلترة عام ١٩٥٣ شرف من قسم اللغة الانكليزية . ثم ضم الى البعثة العلمية الى انكلترة عام ١٩٥٣ فحصل على شهادة بكلوريوس شرف بتقدير جيد جداً في الأدب الانكليزي ثم الملجستير من جامعة مانجسنر. وعين بعد عردنه الى الوطن مدرساً في كلية التربية بعداد ثم نقل مديراً للتبادل الثقافي في وزارة التربية والتعليم . بعدها عاد الى جامعة بغداد وانتحب رئيساً لقسم اللغات الاجنبية في كلية التربية وانوفية ملحق ثقافي في سفارة الجمهورية المواقية في نقل الى وزارة التربية ثانية بوظيفة ملحق ثقافي في سفارة الجمهورية المواقية في لندن بعدها مديراً عاماً للشؤون الفنية . وفي عام ١٩٧١ مسيح اول استاذ مشارك في الادب الانكليزي بجامعة بغداد . وفي عام ١٩٧١ تفرغ للتدريس في المعهد الدباوماسي التابع لوزارة الخارجية المدة خمس سنوات . ويقوم حالياً بتدريس الانكليزي في كلية التراث الجامعة .

ترجم الى العربية بالمشاركة مع الاستاذ علاء الدين حمودي كتاب تاريخ الادب المسرحي الانكليزي في جامعة الادب المسرحي الانكليزي للبروفسور ايفائز استاذ الادب الانكليزي في جامعة لندن . آدا اسهم مع جماعة من الاساتذة في ترجمة موسوعة معارف الانسان عن العالم الحديث باشراف ليمان برايس .

كذلك اسهم المترجم بتكليف من وزارة التعليم العالم في تأليف المدخل الى الشر الانكليزي باللغة الانكليزية والمدخل الى الشعر والنثر الانكليزي باللغة الانكليزية ايضاً .

والسنرجم بحوث ودراسات نشرت في مجلة كلية الآداب وفي مجلةالاستاذ التي تصدرها كلية التربية—جامعة بغداد وفي مجلة الجامعة المستنصرية وفي المعلم الجديد التي تصدرها وزارة التربية العراقية .



القسسم الاول 

## الفصل الاول دير الزور الى الفحيمي

قُدُمتُ في آذار واوائل نيسان من عام ١٩١٧ بصحبة ( البرنس ) سكس آل بوربون ، الذي سميّناه الأمير . برحلة بالميرينا (١) . والتحق برفقتنا رودلف توما سبركر أحمد موظفي المهمد الجغرافي العسكري في فينا ، بصفة مساعد علمي وكان واجبه العناية باجهزتنا العلمية ورسم مسار رحلتنا . وتولى ناصر بن عبيد المغلوق ومحمد بن سعد الدين الحموت العناية بنوقنا التسع وما حملته من متاعنا . كما تولى الأخير مهمة الطبخ والغسيل كذلك .

ومن بالمرينا اجتزنا سلسلة البشرى . ووصلنا في∧نيسان عام ١٩١٢ الى مدية دير الزور (٢) .

#### دير الزور الى الساحل

تقع دير الزور (شكل ۱) التي تعرف ايضاً بدير الشعر او الدير باختصار ، على الضفة اليمنى من الفرات. قبالة جزيرة خضراء صغيرة . ويصلها جسر ثابت بضفته اليسرى وتنطل ست مآذن بيضاء على مجموعة تمباب بيضاء وسطوح بيوت مستوية سمراء . وتظهر الى شرق البيوت كنلة خضراء من البساتين والزارع ، ينما لانجا. في الغرب سوى ساحات خالية قاحلة . وترى الى الشمال ثكنة كبيرة .

<sup>(</sup>١) تناول هذا الجزء من الرحلة في كتاب ( بالمرينا ) الذي سيظهر قريبا في هذه السلسلة .

 <sup>(</sup>٢) للوقوف على دليل باسماء الاماكن الواردة في هذا المجلد والمبينة عسلى خرائط سبه جزيرة العرب الشمالية وبلاد الرافدين الجنوبية المنشسورة في هذه السلسلة يراجع الفهرس . انظر كذلك فهرس الخرائط .

تقوم وراءها محلة الجراكسة ، وفيما يلي ذلك من ناحية الشمال بساتين الصالحية التي يملكها صالح باشا . وتتميز البيوت التي في القسم الشمالي الشرقي من المدينة بطرها عما سواها . أما الاحياء الرئيسة في المدينة وتسمى ( المحلات ) فهي : الشيخ ياسين ، ابو عبد ، الرشدية ، البامع الكبير ، الوسط ، وعبد العريز : ويقع مبنى الحكومة ( السراية ) على الفسرات بين محلة عبدالعزيز وصحلة الشيخ ياسين . وقد بنى الجامع الكبير ، او الحميدي سنة ١٩٠٠ ، والجامع العمري قليم يشغل مركز الملبنة . وتوجد فضللاً عن ذلك علمة مدارس عامة هي الرشدية يشغل مركز الملبنة . وتوجد فضلاً عن ذلك علمة مدارس عامة هي الرشدية ( ملوسة متعددة التقنيات ) والإعدادية ( المدرسة الثانوية ) . ويمكن ان اذكر من بين الماثلات الرئيسية : يبت فتية ع . يبت عبدالهزيز وبيت خطار .

ويعيش السكان في الأغلب من التجارة . يشترون الصوف ، ويصنعون السجاجيد ولبطانيات لأنصاف الفلاحين وحتى للبلو ، ويشترون كللك زبلد الإغنام وللماعز ، الذي يصد ونه غالباً لل دهشق . ويستوردون من المدينة الأغنيرة الأغنام وللماعز ، الذي يصد ونه غالباً لل دهشق . ويستوردون من المدينة الأغنيرة ومن حلب السلع الاوربية ولا سيما المنسجات القطنية والكتانية ، ومن بغلاد يأتون بالتمباك (الطباق المستعمل المنركية ) والعباءات المجيدة للأهالي ء ويبتاعون في برجيك أرمائاً صغيرة يحملونها حنات تستغرق مدة تتراوح من ثمانية لل عشرة أيام . وهناك تحمل الحبوب بعربات على ظهور الحمير ، ويبيعون الأرماث بنحو ه ٢٠ قرش ( ٩ دولارات ) ، ثم يعسودون الى اماكن سكناهم . ويشترون الرابد الرخيص احياناً وساماً اخرى في المراق يحملونها في قوارب شراعية يرحلون بها من قرية الى أخرى عارضين بضاعتهم المبيع . تستغرق هذه الرحلة ، بمثل هذا القارب ، نحو شهرين صعوداً في النهر للوصول من القلوجة الى دير الزور .

وفيما عدا السكان المسلمين اللنين يبلغ عددهم أربعة آلاف كان يسكن الى جانبهم في دير الزور منذ وقت طويل مسيحيونايضاً معظمهم منالارمن والسريان. وقد زاد عدد هؤلاء المهاجرين بحيث اصبحوا سنة ١٩٩٢ ( ٨٠٠ ) من السريان و ( ٦٠٠ ) من الكاثوليك الأرمن ؛ فضلاً عن ماثنين من اليهود . وكان للأرمن والسريان كنيستان صغير نان .

وتخضع لقيادة دير الزور ثكتات الابرك (الجندومه) غربي القرات على الطريق العام من حلب الى بغداد ، وذلك في اليضا وتدمر ، وأرك ، الدخنة ، الديدي . القباجب ، والقُمَّتِية ؛ وتوجد مثل هذه التكتات على الطريق العام من القباجب ، والقمتية ؛ وتوجد مثل هذه التكتات على الطريق العام من السميطية ، بوحس (او الصور) ، الميادين العماطية ، أبر كمال (او ابو جمال ) ، ولقائم . وكان اللدركي ( الجندومة ) يتقاضى راتباً \* هبرياً يتراوح • ن ١٦٠ - ١٨ قرشاً ( من ١٧٠ - ١٥ وراً ( ١٩٠٥ - ١٥ وراً كم الميادين العماطية ، وكانت حامية دير الزور تتكرن من ١٤٠ - ١٥ بخال . ولارات لعلف حصانة . وكانت حامية دير الزور تتكرن من ١٤٠ بخال . ولارات لعلف حصانة . وكانت حامية دير الزور تتكرن من ١٤٠ بخال . ولارات لعلف من دهشق الى بغداد مروراً ( بدرب الساعي ) ، وقتله من حلب بطريق يحاذي الضفة اليمنى من الفرات الى هيت وبغداد ، كان له ذائة عظيمة لمكان الدير ، اذ كانت المسافة من حلب الى بغداد تقطع في ثمانية أيام .

وكانت كل ساعة من التأخير تسترجب غرامة دينار تركي واحد (٥٠٥٪ دولاً أَرَّ. وكان العقد الخاص بحمل البريد بيد الدحاج شيخو من أهل دير الزور، يتقاضى شهرياً بموجه ١٠٥ دفانير تركية (٥٠٥٥٠٪ دولاراً) لقاء خداماته . وكان يحتفظ بخيول معدة السفر في جميع المحطات . وكان ساعي البريد ينقل حقائب الرسائل الى خيول جديدة ثم يسافر على الفور ثانية ، سائراً خبباً طول الرقت . ولم يكن يقبل نفل النقود او الرُزَّة .

وكانت (العربات ) القادمة من بغداد تقف بالليل عادةً في للحطات الآتية : الفلوجة ، الرمادي ، هيت ، البغدادي ، الحديثة ، عانة ، النّهييّة ، القايم ، الصالحية ، الياذين ، دير الزور ، التّيني ، الصيخة ، الحمام ، المسكنة ، فهر الدهب ، وحلب . (٣) استنادا الى معجم ياقوت ( طبعة وستفلد ) مجلد ٢ ص ٢٦٢ ، ومراصد الإطلاع لإي الفضائل ( طبعة Juynboll ) مجلد ١ ، ص ٣٠٤ يمكن امتبار ديرالزور هي دير الرمان ، اذ كانت هذه مدينة كبيرة وفيها اسواق للبدو بين الرقة والخابور ، حيث كانت القوافل القادمة من العراق الي سورنا تية قف للأستراحة .

ودحجح أن الرقة والخابور (قرفيسيا) يقعان على الضغة اليسرى من الفرات ؛ بينما يقع ديرالزور على الضغة اليمنى ، الا أن ياقوت قلما كان يحدد مواقع الاماكن به.فـة كبيرة ، كما أننا لانجد بين الملدتين المدكورتين على الضفة البسرى أي السر لمدينة كبيرة تسمى الدير . . وكنت القوافل تنزل للراحة في دير الرمان ، لانه في هذا الموضع كان بوجد اسهل طريق يؤدي من تلصر الى دمشق ، متفرعا من الطريق اللماهب الى سوريا بمحاذاة انضفة اليمنى للغرات .

وبلاكسير اوبنهايسم في كتابسه ( من البحسر المتوسسيط السي التخليم الموربي » ) (۱۸۹۹ مجلد ا ص. ۳۳ : ان اول نص ورد فيسه ذكر الدير كان في تاريخ إلي الفدا استة ۱۳۳۱م وفيد رواية هدم السند عند البسير وهذه المبارة التي اشار اليها اوبنهايم ولم يلكر نصها موجود في طمعة القاهرة سنة ۱۹۰۵ مجلد ٤ ص ۱۰۱ .

وبدروي ابن كثير في البداية ( في الفهرست ) مجلد ٧ ورقسة ، ٢٠ الله الناوت كا ورقسة الناوت كا الله حدث في عام ١٣٣١ فبضان كبير مي الفرات في دان حبة ، ١٩٣٥ فبضان كبير بالاملاك المجاورة للرحبة ، وجزف النهر الهائج جسر القوارب في ديرالبسير ، ونتج عن ذلك ارتفاع عظيم في اسعاد الحبوب ، وقام الاهلون باصلاح الجسر ، ولكن المياه قو شنه مرة الخرى .

وبؤخد من سياق الرواية ان الجسر المدكور كان قريبا من الرحية (المياذين المعالية) على خمسة واربعين كليو مترا من الدير . ولمل الحبوب كانت تجلب اليها من بلاد الرافدين بطريق الخابور ، وكذلك من المنطقة الشخصية التي حول نهر دورين القديمة . ويجب ان يعين موقع دير بسير ، وفقا لهذا النفسير ، بالقرب من المياذين وليس عند دير الزور حيث وضعها اوبنهايم وموريتس ( بالميرينا | ١٨٨٨ | صب ٣٥ ) ويكتفى ابن كثير بالاسمارة الى تلمير جسر للقوارب فقط . ومن الممكن أيضاً ان يكون أسم البلدة المحديثة « المسيرة » مشتقا من « سسم » .

وقمنا بزيارة المتصرف (حساكم السنجق) بعد وصولنا فوراً : ولكنه كان نائماً ، فناولنا رسائل النوصية لقائد الدرك ، وواصلنا السعر ثانية في الساعة ٢٧٠ بعد الزوال ، اذ لم تكن توجد حول المدينة مراع مطلقاً ترعاها جمسالنا . وكانت البغال قسد أتت على الحشائش القليلة ، ولا توجد مناطق خضراء اخرى سوى الحقول . وكانت تمتد على الشاطئ الأيمن ، جنوبي للدينة بساتين الجغرة ، وعلى الأيسر بساتين الحصينية والهطلة . وكانت ترتفع الى يميننا مجموعة تلال التسرده . وفي الساعة ٥٤٣ مرونا بشكلات خوائب صغيرة : الخضر وفي الساعة ٥٣٤ نزلنا للاستراحة بالقرب من خوائب ( الساحل ) على الفرات ،

\_

ويذكر حاج خليفة في « جهان نوما » ( استانبول ١٩١٥هـ ) ص٤٤٤٥ ان بلدتي الرحبة والديسر كانتا تابعتين لدائرة الرقة السياسية . كمسا يؤكد ان قلمة الدير كانت تقع على مرتفع في منطقة الرحبة الادارية .

ويتمير اوليا جلبي في تاريخه ( ترجمة فون همر ) مجلد ؛ ، ص٦٥ الى سنجق دير رحبة ،

وني سنة ۱۸۰۷ أغسار سعود بسن عبسه العزيز وجماعتــه الوهسابيون على عانة ودير الزور ( روسو ، بساشوية بغسداد ، [۱۸۰۹] صرص ۱۷۹ ومابعدها ) .

وفي سنة ١٨٥٧ احتل عمر باشا [ حاكم حلب ] هذه البلدة ، ونجع خلف خلب بك في اقامة نوع من النظام هناك ، وفي المنطقة المجاورة للها ، وكانت النتيجة الله بعد خمس سنوات فقط انشئت متصرفية فيها لها ، وكانت النتيجة الله بعد خمس سنوات فقط انشئت متصرفية فيها هو حسني باشا ، ودخل خلفه ارسلان باسا في حروب مسنمرة بينسه وين عشال الجبور ، والفقيدات ، وضور ، وعنزه ، وهكذا وسع نفوذه ، ولكنه بعد سنة ونصف استدعي [ الي استانبول ] وارسل مكانه عمر باشا المسكرية ، والمسلم ، فتشيد في منطقه السياسية : الملارس ، والكنات المسكرية ، والمستمنيات ، وحمرا بصل الي الضعة اليسرى من الفرات، وقد منه الفيضان القسم الشرقي من هذا الجمر بعد فترة قصيرة وصيخة بالما ) ، وفي سيسنة ، ١٨٨ في إيام حافظ باشا وسيت الموات البرقية واصبح الطريق امنا من حلب الى بفساد .

وحمال الفلاحين في المراعية يثير الشفقة لما يتجشمون من عمل مرهق ضروري لريّ اراضيهم . ذلك انهم يرفعون الماء من النهر طول الليل بمعونة أبقارهم ، ويرجهونه خلال مشاعب صغيرة الى الرحول ، ثم يحفرونها بمجارف عريضة لايصاله الى الحقول . انه عمـــل قاسٍ ، ومن نوع لا يمكن لفلاحينا في اواسط اوربا أن يتصوروه . .

#### الساحل الى الشبيخ علي

في ٩ نيسان ١٩٩٢ ، في الساعة ٥٤ر٥ صباحاً دخلنا بقاع مزارق الحشل والمريعة . وهي بقاع غرينية زراعية . وكان النهر يجري هادئاً تحت غطاء ضباب خنيف ، وقد انتمجت السفوح الصخرية المحيطة بها مع الافق بلونه البنفسجي ولا ترى في الشرق الا وهجساً أحمر يزيد تألقاً باستمرار ، حتى ظهرت الشمس للحيان ومي تتوجع كالذهب حتى ليبدو از.ا بزغت من النهر الآن حتى اذا ماظهرت اخيراً اخامت تنظر حولها باستغراب الى الريف الهادئ النائم . وارتفعت خيوط وفيعة من المنحان على يعين الشمس ويسارها لم تلبث ان تارشت في زرقة السماء المصطبغة المبدئ الورد . وأم يكن ثمة شي يتحرك . سوى رافعة خشبية تحت مجموعة من المجار الجوز تقع على بسارنا ينطاق صريرها كلما رُفع الماء لي الاراضي المجاورة .

في الساعة ٣٠٥٦ كان الى اليسار منا نلاء تلول وهي الخرائب المعروفة بـ (الصرّة)، وفي الساعة ٢٥٥ ظهرت امام ابصارنا ثلاثة بساتين كبيرة المساحة نوعاً ما تنمو فيها اشجار الحرر يسمى الغربي منها ( بو حسن )، ويعرف القسم الشرقي منها الواقع على الضفة اليسرى بالطابية . والى الجهة المجنوبية الشرقية ظهرت القبة الرمادية لمشهد ابر نهود الممغير . (٤)

<sup>(</sup>٤) أميل الى القول بأن أبو نهود هو مشهد قم سعيد .

ويقول أبن سرابيون في ( المجانب مضطوط التحف البريطاني ورقـة ٣٣ يعين ) و ( لوسترنج ) ص ١٤ ان نهر سـميد يتفرع من الفـرات مند المشهد الصغير المسمى فم سـميد ، ويجرى بازاء قرى كثيرة عـلى



شكل ١ ــ دير الزور

في الساعة ١٨ر٧ بدت على يسارنا هضبة صغيرة مدورة فيها خرائب الشنافية، وفي النامنة ظهرت خرائب الطالع . ويقع مرقد ابو نهود الصغير جنوبي قريـــة

الصَّفة اليمني ، ويروى مزارع بلدة الرحبة ، ثم تخرج منها بعض الفروع الى مزارع البلدة الصفيرة : الدالية ، حتى تصب في الفرات فيما وراء هذا الوضع المسمى دالية مالك بن طوق .

وكذلك بشير باقوت ( المعجم \_ وستفلد ، مجلد ؟ ص . ٨٤ ) الى نهسر سعيد فيما دون بلدة الرقة . وقد سعيت باسمه نسبة الى احسد ابناء الخلفة عبداللك ، الذي اطلقوا عليه ايضا اسم سفير النخير لتقدواه . وكانت الاراضي التي يخترقها نهر سميد مفطاة بالادغال مما جملها ماوى للاسود . وقد حصل عليها سعيد بطريق الاقطاع من اخيه الوليد بسن عبد الملك ، وهو الذي أمر بشق هذا النهر ، وباسكان الناس فيما حوله من الاراضي .

ويذكر ابو الفدا ( التقويم ــ رينو وديسلان ، ص ٢٨١ ) ان سكان هذه القلعة الصغيرة والرحبة يستقون ماء الشرب من الترعمة الآخلة من نهر سميد ،

القطعة على كومة خرائب منخفضة . وإلى الشرق منها ارتفعت عامة اكوام خرائب غطى الرمل نصفها تسسمي طعوس الخبز وما وراء ذلك يمتد سمهل متمسوج تقسع فيسه خرائب ( الحريم ) وقرية صسغيرة تسسمي ( الصسور ) وهي مـلـُك لأســـرة (بوليـــل) من (العضـــيدات) . وتكوّن (الحريم) تــــلاً مستطيلاً مستوياً ، ينقّب الفلاحون عاديات مختلفة فيه خلال أشهر الشتاء . والى اليمين ، على مسافة ٣ كيلومترات جنوباً ، يرتفع جرف صخري شديد الانحدار. يغلق الوادي الذي حفره الفرات لنفسه خلال عصور لا تحصى في هضبات الصحراء الغربية . وترتفع الى الشمال الغربي امام هذا الجرف ربوة ( نيشان التيس ) . والى الجنوب الغربي منا انبسط سهل ( المدوّرة ) الأجرد والى الشرق يرتفع تلُّ ( الجبك ) . وفي نحو الساعة الثامنة أخلت تهب ريح شمالية غربية باردة . وفي ٤٠ ١/٨ مررنا باكوام من الخرائب . وفي ٢٠/٩ اجتزنا خرائب ( أم الذكر ) ٠ وفي ١٣٣٧ كنا نجوس خلال الخرائب الواقعة غربيّ قرية ( الثوب ) . وظهرت ( البسميرة ) الى شرق ــ الجنوب الشمرقي ، وهي قرية صغيرة تقسوم على حافة منخفضة طويلة تمتد الى الفرات ، اما الى الجنوب فيرتفع قصر ( الرحبة ) . وكان السهل الى يمينسنا مغطيّ بنبات العرج . وفي ١٠١٢٠ بدت خرائب ( الصليع ) على يسارنا ، وتمتد الى الوراء منها مز ارع ( السعاوه ) ، والى الجنوب الشــرقي ( الزباري ) و ( المملحة ) . وفي ١٠٠٣٥ اجتزنا ســهول ( الخريسه ) و ( بغروس ) . وتغمر هذه السهول المياه اوقات الفيضان عادة .

من ٥٥ ر١ الل ١٣٥٦ الحذنا نصيبينا من الراحسة في حقسول لايض ، ورسمنا خارطة المناطق المجاورة . وفي ١٥٥٠ بعد الظهر بدت على اليمين بقايا برحمثيدبالآجروعلىاليسارمزارع (البلعوم) و(السيّاحات) . وفي ٥٧مررنابخرائب .

وينخر الفرات ضفته اليمنى ، وتنشأ من جراء ذلك بصورة دائمة جزر صحفيرة جديلة تسمى الحريجة ( والجمع حوائج ) تغطيها اشجار الحور . وعلى اليسسار بدت للميان منذنان ونخلتان ، ممادل على موقع بلدة صغيرة نسمى ( المياذين ) اختفت وسعل المزارع ، ويسكن هذه البلدة نحو ٤٠٠ مسلم ، و ١٥ من المسيحيين السريان وثلاث عائلات يهودية . وكان المسجون قد هاجروا بها من ماردين منذ زمن غير طويل . وفي الجملة كان بسكن هناك ٢٥٠٠ نسمة في نحو ٣٨٠ بيتاً وهذه البلدة مقر ( القايمقام – حاكم القضاء ) ايضاً . وكان يقرم بحفظ النظام والأمن عشرة بعناله ، ١٢ جدومة ، وعشره ذرطة . ويوجديها كذلك مدرسة البنين(٥).

والى جنوب المياذين تفع قرى ( الفارسة ) و ( المحكان )(٦) و ( تل الفرية ) والجنزيرة ) . وقد استخرجت بالقرب من المحكان والفرية منطفات آثارية .



شكل ٢ قامة الرحبة

<sup>(</sup>٥) انظر فيما بعد ، الملحق ١٥ -

<sup>(</sup>١) العدر سيب الملدة القديمة سرقى في الخرائب التي بين المحكان والقرية .
(٦) احدد موقع الملدة القديمة سرقى في الخرائب التي بين المحكان والقرية .
(١٨٨١ - ١٨٨٨ ق٠٠٠) في حقول اقر بنى ، قدم اليه مدده ، حاكم أرض (لقى) ، مائتي كيش مخصى ، الاثين راس ماشية ، مع حبوب وتسبن وخيز وشراب ، وهندما اقترب من سرقى أرصل اليه ملك تلك المدينة للالة أمنان من اللهب ، وسبعة أمنان من القضة الخالصة ، واربعين اناء من النحاس ، وطالنا من المر ، وهدة مئات من الاغتسام ، و ١٠١٠ دأس

وكانت ترتفع الى يميننا أطلال قصر الرحبة قوق تل اصطناعي ينفصل عن الأجراف الشهديدة الانحسار وكأنها تحدّق من عكر على السهل الفيضي . وقد بنيت على نتوء يفصله عن سهل يمند الى الغرب منه ، خندق بصورة تجعله يكوّن تلا منعزلا . وكان التل محاطاً بسور حجري متين، أنشيء عليه طريق متعرج يوصل الى القصر . اما المواد التي بني منها السور فقد هلمت منذ ذلك الوقت ونقلت الى المياذين واختفت بذلك معالم الطريق . واصبح من العسير الصعود الى القصر . ولا تزال في حالة جيدة الاقبية الواسعة المبنية بالآجر تحت ارضية القصر وجدار عالى يحيط بباحة مستطيلة الشكل . و يقوم في مركز هذه الباحة بناء واسع بسيك الجدران بداخله باحة نانية . وقد تهدمت جزئياً جميع هذه الجدران تقريباً . إسعيك الجداران بداخله باحة نانية . ولى شمال تل القصر وشرقه يمكن مشاهدة بقايا أنه بعضها فقد نُقل بكامله . ولى شمال تل القصر وشرقه يمكن مشاهدة بقايا الدينية قديمة من الآجر وأكوام كبيرة من قطع فخار مهشم ليست لها اهمية تذكر وتذل الحضر التي حفرت حديثاً هنا وهناك على ان التنفيب في هذه الخرائب كان يجري اما للحصول على مواد البناء او للعثور على كنز (٧) .

ماشية ، وعشرين حمارا ، وعشرين طائرا ، كذلك كميات من الحنطـة والتين والدلف .

<sup>(</sup> الحوليات [ نسايل ، الحوليات (١٩٠٩) ، اللوحة } ] ، الوجه المعاكس، اسطر ٢ ومابعد ، ٨ ــ . ١ ؟ شايل ، المرجع المذكور ، ص ٢٠ ) .

وتقوم شرقي قصر الرحبة ، وفوق الجروف مباشرة ، ثلاثة مشاهد صغيرة .
ولا تزال مثذنتان في هذه المشاهد سالتين ، أما الثالثة فقد تهدم جزء منها ويسمى
المشهسد الشمسالي ( الشبسلي ) ، وينيسه جنسوباً الشسريح وفي اقصسى
الجنوب : الشيخ علي او على الحصين ، وأقمنا خيامنا الى الجنوب من هذا في
الساعة ١٢م وذلك بجانب مزارع عالية المقلاط عند كف جرف شديد الانحدار .
وبعد ان تسلقنا هذه الاجراف بشي من الصعوبة ، تحرينا هذين المشهدين . ويقع
و مشهد ] على الحصين في القسم للجوبي من قرية كبيرة خربة [ شكل ٣]



شكل ٣ مرقد الشيخ على

\_\_\_\_\_\_ المسلمين . ويذكر ابو الفدا بهذا الصدد ، نقلا عن (العزيزي) ان المسافة بين الرحبة وقرقيسيا ثلاثة فراسخ .

وبروي دبلاغاله في رحلته (البندقية ١٦٦١) مجلد ١ ص ٧١ه اسه شاهد عند الساء قلمة الرحية ملى مسافة غير قليلة من الفرات ، واخبروه بانه لازال هناك اكار قديمة كثيرة ، ويقول في مكان احر ( المسدر فنسه ص ٧٤ه ) انه خيم في بلدة لم تكن مسورة تسمى مسجد على ، وهلا الاسم كان يطلق اذ ذاك على مراكز سكانية كشيرة في باديسة الشسام ( شمالي جويرة المرب

مختفية في منخفض صغير ينحلر نحو الحنوب الشرقي الى نبع غزير مر المياه والاي الحور . والأكواخ مبنية من الححر والآجر والطين ولكن لا يسكن فيها أحد . والمسجد بناية صغيرة يتكون اسفله من مربع لا يلبث ان يتحول الى شكل مثمن في أعلاه تعلوه قبّة . وترتفع الى الشمال الشرقي من المسجد منارة مثمنة الشكل . اما الشريج فهو مشهد بسيط يتكون من مسجد واسع ومنارة خربة ، وقد برُي على نبع ماء عذب . وهاتان القريتان الصغيرتان (على والشريج ) حلينتا المهد وفي لحف الاجسراف التي تقوم على حافتها خسربة على والشريج تقع مزارع خصبة تمود لرجلين مسيحين هما جرجي وعبدالمسيح من اهل دير الزور ، ويوسف من أهل ماردين اللبن ابتاعوها من عبدالله وعلى ابني حفل من عائلة نجرس التي تملك سهل الفرات الفيضي بأسره من المياذين حتى قرية ابو جمال و ان عبدالله وعلى الضفة اليمنى . ويقيمان في تستقر على الضفة اليمنى . ويقيمان في قرية المشارة .

## الشيخ على الى الصالحية

وفي ١٠ نيسان (ابريل) ١٩٩٧ بدأنا سيرنا ثانية في الساعة ٥٥٥ سباحاً وكانت ربح باردة تهب من جهة الشمال الغربي . وعلى يميننا وادي (الخور) الواسع الذي قطع ماؤه مسافة عظيمة من الصحراء العربية : وظهرت الى يسارنا خرائب قديمة على تل اسود يقع قريباً من النهر ، حيث تجمعت فوته اكواخ قرية (العشارة) الكبيرة اوتل العشارة . وهي اكواخ غيراء تقطنها نحو متي عائلة، وهذا تل اصطناعي يبلغ علوه نحو ٢٠ متراً . قد جرف النهر قسمه الشرقي . وكان في هذه القرية ديوان المحكومة في بادي الأمر ، ولكنه نقل سنة ١٨٦٧ الى دير الرور ، بعد ان تم بناء ثكنات عسكرية على الطريق المار من دمشق الى تدمر فد يرث

تسمى الاراضي التي ترويها مياه الامطا. فقط ( السيل ) ، في حين تسمى الأراضى التي تسقى من الفرات بطريقة صناعة او طبيعية ( السراء ) . والى جنوبي ( الحسسارة ) تتجمع : السويدان ، الكسسره ، الرغيبة . السوراني ، مسور الحسرب ( وتسمى سور الحسرم ايضاً ) ، السبيحان ، المعزيلة ، المسيغة ، الكشمة ، عين ابو سُويم والدوبر .

وفي الساعة ١٩٣٧ كنا نبر على امتداد لحف جرف القمر ، وهو جرف صخري يبلغ ارتفاعه نحو ٣٥ مترا ويسله وادي الفرات من جهة الجنوب الغربي صخري يبلغ ارتفاعه نحو ٣٥ مترا ويسله وادي الفرات من جهة الجنوب الغربي وفي الساعة ١٩٤٠ اخترقنا ، وارت ي ١٩٤٧ صعدنا مرتفع القمراطي ، حيث يصل الفرات عند هذه النقطة جرف الاندرة الذي يُطل على السهل الفيضي من الناحية الجنوبية . ومن ١٩٧٧ الله ١٢٥٤ بعد الزوال أخسدنا قسطنا من الراحة . وفي ١٢٥٥ عبسرنا فج اب الجاسم وهو شق عميق في أرض صخرية . وتقع الى يمينه بالقرب من الفرات قربة الدوبر . وكان شيخ عشيرة البوجمال من هذا الموضع حتى القائم جنوباً هو : محمد الدندل وكان يقيم عادة في البوجمال .

وفي الساعة ٤٥/ ظهرت الميان حصون الصالحية الضخمة . وهي أبنية صفراء اللون كبيرة تلفها طبقات هواء غير مستقرة حتى انها كانت تظهر ويختفي لمجسرد حركة خفيفة من رأس الراصد . وحييل الينا ان هذه الهضبة السمراء الحصوية التي سفعتها الشمس وكنا نختر قها الان قد جعلت الجداران تقترب منا تارة و تتراجع تارة أخرى — وهكذا خدعنا (السراب) . وفي ٢٥٣٠ كنا عندقبور وبقينا نمر خلالها حتى بلغت الساعة ٢٥٥٠ ، عندها أنخنا جمالنا داخل الركن الشمالي الفريق من خرائب الصالحية الواسعة (شكل ٤ ، ٥ ) .

وفي القسم الجنوبي الشرقي من هذه الخرائب ، التي كانت تكوّن اسوار مدينة ( الدورة ) القديمة ، خدّد الكتاب العرب موقع قرية ( العالمية ) (A) .

<sup>(</sup>٨) في سنة ٩٠٣ ـ ١٩٠٤م هرب ابو شامة زعيم القرامطة مع ابنه الصغير واحد اعمامه من جوار حما وعبروا الصحراء الى الكوفة بمساعدة دليسل من ابناء المنطقة . ولما وصل الى مقربة من الدالية في منطقة طريسق الفرات ، ارسل صاحبه لشراء بعض الأوفة لجماعته وعلفا لماشيتهم .

ويقوم شمسالي خرائب الصالحية ، فوق الفسرات مباشرة ، مشهد شيخ بدر وهو مشهد صغير ويليه شمالاً نتوه ( المشتقة ) الاسود ، وللى شمال ذاك تقع صخور ( الشتية ) و ( الاربعين ) ، حبث ينفرج وراءها شق ( ابو البرادع ) وفي ١٠٥٠ وتطعنا الطريق العام المؤدي الى الفرات ، ونصبنا خيامنا في الساعة ٥٢٧ في مستنقمات ( الحبزلة ) التي تغطيها الطرقة ( الطرفاء ) سفي موضع غير بعيد عن مخيم البوجمال ، وبنه اشترى ( الجندرية ) المصاحب لنا شعيراً لحصانه ، ولا جنول قليم يظهر العيان اسفل الجرف الصخري المنحلر الذي

ودخل صاحبه البلدة المسماة دالية ابن طوق لكنه كشف امره بطريقة كلامه فاقتادوه الى قائد تلك الحامية . فاخبره بمكان زعيم القرامطة حيث كان في انتظار مودته ، ومضى القائد مع جماعة من جنده الى ذليك المكان ، وهو تل صغير غير بعيد ، أوجدوا جماعة القرامطة واتوا بهم الى الرقة ، حيث كان مقر افامة الخابلة المكتفي اذ ذلك ( تاريخ الطبري ب دى خويه : سلسلة ٣ ، ص ٢٣٣٧ فما بعد) وفي يناير ( كانون الثاني ) منة ١٠٩ أنى فريق من جند القراماة الى الدالية بقرب طريق الفرات ، وبعد ان التحق بهم بعض البدو قاموا بغارة تصو دمشق ( غربب : الصلة \_ دىخويه ، ص ٩ ) .

وفي سنة ٩٠٨ ــ ٩٠٩م سار جيش من قرقيسيا : بطريق الرحبــة الم, الدالية ( الطبرى السابق الذكر س ٢٢٨٤ ) .

رفي سنة ١٩٨٨ قدم أبو طاهر الزعيم القرمطي الى بلدة الدالية في منطقة تكريت الغرات وقتل الكثير من أهلها . ولكنه لم يحصل على غنائم الله أدم يكن فمة شيء يذكر ، فم مماد اللي الرحبة فدخلها في ٣ آذار سنة ١٩٨٨ ، وقتل الكثير من أهلها هناك (تجارب أبن مسكوبه – أمدروث) مجلد 1 ص ١٩٨٢ ، والكامل لابن الابر – تورنبرغ – مجلد م ١٩٨٥ من القرار يقول ياقوت ( المجم – وستنفلد – ٢ ص ٥٣٨ ) أن الدالية هي البلدة الصغيرة على الضفة المعنى من الغرات بين عائة والرحبة ، حيث قبض على زعيم القرامطة .

ويلاحظ ابو الغضائل ( المراصد \_ يوينبول \_ مجلد 1 ص ٣٨٦ ) عند نقله هذه الرواية ان هذه البلدة لم تكن معروفة في زمانه .

ويقوم دير حنظلة بين الدالية والبنسنة ، على الضفة اليسرى من الفرات اسفل من رحبة مالك بن طوق ( ياقوت محلد ٢ ص ١٥٥ ) . ابو الفضائل السابق ذكره مجلد ١ ص ١٨٥ ) .

بُنيت عليه بلدة الصحية . غير ان الفرات قطعها في بعض المواضع . وبالقــرب من الشاطي الآيمن والايسر توجد جزر كبيرة وصغيرة ، مما يدل على ان الفرات قد غير مجراه خلال القرون القلائل الآخيرة . ولا يزال مجرى الفرات القديم باقياً في المسهل الفيضي الى الشرق من قاع النهر . ويمتد المجرى على الضفة اليمنى الى الشرق ، بحيث يروي مزارع عدد كبير من القرى ولا تزال آثارها ظاهرة بين الصالحية والبيضة .

#### الصالحية الى القسايم

في ١١ نيسان من عام ١٩٩٢ اختر قنا الأجمة الى الطريق العام . وفي ١٩٣٥ صباحاً ظهر صلح واسع في الاجسراف الصخرية الممتسدة على اليمين يسمى (شعيب السويحل آخر ما تبقى من طبقة كانت سميكة بوه ما ولكن عوامل التعرية لم تعمل على ازالتها حتى الان . في ٤ كانت سميكة بوه ما ولكن عوامل التعرية لم تعمل على ازالتها حتى الان . في ٤ كان ظهرت على يميننا محطة ( درك ) المسماة الصالحية و اعان يملكه أحد أهالي دبر الزور . وبجانب الفرات تشاهد رافعات المياه المعروفة به ( المجرد ). وتتكون أبسط أنواعها من عمودين يحملان محور البكرة، وعلى البكرة حبل يتحرك ، في احد طرفيه دلو جلدي كبير ، وفي العارف الآخر من الحبل رُبطت بقرة ترفع الدلو عند امتلائه .

واخترقنا الآن سهل اللابح حيث ينتهي (شعبب الورد) (٩). وهذا السهل مزروع في بعض الأماكن وفي أخسرى تغطيسه شجيرات طسرفاء كبيرة (١٠) في ٧١٧ مررنا بقرية (السرويل) . وفي الساعة الثامنة : (بالقطعة) وما وراء ذلك قامت اكواخ قلبلة ــ تعرف بـ (الخريطة) و (الديم) ، اما الى الغرب

 <sup>(</sup>٩) ان الصطلحات العربية ( ماعدا النباتية ) التي لم يحدد معناها في النص
 قد ورد ايضاحها في القدمة .

 <sup>(</sup>١٠) المرادفات اللاتينية والبيانات الوجزة اكثير من المصطلحات النباتية العربية الواردة في النص يعكن الوقوف طبها في الفهرس .

فتوجد خوائب (النصورية) ، وتستسد و راهها الاجواف المعروفة بد (رقيسة اليهودي) . وفي ٥٤/٨ شاهدنا على اليمين خوائب (المصلخة) ، وللى الجنوب الغربيّ منها تكرّ عريضاً من الخوائب يسمى (الجعش ) مع قرية الرمادي أو (رمادي الزور) . وابتداء من الساعة ٥٤/٥ اجتزنا مزارع (سراة ابو قبيع) ومرونا بخوائب شعبان ولم زناد ، والحريري: الواقعة غربيّ قُرى : الحسرات ، السيال، والحليبة . وفي الساعة الحادية عشرة وصلنا الى تلّ كبير كونته خوائب الملقوق وخوائب رسول الاصغر منها .

ولحاجتنا الى مرعى لجمالنا ، انعطفنا في الساعة ١١٥٢٥ الى اليمين واسترحنا من الساعة السانية عشـرة الى الواحدة بالقسـرب من خوائب (ابو سيبات ) . وكان الحرّ شديد الوطأة . وكانت الربح تهب من الجنوب الشرقي محملة بسحب رمل ناعم هيّتج الأعصاب .

وظهر للعيان على الشاطئ الأيسر نتو، صخري هائل يسمى ( العرضي ) ينحدر



شكل } - الصالحية مخطط الخرائب

الى الفرات انحداراً شديداً . وتظهر النبرة على جهة اليمين فيما وراء ( مسراة ابو قرامس ) ، وهي محطة ( درك ) مهدمة ، وبقايا أبنية قديمة . وكنا في هذه الأثناء نحترق مزارع العشاير والسكرية والبيضة .

في الساعة ٢٠١٥ بعد الظهر شاهدانا قرية ابو جمال الجديدة بمسجدها الصغير نوعاً ما ومنازيها الرشيقة ومبسان قليلة أكبر حجمساً في القسم الجنوب الشرقي . وتندمج في (ابو جمال) الاراضي المرتفعة الغربية مع السهل الفيضي الزراعي . هناك مكتنا من ٢٣٣٧ الى ٨٥٨٧ ونحن نفاوض القائمقام للحصول على خفراء . وفي ١٨٣٣ عبر نا (شعيب الرئقة ) عند مزار (او قصر ) علي ، غربي قرية ام عياش ، ونصبنا الخيام في الساعة الرابعة عند مزارع (السويعيه ) شمالي مرتفع عياش ، ونصبنا الخيام في الساعة الرابعة عند مزارع (السويعيه ) شمالي مرتفع (الصفر) .

وفي ١٧ نيسان ١٩١٧ بدأنا الرحمة في الساعة ٢٥ره قبل الظهر مخترقين وزارع السويعية . وفي ١٥ر٠ عبر نا (شعيب الحميضة ) ، وبعلها مباشرة (شعيب الفهياءة ) . وال جنوب هذا الموضع ، برزت على مسافة بعيلة من الفرات . ( ظهور المانعي ) . وهي تعدة "الأثق . وهي صخرة عالية مائدية الشكل . وكانت على يسار نا من جهة الشمال مقبرة قليمة تسمى (قبور علي ) . وظلت تظهر العيان لوقت طويل هضبـة العرضي وبقايا خواتب كبيرة وصغيرة وقبور على هيئـة أبراج باءـداد كبيرة . وسـرنا عبر حقيل ( سراة ابو الجرس ) ، جنوبي الحصيبة والهلى . وخوائب العنقا (١١) والوجلات .

<sup>(</sup>١١) ارى أن خرائب عنقا لها-صلة بقايم عنقا .

ويردي أبو الفدا ( التقويم \_ رئيسو و ديسلان ص ٥١ ) نقلا عين سليمان بن مهنا انه كان يمند على جانبي الفرات سهل فسيح يبلغ قايم عن عنقاء حيث بضيق الوادي وولاناء. عنق عنقاء حيث بضيق الوادي وقديا الى عانة ، والحديثة ، وهيت ، والانباء. وفيما وراء بلدة هيت يجري الفرات خلال سهل العراق ، اللدي يسفى بالري \_ والقايم هو دير القايم ، ومحطة القايم المحالمة . وينتهي سهل الفرات الفيضي على بعد خمسة كياومترات غربي حانة ، وعلى أكثر من عشرين كيلومترا غربي القايم .

و بعد عبورنا (شعيب المانعي ) في الساعة ٥٩ر٧ وجدنا انفسنا في خرائب ( تل الجابرية ) ــ او الشيخ جابر ، وهو مرقد صغير بُني وسط خرائب الى جانب الفرات ( شكل ٢ ، ٧ ، ٨ ) . وقد مكنما هناك من ١٠(٨ الى ٢ ٥/٥ (١٢) .

(۱۲) ان موقع خرائب الجابرية تضطرنا الى ان نجعلها مطابقة لبلدة خندانــو
 القدسة .

ولقد قدم امة الربه ، ملك خندانو ، التي الملك الاشووري توكلتي الروتا الثقاني ( ٨٨٩ ــ ٨٨٩ ق.م ) عشرة ادغان من اللحب ، وعشرة ادغان صن اللخب ، وعشرة ادغان صن المنظمة ، وطالبتان من الرحاص ، وطالبتا من المر ، وستين قطعة نحاصية ، وعشرة ادغان من نبات زديدو ، وزمانية ادغان من حجور شعزيده ، وقلالي جملا ، وخصين رأس ماشية ، وتلاليين حماراً ، واربعة عشر طمائراً كبيراً ، ومائي رأس غلم ، وخبراً ، وشراباً ، وتبنا وعلفا .

وتبين من ذكر المر والجمال أن خندانو كانت لها معاملات تجارية مع تجار كانوا يستوردون منتجات مختلفة من جنوب جزيرة العرب بطريق الخلج العربي .

وحينا كان أشور ناصر بال ، بعد ارتقائه العرش بزمن قصير ، مشغولا باخداد العصبان في مدينة سوري في بلاد بيت خديه ، ارسل اليسة خياني و وهر حاتم خنداني (كلا ) سجزية من قضة ، وذهب ، ورساص، وبرونو ، واحجار كريمية وجمال للركوب ، وللدلالة على انسه يعترف بسلطانه عليه ، اقام له تمثالا في عصره وعليه كتابة منقوشة كما نصب لو حة نكتابة منقوشة كما نصب

و في سنة ۸۷۸ دفــع سكان خندانو الى آشور ناصر بال الثالث : فضة ، وذهبا ، ورساصا ، واواني ، وبانمية وقطمانا .

ویدگر شمسی \_ ادد السابع ( ۸۲۱ \_ ۸۱۱ قم ) آن حاکم خندانو انضم الی کار مستقی الله الله ۱۸۲۱ می ۱۸۲۱ قم ۱۸۲۱ می ۲ می ۱۸۱ می ۲ می اید شمانیصر الثالث ( ۸۵۹ \_ ۲۸۴م) غیر آنه تم اخماد العصیان ودخلت بلاد آضور من مدینة آریدی حتی بلاد سوخی فی طاعة ( شمسی \_ ادد ) مرة آخری .

وفي نحو سنة ٢٥٣ ق م كان سن سار اسور واليا في خندانو ، وثمة بعض السجلات المؤرخة من عهده .

وفي سنة ٦١٦ اغار نبوبو لاشر ، ملك بابل ، على خندانو وانتهبها . وقد علم ايسيدور الكرخي ص ٢٤٧ بوجود مدينة كدن التي ينبغي ان تكون ــ وفقا لوصفه ــ مطابقة لـ ( خندانو ) .

ويسمى اسطيفان البيرنطي ص ٣٦ ، مدينة ادنه على الفرات بلدة فينيقية سميت كذلك نسبة الى الدوكس ادانون ، والقول بأن ادنه ، في ١٥ ( و عبرنا (شعيب سعيلة) ، وفي ١٥ (شعيب السده ) ، وفيما وراء ذلك تقترب الأجراف الوعرة من الفرات ثانية . ورأيا في الطريق عدداً من الصلاحين بركبون الحمير . وكان آخرهم رجلاً سنناً اعور ، أخد يلعننا باستمرار وبكرو مائة مرة على الأقل : ٥ ليتكم تموتون اليوم ، ليت هذا اليوم آخر يوم لكم في هذه الدنيا ٥.



شكل ٥ - الصالحة ، باب القايم الى عابة

التي تطابق خندانو ، هي بلدة فينيقية يدل على اهميتها التجارية . ويقول ياقوت ( المجم > فستنقلد مجلد ٣ ص ٢٦٨ ) أن عدوان الواقعة على الفرات كانت في حوزة اللكة الزباء ، وحدان التي عملي الضفة الاخرى من الفرات في حوزة اختها . وتشير عدان مر جهة النطق ما لى إ الكلمات إ ادنه ، كدن ، وخندان ، بينما نجد في عزان استمرادا لكلمة الارامية خنران .

ویذکر القزوینی ( المجائب ــ فستنفلد ، مجلد ۲ حرس ۲۸۳ وما بعدها ) ان عزان کانت ملکا للزباء ، التی بنت بلدتین علی ضفتی الفرات احداهما تجاه الاخری وانشات بینهما نفقا تحت النهر . ولقد هم ّ خادمنا محمد بضربه لكنا امرئاه بالمحافظة على همموثه ، وتحولنا من الطريق العام الى (شعيب الخويخل) عند محطة القايم ، حيث مكثنا من الساعة • ١٠٥٠ صباحاً الى ١٢٫٢٠ بعد الظهر .

## القائم الى عانة

يقع مخفر (درك) القائم على مرتفع في الضفة اليمنى من(شعيب الخويخل) أو الفائم . والى الغرب منه بُني (خان ) يجانب الطريق العام ، وتقوم الى شرقبّه كومة خرائب تبرز فوقها بقايا برج (١٣) .

(١٣) كان القايم مدينة الغرية .

وبلكر أبو الغرج ( الاهانى ، بـولاق ، ١٢٨٥هـ ) مجلد ه صس ١٢٨ وما بعدها ) أنه زار وما بعدها ص ١٩٥١ وما بعدها ) أنه زار در القابم الاقصى ، الذي يقع على الضغة الغربية من الفرات على الطويق المؤوبة ألى الرقة ، ويدكر أنه كان في الاصل برجا المراقبة على غراد الارج التي اعتاد الفرس والاغريق اقامتها عند الصدود ، ثم بني ديسر بالقرب منه ، ولكنه سرعان ما أصبع بغير سطع أو باب في منتصف القرن الماثر ، وكان لإنزال مسكونا تحت حكم المخليفة هرون الرشيد ( ٢٨٦ - ١٨٩) حيث إقام كلافة أيام الناء سغره الى الرقة وكان مما اجتذبه كثرة الم الازمار ولاسيما شقائق أنام الناء سغره الى الرقة وكان مما اجتذبه كثرة شما الغيمة بكرم ضيافتهم الما اعجاب ، حتى انه اعفاهم من الخراج ( ضرببة الارش) ، كامادهم المداعة عشرة دناتي فقط سنويا عن جميع ممتلكاتهم .

وقد أورد ياقوت (المصدر السابق) مجلد ٢ ص ١٨٤ ، وأبو الفضائل (الراصد ــ بوينبول مجلد ١ ص ١٨٤) كلمات ابى الفرج في هذا الوضوع وزادا عليها أنهما شاهدا هذا الدير أيضا . ويقال أنه سمى القايم لارتفاع برجه ، المدى امكن منه مراقبة خطوط الحدود الفارسية والرومانية على السواء . وقد زعموا أن هذا البرج يشبه عقرقوف عند بغداد ، واصبع خفان بضواحى الكرقة .



النكل ١ \_ من الحارة ناطرة الر الجنوب السرفي



شكل ٧ \_ حلب الماعز في الجابرية

ني ١ر١٠ بعد الظهر كان على يسارنا سهل الفياضية ، وعلى اليمين منحدر التربجية الصخري . وفي ١٦٤٤ عبرنا شعيب سلمان الذي ترتفع على ضفته اليمني ظهور القنيطرة وهي عدة تلال صغيرة مستطيلة منبسطة السطح . وفي الساعة الثانية كنا في شعيب أبو ربيع حيث كانت قافلة تجارية كبيرة تجلب التمسر والزبد من عانه الى حلب تحط رحالها . اما ابو ربيع فيبدأ عند سفح (طَـرَق ابو سعد ) ويتخذ طريقه بين تلال ( الرخيميات) و ( التريجية ) . وفي ٢١١٢ غادرة سهل الفريضية الرسوبي واتجهنا شرقاً فوق مرتفع ( مفازة الشنافة ) ، متحاشين الدوران حول اربع اشباه جزر كوّنها مجرى النهر . وتقع على مقربة من ضفة الفرات اليمني قرى الفريضية ، والقنيطرة ، والعبيدي ، والمطرزية ، والمشعل ، البرد (البريد) ، الحصيم (الحميص) ، الشفيرة ، الجروه الشقاقية ، الرَّافلة ، البحرن ، الصفر ، الوضاحية ، الهفة ( الهبنة ) العماري ( العمارية) ، الزعفرانه ، الزلَّه ، الشفوانية ، والنهيَّة . وتوجسد بالقسرب من قرية الصغيسرة خرائب (الحصير) ، وهي خرائب واسعة يعشر الفسلاحون فيها على مختلف العاديات وعند ( الجروة ) ينتهي شعيب ابو الجروة حيث تشاهد على الجانب الأيسر منه خرائب اخرى تبعد مسافة ستة كيلومترات من النهر . يرتفع في المجنوب تلاّن صغيران هما تلا" ( القرون ) وينتهيان من الجهة الجنوبية الشرقية بمرتفع طويل. في الساعة ١٠ (٣ كَانَ تَلّ (رجم الفَرَس ) على يسارنا وفي ١ ١٦٤ دخلنا ثانية سهل الفرات قرب ( البريد ) وقطعنا وادي ( ابو الجروة ) وفي ١٤ره خيّـمنا على الحجاقب الايسر من الطريق العام وسط اجمة صغيرة من الطرفاء . ومن منخيه الدليمي عند خرائب ( الشفيرة ) ، حيث يتولى الرئاسة فرحان بن شرجي ، كنا نسمع طوال الليل قرعاً رنيباً على طبل كبير . لقد كانوا يستعدون لحفل ختان رقص فيه الرجال والنسماء من المسماء حتى الصباح . واجتزنا ثانية في الساعة ٢٦ره صباحاً من يوم ١٣ نيسان سنة ١٩١٢ الهضبة التي يقطعها (شعبيان الصخرة ) . وظهربت خرائب ارتاجه الى اليسار على جرف شديد الانحدار . وفي ٤ \$17 شاهدنا في حقول الهضبة اول رافعة ماء من نوعها المعروفة ( بالناعور ) ( شكل ٩ ) وتتكون من دولاب كبير ر كتبت على حافته أوعية فخارية مستطيلة . ويظـــل الدولاب



شكل ٨ الجابرية

غائصاً في النهر الى عمق كبير ويستند محوره على دعامتين من الحجر ويرتبط بضفة النهر بصف من الدعائم تحمل عقوداً (قناطر)وضع عليها حوض. ويحرك الماء المتدفق الدولاب ، فتمتلئ الجرار بالماء ويتصب في الحوض ، ومنه يتدفق الى المزارع . ويسمع صرير هذه الدواليب ليل تهار .

وفي الساعة ه١٠٥ بدت للعيان مزرعة قصر المشوّخ الى الشمال في مزارع الزعفرانة. في ٢٠٢٨ انحدرنا الى الفرات بقرب مزارع الزلّة . ثم استرحنا في



شكل ٩ ... ناعور حقول الحسافي

الراوية من الساعة ٨ ، حتى ٥ ٥ ٨ وبسدها مردنا بسهل الربيضة الفيضي الذي تحيط به من الجنوب روابي اذينه حيث تشاهد جمالاً كثيرة ترعى . وكانت هذه ومانا عشيرة الديد . حيث كانوا بخيمون في شعيبان الفحميات . وفي الساعة ١٠٠٥ وصلانا الم محفور(جندره) النهية الواقع في جنوب الطريق قرب كومة مواد بناء قليم وكان يوجد الى الشرق منه مخيم كبير المدليم ، يمتد وسط مزارع البرقنية والافطارية . وفي ١ ١٦١ صعدنا مرتفعات مسقط الجبال الوعرة . وتقع على النهر من الناسجة البسرى خوائب الدينية ، تليها بقليل قريتان صغيرتان هما : المهدية ، الابراهيمية ، وخوائب الدينية ، تليها بقليل قريتان صغيرتان هما : المهدينة على آثار مختلفة من الزجاج ، والآباريق ، وأوعية فخارية كبيرة . وظهرت الى الجنوب هضيبات قور البطاطيح المنخفضة والى شمالها روابي الغزويات ، الى الشرق من الأخيرة مُعَميّبة كنف المُدّر حتى اذ ابعدنا ناحية الشرق ظهرت

سلسلة منبسطة هي سلسلة الثميديات واسترحنا من ١٩٣٥ الى ١٩٠٠ بعد الظهر حتى اذا بلغت الساعة ١٣٥٠ كنا بجانب النهر مرة اخرى ، قرب مزارع الابرحية. وعلى اليسار كانت الفجوات التي كوننها (شعبّان الخضكه) تبدو سوداء اللون . وفي الساعة ٣٠٤ أقمنا مخيماً قرب مزارع العونية شماليّ الحميديات .



شكل ١٠ - راوة من الجنوب الفربي

وفي 18 نيسان سنة ١٩١٢ مررنا خلال روابي الهلاليات جنوبي قرى المسلمينية ، الشروانية ، السويويدة ، الشرحلية ، والمنظرية . ومن ٣٥٣ حتى ٢٠٠٠ صباحاً كانت جمالنا ترعى في شعيب الحكمى ، حيث تطفح مياه نبع الرخيصى، وشاهدنا امامنا مجموعة أبنية نصف مهد مة تعرف بالمشهد ( أو المشهد الكبير ) ، ولى الشمال منه توجد مطحنة وتمتد في شرقه بساتين قرية (راوه ) يُطلل عليها نتوه صخري وثكنة جنود ومزار الشيخ ( رجب بن احمد ) الرفاعي . وفي ٣٨١٣ كنا عند المشهد الكبير . وهو قرية صغيرة خرية تقع قرب مسجد تعلوه قبة كبيرة وقبنان صغيرتان (١٤) .

 <sup>(</sup>۱۱) كان المشهد الكبير قيما مضى ديرا مسيحيا ، وكان مقرا لمعين لمدة مسبح سنوات ، ومعين هذا كان في وقت ما قائدا تحت حكم الملك الساساني سابور الثاني ( ۳۰۹ ـ - ۳۷۹م )

لقد رأينا بقرب المشهد الكبير اول بقرات مُستَسة . وكانت على بسارنا على بسارنا على بسارنا المسلمة الكبير اول بقرات مُستَسة . وكانت على بسارنا موقد على ، وما وراء ذلك ضريح الشيخ محمد ، وجزيرة صعفيرة تسمى اللباد . وفي ١٩٧٨ عبرنا شعيب [ الكهف ] ، ومن ١٩٧٤ الى ١٣٨٨ ومن ١٩٧٤ عبرنا شعيب [ الكهف ] ، ومن ١٩٧٤ الى ١٣٨٨ الشمال الشرقي . وتنوج الضفة اليسرى من القرات بساتين بانعة ترنفع فوقها مدرجات اكواخ قربة واوة (شكل ١٠) و تعلى هده لكنة القليمة المسكرية العظيمة . ووقق القليمة اليسرى من القرات بساتين بانعة ترنفع فوقها يعلو على الأفق . وهنا ترتفع مياه الفرات بجزر صغيرة متعددة تغطيها اشجار النخيل . وترتفع على الضئة اليمنى أجرف صخرية صفراء متحد ردة ، تُخفى الى حد ما نخيل عانسة واكواخها . وقد بنى القليمة مدحت باشا سنة ١٨٧٧ ، لكنها مهجورة الآن ، لأنها اصبحت مكاناً للاشباح على ما يقال .



في الساعة ٥٥,٩ وصلنا الى بسانين قرية (عانة ) (١٥). ومن بين الخضراوات التي تزرع هنا كان البصل والثوم اكثرها وفرة ، اما فيما يتعلق بالاشجار ، فقد كان هناك ، فضلاً عن النخيل : الرمآن ، رالتين ، والتوت ، وهي حالات نادرة : الريتون . وسرنا اول الأهر خلال البسانين وعلى امتداد المتحدر الصخري الذي توجد فيه مغارات كثيرة ، ما بين طبيعية ، وصناعية . وتابعنا السير بعدئذ في القرية الا شارع واحد يمتد خمسة كيلومترات تقريباً ، وينحصر بين صقع شديد الاتحدار في الجنوب والفرات في الشمال . وانتظر نا من الساعة ١٩٠٧ الله الممتلة عشرة ١٤٠١ المناطقة عاملة عشرة المناطقة عاملة عشرة المناطقة عامرة المناطقة عاملة المناطقة المامنة عشرة تبد الظهر الى جسر مهدم (شكل ١١) يصل القرية بجزيرة حويجة القلعة بعد الظهر الى جسر مهدم (شكل ١١) يصل القرية بجزيرة حويجة القلعة بعد الظهر الى جسر مهدم (شكل ١١) يصل القرية بجزيرة حويجة القلعة وتعرف فيما عدا ذلك بعانة العتيجة أو عانه العتيقة ـ حيث لا تزال هناك بقايا قلعة حصينة .

ولم نغادر محلة الهداهدة الا في الساعة ١٢٫٣٢ ويطلق هذا الاسم على المحلة الشرقية من عالة .

وأقام محلة في عانة هي الفسم الغربي: بيت الكمحلى. ثم يتبعه الحمران ، الصاغة . السراية ، جميلة ، العرجه ، الشريعة ... وتسمى ايضاً الدلابحة ... السراية ، ويسكن عانة نحو ٢٠٠ عائلة مسلمة ، و ٢٠٠ عائلة يهودية . ويقطن اليهود في محلتي العوجة والشريعة ، ولهم كنيسة ، ورئيسهم خوجه روبين بن مناحيم . . وكثير من البيوت في الشريعة مبنية على طراز قديم (شكل١٧) وهي اما ان تؤلف مربعاً او مستطيلاً . يضيق في أعلاه ، ويقطيه سقف مستو

<sup>(</sup>١٥) انظر فما بعد ، الملحق ١٦ .

يحيط به جدار متخفض تنتظمه بعض الكُوّى . والكثير منها تتألف من ثلاثـــة طوابق ، ولكن الطابق الارضي لا توجد فيه نوافذ . وتسمى الجزّر التي بقرب عانة : لبّاد ، الحضرة ، للسجد ، البش ، الخراب ، الشيخ نُصًار .

# عسانة الى الفحيمي

وبعد ان تجاوزنا القرية سرنا في مزارع يصغيرة زُرعتُ شعيراً ، وخيمناً في الساعة ١٦٣٠ بعد الظهر قُبالة شعيب ابى الجرابعة ( شكل ١٣ ) . وارتفعت امامنا على الضفة اليسرى منارة ( المفتول ) التابعة لدير الملويّة المهدّم بالقرب من قرية صغيرة مهجورة تعرف بالحابولية .

في ١٥ نيسان سنة ١٩١٢ بدأنا الرحلة في الساعة ٥٥٠ صباحاً على شريط من السهل الفيضي الواقع بين الاجراف الصخرية العالية جنوباً وبين النهر . والسهلُ الفيضي في هذا الموضم ضيق صخري. وفي الساعة السادسة شاهدنا على اليمين مزرعة مهدّمة بجانب مرقد يسمى القصر أو المشهد الصغير، وعلى اليمين الثغرة التي كوَّنها شعيب القصر ، الذي ينبع فرعاه : الطويل وأبوتين بين طرق ابو سعد وخشم الوعرية . وفي الساعة ٢٥٦٥ عبرنا (شعيب المحدّر ) ، وفي مقابل جزيرة تلبس الصغيرة المأهولة بدأنا الصعود الى هضبة ( الراحانة ) وتعرف ايضًا بالريحانة ، التي تحدُّها جنوباً روابـي منخفضة يتعرج خلالها وادي خجلان . وفي الساعة ٨١٣٠ شاهدنا من خلال شعيب العوصية لخيلَ قرية الحبين على الضفة اليسرى . ثم تركنا جمالنا ترعى من الساعة ٧٣٠ الى ١٠٣٨ . وقبل الساعة الحادية عشرة بقليل التقينا بالقائمقام يصحبه عسكري برتبة رائدمع عشرين جندياً على ظهور البغال ( البغالة ) ، يخفرون اثنين من رؤساء عشيرة الدليم قيل َ لنا انهما رفضا ان يدفعا للمرة الثانية بعض المستحقّات التي سبق ان اختلسها جابي الضريبة في قرية الحديثة . وفي الساعة ٣٥ر١١ وصلنا الى الفرات . وتقع في الشمال مزارع الاشويميّة ، البيجان ، والعوصية ، وفي جنوبها امتدّ شريط طويل من شجيرات الطرفاء والعوسج محاذياً النهر بعرض يبلغ نحو ٣٠ متراً . و كا. اكسب تفنع عدد لا يحصى من الأزهار جميع الشجيرات لو أ احمر ولييض. و تغطي السفح ببسساط أخضر من مختلف النباتات. السنوية والدائمة . وكانت جمالنا متعبة وجائعة ، وكنا نتوق الى حمسسام جيّد .ولدلك نصبنا خيامنا فمي الساعة ١١٥١٨ على الجهة اليسرى من الطريق العام ، بقرب الفرات نفسه .

لقد امضينا يدي السادس عشر والسابع عشر من نيسان في فحص ملاحظاتنا الطبوغرافية ، واستكمال نواقص خرائطنا ، وفي جمع النباتات ، وترتيب الصور الشمسية . وكم كنت آورد أن أضع فائمة خاصة بكل عشائر الدليم ، غير افي لم استطع ان اجد اثنين من المخبرين يتفقان بهسذا الصدد . فقد يختر لون مكانة المشائر المعروفة لهم الى مجموعات صغيرة أو حتى الى اسرة واحدة . أو لعلهم يصورون بعض الأسر المنفردة في هيئة عشائر عظيمة في حين يجعلون العشائر الذي لا يعلمون عنها الا النزر اليسير في عداد الأسر غير المهمة .

# الغصل الثساني الغميمي الى الرمسادي الفميمي الى وا..ي حوران

بدأنا رحلتنا في ١٨ نيسان سنة ١٩١٧ في الساعة ١٩٥٥ صباحاً . وفي ١٧٧٠ عبر نا شعيباً واسماً هو شعيب الفحيمي (ويسمى أيضاً الحضر) وصعدنا الى مرتفع المعوسجات . وعلى البسار يقوم محفر الفحيمي ، وأمامه كومتان عاليتان من الإحجار للدلالة على الطريق . ويسمى الشريط المغين من المزارع التي تحساذى النهر (المجرن) حتى اذا بعدنا شرقاً ظهرت مياه النهر وهي تنخر الاجراف المعخرية المجنوبية مكونة على شواطئها الشمالية والشرقبة قرى صغيرة هي : جرنه ، الشامة المائزة (وفيها خوالب) ، شغيائه ، ترتاسه ، سوسه ، وشجال . ويجري الفرات بعليناً متصرحاً بين شواطئي مزوعة واطئة ركئير من الجزر . والى الجنوب تظهر روابي واطنة داكنيز من الجزر . والى الجنوب تظهر المسكة ، وفي ١٩٠٧ شعيب البارج . وعند ترية الباهية اقتربنا ثانية من الفرات . وظهرت الى الجنوب المرازي من الجنوب المرازي من الجنوب المرازي عن المرات . والمجز المائي المرازي والمجزب المرازي التي ينبع منها نحيب أبو شابور ، الذي اجتزناه في حارثة والحبزل . وتركنا جمائنا ترعى من الماعة ١٩٠٨ الى ١٩٧١ في وادي دوج.

في الساعة ١٦١٠ بعد الظهر مرزنا بقرية البطينة ومرقد الشيخ حديد (شكل ١٤) والأخير مبني على قاعدة مربعة تستقر عليها خمس درجات مستديرة ؛ ويرتفع مخروط على الخامسة منها . ورأينا في الساعة ٢٦ر١ على يميننا ضريح السيد محمد (شكل ١٥) )، وهو شكل مشّمن الأضلاع يعمل ثماني درجات مستديرة ومخروطاً . وكانت المزارع التي على السار تسمى : الخمسة ، علاته ، حبيب ، ولمخاضة . وفي الساعة ، ١/٤ وصلنا الى قرية الحديثة .

تقع الحديثة على جزيرة . وقد بنيت بيوت القسم الشمالي منها يعضها قرب بعض وتنمو في قسمها الجنوبي انواع جياه من التخيل . وثمة جسر يؤدي الى الضفة اليمني . ويقع بالقرب منه مخفر و ( خان )، ونشاهد على الروابي المحيطة بهسا قبور بيضاء كثيرة (١٦) .

(١٦) روى البلاذرى ( الفتوح ــ دى خوبه ص ١٧٩ ) أنه حدث في خلافــة عمر بن الدنطاب ان سار مدلج بن عمرو السلمى من الكوفة متجها الى هيت وحصون اخرى في تلك الناحية . وفتحها › واسس الحديثة على الفرات . وقد زعموا ان ابنه ولد في هيت .

وفي النصف الاول من كانون الثاني (يناير) سنة .١٠٦ م وصل الخليفة القائم من منفاه في عانة الى بلدة حديثة عانة ، ومنها عاد الى بغداد ( ابن القلائم س ـ الدلل ــ امدروز ، ص .٨٩ ، ابو القدا : المختصر ــ اداره -ـ محلد ٣ ، ص ١٧٢) ،

و في سنة ١١٢٢ ــ ١١٢٣ م كان عامل بلدة المحديثة لعله الامير سليمان بن مهارش المقيلي (نسبة الى قبيلة عقيل) ، وقد اجار الوزير المعرول : جلال الدين بن صدقة اللى ماليث ان اعلى العصيان على الخليفة (ابسن الاتير : الكامل ــ تورنبرغ ــ مجلد ١٠ ص ٢٥) .

اتابك أن أهل حديثة عالمة كانوا بسبيل المصيان عليه وجه اليهم الجنود ، اتابك أن أهل حديثة عانه كانوا بسبيل المصيان عليه وجه اليهم الجنود ، فاستولوا على البلدة ، وقتلوا أشخاصا كثيرين ، وانتهبوا كل ماوجدوا هناك ( إبن القلانسي كالسابق ص ٢٨٠ ) ،

دوني سنة ١٩١٠م استولى الناصر لدين الله على حديثة عانة ، لـكن بعد مقارمة عنيدة ، وعلى ان يقطعوا الاراغي في مناطق اخرى ( ابسن الاثير كالسابق مجلد ١٢ ص ١٣٨ ،

ويذكر ياقوت (المعجم ) مجلد ٢ ص ٢٢٣) أن حديثة الفرات (وتسمى إضا حدثية النورة) تقع على بعد عدة فراسخ من الانبار على جزيرة في الفرات ، وكانت بعنابة حصن ذى اهمية ملحوظة ، وينقل عن السمعاني ( توفى سنة ١١٦٦ - ١١٦٧م) قوله أن الحديثة كانت مقدرا لطائفة النصرية.

ويعين ابو الفداء ( التقويم ــ رينو وديسلان ــ ص ٢٨٧ ) موضع بلدة الحديثة بين الانبار وعانة .

وتتجمع جنوبيّ الحديثة قرى : المحسّة ، القايد ، حنلول ، ميلان ، سرو ، مجيود ، النجمي ، الحجر ، بني ظاهر ، قرهيفة ، والشرونة ، وعنا. الأخيرة ينتهي وادي خجلان ويعلوها مرقد الامام علي (ع) . وكل هذه القرى تسمى ايضاً بني ظاهر . وعندما أصبحنا مقابل جزيرة الوربان في الساعة ٢٦٤٧ صعدنا الى مرتفع مفازة الدبس . وفي الساعة الثالثة اجتزنا وادي خجلان العميق حيث يمكن رؤية جزيرة التيمية . وهي جزيرة صغيرة في الفرات تقع الى الاسفل منه: وقادنا طريقنا الى سهل القائد وهو منهل اجرد سفعته الشمس لا توجد نباتات سنوية فيه الا في بعض المواضع السفلي منه ( حمري ) . و في الساعة الرابعة عبر نا شعيب الزغادان وفي ٧٠ره شعيب اليهودي ، وفي ٥٥ره انعطفنا يسارًا ثم انحدرنا على الجانب الغربي من أخدود قصير يهبط الى النهر مقابل جزيرة (آلوس) ، حيث خيسّمنا لقضاء الليلة فيه . ويوجد في هذه الجزيرة عشرون بيتاً مر تفعاً متين البنيان كما تنمو فيها اشجار نخيل ضخمة (١٧) . وفي اسفل الأجراف الصخرية المُطلّة على الضفّة اليمني تقوم قلعة مهدَّمة . وكان البرق بوسض في تلك الليلة على بلاد الرافدين . ١٩ نيسان سنة ١٩١٢ . . منذ ساعة مبكرة اي في ١٩١٧ قبل الظهر حملتنا الجمال خلال سهل متموج نخترقه شعبان الخفاجيات ، وتنتظم سفوحه كثير من المغارات. وفي ١٦٨ أطلعنا الدرك بالقرب من ٠٠ عيب بنات الحسن على بعض هياكل عظمية لخيل وجمال ، وهي بقايا معركة نشبت بين ( اللعرك ) ومحاربي قبيلة الظفير . وكانت الظفير، التي تقع مخيمانها بالقرب من الخليج العربي ، قمه هاجمت قافلة تابعة لتجار من اهل عانه كانوا بجلبون تمباكاً (التبغ النركيلة ) وعباءات فاخرة من بغداد . وقد قُـتل دركيان ، وجرح ثلاثة ، وسُـلبت القافلة كلُّ ما معها من مَـتاع . اما التجار فقد لاذوا بالفرار ، ولكن الجمال وما عليها من احمال استحوذ عليها رجال الظفير بأسرها . اما الحيوانات التي وقعت فقد

<sup>(</sup>١٧) ويشير ياقوت ( المصدر السابق ، مجلد ١ ، ص ص ١٦٥ ، ٣٥٢ ) الى قرية الوسا او الوس بالقرب من عانه والحديثة على الفرات . ويضيف ابو الفضائل ( المراصد ... يونيبول ... مجلد ١ ص ٨٨ ) قوله ان الوس تقم اسفل من عانات ، غير بعبد من الحديثة .

سلخ جلودها الفلاحون واشباههم واقتطعوا شير اجزاء لحومها ، وتركوا ما بقي منها فريسة للحيوانات . في ١٥ر٨ عبرنا وادي حوران (١٨) .

#### وادي حوران الى هيت

في الساعة ٢٩/٨ تراءت لنا في الجنوب الشرقي الشجار النخيل في قرية الجبّة الى الجنوب الشرقي ، أما الى الشرق، فكانت بساتين القرى واكواخها تحتضن المنحد الصخري على الضفة اليمنى من النهر عند جزيرة آلوس . وهذه القرى الصغيرة هي : الفيفلي ، السيوروت ، القصب ، الجالية ، جنفة ، الوردية ، الرقيعي ، عناية ، الصوينخ ، البلى ، ابو السلا ، الإبرازية ، الجودفيه ، السمانيه . ولمروائية ، والأخيرة تتم قريباً من جبّة . وفي ٢٩/٩ شاهدنا الجزيرة — وعليها قرية الجبة سالى الشرق منها مباشرة ، وكنا آنذاك نقترب ثانية من الفرات (١٩).

و إلى الجنوب من جبة تقع قرى الجداميه ، ام دويل ( وتسمى أيضاً جَـنَـهُـتُه )، المشهد ، المهبريّة ، بيت خلف ، والحابسية .

وقضينا فترة استراحة من ٢٠٢٥ مساحاً الى ١٧٣٠ بعد الظهر . وفي ١٠٨٩ اجتزنا شعيب القصر ، ويقوم على مقربة منه مخفر ( درك ) وخان البغدادي على ضفاف الفرات . وفي ٢٠٢٠ كان على يسارنا بستان كبير هو ملك فهد بن هذاك شيخ قبياة العمارات . وينتهي شعيب العشلي في هذا البستان . ثم تابعنا

<sup>(</sup>۱۸) بطليموس ( الجغرافيا ) م . ٢ ، ٣ بشير الي منطقة اورانتس بالقسرب من الغرات في بلاد بابل . -فاذا كانت كلمة اوران لم تنسخ خطأ من ادام ، فيجب ان نبحت عن اورانتس في المنطقة المجاورة لوادي حوران ، ولو ان هذه المنطقة لم تكن في بلاد بابل وانما كانت في بادية الشام . بسله ان بطليموس كان في الغالب يضع الاماكن في البلاد المناحمة ، ولعله فعل ذلك بالنسبة الى اورانتس . وكان الجزء الشمالي الغربي من بابل بسمى ارامتس

<sup>(</sup>۱۹) ویدکر یاقوت ( المصدر السابق) مجلد ۲ ، ص ۱۲ وابو الفضائل ( المصدر السابق) مجلد ۱ ص ۲۶۰ جزیرة تسمی الجبة بالقرب من هیت ٫٫٫٫۰

طريقنا متجاوزين روابي البيادر على اليمين، يينما بلت على يسارنا بساتين وقرى مسحاقية ، الجديدة ، الوسيطة ، لماع . للجاول ، الدرعة ، البشيري، الزوية، الربيع ، الدويلية ، وخرائب الجابرية الواقعة عند مضيق من الأرض . وتقع وراء المضيق : الحجابزية الواقعة عند مضيق من الأرض . وتقع القرابة ، المضيخة ، النفاشة ، البازية ، النويم ، الفالح ، الورشانية ، الحريدية، الخضارم ، بني خررج ، للفردات ، الدبية ، سمدان ، المبيخ ظاهر ، السكارية ، السطامية ، البنتية عالم ، السكارية ، المسطامية ، البنتية ، الابردية ، السلية ، الخولدية ، السريدية ، المدليئة ، المشخن ، جزيره غانم ، البلاتية ، الحسنية ، الشيخ السلية ، القامية ، الدليئة ، المحجر ، وكنان القريبة من بالمدة هيت .

واسترحنا من ۲٫۱۸ الى ۳۵٫۲ في موضع غير بعيد من جزيرة ( ناووسه ) المأهولة (۲۰) .

كان الحر شديد الوطأة ، وخاصة لأن شبه جزيرة ( المعيزيلة ) باعدت بيننا وبين برودة النهر عندما كنا نقطع سهل سيباط الأجرد الذي لفحته الشمس . وفي الساعة الخامسة عسكرنا في منخذفن غربيّ الطربق العام .

في ٢٠ نيسان سنة ١٩١٢ كنا نسير في ارض صخرية وعرة ترتفع فيها ووابي مخروطية الشكل تتوزع هنا وهناك . وفي الساعة ٥٦٥ قبل الظهر اجتز نا شميب الفالج الأول وفي ٨٦٥ عبرنا شميب الفالج الثاني ، حيث ندمو نباتات الشميح والعنسل بكثرة . والى الشرق منا بدا الديان مرقد الامام ابو الزين قرب قريسة الشيخ ظاهر ، والى الجنوب الشرقي ارتفعت من مدينة هيت سُحُب دخان اسود

<sup>(</sup>٢٠) الناووسة محطة قديمة على الطريق من بفداد الى الرقة .

ويقول الادريسي (النزهسة مسترجمية جويسي ، مجلد ٢ ، ص ١١٤) ان الناووسه بلدة صغيرة السكان على جزيرة في الغرات ، وينمو في البساتين المحيطة بها انواع فاخرة من الفواكة والخضروات المختلفة . ويلاحظ ابو الفضائسل ( المصدر السابسق ، مجلد ٣ صس ١٩٢) ان مسنوطنة الناووسه تقع في منطقة هبت الادارية .

و في الساعة ٧٥,٥٧ دخلنا أراضي السهلية والحسينية المالحة . وفي ٧١.١٧ تجاو زنسا جزيرة صغيرة تسمى الافليسوي ( او الفليوى ) ، التي حولت الى بستان . ومن ٧٣/١٤ لى ٧٠٥/٠ ملأنا قربّنا ماء في بساتين الشيخ محمد السلية . وفي ١٨/ تركنا الفرات وسرنا بين روابي واطئة جرداء، وفي ٨٢/٨ مرزنا خلال شعيب واسع هو شعيب المرج يمتد بين أجراف بيضاء شديدة الانحدار . واسترحنا من ٣١/٨ الى ٢٢ر٩ .

وأخيراً ظهرت للعيان بلدة هيت(٢١) وقد تصاعدت منها أعماة دخان تزداد علواً وسواداً. وتحجب كتافة خضرة بسانين قنان و (البصابر) و (القندي) هذه البلسدة ، ولحم يكن يسرى من ناحيتها الشرقية سوى علد من البيرت القاتمة ومئذة مائلة تنذر بالخطر. والى الجنوب امتدت حافة عريضة واطئة هي حافة ( قوس السنّ ) ، وبرزت الى الجنوب منها منارة الميميرة ( المعمورة ) المالية . وفي ٣٥ور١ وصلنا الى سكة حديد ضيقة ، استخدمت لنقل احجار البساء من المقالم القديمة في المعيميرة الى الفرات . وكانت الأحجار تنقل في قوارب الى الهندية لاستخدامها في بناء سدة على الفرات . ويظهر الى غربي سكة الحديد هذه ، وعلى طرف البساتين ، مقام على وهو مرقد صغير نصف مهدم المحديد هذه ، وعلى طرف البساتين ، مقام على وهو مرقد صغير نصف مهدم



شكل ١٧ ــ بيت رجل يهودي في عانة

<sup>(</sup>٢١) انظر فيما بعد ، الملحق ١٧ .

يقع على مسافة قصيرة من نبع يطفح بالماء . ومن ١١,١١ الى ١٢,٦١ بعد الظهر توقفنا عند بساتين الدوارة الواقعة في الجهة الجنوبية من المدينة . وذهب ناصر لشراء الملح ، وبعض الخضر اوات وشيّ من الشعير ايضاً لحصان الدركي .

أن البيوت السمراء الغامقة في مدينة هيت تغطي ربوة معهقيرة اللون مخروطية الشكل من اعلاها الى ادناها ، ويبلغ ارتفاعها نحو ثلاثين مثراً . وتقع اوسع البيوت واعلاها في الجانب الشرقي ، حيث يقوم المسجد القديم ومنارته الملاقة ايضاً . ويفصل المدينة القائمة الربوة المخروطية عن ( الخانات ) والمخازن التي في لحفها المجنوبي الغربي الغربي حريض . وتوجد بين الضاحية ويسانين اللوارة افران تستخدم لصهر القار وتصفيته . ويبلغ سكان هيت نحو خمسة آلاف نسمة ، يستخدم لصهر القار وتصفيته . ويبلغ سكان هيت نحو خمسة آلاف نسمة ، بيوتهم عادة من طابقين ، والشوارع ضيقة ، ملتوية وقلرة ، اذ أنها لا تغسل الا اثناء سقوط امطار الشناء الغربرة . وترتفع المنارة الطويلة فوق البيوت . وتوجد بين السكان عائلات يهودية متعددة عاشت هناك منذ أزمنة قديمة . وعائلة ( الياسين ) ابرز عوائل المدينة وعلى رأسها محمد بن ذياب . والمهن الرئيسية السكان عائلات والما المدينة وعلى رأسها محمد بن ذياب . والمهن الرئيسية السكان هي : جمع القار والنافش ، قلع الحجر ، المستنة ، وبناء ( الشحائير ) . والمواد



شكل ١٣ مخيمنا على الجهة المقابلة الشعبب (أبو الجرابيع)

المستعملة في صنع هذه القوارب هي الخسب وجريد النخيل ، والقار الذي يستخدم الهلائها من الخارج والداخل . وسعر القارب سنة او سبعة ليرات تركية ( ٢٧ أو ٥ و٣٠ دولال) . وكلّ عيون النافا والملح ملك للحكومة وتؤجر لقاء متفجيدي ( ٩٠ دولار) حتى مثني مجيدي ( ١٨٠ دولاراً) . ويستعمل الفار (الجير ) في البناء ، كما يستخدم في طلاء سطوح القوارب التي تصدر الى كربلاء بصفة خاصة . وبسائين هيت ضيقة جداً ونقم على ضفة النهر فقط . إذ على مسافة قليلة منها تصبح النربة مشهقة بالملح الى حد يمنع فمو أي شي فيها . امناً بستان الحمادي ، الذي يجاوو بسائين ( بنان ) فقد غوس حديثاً في شرق الدوارة .

ان الأراضي الواقعة بجوار هيت تتكون من حجر كلمي أصفر ، تغطيه طبقة جبس سميكة تبلورت بصورة غير منتظمة تنبئن منها عيون كثيرة معجة او مرة الماء نوعاً ما . ومن مثل هذه الهيون تشم "رائحة الكبريت وتسرب من هذه الهيون غازات مختلفة ، مكرّتة فقاعات كبيرة . ويشبه القار الذي يتلفق على السطح زبداً قفراً . ويتسرب الملح على حافات الهيون محاطاً بوحل وردي اللون . ويخرف القار بسعف النخيل ، ويعزن في شكل قعلع كبيرة ، ثم يُخفف باضافسة الكلس اليه ويصد رفي في القوارب. وتُستج في هيت أوعيه من القش وسعف النخيل كذلك وتطلى بالقار من الملخل والخارج ؛ ثم انها تُملن على دواليب ونواعير تستخدم لرفع الله من القرات لريّ البسانين . ويبلغ قطر هذه الدواليب من عشرة المنحمة عشر متراً . وتوجسد جنوبي هيت متقلقة واسعة مستوية فيها عدد لا يحصى من عيون معجة الماء ، ويجري الماء الم خزانات مربعة الشكل ، عدث يستخلص منه الملح بطريقة التبخير . وأهم عيون القار هي : عين لطبقف ، اللروبي ، لايج المعمورة ، المرج ، والجرب (عين الجربة ) .

المعيميرة قرية غربيّ هيت ، لم يبق منها سوى مسجد . فقد انتقل سكانها الى قرية ( الكبيسة ) .

ويروي ان رجلاً من قبيلة الدليم تزوج فناة من هيت واتى بها الىخيمة حيث جعلها تعاونه في حلب غنمه وبقراته غير ان الحياة في المرعى المشمس لم ترق لهذه الفتاة . فقد تشوقت الى مسقط رأمها وقات لزوجها : حتى وان كنت تحب مذه الارض المشمسة ، فاني لا أحبّها ، إعطني صوت النواعير وبساتين النخيل في هيت .

ومن هيت كان طريق النقل القديم الى دمشق يتجه غرباً . وكانت قريسة (كبيسة ) التي تبعد خمسة عشر كيلومترا تقريباً الى الغرب هي نقطة البدء الفعلية .

ويسكن (كبيسة) نحو تسعمائة عائلة اقواها بيت راضي وعلى رأسه فرج ابو الحافظ . وهناك عيون كثيرة ، واعلب المياه ينبع من عين العمدي .

والاراضي المجاورة كلها تحولت الى بساتين واسعة كثيرة النخيل ليس للزيتون أثر فيها . ومعظم السكان يعيشون على التجارة مع البدو ، ومن هنا اشتقت كلمة الكبيسي ( وجمعه كبيسات) ومعناها البائع المتجول .



(شكل ١٤ ــ قبر الشيخ حديد )

تقع قرية (كبيسة) شمائي وادي الشعير (٢٧) ، الذي يعرف بـ (شعيب البزم) حينما يبدأ في سهل فيضة العابع عند غدير العوج ورجم الصابولد ثم يسير متعرجاً بين هضيات المظاهير المتحلوة الجوانب . ويتصل بهذا الوادي من الجهة اليمنى بـ (شعبان) أبو العفين ، الشسواء ، وابو جلطة . وتقع على طريق النقل في القسسم الرئيسي من وادي الشعير خرائب تصر خباز ؛ كما تتدفق ميساه عيني الزعزوع والعذي كذلك بالقسرب من هسلما الوادي ؛ وتوجسد في شعب ابو العنفين : عين العواسل ، وفي شعب ابو جلد : عينا الشيخ والعصفورية .

وعلى بعد ثلاثين كيلو مترا تفريباً جنوبي الكبيسة تتلقى عين القار المسماة بد (ابوالجبر) ، تحيط بها مزارع عشيرة جليب (كليب). وإذا بعدنا جنوباً وجدنا هذه المشيرة تزرع المحاصيل ايضاً بالقرب من آياد (الشميل). وليس هناك بيوت بل بضعة اكواخ بائسة.

(٢٢) ذكر باقوت ( المعجم - مجلد } ص ٢٢٥ ) ان كبيسة على في طريق برية السماوة على اربعة اميال من هيت ، منها تسلك البرية وهناك عدة قرى السماوة على المية العالم من هيت ، منها تسلك البرية وهناك عدة قرى اهلها على غاية الفقر والفاقت ونيق العيش لانهم في جوار البادية وفي ربيع سسنة ١٣٧٠ اجبر الزعيم الرئيسي مهنا مح قبيلة العيسى على الخروج من الاراضي المجاورة للسلامية ، فاقاموا خيامهم في المنطقة المحيطة بمانة والمحديثة على الفرات ، ولم يلبث الجنود السوريون ان طاردوهم حتى بلفوا الرحبة وحتى مائه : ومن هناك هربوا الى الصحراء التي ماوراء الكيسات ( إبو الفلاأ : المختصر حد ادار ص ، ٢٤ فما بعد ) وتعلى الكيسات على مجموعات من الاكواخ في واحة الكيسة ، على بعد خمسة وستين كيلو مترا من الحديثة .

ان امم عين ( العط ) يوميه الى اسم ( العصا ) ، اللدى يقدول باقدوت عنه ( في المصل السابق مجلد ٣ ص ٦٨٣ ) انه موضع على شناطيء الفرات بين هيت والرجبة ، ونسبه الى العصا فرس جلايمة الإبرش التي نجا عليها قصير وكانت الملكة الزباء قد تلت جلايه غيلة . واشتهر بين قبائل العرب أمر هذه المعرفة المعرفة بيوم العصا والخيفق .

ان موقع عين العلني الموجودة اليوم بالقرب من هيت أو الرقسة حيث كانت تقيم الملكة المشهورة الزياء ، يتفق وموقع عين المصا . ولعسل هلما الاسسم السوارد في روابع باقدوت كمان يتبغي ان يكتسب ( ادا ) بدلا من المصا ، وهو خطأ ليس من الصعب وقوعه في الخط العربي . كما أن اسم المصا يشير إلى اسم قرية القوصية .



شكل ١٥ - ضريح السيد محمد

### هيت الى الرمسادي

في الساعة ، ١٢٥٥ بعد الظهر وصلنا الى الحاقة الجنوبية لمستقع السبخة المالح.
حيث استرحنا حتى ٢٢٨٧ ومرض اميرنا ( البرنس سكستس آل بوربون ) من
الحرّ ورائحة القبار . ثم تقدمنا بعدئذ حتى ١٠٥٠ مخترقين سهلاً صحرياً ،
ابيض ، متموجاً . واختفت الأجراف التي تطلّ على ضفة الفرات اليمنى عند
خوائب ( كلكه ) الواقعة الى الشمال الغربي من هيت ، ولا تظهر للعيان ثانية
الا عند الطرف الجنوبي الغربي لبساتين ( بنتان ) ، حيث يقطعها مرتفع الموج
والعقبة ( المككبة ) وحوالي الساعة ٢٠٧٠ كنا في ممر المضيح [ المضيق ] المحصور
بين الأجراف والنهر . وتتدفق على سطح المرج الشمالي الغربي عين الريّان .
وبعد الساعة الرابعة سرنا مخترقين احواض ملح الشعير ، الخوجه ، والمحمدي

الصخري ، حيث أقمنا خيامنا على صفحه الجنوبي في ١٠ره . واندفعنا فوراً الى النهر للاغتسال من غبار الملح الذي غطانا تماماً . وكانت الحوارة محرقة، والربح شرقية منهكة .

ويتفرع أسفل نتوء العقبة مباشرة نهـ قديم مطمور يمتد نحو الجنوب الشرقي مخترقاً سهل ( ابو طبيان ) الخصيب وقد رصفت ضفاف هذا النهـر عند بدايته بالحجر رصفاً محكماً . رلعل السبب في ان الضفة اليسرى قـــد دعــت بجدار متسع العرض يرجع الى حاجة سهل ابو طبيان الى سد يحميه من الناكل بفعل مياه الفرات .

وفي ٢١ نيسان سنة ١٩١٢ كنا على سروجنا في وقت مبكر ابتداء من الساعة ٢٧ره صباحاً . وقد سكنت الريح تماماً والتف الشرق كله بوهج ذهبي اللون . وتراعت النخلات كأنها اشجار هائلة الحجم وقد برزت اعاليها فوق الأنق وكادت تلمس السماء. وسرنا بمحاذاة الجانب الشرقي من ( جلول كري سعده ) خلال حقول تكون جزءاً من سهل ابو طيبان . وانخفض ارتفاع الاجراف التي تسد وادي الفرات من جهة الغرب ــ الى جنوب العقبة واخذت تبتعد عن النهر. وترتفع على اليمين في وسط السهل الخصيب ربوة خرائب ( نايل العسدّة ) ؛ وفي ٢٥٢٥ كان الى الغرب منا، وإلى الشرق منا يتصــل جدول (كري سعده ) بالفرات ثانية . حيث يلاطم ماؤه نتوءاً صخرياً يسمى (الاسود). ثم ينعطف انعطافاً كبيراً نحو الجنوب وفي ٧٤٧٧ بلغنا مزرعة و ( خان ) ابو ريّات ، وتوجد هنا عدة برك صغيـــرة مملوءة بمياه الفرات . وظهرت شمال النهر نخيل القطنية كما ظلت جمالنا ترعى من الساعة ٣٥ر٨ الي ١٤٠، وكانت القطا قد تجمعت على بركة تطفيٌّ ظمأها . . وقد أخدت تهوي من طيرانها في صف طويل الى صطح الماء وتشرب واحدة بعد أخرى من المكان نفسه دون ان تكُفُّ عن طبرانهـــا ، ثم تستدير ، وترجع لتشرب مرة أخرى . ولم تغادر المكان الا بعد أن ارتوت واخذت كفايتها من الماء. وكان ئمة آلاف من هذه الطيور تكون شكلاً بيضياً عظيماً . . في الساعة الماشرة وصلنا الى سلسلة روايي (السرج). وتقع هذه على مساقة فليلة فيما وواء ضريح الإمام ويَس وتمتذ هذه جنوب الاجراف شمالاً على مساقة قرية جداً من الفرات. ويتكون ضريح الإمام ويّس من قبة بيضاء ناصعة تقوم على قاعدة مربعة ومن فناء. ومن ٣٠٥،١ الى ١٩٤٥ توقفنا في سهـل المياذين الذي تقطعه جداول صغيرة ضحلة. ولقد أفزعنا كذلك عظاة (أرول) هربت المامنا بسرعة البرق حتى ان محمداً ففسه وهو العداء الماهر لم يستطع المانا بسرعة البرق حتى ان محمداً ففسه وهو العداء الماهر مم يستطع النصح فضجاً تاماً. ولكن الحبوب كانت صغيرة ؛ وفضلاً عن ذلك لم يتمكن الفلاحون من طرد اسراب الفطا وهي تطير من حقل الى آخر وتتلف منساطل القمح. وأخسلت بساتين مدينة (الرمادي) اليسانعة تومي الينا من بعيد . وفي الساعة ٣٠٥٠ بعد الظهر عبرنا جدول الوراد ثم جسلول الشريعة بعيد . وفي الساعة الثالثة عبرنا جدول الوراد ثم جسلول المادي ، يعد . وفي الساعة الثالثة عبرنا جدول الفريزية ودخلنا بساتين نخيل الرمادي من البلغة . وفي ٣٠٥٠ خيدمنا في مرج مستنقع يقع الى الشمال الشرقي من البلغة .

والرمادي بلدة غنية ، يقطنها نحو ١٥٠٠ نسمة ، يملكون جميع المزاوع المعتدة من (بنيّان) الى الفلوجة ، واغنى اسرة فيها بيت عربم بيشلها الحاج على . وقد عاش في هذه البلدة ، مدة اربعين سنة ، او منذ ايام ملحت باشا ، الذي زاد في عمرانها كثيراً ، بل يمكن القول بانه أسسها . ويعيش في البلدة نحو ١٥٠ يهودياً مع المسلمين ، وكان لهم كنيسهم . وقد بنى على بن سليمان البكر ، شيخ الدليم ، يبيئاً كثيرة في القسم الجنوبي من البلدة . ومع ان البلدة والمنطقة المحيطة بها كانتا تداران من قبل القائمةام ، او موظف تركي من درجة ثانوية ، فقد اطلق الفلاحون عليها اسم ( الولاية ) على هيت وكربلاء ، مع انه كم يكن هناك والى او محافظ يقيم فيها .

وتفاوضنا مع القائمقام لتزويدنا بخفير يصاحبنا لرحلتنا للقبلة ، وأكملنا تجهيزاتنا ، واشتربنا شعيراً لخيـــول اللمرك . ولل جانب ذلك قمت بترتيب وثاثق الخرائط ورسمت خريطة اولية للاقليم الذي كنا صنمر فيه . والى الشرق من الرمادي تقع بساتين حقول القطنية ، العبوبية ، الصوفية ، المشيهلد ، السّحلات . والى الجنوب منها ترتفع ربوة عليها منها مقالم من ( ٢٣) ويفصلها منخفض ( المنسربة ) عن روايي ( المظاهرات ) التي تسكُ من ناحية الجنوب سهل الفرات الفيضي وقرُى السررة ، القصيبة ، والسطيح . والى الجنوب الشرقي من القرية الأخيرة ، تقوم على اجراف ( الرعيان ) الصخرية ، خوائبُ الرحايا ( ٢٤) .

ويروى ابن منقذ (الاعتبار : دير تيبورغ ؛ مجلد ٢ ص ١٢٨ فما بعد )
ان الخليفة الكتفى بامر الله زار في سنة ١١٥٩ – ١١١٠ الجامع الذي
بنى اكراما لامر المؤمنين في ضواحى الانبار على الضفة اليمنى من الفرات
بنى اكراما لامر ملكودوا .
وبلك زلك الفضائل (المراصد : مجلد ٢ ص ١٦٨ ) ان صندودا كانت
وبلكر ابو الفضائل (المراصد : مجلد ٢ ص ١٦٨ ) ان صندودا كانت
قرية في فربى الفرات قـوق الانبار خربت وبها مشهد لعلى بسن ابي

وقد لاحظ الرحالة بدرو يتخيرا عندما كان على بعد فرسخين خارج ام الروس \_ جامعا يسميه العرب مكست سنداديه على مسافة نحو ثلاثة فراسخ من يساره ( يتخيرا : الرحلات \_ ترجمة سنكلير ص ٧٥) و تقسم ام الروس على نحو التي عشر كيلو مترا شرقي الشمال الشرقي من ١١٠ مد

(٢٤) وبالاعتماد على خط رحلة توكولنى انورتا الثانى بمكن ان نعد هذه الخرائب بقايا المدينة الحدودية القديمة : ربيقى ( المحوليات : شيل مسينة ١٩٠٩ ) شمسيكل ٢ القابسيل ٢ - ٣٠ - ٧٠ ، ٣٠ مسيل

[ السابق ] ص ۱۹ ) ، "

طالب (رض) ،

واستولى حمورابى في القرن العادى عشر على بلدتى ربقو وشليمى (كنغ: النواريخ ، ١٩٠٧ مجلد ٢ ص ٩٩ . ويقسول اددنيرارى الاول (حوالسين ١٩٣٥قم ) في تاريخسسسه

<sup>(</sup>۲۳) ان ضریح المشهد بقیة من قریة صندودا . وفی سنة ۱۸۰ – ۱۸۰۰م سار سعد بن حدیفة بن الیمان من قرقیسیا بطریق هیت وافضم الی المثنی بن مخربه العبادی عند صندودا ، حیث مکثوا یوما ولیلة ( تاریخ الطبری سلسلة ۲ ص ۸۷۱ ) .

وجنوب خرائب الرحايا ، يتسع سهل (شط العتيج ) [ العتيق ] ، وترويه سواقي الفلاّحات ، سواقي الفلاّحات ، وشمال حقول الفلاحات ، التي تقوم في وسطها خرائب البارود ، يرتفع جرف الحمر والحيطان وموقد صغير للشيخ مسعود ، ولل الشرق من ذلك تقترب صخور (المؤيد) من الفرات . حيث يحدها شعيب الخضر من الجنوب. ومن الرمادي سافرنا عن طريق (عين النمر ) الى النجف . (٢٥)

المحوليات : بادج وكنج ١٩٠٢ ص ٥ ) ان ربيقو موضع من مواضع النفور على حدود الامبراطورية الاشورية .

تكلات بلاسر الاول ( ۱۱۲۰ ـ ۱۱۰۰قم ) فتسح المدن المظيمة النالية مع حصونها : دور ـ كوريكالزو ؛ سبر شاشمش ؛ بابل ؛ اوبي ؛ وانتهي اكرسانو حتى بلغ لبدى ؛ وكذلك شوخى حتى ربقى وقد فتحها جميما ، في المصدر السابق مجلد ٣ ص ؛ رقم ٣ عمود ١٨٢ ـ ٢ ؛ و شرايدر المصدر السابق مجلد ١ ص ١٩٨) ، مجلد ١ ص ١١٨٨ ) .

ویدکــر شتریــك ( ابحـاث في الخط الســماری : ســنة ۱۹۰۱ ص ۳۳ فعا بعد) ان اسم ربیقی التی علی حدود شوخی قد وود لاول مرة اثناء حكم مردوك نادیناكه ( حوالی ۱۰۰ آثام) . ویفتخر ادور نامر بال (نقن مخیر : روانس : المصدر السابق مجلد ه لوحة شكله: القابل ( ۱۹ - ۷ بارد : تقوش معتمدة سنة ۱۸۸۱ لوحة اوما بعدها – تواریخ ، روانس : المصدر السابق مجلد ۱ : لوحات ۱۳۱۷ – ۲۵۱ بنانه اصبح سیدا علی جمیع بلاد لقی وبلاد شوخی التی فیها مدینة ربیتی . ویدکر سرخون ( نقوس اسطوانیة : روانسین فی الصدر السابق مجلسه الوحت ۳۲۱ ، ص ۱۲ وما بعدها با باشراف شرایــد محبه النقوش المسحوانیة : روانسین فی الصدر السابق مجلسه الوحت ۳۲ ، ص ۱۲ وما بعدها با باشراف شرایــد محبه النقوش المسحواء الی حد غدیر مصر . ) انه فتح دور — کوربکااری ،

(٢٥) لما كان هذا الجزء من رحلتنا قد استلزم توغلنا في الصحراء وابتعادنا
 عن الغرات نائنا اتينا على وصف في كتابنا الصحراء العربية
 نيوبورك سنة ١٩٢٧ الصفحات ٣٣٠ ـ ٣٣٠ .

# الفصل الثالث النجف الى بفداد مرورا بكربلاء

النجف الى خان المصلى

في ٢٧ نيسان سنة ١٩٩٢ زرقا ملينة النجف في الصباح الباكر . بعتسد من بابها الشمالي شارع السوق ، وهو شارع عربض يتجه نحو الجنوب ، وبسمى جزء المدينة الواقع غرب السوق ( شسرت ) والجزء الواقع شرقية ( زقرت ) . وباعتيازنا السرق تصل الى الجامع العظيم الرائع جامع الامام على ، حيث دفن على ( عليه السلام ) ، صهو الذي ( ص ) ، وان السيد جواد ، ( كليلمار الحضرة ) اي رئيس ادارة جامع الامام على ( المسمى بالحضرة ) هو اقوى رجل في المليئة و ما جاورها . وقد بنت الحكومة التركية نكتين عسكريتين في النجف : احداهما في الشمرت ( اي القسم الرئيسي من المليئة ) والآخرى في ضاحيتها الجنوبية الغربية ( الحويش ) حيث ينزل ، فضلاً عن الدك ، نحو ، ٢٥ من المجانية ( المباية المدينة : الاهارة المجانية ( الباية ) . ويلحق سكان الجف مساحات من الأراضي بأملاكهم كلما استطاعوا الى ذلك سبيلا . ولكن اكبر مصاحر رزقهم يأتي من [ الزوار ] .

ان المرتفع الأجرد ، الذي بنيت عليه المدينة بسمى ( النجف ) ، وسميت به المدية نفسها . ويسميها البدو : النجف ، أو المشهد ( المشهد ) او مشهد على (٢٦) .

<sup>(</sup>٣٦) يذكر اليعقوبي (البلدان ــ دى خوبه ، ص ٢٠٠١) ان الحيرة منها (الكوفة) على تلائة أميال والحيرة على النجف والنجف كان ساحل بحر الملح وكان نى قديم الزمان ببلغ الحيرة وهي منازل آل بقيلة وغيرهم .

ومسن الحسيرة الى تسحر الخسوراق ثلاثة أميسال في التجاه شرقي . وبني السدر في الصحراء بقرب الحيرة . يتحدد وبتمين مركز الحيرة في الجنوب الشرقي من ربوه خرية الكنيلره ، والسافة بين الكندة ، خد إلى الكنة تماثل المسافة بين الخدودة .

الكنيلرة وخرائب الكوفة تماثل السافة بينها وبين الخورنق . ويقول الادريسي ( النزهة : من ٢ ) انه قد بنيت قبة عظيمة على بعد سعة اميال من الكوفة ، تقوم على اعدة ، وعلى كل جانب منها باب وكانت جميع جدرانها منطاة بالسجاد الفاخر ، كما فرشت الارضية بسط ثمينة . ويسال ان الاسام على بن ابي طالب (ع) وسلالته قد دنن هناك . ويروى ابن جبير ( الرحلة : دى غويه ص . ٢١ ) ان النجف بظهر الكوفة كانه حد بينها وبين الصحراء وهو صلب من الارض منفسح متسع الكوفة كانه حد بينها وبين الصحراء وهو صلب من الارض منفسح متسع للمين فيه مسراد استحسان وانشراح ، وعسلى نحد فرسخ واحد غربي الكوفة قد وجد المشهد المائع الصيت الذي يحمل اسم الامام على ( ع ) . ويقوم هذا المشهد على الموضع الذي يركت فيه

الناقة التي كانت تحمل رفات الا، ام . والمعتقد انه مدفون هناك . ويقول ابن بطوطة (التحدة : أفريسيرى وساتكنوينى ، مجلد ١ ص ويقول ابن بطوطة (التحدة : أفريسيرى وساتكنوينى ، مجلد ١ ص التبعد على بن ابى طالب في سسهل التبعد . ويلكر انها بلدة رائمة تقوم على ارض مستوية صلبة ، وبالنظر الى عدد سكاتها وممارتها فاتها تعد من البلدان الكبرى فى العراق . وكذلك فيها اسواق واسعة نظيفة يدخلون البها من باب الحضرة : وهذا المدخل يؤدى إيضا الى مرقد الامام على .

وفي سسنة ١٣٦٣ امر والى نفساد المغولي بعض نهر من الفسرات الى النجف > ولكن سرهان ما ردمته الرمال ، وفي سنة ١٥٠٨ جرى تنظيف هذا النهر وبناء فيه السسطح هذا النهر وبناء فيه السسطح تقويا بسحب الماء منها الى اعلى ، وكان اسمه اول الامر نهر الشساه ريسمى في الوقت الحاضر القنا ( لفة العرب : مجلد ٢ : ١٣٣٠ - ١٣٣١هـ ( ١٦٩٢ ) ص ١٥٨ .

وفي سنة ١٩٩٣م شق نهر جديد ، ولكن سرعان ما ردمنه الرسال كلك ، وحفر بعد ذلك كري حفر السيخ ، كما حفر زمسن كلك ، وحفر بعد ذلك كري حفر الشيخ ، ولكن الرسال ملات كليهما في سنوات تليلة ، وفي سنة ١٩١٢ بداوا بوضع انابيب حديدية لنقل المساء الى النجف مباشرة من الفسرات . ( المصلو ص ١٥٥٧ ) .

الى الكوفة . وقد مُد ت سكة التراع على نفقة المجلس سنة ١٩٠٩ . وتوجد بعض المقابر البسيطة على جانبي الطريق : الحفائة في الجنوب ، والكثميل الى الشمال وتركنا جمالنا ترعى من الساعة ١٣٠٣ أن ٢٧١٧ . وبعد ذلك عبر نا خط الترام واتجهنا شرقاً بين اكوام الخرائب . وفي الساعة الثامنة كان على يسارنا (قصيبُر الفنا) الى جانب قناة باطنية . وفي ١٩٨٨ مرونا فوق نهر قليم ، وهي ١٩٥٨ خيسمنا بجانب الفرات تحت اشجار النخيل في حقول عشيرة (ابن برآف) . وكان رئيس العشيرة ، كناوا يضمرون له كرها شديداً سواء أكان ذلك حقاً أم باطلاً . وفي الناء غيابه ، وحسب بنا أخوه الذي كان ينوب عند ، مظهسراً لنا الود وعارضاً علينا حمايته بوصفنا ضيوفه . وكنا في حاجــة الى هذه الحماية فعلا أذ كانت عشيرة ابن براق ابعة لفيلة الخزاعل الذين سبق ان وقعت مناوشة بين الجند اللين كانوا معنا وبين مقاتليه قبــل ذلك بقليس ل على مرتفع ( السسان )(۲۷) وقــد



شكل ١٦ قارب على الفرات قرب الكوفة

بينًا له ما حـــــدث ، فاجاب ان هــــذا الأمر قد دُفن واصبح نسيــــًا منسيًّا ، لقد ارتكبت الخزاعل ذنبًا أذهاجموكم ، والذي فعلتموه لم يكن الا دفاعًا عن

<sup>(</sup>٢٧) انظر كتابنا: الصحراء العربية ص ص ٣٦٨ - ٣٦١ .

النفس ، واضاف يقول : وشاء الله ان تكون بنادقكم أبعـــد مرمى من اسلحتهم .

في ۲۸ نيسان سنة ۱۹۱۲ اكملنا ما لدينا من مذكرات ومخططات، ووضعنا
 قائمة بالقبائل المتواجدة في الأقليم للحصور بين الرُّحة والمسيَّب.

وفي ٢٩ نيسان سنة ١٩٩٧ تركنا مخيمنا في الساعة ٢٠ر٥ صباحاً باتجهاه شمالي غويي . وفي ٥٠٦٥ مررنا بخوائب ( تل السيّار ) ، حيث يبحث اهل الكوفة عن عاديات فيها . وقد بنيت العقود والجلران بالآجر . وفي ١٣٧٥ شاهدنا على يسارنا (مرقد مسلم) الذي لا يزال بحالة جيدة ، وهو محاط بجلوان عالمية تذكرنا بجلوان قلعة (الأخبضر) والحيميننا تقع خوائب السحالة ، وتقع من ناحية الشرق وراءهاجلوان بساتين الكوفة الغائرة . والى الجنوب أصبح من الممكن رؤية ربوة خوائب طولها نحو كيلومتر واحد ، وعرضها ٤٠٠ متر .

وفيما يلي ذلك سُمالاً لم نجد أية بقايا مهمة أخرى . وكان هذا كلَّ ما بقى من الكوفة التي كانت مدينة عظيمة في عصر مضى . (٧٨)

<sup>(</sup>۲۸) يقول ابن العبري ، التاريخ السرباني ، \_ ببجان ص ١٠٦ ، ان الكوفـة مطابقة للعاقولا .

وبروی ایلیا النصیبی کتاب الحولیات ، بروکس ص ۱۷۳ ، انه بنیت سنة ۵۱۱ ــ ۲۵۲م عدة ابراج علی طول طریق النقل من الکوفة الی مکــة لتکون معالم بهتدی بها الحجاج ،

وروى ابن الفقية ( البلدان : دى خويه ص ١٦٥ ) ان عدة اهل الكوفة ثممانون الف ومقاطيهم اربصون الف . واشار الى مستحد ظفير ( المصدر نفسه ص ١٧٤ ) الذي يسمى أيضا مسجد السهلة .

وسحكى ابن جبير ( الرحلة : دى خويه ص ٢١٣ ) من اسباب خيراب الكوفة قبيلة خفاجة المجاورة لها فهى لانزال تضربها .

فشيجة جدولاً غائراً آخر . ونتفرع من الفرات قناة جوفية تجلب الماء الآن الى مدينة النجف . ويمتد في ناحيةالغرب سهل المعفوطة ، وهر أرض مقفرة جرداء . وتبرز على سطحه هنا وهناك روايي منعردة . أمناً من ناحية الشرق فقد أشار دليلنا الى قرية صغيرة تسمى قصر بيك اهامي ، ولل شمالها قرية ام سواري . وتوجد ، اذ ابعدنا عن ذلك الى الجهة الشمالية الشرقية ، بساتين فخيل قرية ( عناب ) ، اذ وتبعد الى شمالها الشرقي منارة قرية الكفل من فوق أشجار النخيل (٢٩)

### خان المصلى الى كربلاء

في الساعة التاسعة كان خان المصرّى على يميننا . وهو بنساء كبير مستطيل تحيط به جدران عالية من الآجر . ويد مم كل جدار في وسطه برج نصف دائري وينفتح الباب على الشرق . وقد بنيت أروفة على امتداد جدران باحته . وتوجد الم الشرق ثلاثة خانات اصغر مساحة ، وبغض المقالمي ، وأبنية أخرى وقبر . وتركنا جمالنا ترعى من ٢٩٦٩ الى ٥٠،١ ، ومن ١٣٠،١ الى الساعة الحدية عشرة ملأنا قربنا ماما مام مار كنا جمالنا ترعى من ٢٩٥٩ الى ٥٠،٥ ، ومن ١٣٠،٠ الله الساعة الحديث عشرة رأينا على الضفة اليمني قرية ام السجه التي تحيط بها مياه (هور بني حسن ) وفيما وراءها شرقاً : قرية ( الكفل ) الكبيرة . وكان عرض الفرات هنا يبلغ نحو كيلومتر واحد تنشر فيه عسدة جزر صغيرة . وكانت اعداد كثيرة من قطعان الجاموس تتحرك في الماء هنا وهناك . وينتقل الأهلون من جزيرة الى العزى على قربجللية منفوضة .

وفي الساعة ١٢٫٢٠ بعد الظهر كان الى الغرب منا ( خان جدعان ) المهجور والى الشرق قرية (المجر) وفيما وراءهـــا الماوية ومن ١٧٫٤٣ الى ١٫٤٧ استرحنا

<sup>(</sup>۲۹) بروی یاقوت ( المحجم : وستنفلد ) مجلد ۳ ص ۳۴۵ ) ان قریة شونسة بارض بابسل ( المسسراق ) اسسفل من حلة بنی مزید ، وبها قبر القاسم بسن موسی الكاظم بسسن جعمر الصادق ) وبالقرب منها قبسسر ذی الكفل وهو حزقیل فی بر ملاحة ،

ويذكر حَاجَى خَلِيفَة (جهَّان نَامة : استانبول ه١١إه ، ص ٦٦٤) ان ذا الكفل على مسيرة ثلاث ساعات من الكوفة التي اشتهرت بسبب قبر النبي ذي الكفل .

في موضع مقابل لقريتي : فليفل وام الرجي ثم ظهرت للعيان فوق اشجار النخيل من الناحية الشمالية خرائب البوس . والنظر اليها من الجنوب يذكر نا بمبنى (الروتندا) في فينا ، وتقوم على خربة هائلة تشبه قبة مائلة الى الشرق ، بقايا جدوان قديمة ضيئة طويلة (٣٠) من جهة الغرب .

وعلى يسارفا امتد من جهة الغرب سهل متموج هو سهل ( مرو ر المحيمية ) كا ظهرت بقابا حصن قليم يعرف بـ (ايشان المحيمية) ورأينا على اليمين عنداً من أفران كور الآجر المهدّمة ، حيث سبق ان أعدوا فيها آجر ( خان زباو ) من أفران كور الآجر المهدّمة ، حيث سبق الأجلح ملخل ( كري سعده ) . وعلى مسافة غير بعيدة شمالاً يقوم ( خان زبار ) وهو بناء واسع بابراج نصف دائرية . وتحيط به من ناحية الشرق ثلاثة خانات صغيرة ، وعدة مقاهي واكواخ وبعض البيرت الخرية . وعلى الشمال الشرتي تراعت اشجار نخيل قرى : المنيضر أم هلال الخميسانية وأعيلة وكلها سوداء اللون . وتبرز [ قرية ] البرس بصورة وضحة بين نخيل القريتين الأخيرتين ، تدخل حين نظرنا اليها من هذا الجانب ، هرماً متنظم الشكل مع ملحة .

وقد تجمعت الى الشرق منها وما بعدما اكداس عالمية من مواد بناء قديمة . اما من الناحية الشمالية فقد صد الافق بنخيل قرّى: شتنونية ، الحرقة ، والقضبان؟ كانت الابنية العالمية في القرية الأخيرة تتأتق في اشعة الشمس الغاربة .

<sup>(</sup>٣٠) البلاذرى في فتوحه (دى خوبه ص ٢٥٥) يسميها برس او اجمة برس ، ويرى ان رستم حينما خرج القاء المسلمين نول برس ثم سار فاقام بين العجرة والسيلحين اربعة اشهر لايقدم على المسلمين ولايقاتلهم والمسلمون مصكرون بين العلب والقادسية . وبعث سعد خالد بن غريطة على خيل الطلب فجعلوا يقتلون من لحقوا حتى انتهوا . وهرب الفرس الى المائس ( المسلمر نفسه ص ٢٥٩) . ويردى من الحسين بن صالح قال : باغني أن عليا رحمه الله الزم الهل اجمة برس ربعة الاف درمم وكتب لهم بذلك كتابا في قطعة ازيم . واجمة برس يحضرة صرح نمودد ببابل ، (الدهد نفسه ٢٧٩) . ويشير تعامه في ( الخراج : دى خوبه ص ٢٧٨) الى برس العليا وبرس العليا

وقد نصبنا خيامنا في الساعة ٥٥٥٪ خربيُّ ( البِّرِس ) بالقر ب من احد فروع الفرات .

في ٣٠ نيسان سة ١٩١٢ ، بدأنا الرحلة في الساعة ١٥ره صباحاً . وكانت الشمس قد أخذت في الشروق وراء فرية ( البرس ) تضرب الخرائب باشعتها مرسلة أعمدة طويلة لا تحصى [ من النور ] . ورأينا في سهل ( عمو شويج ) الاجرد الواقع الى الغرب، ربوة خرائب ( عطشان ) ، وعندها يتجه الطريق الى الغرب ماراً بـ ( نيشان السحر ) و ( خربة الموجاءة) مؤدياً الى حصن (قدسر الأخيضون) والى شمال نيشان السحر يقع (سهل الزيدين ) ، والى الشرق من هذا السهل تقع مزارع قصر نور والرخيطه ، ثم يلي ذلك شمالاً ،زرعة الثمانية . ولل الشمال الشرقي منها توجد قرية ابو رويّة . وفي الساعة السابعة كانت الى شرقنااكواخ ( الرجيبة ) و ( الزبدية ) ، وما وراءهما قرية ( طويريج ) ـــ او آدا تسمي رسمياً الهندية ـ والى الشمال الغربي منهما قرية أبو عبدعونيّات. وبينما كنا نسير راكبين في سهل ( المجاهيل ) صادفنا الكثير من الزوار مسافرين على ظهرر الحمير في طريقهم الى النجف. ويكتري الزوار هذه الحيوانات من رجال ببغداد: ينقلونهم الى كربلاء ، ثم يعودون الى محل سكناهم وهم يحملون مسافرين جدداً ، بينما ينقل اهمل كربلاء الزوار الى النجف . ويعودون بهم الى مدينتهم ثانية . وفي فظير كراء الحمار يدفع الزائر من ١٥ الى ٢٠ قرشاً (٧٣ الى ٩٠ سنتاً) لرحلة واحدة .

وفي الساعة الثامنة ظهرت للعيان من ناحية الغربأجراف سديرة صبخان . وفي ١٠٨٨ بلغنا خان ( نزل ) ابن نخيلة . وبجانب الخان الكبير توجد ثلاثة خانات اصغر منه (٣١) .

<sup>(</sup>٣١) لعل خان ابن نخيله هو المخفر العسكرى للمسلمين بالنخيلة .
ذكسر ياقوت (المحم : وستنفلد مجلد ) صبى ١٧٧ ان النخيلة تقسم يقرب الكوفة على حدود الشام .

وفيما وراء خان ابن نحيلة تبدأ بحيرة ( هور براز ) ، وتقع الى الشرق منه قرى التمبوري ، الهنباية ، الزبيلية ، والسليمانية . وتمتد الى الفرب سهول جرداء متموجة ، وتعرف بسهول المليحة ، والطامحات .

والى شمال ــ الشمال الغربي ظهرت لنا الخطوط العامة السوداء لبسانين كربلاء، وتألّقت القبة الذهبية لجامع سيدنا الحسين .

واسترحنا من الساعة العاشرة الى الحادية عشرة . وفي ١١٥٤٥ وأينا في الغرب ربوة يقطعها صدع الى قسمين تسمى ( ابو راسين ﴿)، كما شاهنا امامتنا عدة كُوّر ( افران ) لصنع الجص .



(شكل ١٧١ - جسر فوق نهر سعاءة)

وفي الساعة ٢٢,٣٥ بعسد الظهر دخلنا باتين كربلاء عنسد قصر الهنسدي . وبعد مسيرة قصيرة على سهل الملح المسمى ( الحجيمة ) وصلنا في ١٠٥٥ الى الملابنة نفسها . ولما كان سكدُّ جلول الحسينية قاد تهدّم في موضع واحد ، وغمرت المياه كثيراً من الشوارع ، لذا واجهنا بعض المشقة في قيادة جمالنا خلال المدينسة لبلوغ بساتين الشمال حيث خيسمنا ، في الساعة ٢٤/٤ ، بجانب خرائب (أمّ تلّ). تضم كربلاء نحو ثلاثيل الف نسمة ، نصفهم من الفرس . وابرز القبائل بين السكان هم : بني سعـــد ، سلاله ، الوزوم ، التهامزة ، والناصرية . واغنى الأُسْرَ فيها اسرة دَدَه . فهم الذين حنسررا نهر الحسينية ، وكافأهم السلطان سليم على ذلك بمتحهم مساحات واسعة من الاراضي . و اعظمه: وجاهة اسرة البويع ، لانهم قاموا بدفن الامام الحسين . والمشهد الرئيسي بقوم في القسم الغربي من المدينة ويعرف بالصحن ، او الامام سيدنا الحسين ، وتعلوه قبَّة ذهبية . اما الجامع الذي في القسم الشرقي فيسمى سيدنا العباس . وكان العمل قد بدأ بمبنى الحكومة سنة ١٨٧١ عند الطرف الجنوبي من المدينة بأمر من الوالي مدحت باشا ، ولكنه لم يكتمل بعد. وقد وستّع هذا الوالي سوق المدينة ويبدأ عند مبنىالحكومة . وكان يطلق اسم كربلاء للدلالة على القسم الشرقي من البساتين فقط . أما المدينة الرئيسية فكانت تسمى المشهد او مشهد الحسين . والى شمال بسانين كربلاء تقع ضواحي البقيرة وبساتينها وحقولها . والى الشمال الغربي : ساتين قُـرُة ؛ غلطاوية ، نهر (الحرُ ) ، نهر العيساوي ، وأخيراً الحيدرية في الغرب ، ومن هذا الموضع الى الجنوب الشرقي تقع قرى : البازول البديوانيه ، الشريفيه -الهندي . البايبل ، وكربلاء (٣٢) .

<sup>(</sup>٣٢) في سنة ٢٨١م سال سليمان بن حرد رعيم النوابين باتباعه من النحيلة وبات ليلته في ديـر الاهود ، وفي البسوم التالي نصبوا خيامهـم في الاقساس ، او اقساس مالك ، ومكنوا هناك يوما وليلة ، ثم ساروا على الحصاصة ، والانبار ، والصدود ، والتيارة ( تاريخ الطبرى ٢ سنة ٢ ص ٥١٥) .

ويذكر الاصطخري ( المسالك : دي خوبة ص ٨٥) وكربلاء من غربي الفرات فيما يحاذي قمر ابن هيم ق ويقول ابن حوقل ( المسالك : دي خوبة ص ١٦٦ ) هذا الكلام نفسه ، ورزيد عليه وبها قبر الحمدين بن علي وله مشهد عظيم وحطب في اوفات من السنة بزيارته ،

ويعيد الادريسي ( النزهة : مجند ؛ س ٦ ) كلام ابن سوقل .

وببين المقدسي ( احسن التقاسيم : دي خوية ص ١٣٠ ) ان ضريح الحسين شيد على الوضع الذي قتل فيه في كربلاء ، خلف قصر اب

وفي سنة ١٠١٦ – ١٠١٧م صبت النار في ضريح الحصين بكربلا من شممتين ، فسوته بالارض . اما-الحصين بن فضل الذي أمر ببناء حائط حول الضريح فقد توفى حوالي سنة ١٠٢٣ - ١٠١٢م ( النجوم : لابين تفري بيردي مجلد ٢ ص ١٢٣ ، ١١١ ، وطبقا لروايسة ابن الأثير في الكامل (تورنورك ، مجلد ٢ ص ١٥٤) امر الحسين بن فضل إيضا بينا، صور حول مشهد (لامام على .

وبلاك بالتوت ( المعجم : مجلد } ص ، (۸۷) بسواد الكوفة ناحية يقال لها نيوى منها كربالاء التي متحلد } ص ، وانتهائ نيوى منها كربالاء التي قتـل بهما الحسيين ( رض ) ، وانتهائ ضبة بن محمد الاسلني من اهل بمين التمر ، وكان الرئيس الاعلى كشير المسائر ، حرمة مشهد الحسيين عند المحائر ( بكربلا ) ، وفي سنة ١٨٠٨ أرسل الجند الى عين التمر ، فهرب الى الصحراء خوفا ( تجارب ابن مسكويه مد امدروز محبلد ٢ ص ص ٣٣٨ ، ١٤ ) ) ؟

وسافر أبن بطوطة ( التحفّة : مجلد ؟ صر ٩٩ ومابعدها ) من الحلة الى كربلا ؛ ويقول انها بلدة اقرب الى الصفر واقعة بين بساتين النخيل التي تدسنةي الماء من الفرات . وتقع الروضة الحسينية في مركز الدينة بجانب مبنى مدرسة كبيرة ودير مشهور حيث يقدمون الطعام للزوار والمدخل الى الفريح تحت الحراسة > ولا يمكن اللدخول اليه بفير اذن الحرس . والزوار يقبلون الضريح المصنوع من الفضة > وقد علقت فوقه الحرس . ومازوار يقبلون الضريح المصنوع من الفضة > وقد علقت فوقه الحرس . وينهما مصابيح معمولة من الله والمفتلة . وعلى جميع الإبواب ستائر من الحريد . وينقسم السكان الى فريقين : أولاد رخيك واولاد فايز > وبينهما صدام مستمر . وهذه المنازماد، الداخلية يعزى اليها مااصاب المدينة من الفساد والانحلال .

ويلكر المقريزي في المواعظ ( يمين ورقة رقم ٩٠٨ مخطوط فينا ) ٨٢ أن كربلا التي فيها ضرح الحسين، يتبعها مزارع كثيرة .

وفي آذار سنة ١٩٥٥ (ار السلطان صليمان كربلا والنجف كليهما ؛ وأمر بحفر جدول الحسينية (شيها أقليم بفداد [ بالفرنسية ] ص ٣٤ ، همر برغشتال : الامبراطورية الفثمانية : [ ١٨٢٧ ـ ١٨٢٥ مجلد ٣ ص ١٥٤ ) .

ويذكر حاجي خليقة (جهان نامه حس ٢٤) ) ان البلسدة التي تحوي ضريح الامام الحسين تقع في منطقة كربلا على مسيرة يوم واحد شمالي الحلة . وهي مشهورة بتمورها .

وبجوار كربلاء احدد موقعه دير الجماجم وديس فرة النبين برزيا في حملة عام ٢٢٥م بين السلمين والفرس ، اما اسم قرد فقد حفظ لنا في القسم الشمالي الفريي من البساتين ، وعقب هو بمة القادمية عام ٢٢٥م هرب قسم من الجيش الغارسي

الى در قرة ) وحينها اشتد السفط عليه واصلوا الانسحاب الى المداين ( تاريخ الطبري سلسلة ١ ص ٢٣٥٧ ومابعدها ) . والواضح اله ينبغي لنا البحث عن دير قره شمالي القادسية او في

والواضح انه ينبعي لنا البحث عن دار قرء تسمعي المحاصية ال شمالها الغربي ؛ على الجانب الغربي من الغرات ، ولـم يكسن يتسمني للفرس الهرب الى الجنوب او الحنوب الشرقي ، لان هذه المناطق كانت

تحت نفوذ قبيلة بكر بن وائل المحالفة للعسلمين . وامتدت اراضي هذه القبيلة حتى بلغت القادسية . وابنداء من هذا الموضع نحو الشمسال كانت تضع الاراضي التي خبمت فيها قبيسلة تغلب . وبهسلما هيسات

التمر . وكلا الجيشين تأهب للحرب ، فنشبت معركة بينهما ( تاريخ الطبري سلسلة ٢ ص ١٠٧٢ فيما بعد ) . وهزم أبسين الاشمت ، وفي اثناء هربه وصبسل الى قرية صفسيرة لبني جعدة في الفلوجة ، حيث بر الفرات في قسارب ( المصدر نفسسه

ص ١٠٩٥) .
وتدل هذه الرواية ايضاً على ان دير قرة كانت تقع شمالي القادسية
وتدل هذه الرواية ايضاً على ان دير قرة كانت تقع شمالي القادسية
او تي شمالها الغربي . وكان الحجاج يتوي الهرب الى هيت : للالك
انصرة من القادسية متجها الى القرب ، ودار حول الكوفة حتى التحق
بغرقة الإمداد التي صارعت لنجدته من الشام . ولكنه لم يصل السي
هيت ، اذ كان ابن الاشمث مع جلود أخرين قد انضم الى إعدائه وسلد
عليه طريق التقدم ، وكان دير قرة في منطقة الفلاليج الادارية غير بعيد

# كربلاء الى خسان المحساويل خرائب بسابل

زارنا بعض الفلاحين العاملين في البساتين المجاورة ورسموا لي على الومل خربطة المنطقة المحيطة بنا . وهكذا تمكنت من أكمال مذكراتي الطوبغرافية عن المنطقة الواقعة بين كربلاء وشفائة ، والومادي .

وكان احد الفلاحين مخيّماً غربيّ الامام الحرّ : وهو مرقد صغير بنُى في الطرف الجنوبي الغربى من البساتين ، بجانب بثر ( الخنيفس ) والى جنوب هذا الموضع تقم قرية ( شريعة السّليب ) ، ولل جنوب هذه القرية ( الرزازة ) ، وفي الغرب

من مين التمر . ويظهر ان الحجاج لم يتقدم في اتجاه مين التمر ( فلو الله على التمر ( فلو الله على الدولية بالله تحصن في هذا الحصن ) ؛ اكتسبه تو قف في منتصف الطريق بين خرى الفلاليج الواقعة مباشرة على الفرات و بين عين تمر ـ اي في نفس الوضع التي تقع فيه بسالين كريلا الآن ما وانقطاع مواصسلات الحجاج مع الجريسرة الفراتية يتبين كذلسك من افتقاره الي المؤن ؛ لامتناع الناس عن تزويده باي شيء ، بينما كان عدوه ابن الأصمت على اتصال لم ينقطبع بالعراق - وينبغي ان يكون دير لوزا ؟ وعلى مسيرة يـوم واحـد في لائل من الفرات ؟ اذ نجد إن إلاشت عند هروبه لايصل الى النهـسرة الا بصموبة وذلك بعد مسيرة طويلة مضنية ؟ وقد عيره بقارب .

ويعين ياقوت المصدر السابق ( مجلد ٢ ص ١٥٣ ) موقع دير الجماجم على طرف الصحراء على مقرب من الكوفة ، وتبعد عنها بنحو سبعة فراسخ على طريق البصرة ، اما ابو الفضائل ( المراصد : مجلد ( ص٢٧٧ ) ) فانه يكور ماجاء في رواية ياتوت .

لانعلم المصدر الذي استقى منه باقهت لتميين المسافة بين الكوقة ودير الجماجم ، اما أن يكون دير الجماجم على الطريق المؤدي من الكوقة الى البصرة فيلما غير وارد ، أن مسيرة خمسة فراسخ الي جنوب الكوقة أو جنوبها الشرقي تؤدي بنا إلى اراضي قبيلة بكر بن واثل ، بعيدا عن هبت ، التي اسرع الحجاج للوصول اليها ، وكذلك بميدا عن الفلاليج وعين النمر ، وبين هذين الموضعين الاخيرين ... اي منذ دير قرة ودير الجاجم م تعصر الحجاج ،

الراشدية والضُحَنه . أما نهـــر القاضى فيتهي بعد أن يزوّد هده الفرى جميعاً بالماء، الى هور ابني دبس جنوبيّ تلّ -عصانه . وفي المساء تأكدنا من عطلًا العرض، وقد امضينا ليلة مزعجة جلماً بسبب كثرة البعوض .

في (١) أيار سنة ١٩١٢ غادريًا ني الساعة ١٦ره صباحاً نتراءتُ لنسا من ناحية الغرب اشجار قرية القرطة الخضراء ، وإلى الجنوب الشرقي من هذه القرية تألق مشهد الامام الحرّ بقبّته الزرقاء. رفي ٢٢ره عبرنا نهر القاضي ، وفي ٥٤ره عبرنا نهمر الحر . وانهمكت جمالنا الحائعة في الرعى من ٥٥ره الي ١٧٧٦. وفي ٢٠٢٠ عبرنا ركوباً نهر الجمالية . الرتفع الى الشمال ، على نتوء الجنوب الغربي من مرتفع واسع مشهد الامام عودن . وفي ١٠٧٠ شاهدنا بعض الخرائب الى الشمال الغربي ، والى اليمين بساتين القرّة . وققع الى الجنوب الناربي من الأخيرة بساتين الغاضرية . وفي ٤٥/٧ اخترقنا ارضاً رملية غير مزروعة مارّين بمشهد الامام عون بقبته الخضراء وبابه الاخضر المطعم . والى شمالنا الغربيي رأينا مرتفع ام الهوا ، وفي الشمال الشرةي مرتفع المرقده،وفي الساعة الثامنة كنا في نهـــر العلقمي القديم الذي كان ينقل الماء من الفرات خلال تلال الدعالج الى كربلاء ، وكان يرتبط بالجدول الذي يمند الى هور رايد . وفي ١٨ر٨ رأينا في الشرق بعض الخرائب الصغيرة نوعاً ما ، وقرية الاوند ، وإلى الشمال مرتفع مرقكة . ويسد الجانب الغربي من مستنقعات العنب والبحيرة طار عويد وتلال ( المغراغير ) . وها نحن اولاء نتقدم بين روابي الدعالج وبين سهول الملح الني تسمى سهول الجازية والسوارج . وتقطع هذه جداول كثيرة نصف غائرة . وفي ٨٥/٨ رأينا خرائب أخرى الى اليمين ، ونز لنا للاستراحة من ١٠،٠٥ الى ١٥/٥٢ وفي ١١/٧٠ كنا في سهل البوبهاني ، وتحمي هذه المنطقة من الفيضان سدود ترابية ، وقد زُرعت فيها بساتين واسعة يزرع فيها القثاء ( اللخيار ) على نطاق واسع بصورة خاصة :

في الساعة ١٧٤٠ بعد الظهر عبر نا جسر قوارب مقام على الفرات و دخلنا مدينة المسيب (شكل) ١٨٥) وكانت تبلو كأنها متوجة بأكليل من النخيل . و بعد ان المسيب (شكل) ١٨٠) وكانت تبلو كأنها متوجة بأكليل من النخيل . و بعد ان وكان نتمهد بالمحافظة وكتا نشاهد الى الشمال قباب مشهد ( اولاد مسلم ) (٣٣) وكان يتمهد بالمحافظة على الأمن في الطرق المجاورة المسيب الثيخ ابن فيحال رئيس عشيرة المعامرة . وثروي المحقول هنا بوساطة نهسر الناصرية الطويل، و نهر القط الأقصر منه . وفي ١٧٣ كان على يميننا تل مسعرد الكبير وخرائب ( المجيمي ) ؛ وتوالت بعدها خرائب أخرى : منها مشهد السيا. ابراهيم و إيشان نينوا . ولى الشرق تقع ربوة خوائب إيشان المنصورية (٣٤) .

 (۳۳) وم الزوار ضريحا فيها يقال ان المسيب بن نجبه بد دفين فسه.
 وكان المسيب من قبيلة فزارة ، عاش بالكوفة ، وكان شيعيا متحمسا يرغب في الثار القتل الحسين (تاريخ الطبرى : سلسلة ٢ ص ١٩٧).

(٣) أن تسما من هذه الخراب الواسعة بقية الدينة الاسلامية: قصر ابسن هبيرة . كان يزيد بن معر بن هبيرة بنى مدينة بالكوفة على الفرات فلما اتاه كتاب مروان بامره باجتناب مجاورة اهل الكوفة فتركها وبنى القصر الذي يعرف بقصر ابن بهيرة بالقرب من جسر مسووا . ( البسلاذري ) المتوح دى خوبه ص ١٨٧٧) .

الفتوح دي حويه ص ١٨٧) . ويبين المقدسي ( احسن التقاسم : دي خويه ص ١٢١) اما قصر هبيرة

وبيين المعلقي . فهدينة كبرة جيدة الاسواق يعينهم الماء من الفرات كثيرة المحاكة واليهود والجامع في السوق .

ويقرل أبو الغدا ( التقويم رينوو ديسلان ، ص ٣٠٥) أن قصر أن هيرة يقع بالقرب من الفرات المعتبقي : الذي تضرح منه كشير من الجساول الصغية التي تؤدي اليه ، وعلى الجانب المقابل ، الى جهسة الفرب في الصحراء ، تقع كربلا . وقد بني أن هيرة ، عامل العراق للخليفة الاموي مروان الثاني ، هذه البلدة بالقرب من جسر القسوارب المسمى مسورا ، ومدينة بابل القديمة .

وقد ورد في كتاب العزيزي ، الذي اقتبس منه ابو الفدا ، ان السافة بين قصر ابن هبيرة والفرات الحقيقي تبلغ فرسخين .

واشان نينوى هو نينوى الذي يذكره الطبري ( التاريخ سلسلة ٣ ) ص ٢١٥٠ ) .

ريقول ياقوت (المعجم: مجلد ) ص ٨٧٠) ان كربلا بلدة في منطقسة نينوى ، التي تقع في الاراضي الخصبة حول الكوفة . وكان بامكاننا ال نرى سلود الجناول القديمة من جهتي اليمين واليسار على السواء . وفي ه هر٣ ظهرت خرانب إيشان الحصي الى بدارنا ، والى شرقها بدا إيشان العوفي ، والى جنوب غربه إيدان السيد عباس .

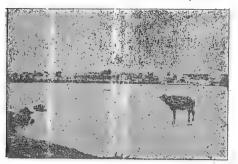

شكل ١٨: منظر المسيب من الغرب

ان الصعوبة التي لقيناها في عبور جدول من جداول الري ، سب تأخر فا من ١٠٠٠ الى ٢٥٥٤ . . وفي ٢٥٥ رأينا على يسارنا ايشان البدّ ، والى شرقه ايشان ام الورد . . وفي ١٩٥٥ عبر نا فوق جدول قديم حريف ، وفي ١٩٥٣ نصبنا الخيام وراء خان المحاويل . وكان في هذا المخان الكير مركز للدك ، وقد تجمع خلفه نحو ثلاثين كوخاً . وتقم قرية قصر المحاويل الى الشرق من ذلك . واصابتني نوبة حصر المحاويل الى الشرق من ذلك . واصابتني نوبة حصر شمي شديدة أراجهتني طول الليل ، ولم تتركني حتى الصباح .

وفي الساعة ٢٦ره صباحاً في الثاني من ايار سنة ١٩١٢ واصلنا السير متجهين جنوباً . في ٣٣ره بدت على اليدين خرائب ايشان ابو روطة . والى الجنوب الشرقي : ايشان الخانونية . والى الجنوب : خرائب القريني والبزل ، والى الجنوب الغربي بَساتين النخيل في البطلة . وفي الساعة ٥ر٦ اجترنا جدول ( بدعة السياحية ) ، ثم جدول (الفندية ) ( الذي يجلب الماء الم مشهسد ام حمدان . والمنطقة تماكها عوائل الجسر والجواونة والجدي . و في ٧٣٣٧ عبرنا الجسر المنصوب على ( نهر النيل ) . ووصلنا الى خراتب ( بابل ) العالبة المتهدّ مه . و في ٥٢٨٨ توقفنا بالقرب من ضريح علي بن الحصن ، وسرنا على اقدامنا الى الخرائب ، التي كان يجري فيها تقييب آثاري آنداك بإشراف الاستاذ روبرت كولدوي . ورحب بنا هدا الرجل بطريقة ودية ، وتحدث الينا عن نتائج للحضريات ، واطلعنا على مختلف الحسام الملدينة القديمة ، ثم ودّعنا بعد ان تدم لنا المرطبات المنعشة ، ورجعنا الى جمائنسا .

وفي ١٥/ بعد الظهر غادرنا علي بن الحسن، ووصلنا الميخان المحاويل في ٥٥ر٤.

#### خبان المحاويل الى بضداد

في ٣ أيار سنة ١٩١٧ بدأنا رحلتنا باتجاه شمالي في الساعة ١٩٥٧ صباحاً. وفي ٢٩٢٧ رأينا على اليمين مشهد الامام الخضر ، وعلى اليسار خواتب (الضباع). وفي ٢٩٢٧ عبرنا نهر الناصرية ، وفي ٢٧٧ وصلنا الى خان الناصرية المهجور . ويرتقع الى الشمال الشرقي منه إيشان ابو شعير . ومن ٥٠٨٨ الى ٢٥٩٨ كانت الجمال ترجى . والتربة هنا مختلطة بكثير من الرمل وصفار الحصى ، ويغطيها نبات ( الممجرش ) بنوع خاص ، غير أن الاماكن التي تروى بصورة كافية من النهر العبون تغطيها حشائش وافرة ، أما المواضع التي تعتمد على المطر وحده فسرعان ما تجف و تصبح ابتداك من آذار فصاعلاً صحراء قاحلة تحرقها الشمس . ما تجف و تصبح ابتداكا من آذار فصاعلاً صحراء قاحلة تحرقها الشمس . وفي ٥٠٨٥ عبرنا ( فهر السيب ) . وفي ٢٠٧٥ . بلدا الى يسارنا ( مزار كاظم الموفي ) وفي ٥٣٨٥ الغربي « رأيشان الصليبي ) .

والتقينا بعدة مئات من الجنود يزحفون لإخضاع فلاّحي ( البعيج ) اصحاب الاراضي الواقعة جنوب ّشرق خان المحاويل ، فقد هاجم هؤلاء قبل أيام قلائل قائمةام ( الحلة ) وقتلوا الضابط رئيس الدرك وعدة ً من رجاله . وفي الساعة الحادية عشرة وصلنا الى الخان ومركز الدرك في (الحصوة). وتقع الى الغرب من الطريق العام الآني من المسيب مزرحة ( الهراوي ) . وفي ١١٧٧ عبرنا نهسر السكندرية ( او الاسكندرية ) ، ولى الغرب منه يقع على الطريق العام الخان الذي يحمل الاسم نفسه . وفي ١٩٤٤ بنحك الطويق المار بهذا الخان ، والمؤدي الى المسيب وكربلاء ، الى الساو . وواصلنا السير في اوض مقفرة مخترقين مجموعة خرائب، المسيب على الله المناز بعد التقم اكوام وفي الساعة ١٩٣٤ بعد التقم اكوام أطلال (شيشبار ) . وفي ١٩٥٨ وصلنا الى نهر ( المحمودية ) وخانها ومركز دركها . وتشمل هذه القرية على عشرين ( نَزُلًا ) ، ويقاهي وحوانيت وعدد قليل من دور السكن . وبدا الى الغرب ( إيشان ابو حبة ) الضخم وحوانيت وعدد قليل من دور السكن . وبدا الى الغرب ( إيشان ابو حبة ) الضخم وطوانيت وعدد قليل خربة ( المقاعيد ) . وفي ١٤٠٨ كان ايشان الدير على يسارنا .

و بعدئذ عبرنا نهر الملك القديم . وفي ٢ ٢ر٥ شاهدنا على يسارنا خاناً مهجوراً يعرف بخان الزاد . وعلى مقربة منه تقع خيام (البو عامر) وهم فرع من قبيلة ( المعدان ) .

ان هذا أقليم موحش لا يمكن العيش فيه . توجد على جانبيه ربوات خواقب تحصر بينها ارضاً مقفرة سفعتها الشمس ينمو فيها المنجرش بصورة ضعيفة مبعثرة مناهمانا الفبار والرمل مكونة من دلك اعمدة عالية تتحرك من مكان الى مكان الربح أمامنا الفبار والرمل مكونة من دلك اعمدة عالية تتحرك من مكان الى مكان تغطينا من حين لآخر من رؤسنا الى أخمص القدم . فلا غرو أننا كنا حريصين على النقدم بسرعة ذاكرين ما قاسيناه من جفاف الهواء ، وحرارة الشمس ، والربح الجنوبية الشرقية المحرقة . ومن ٥ وه الى ٢٧ول كانت جمالنا ترعى جنوب شرقي ( الابيض ) ، وبعد ذلك ظالمنا على سروجنا الى ٥ ورام ، حين أقمنا الخيام في ساقية الى يسار الطريق العام . ولم نستطم اشعال النار اذ لم يكن لدينا وقود عطمنا ذلك من اسراب البعوض التي اهتدت الينا بأسرع من لمح البصر .

وفي ٤ أيار ، ١٩٩٧ بدأنا الرحلة في الساعة ١٩١٥ صباحاً فظهرت لنا اليمين قوارب شراعية تتهادى متباطئة على ماء دجلة ، حيث تحف اشجار النجيل النهر هنا من الجانبين . وأرسلت الشس اولى اشعبها كأنها تستطلع الارض وخيل النيا انها خرجت من الما ، وذلك أشدة قربها من الانق . كان الطريق مكتظاً بالناس . وكانت زُمرُ القلاحين والفاحات تعجمل الخضروات ، والمجاع ، والمحبوب الى السوف . ورأينا الزوار في طويقهم الى الاماكن المقاسة او عائلين منها ، ورأينا عامة جداعات من المشير بعجملات وتاهم الى كربلاء او النجف لدفنهم منائل ، وتاه بعر من المل بغاماء يسافرون عن عامهم في رحلة الى مزارعهم في الريف كما كانت جداعة من تجار الماسية من المناب المهالين تدل على النافقترب من كان منا النائل والجلية كانت سلامات لا تناهاتها العين تدل على النافقترب من منائلة قبي الريف على النافقترب من المنابة كبيرة . في النوم على جانبي نهر جميل والى الذهال . ظهرت فوق الملابنة . مستخرقة في النوم على النائل . ظهرت فوق الملابنة .

وفي الساعة ١٥ رو صعدنا سد" ( الخر ) الطويل الذي بنى لسكة الحديد سابقاً واصبح الآن طريقاً عاماً . وعبرنا الجسر الحديدي ، و دُرْنا الى جهة الشمال واحبح الآن طريقاً عاماً . وعبرنا الجسر الحديدي ، و دُرْنا الى جهة الشمال الخاهب الى المورف الى الطريق العام الله المورف الى الطريق العام من المجنود تتدرب على السلاح ( البندةبة ) . وصمح لنا الضابط الآمر بالمرور بين جماعة الرماة رالهدف ، لكنه وجه تأنيأ شديداً الى الدركي الذي قادنا الى هذا الطريق . مسكين هذا الدركي لقد كان رجلاً مُستاً من أهل المحاويل ، وقد أبيناه في خدمتنا لعله يستطيغ شراء ملاس لاحفاده بدلاً من اسمالهم الممزقة .

وفي الساعة الثامنة بلغنا الطريق العام المؤدي الى الموصل، وخيمًا تعت التحليل في بستان على حاج طعمة . وكانت اقامتنا في هذا المؤضع ممتمة جداً . كانت الارض جافة ، والنخيل تنشر علينا ظلالها ، واشجار التوت تمنحنا من ثمارها الجنية ، ومع ان الماء كان قليلاً في دجلة القريب منها ، فان الضفاف كانت معظاة بكثير من الاعشاب مكونة منظراً ماراً لجمالنا التي لم تحصل الا على القليل مما تأكله منذ عدة أيام ، لهذا لم يكن ينقد نا شي لنستجم بصورة تامة . وكان الاستجمام اشدً ما تحتاج اليه آلذاك .



# الفصل الرابع بغداد الى تكريت بغداد الى بئر الحصيثي

في ٨ أيار ١٩١٢ تقلمنا نحو الغرب ، وسرنا اولا خلال البساتين ، ثم في حقول الطلف . وزادت وطوبة التربة كلما اقتربنا من هور الدهنة . يجف هذا الهور في الخريف ، غير انه يمتلي ثانية في الربيع . وعلى ساحله الغربي والجنوبي على السسواء نصبت عشيرة البطة خيامه . امع زعيمهم ضاري بن محمود . وهم فرع من قبيلة زوبع . وفي ١٧ ول صباحاً المتدونا نحو الشمال الغربي ، ثم عبرنا في ١٤ ولا بخوب الشرقي ناقلا الماء من هور الدي يتجه الى الجنوب الشرقي ناقلا الماء من هور الدهنة الى دجلة . وتألقت امامنا في ضوء المسباح قمة برج (عقرقوف) القليم ، وإلى الجنوب حرائب البضاغ . وإلى الغرب تاذل السراحه وهور ابو جدايد .

ومن ١٢٠، الى ٥٥/٥ توقفنا في عقر قوف . وهي بقايا زاقورة ضخمة ، وأكوام آجرٌ قليم . وقد شيدت الزاقورة من لبن وآجرٌ كبير الحجم وضع فيما بينها سعف النخيل يُلصنيَ بالقار. (٣٥) .

<sup>(</sup>٣٥) عقر قوف هو الحصن الثغري القديم دور كوريكالزو الذي بناه الملك البابلي كوريكالــزو الاول ( ١٤٦٠ – ١٤٦٠ قم ) ( وتكلر الــــواح فخاريــــة في شريـــدر : مكتبــة النقوض الســماريـــة [ ١٨٨٩ – ١٩٠٠ ] ، المجلد ه ، ص ١٦ ) ، حيث كان معبد الاله بل .

ويقول ياقوت ( المعجم : مجلد ٣ ص ٢٩١٧ ) والقزويني ( العجائب مجلد ٢ ، صس ٢٨١ ) ان عقر قـــوف قريـــة فــي اعمـــال الدجيـــل ، على بعد خمسة فراسخ من بغداد . وبالقرب منها يقوم تل مرتفع يمكن رؤيته من مسافة خمسة فراسخ .

والى الشمال الغربي من عقر قوف تقوم تومة خرائب تسمى الييوض ، وعلى مسافة قصيرة الى الجرب منها توجد خرائب الاسمر والفرس، ولى الغرب من ذلك مشهد ( الصالحيين ) الذي تزيّنه قبة صغيرة . و في ١٦/١ وأينا الأخير الى جنوبال(٣٠). وسرنا الى الشمال الغربي بمحاذاة الطرف الجاف من هور اللهم . وكان الشلغم من لمحاصيل التي زرعت فيه . واسترحنا من الساعة ١٧ الى ١٠ (١ بعد الظهر . وفي ١٥٠٥ كنا عند الأبار المعروفة ب ( بيار الكرمة ) وعبرنا ، بعد ان جاوز ناها ، فهر القرمة الذي يتفرع من الفرات غربي الصقلاوية . وعُمقُ هذا النهر لا يكاد من موقفنا الذي كنا فيه قامت خرائب البياض والأشهبي ، ولى الخرب والجنوب من موقفنا الذي كنا فيه قامت خرائب البياض والأشهبي ، ولى الخرب المنائب خرائب العقية والمقبر .

في ١٥٥ كان الى يسارنا مشهد سيدنا ابراهيم الخليل . وفي ١٠٥ مرونا الى شرق ربوة خوائب يقوم عليها مشهدان ابيضان يسمبان ( بنات الحسن ) ، وخيسنا في الساعة ١٣٥ عند لحف هضبة ( حمرة بني سعد ) الى شرق تل المجصة الابيض . وكان على مسافة قصيرة مسا مخيسم اللدليم ، وكانت هذه القبيلة تكن عداء مريراً للحكومة . والغريب انها ناصبتنا الممداء أيضاً لان اللوك كانوا بصحبتنا . وقد اخلوا علينا اننا كنا السبب في القاء زعيمهم نجرس بن كمود ( قعود ) في السجن . وكانوا يرون انه لم يرتكب ذنباً على الاطلاق ، وأنما خدعه

<sup>(</sup>٣٩) كانت السالحين محطة على الطريق العام من بغساد الى الانبار . وذكر الطري ( التاريخ سلسلة ٣ > ص ١٦٠٠ ) أنه في عام ٢٨٥ المتالا خندق بلغ الارافي المجاورة كلها > حنى بلغ الصالحين . والخلب الاحتمال أنه جرى في مجسرى القرمة حتى غير الفيضان الارافي القريبة من المسالحين > كما حسدت دكر ياقوت المصلد السابق ( مجلد ٣ > ص ١٣ ) أن اسم المؤسسح يكتب « السالحين » ويقرا ( المسالحين » وكلاهما خطأ ، والصواب هو : سيلمين نظا وتابة . و فضلا عن ذلك يقول ابو الفضائل ( المراصد : مجلد ٣ > ص ٤٠ ) أن المهاد المهادة مع على نهر عيسى .

جابي الفرائب الذي اراد منه ان يدفع اانمرية ثانية بالرغسم من انه سبق ان اداما دون ان يأخذ ايصالاً منسه ، اما الدرك فلم تغمض لهم عين طوال الليل خوفاً من الدليم ، والواقع ان أحساهم اطلق طلقة عليهم بعسد منتصف الليل . فبادرنا الى السلاح فوراً ، ولكن بغير طائل ، اذ لم يظهر أحمد . وبالرغم من الهدوء التام الليي ساد بعد لله ، لم تستعلم النوع ثانية . "

في ٩ أيار سنة ١٩١٧ سرنا في الساءة ١٩٥ صباحاً نحو الشمال الغربي على امتداد الطرف الشرقي لـ (هور ابو رويس) ، حيث تألق تل المجصة المائدي الشكل ، وظهر لنا فيما وراء ذلك في موضع من ناحية الغرب مشهد اليض يسمى ( مكان المهدي ) . وفي ١٢٠ مرزنا حلال هور ابو العويجيلة ، الذي يرتفع الم شماله ( تلى غرب ) .

وأعلمنا دليانا ، وهو من أهل تكريب ، أن اللهم أخبروه بان (شمس ) اعلنت عصيانها على الحكومة وانها تشن غاراتها الآن على الطريق الدام الذي يربط بغلداد بالفلوجة . وعلى الطريق الناهب من بغداد الى تكريت فللوصل كللك . والسبب في ذلك أن الحكومة سبق أن خامت زعيمها مجوّل بن فرحان قبل ٢٠ يوما ، ونصبت مكانه اخاه حميدي . فثارت ثائرة مقبول لذلك ، فتحالف مع أخيه الآخر فرصل ، وانلذما في طريق الحرب . وكان فيصل في الشئاء السابق في نجد . وسلم العجزيرة العربية ، وهي المبطن الاصلي لقبيلة شمر التي تقطن بلاد الرافليين ، وذلك لاسترضاء ( تومان ) الذي كان قد أختلف مع أبيه فرحان فهاجر وما ان استقروا هناك حتى أصبح من الميد ور كسبهم الى جانب الثوار ، اذ كانو وما ان استقروا هناك حتى أصبح من الميد ور كسبهم الى جانب الثوار ، اذ كانو يكر هو ن حميلي الشد الكده اليه فرحان .

وقد أدخلت هذه الحكاية الرعب في الوب دركيينا حتى كادا يجتان هاماً . والمنذ كلَّ منهما يمدب حظه التعس الذي كتبه الله له . الم نكن نسافر الآن في هذه الارض التي لا بد ان تمرَّ بها شمر اذا ارادت الغارة على المسافرين في طريق بغداد . الفلوجة ؟ وقرياً سندخل طريق تكربت حيث يصبح بامكان هذه العشيرة أن تعيث فيها ايضاً. ومن المؤكد الهم لن يُبقوا على الدرك ، الذين يمثلون الحكومة . وقد بذلنا وسعنا للتخفيف عنهم ، ولكن دون جدوى . وظلَّوا يندبون حظهم .

وسرنا في سهل متموج يرتفع بالتدريج نحو الغرب. وكانت تتشر هنا وهناك رواب قباية منخفضة . ولم تكن النباتات الدائمة والسنوية تنمو الا في المواضع الواطنة . وفي احدى هذه الاراضي المستوية الواقعة عند اللحف الجنوبي لهضبة (ردايف ) رعت جمالنا من ٤٠٨ الى ١٠٥ . ولفت الدليل نظرنا غرباً الى بثر الرشراش .

ولم يكن بامكاننا تهدئة الدركيين ففد بقيا يتحدثان طوال الوقت عن الأدهم واقر بائهم ، واخوانهم ، ويصر أن على أن هلاكنا بات محتماً في الصحواء حيث متناهب دماؤنا هدراً إذ ما من احد سيعرف شيئاً عن القنلة . كان الهواء ممتاناً بالغبار ، وكان الشمس طالمة ولكنها ضعيفة النرر ، وكان الحر شديد الوطأة . واسترحنا من الساعة ٢ ١٠٥٠ الى ١٠٥٥ في منطقة الثريثر . وحيثما وجهت نظرك لا ترى تلا آو ربوة او شجرة سوى سهل متموج يمتد امامنا ووراءنا بما فيه من اماكن مرتفعة واسعة ومنخفضات غير عميقة وكان من الصعب أن نسير في خط مستقيم ، حتى ان الدليل نفسه التمس منا اللجوء الى الوصلة لتحديد الاتجاء .

### بس الحصيني الى كهف الكلب

والى الغرب من بنر الحصيني رعت جمالنا من ٢٠٤٣ الى ٢٥٪ بعد الظهر . وفي الجنوب شوهدت تلال عكار الواطئة التي يقسع الى شرقيها ( بثر السبعة ) مع ماه ( عَـلْيَـة البنات ) في الجنوب ، وللى الشمال عند لحص مرتفع ردايف : بثر ( الخسيفات ) . وفجأة رفض الدركيان ان يتقدما أبعد من ذلك . حتى اقهما عمدا الى التهديد بعودتهما الى دجلة اذا واصلنا السير في هذا الطريق . وانضم الليليل اليهما ، فلم يكن لنا مندوحة عن التغاوض . وطوال ذلك اليوم لم يقع بصرنا على خيمة او كائن بشري . وكان يمكننا الاستغناء عن الدركيين ، اما عن الدليل فلا . . . واتفجاه شمالي وليس باتجاه فلا . . . واتفجاه شمالي وليس باتجاه

شرقي ، ولهذا انعطفنا الى شمال —الشمال الغوبي نحو تل ترابي هائل لاح لنا على الأفق. ولل غربنا كانت آبار خنفسان ، الرضوي ، وحليج الذيب ، وللى الشرق بشـر السبعة. وفي • هرة أقمنا خيامنـا في واد مغطى بأعشاب ونباتات دائمية.



( شكل م ١٩٠ ــ ركام أسور ( جلو ) قرب بثر ابو ظهير )

في ١٠ أيار سنة ١٩١٧ امتطينا السروج في الساعة ٢٠ر٥ صباحاً ، وفي الساعة السادسة حينما كنا شمالي" بتر الفردقية ، وصلنا الى ركام سور ( جلو ) يتراوح ارتفاعه بين اربعة وستة امتار ، وببلغ عرضه في اسفله ٣٠ متراً ، و١٥ متراً ، وربنه عن وبغض المواضع نتوءات دائرية كأنها بقايا ابراج . ويمتد الى جانبه الغربي منخفض "غير عميق ، لعلهم اخلوا توابه لعمل الربوة ، وهذا يوضح كذلك لم "كان الركام في جانبه الغربي اعلى بكثير مما هو في جانبه الشرقي . وواصلنا السير الى الجانب الشرقي من الركام على الأغلب . وقد نبت في الاراضي المجاورة : الرسث والأرطة . والى الذرب بلت هضية الشنانات العريضة ، حيث توجد آبار اللبّاد والبراغيث . والى شرق -- الشمال الشرقي من الغردقية ماء ( ابو عظام ) . ومن ١٥٧٥ الى ١٩٥٣ مت "جمالنا بين بشر ابو ظهير وبدر ابو

شراطة ، (شكل ١٩ ) والى الشرق كانت تلال ( المطبّق ) العريضة الواطنة تسدّ الأفق ، وبجانبها تقع بئر العتيق والشّقايط . والى الغرب بدا ضريح الحجيرة للعبان .

في الساعة الحادية عشرة ظهـــرت فوق الأفق مثلنة عالية ، وبالقرب منها تألفت قبّة كالمذهب في مدينة سامرًاء .

وبدأت تظهر قب اخرى و بعض الأبنية من خلال الوهج مما يخيل للناظر ان بريقها وموقعها وشكلها يتغير باستمرار . واخذت اشعة الشمس المحرقة تلفحنا بلدون رحمة ، وسرت رعشة في الهواء ، رما لبث ان كون الوهج طبقات كثيفة انعقدت على الافق الواسع ، وتبلل مظهر المنطقة كلها في فترات متقاربة . وشوهدت الى الشرق ، على ضفاف دجلة ، خرائب الاصطبلات وخرائب وقرى : القبان ، المعير ، ام شميفة ، تل المصابح ، الفضاضير ، البحيرية - الحباب ، تل ذهب ، الدويئة .

في الساعة ١٢٥٨ بعد الظهر استدرنا قايلاً الى اليمين من ربوة السدة ، وعبرنا في الساعة الواحدة جدولاً قديماً ، واختر عنا سهلاً مقفراً ايض مفطىً بنباتات المجرش والشفلة واشجار السلد . واسترحنا بين قريتي شريعة الغزال والمعوجيل بجانب الطريق العام المؤدي من بغداد الى نكريت . وإلى الغرب منا كانت نهاية ربوة السدة ، وإلى الشرق : خيام فرق العمال المكلفة ببناء سكة الحديد . وهنا تابعنا الطريق العام المتجه الى الشمال . وكان الى يسارنا صفح صدوري برتفع ارتفاعاً تعريبياً سرعان ما تحول الى صف من الاجراف العالية تطل على وادي دجلة وتحجب الرؤية من الناحية الغربية . وفي القسم الجنوبي من هذه الاجراف المسساة كهف كلب يوجد بثر قعبير وبثر ابو شنين . وفي 200 كانت ربوة كهف كلب ترى من جهة اليسار ، ولى شمالها خواتب الصليبية . حتى اذا بعدنا عما يلي ذلك شمالاً فوق الاجراف العالية ظهر قصر الخليفة او العادق ، ولى جهة الشمال الشرقي توجد بضعة أكواخ تتألف منها قرية عابد .

وفي السهل المتموج المعروف باسم ذمّوم : غربيّ العاشق ، يوجد البئر العلبيمي المسمى الاجودي وربوة خرائب الحويّصلات .

# كهف كاب الي تكريت

" في الساعة ٢٠١٠ كانت على "يسار فا أجراف كهف كلب والمنارة التي تحمل الاسمة فقص مد وكان فهر السمة نقصة . وكان فهر الاسماقي القديم يمتد بين الطريق ولحف الاجراف . وعلى اليمين ، رأينا ملمينة سامراء الحليثة ، وخرائب المليئة القليمة ، المهجورة منذ وقت طويل . ولا بد ان سامراء الحليثة ، وخرائب المليئة القليمة ، الاتساع والعظمة فيما مضى بعد ان السسها وزينها عدد كبير من الخلفاء ، إذ ان سامراء ، التي انشت لتكون مقراً موقاً لهم ، كانت تتباهى بمثل هذه السعة . ان سامراء حافلة بآثار عهودها التي خلت منذ عصور طويلة ، بينما لا نعجد في بغداد بناية واحدة من الابنيك القيمة الرائمة قائمة الى اليوم . هناك هدموا كل شي ودمروه ، واستعملوا انقاض المصور الضخمة في اصلاح بيوت اليوم وأكواحه . .

وفي ٥٠٠٥ خيّـمنا على بروز صغير يطل على النهر مباشرة ، اسفلّ قصر العاشق (٣٧) ـ . .

<sup>(</sup>٣٧) يلدكر ابن جبير (الرحلة: ٣٣٧) انه نول مع الصباح بمقربة من قرية تعرف بالحرية من اخصب القرى وأنسحها ، ورحلنا من ذلك الوضع ، واسرينا المشوق ، ويقال انه عال متفرحا لإبيدة ابنة عم الرشيد وزوجب بالمشوق ، ويقال انه كان متفرجا لإبيدة ابنة عم الرشيد وزوجب رحمه الله . والمسافة بين هلما الوضع وتكريت تبلغ مسيرة بوم واحد ، وقد شساهد تفند و ( الرحلات بساريس ١٦٨٩ مجلد ٢ ، من المراد المين قرية تدمى عشوق ، واخرى تنمي المشوق الى اليسار ، واخبره الاهاون انه كان في كل من القربتين برج : وكان يقيم احدهما الماشق ، وتقيم حبيبته في الآخر ، وهنا كانت المحطة السادسة للقوافل القادمة من الوصل الى بغداد .

ومن الفدفة اليمنى الصحرية تنبع على حافة النهر تماماً ، عين يتدفق متها ماء علب ، احسن وابرد كثيراً من ماء دجلة . وعلى مسافة قريبة من هذا المكان كانت جماعة من اصحاب الرمث ( الاكلاك ) العائدين من بغداد قد استاقوا على الارض طلباً لمواحة قصيرة . وكانت حميرهم محملة بسلال كبيرة ملأوها باكياس مخيطة من جلد الماعز الملبوغ . ويرحل اصحاب الرمث بهذه الاكياس حتى كردستان حيث يتاعون الخشب ، والحبوب ، والصوف والزبد ، ثم يتحدون الومائاً صغيرة من الخشب، يربطون في أسفلها قرباً جلسدية منفوخة، ثم يتحدون بها في دجلة الى بغداد . وهناك بيمون كل شي ، ما عدا قرب الجلد . وتحدمل هذه القرب الجلد . وتحدمل المربح، للمتاجرة مع الاكواد كما فعلوا اول مرة .

في الساعة ٥٥٨ صباحاً من يوم ١١ 'يَار سنة ١٩١٢ سافرنا بمحاذاة الضقة الشرقية لنهر الاسحاقي (٣٨) . والى اليسين منا ، على الضفة اليسرى من دجلة ،

(٣٨) ويذكر ابن سرابيون: العجائب ، مخطوطة المتحف البريطاني ، ورقبة ٣٦

الاسحاقي اوله اسفل من تكريت بشي، يسير يمر في غربي دجلة علبه ضياع وممارات ، ويمر بطيرهان ويجيء الى قصر المشصم بالله المروف بقصم الجمو ويستى الفسائة التي هناك في فربي مدينة سر من راى المعروف بقصم بالالحلة والثانية والثالثة الى السابمة ويصب في دجلسة ازاء المطيرة وكان قصر الجمس يقع على الشغة البحني فوق قصر الهاروني ، وهسال الاخير يقابله على الشغة البسرى قصر المسوق ، وهو مطابق لقصر العاشق الدو ، وكانت المطيرة متنوه المعالداد وسامراء ، وكانت تقم على نحو فرسخين اسفل من القصر الأخير (ياقوت : المجسم سمجلد ) من مامرة مدادة موضوني ويحلد من عبد المعالدة ويتحدد موقع طيران شمالي قصر الهادوني ولعله في خربة . وبحداء الشغة اليمني لنهر الاسحاقي يمر طريق الاسحاقي المؤدي من مامراء الى الانباد ( الطيري سلمراء الى الالبحاق المؤدي المسحاقي المؤدي الماموني من مامراء الى الانباد ( الطيري سلمراء الى الانباد ( الطيري سلمراء الماموني من مامراء الى الانباد ( الطيري سلمراء ) .

ارتفعت اسوار اشتاس وبآذن ابي دائت وإمسام دور (ه) وفي الساعة ١٥٦٥ شاهنا على جرف الى يميننا ، ركام خوائب الحويصلات ؛ وكانت على المين حقول بو عباس الزراعة .



( شكل ٢٠ – ضفة دجلة البمني الصخرية قرب قصر العاشق )

وهنا يأخذ السهل الفيضيّ في الاتساع حيث تتراجع أجراف الضباعي الى الغرب . وبعد الساعة السابعة اخترقنا مزارع كان يحصد فيها الشعير . وفي ١٥/٥ كانت قُريّة عباس على يعيننا ؛ وقد إرتفعت وراءها على الضفة الرسرى منارة

<sup>100</sup> 

من الانبار اكثر من ثمانين كيلومترا ، فانه ينبغي لنا أن نقترض أن هسلا الطريق كان يتابع الضفة اليمنى لفرع من هذا الجدول . ولابد أن يكسون الطريق المدكور قد استمر في جريانه على مرتفع الردايف تفاديا لخنادق السري إ المبوتة هنا وهناكي أ. وينبغي أن يكون هذا الفرع من الجدول قد ترك الاسحاقي غربي الإسطبلات الحالية ، ومضى جنوبا ، يبنما عاد الفرع الكبير من الاسحاقي للاتصال بدجلة في جنوب شرقي الاصطبلات. أما الفرع فهو في نظري جدول الفرحاتية المردومة في الوقت الحاضر . في تقصد به الموروف في مدنية الدور .

ابي دلف بشكلها المستطيل. ومن ٣٧ر٨ الى ٥٥ر٨ رعت جمالنا بالترب من طريق يهبط من هضبة الضباعي التي تقع فيها خرائب ( المكيشيفة ) ، وعين الهويرة ، وبشر الخيزة . وفي ٢٠٢٠ رأينا على يمين الطريق خرائب رسم المحيجر ، حيث يبلغ عرض السهل الفيضي كيلومتراً وإحداً فقط. وفي ٥ ٥/٠١ كنا عند قبر العروس أسفلَ أجراف خشم الجدمة والمزارع الواقعة الى الشمال الشرقي من هذا القبر ، المعروفة باسم حاوى العوجة ، ملك لعشيرة البيجات . وملأنا الترب من النهر الفائض من الساعة ١٢ الى ١٣٠٠ بعد العلهر ، بالقرب من مزارع المجيبرة ، وكانت مياه الفيضان قد بلغت الأجراف الصخرية العالية الواقعة في الغرب مما ادى الى قطع الطريق المؤدي مباشرة الى تكريت . واهذا أخذنا الطريق العام الذي يخترق شعيب الفحل ( الذي يفيض من ماء الشجيمي ) وصعدنا الى هضبة المطلع في الغرب . وبدت في النهر جزر متعددة منطاة بأشجار الحَوْر كأنها قطع سوداء ، غير أن الضفتين، إبتداء من العاشق ، كانتا عاريتين من اي اثر للاشجار أو الشجيرات . وفي ١٦١٥ عبرنا شعيب الرومية العميق ، وفي ١٦٢٥ شعيب شيشين ، وفي ٢٠٠٢ شعيب شعيبة . وكنا نرى أسفلَ منا شرقاً جزيرة جيوان الكبيرة نسبياً، وهي ملك البوعجيل؛ وظهرت من مسافة بعيدة على الافق الشمالي الشرقي سلسلة حمرين ؛ والى الغرب منا مرقد الأربعين : والى شماله ضريح محمد الباس ، وبدت امامنا خرائب تلول الكهفة ، التي سرعان ما تركناها على يميننا .

ان بيوت تكريت الحديثة (٣٩) تغطي نتوماً صخرياً من مرتفع يقع في الربع الشمالي الشرقي لبقعة كثيرة الاطلال . ويهبئد النتوء الى النهر بالحمال شديد من ناحية الشرق ويغور الى الجنوب في جوف عميق قاسماً الاطلال الى قسمين . ولى الشمال مندمج بالتلايج في خليج صغير في ضفة النهر ، بينما نجد في الغرب ضلعاً شديلاً الاتحدار يصل إلينه وبين! للستويات العلياً للهضبة . ويعرف

<sup>(</sup>٣٩) انظر فيما بعد ، اللحق ٢.١ . :

القسم الجنوبي من الملينة ، بالقلعة ، والقسم الشمالي بالمحارة(ه) . وتوجد مقبرة في ضلع الجبل الملاكور ، حيث توقفنا في ٢٩٢٧ . ويقسم المنخفض الجنوبي ، المسمى بالمسيل ، الخرائب الى قسمين . وترتفع تلال القسم الجنوبي المعروفة بد إلك عنه أن المحتود عنه المعروفة ألك عنه من المعتاد . وثمة ربوة خوائب واسعة اخرى تسمى تل السكن ، وتقع ألى الشمال الغربي من الملينة المحاضرة . ويسكن تكريت نحو الف عائلة ، من بينهم كثير من اليهود ، (ه ) ولكن ليس منهم أسرة مسيحية واحدة . ووسائل الميشة الرئيسة للسكان هي المتاجرة مع الاكراد ، ومع مدينتي سامراء وبغلاد .

 <sup>(\*)</sup> يبدو ان الؤلف قد خلط بين موقع المحلتين ــ المراجع
 (\*\*) لم تكن في تكريت آنذاك سوى اسرة واحدة لصائغ يهودي ــ المراجع

# الفصل الخامس تكريت الى راوه مرورا بالثرثار تكريت الى شعيب شيشسني ، منطقة شمالي تكريت

بعد ان وجدنا دليلاً يعتمد عليه يسمى احمد الخطآب ، وتزودنا بمقدار من الشعير يكفي خيل الدلك ، غادرنا ملية تكريت المهملة في الساعة 700 من الشعير يكفي خيل الدلك ، غادرنا ملية تكريت المهملة في الساعة الاربعين الخيير المخرب ، الذي كان ديراً في عهد سابق — حتى بلغنا وادياً واسعاً قليل العمق يعرف بوادي شيشين حيث نصبنا خيامنا هي ٢٥٤ . . وقد وجدت جمالنا الجائمة هناك مرعى جيداً ، بينما كان جو المكان التجي وهلوئه التام متعة لنا .

ورسم لنا الدليل في الرمل خارطة لهذه المنطقة .

وتقوم الى الشمال من تكريت التلول المسماة (تلول جمعا). ويتهيي شعيب ( درب ) الحمر في السهل الفيضي شمال هذه التلول. وبالقرب منها تقع خوائب ( الثويت ) ، ( الثبوت ) والكهف المسمى ( مغارة السعلوة ) ؛ وأبعد من ذلك يوجد شعيب ( الجريم ) ( الكريم ) مع يتر يحمل الاسم نقسه. ويلي ذلك شعيب ( ابو رياش ) ، الجيسات مع آبار ابو قطب والريضة ، وأخيراً الشريمية مع عين الشبيهة . ويقع مركز الشرطة المسمى ( نقطة الشريمية ) على ضفة النهر بجانب الشعيب الاخيس ، ويقع بجانب الجيسات خان الخرقينة . وبالقرب من شعيب الكريم يوجد الضريع المسمى قبة ابو خلمخلان ( خلخسال ) وإلى الشمال من الشريمية تمتد جبال المكحول (٤٠) وللجيحيل من دجلة باتجاه شمال الشمال الشمال الشمال

 <sup>(</sup>٠٤) ان سلسلة مكحول هي جوء من سلسلة الجبال التي كانت تسمى بارمسا قديما . ولعلها سميت باسمها الحاضر نسبة الى قريسة كحيسل وخليجها الصفير .

الغربي ، وتفصل بينها الفجوة المسمــــاة ( جفرة الحار ) ، ويتعرج خلالها شعيب جهنم ، الذي يتصل بدجلة بالقرب من اطلال قلعةقصر البنات .

.

ويشير أبر الفرج في أغانيه ( برلاق ـ مجلد ٢ ، ص ٥٥) وأبن الالسير في الكامل ( مجلد ) ، ص ٢٦٠) الى شعيب الكحيل على بعد عشرين فرسخا جنوبي الموصل ، وفي هذا الموضع الناء خلافة عبداللك ( ١٨٥ ـ ٥٠٧) قاتلت بنو تفلب وطفاؤهم من قبائل اليمن قبيلة قيس ـ وأن عشرين فرسخا من الموصل تؤدي بنا إلى جبل مكحول .

وكان والد الاسقف الملامة موسى بارسيفا المتوفي سنة ٩٠.٣ ، من ابنساء قريــة الكحيل على دجلة ( اسيمانوس \_ الكتبة الشرقيــة \_ رومــــا ١٧١١ ـ ١٧٢٨ مجلد ٢ ورقة ٢١٨ ) .

وبذكر الاصطخري في مسالكه ( ص ٧٥ ) والسن على شرقي دجلة وهي مدينة صفيرة بقربها جبل بارما على مرحلة . وجبل بارما يعتد الى وسط الجويرة مصا على المفسرب . ويذال أنه مما يلي المشرق يعتسد الى حد كرمان .

ريتول ابو الفضائل في مراصده (مجلد ٢ ، ص ٨٨٤) أن الكحيسل قرية تحت الوصل على شاطيء دجلة الغربي متسابل الحديشة . به مشهد يعرف بمشهد الكحيل قبل كان مدينة مظيمة .

وسافر نفنو ( الرحلات : باديس ١٦٨٩ مجلد ٢ ، ص ١٧٩) من الموصل الى بغداد بمحلد ٢ ، ص ١٧٩) من الموصل الى بغداد بمحلو المحمد على ونقا للرواية المحكية ، سمعى مكحول قلمي ( قلمة مكحول ) . وتعرف قلمة مكحول ايضا بقصر البنات . وفي موضع اسفل منها مباشرة يتلقى نهر وجلة شعيب جهنم ، الذي ربما كان مطابقا لشعيب الكحيل . وهدا. ينفق مع المسافة عشرين فوسخا من الوصل .

ولعل مكحولا يطابق كذلك بلدة المقر الاقدم منه عهدا .

وقد وصل ابن بطوطة ( النحقة ــ مجلد ۲ ، ص ۱۲۳) بعد مسميرة مرحلتين من تكريت الى بلدة المقر ءاى شطر دجلة وبأعلاها ربوة كان بهـــا حصن ».

حصن ، وبأسفلها الخان المروف بخان الحديد له ابراج ، وبناؤه حافل ، والقرى والعمارة متصلة من هنالك الى الوصل .

ويقول ابو الفضائل ( الصدر انسابق مجلد ٢ ) ص ٢٦٧) ان هذه البلدة كانت تسمى عقر ابن زعلا .

ان التآكل الذي احدثه نهر دجلة في النصف الجنسوبي من جبل مكحول هو الذي كوّن الممر الفيق المعروف بالخانوقة . وبالقرب من هذا الممر بنّي خان النمسل بجانب النهر ؛ وتقسن الى الشمال منها خوائب قلعة شرقاط ، او آشور القديمة . وعلى امتناد السفح الغربي لجبل مكحول يتعرج وادي الثرتار الذي يبدأ من الشمال الغربي لهاية الجبل بالقرب من التلول المسماة (تل عبله)(٤١) والمرتقبص ، والنجمة .

ويحدد الأهلون رأس الثر ثار في شعيب الثريثير، الذي يتصل به من اليمين: السبان، وخور مر"، والخنيفس، شعيب فويعة، ومن اليسار: شعيب الحمر. وفي الشعيب الأخير هذا توجد مياه ( سحل حمد ) والصليبات، واللبيشة ؟ وفي بشيب الثريش توجد مياه الجمل. وعنا، ملتقى الحمر بالثريش نوجد بقايا جسر القنطرة، وتقع الى الجنوب الغربي منها خرائب الحضر. ولى الشرق من هذه الخوائب، قريباً من مجرى نهر الثر ثار، توجد اطلال الأسرب. ويخرج من جبل مكحول شعيب الصفاء والعنيبة وجهفت ( كهفة) الخيل، والسويسه، والعجارب ( مع عين مطلق ) ، ام" الغرب ، المنجور ، والزيبدي . وفي هذا الأخير توجد ( مع عين مطلق ) ، ام" الغرب ، ولايج ( ٤٣ ) ، ابو شاطن ، وخلون .

وتبرز اكمة خربة هي تل "بكر غربي بثر خردن، ويقوم الى الجنوب منه ضريح الشيخ حديد . وتوجد على جبل مكحول ، شمسال دجلة ، خرائب المستحق والجبّار ، والى الجنوب بئسر المرس وشعيب وضريح المصّلحة . وينضم الى

<sup>(</sup>١)) يذكر الاخطل ( الديوان ـ الصالحاني ص ٣٢) تل عبده بالقرب مسن الحثماك على نهر الثرثار ٠

<sup>(</sup>٢)) يقول باقوت ( المعجم : مجلد ١ صمى ٧١١ ) أن البلاليسمق موضع بين تكريت والوصل ؛ وإنها كانت تسمى البلاليج إيضا ٥٠٠ صمح ابدال الماف بالجيم ما أن الجيم هنا تمنل نطقا خاصا لحرف القماف من اعلى العنك ( اعلى باطن الفم ) : وهذا النطق في لهجة الروله يختلف عن صوت الجيم [ المالوف ] .

الثرثار ، جنوبي الربيدي من جهة الدمار شعيسان الحميرات ، ابا القلور ، السعومة ، ام غُربة (مع بثر الخيل ) ، الافيتح ، ابو جدعه ؛ ويقطع الشعيب الاحير الطريق المؤدي الم عافة . اما الشعيبان التي تنضم الى الثرثار من جانب اليمين فهي ضحلة وقصيرة . ولى الجنوب من الحضر توجيد شعيبان السيدة ، والى البيلية ، وهذا الأخير يأتي من آبار الشوه ، الكحيفات ، الأعظميات . الأعظميات . الأعظميات ، ولي الشرق من هذا توجد تجار التنهيعة ، وإلى الغرب منه تقع بشر النهيعة ، وإلى الخرب منه تقع بشر البيدي ينضم الى الثرثات ، مع بثر الشطيطات الى الجوب منها . وفي الشرق من هذا توجد آبار الربيدي ينضم الى الثرثار شعيب الحبة ، وعند رأسه تقع بشر ابي ذكير وخربة أبو زبير ، ام طبوق ، اللولحية ، الهلهي ، . والى الجنوب الشرقي من ابي أبو زبير ، ام طبوق ، اللولحية ، الهلهي ، . والى الجنوب الشرقي من ابي زبيد توجد آبار المراق ، والثميليات ، والمصطفيات ، والمرة . وتوجد في غرب التميرات آبار المواق ، المائعة ، بنية الملحة . وأسفل من ملتفي شعيب المغربه الشريات آبار اللوسة ، المائعة ، بنية الملحة . وأسفل من ملتفي شعيب المغربه الشهي يوجد شعيب ينحار من عون الجربيعات .

# شعيب شيشين الى الجمله

في ١٢ ايار سنة ١٩١٢ بدأنا السير في الساعة ١٩٥٥ صباحاً في اتجاه غربي مخترقين منطقة متموجة تقطعها أودية واسعة . وظهر لنا الى الجنوب الغربي مخروط منخفض نسبياً حيث يقع بثر الغربان ؛ كما توجد من جهة الشمال الغربي اكوام صغيرة من الحجر لتدل على موضع نبع صغير هو نبع البيجات وفي الساعة ١٥٥ كانت الى الجنوب منا خوائب الجبران وبثره ، وفي الساعة ١٥٠٧ المترقنا شعيب المستين الذي يقع في صدوه ماء البستين، وتقع اسفلَ منه عيون الدريجة، والمغزلاني، والحريس، والأبطح، والشيوخ، والخماش. وحوالى الساعة ٧و٨ كنا عند آبار الحمر اني (٤٣)، و تقع هذه في واد عريض يتحدر الى الجنوب وتحف بها روابي: قارت الحصى الواطئة. وماء الحمراني مريخ والمنطقة المجاورة له تفراء، و تربتها متفتتة رمادية قائمة اللون. وعلى بعد خمسة كيلو مترات الى الجنوب يمكن مشاهدة خرائب خان الاخوان على طريق عانة الذي يتجه غرباً، ويمر بآبار: ابو جدعة، الصلبي، المحالف، ام ركية، ابو درج، الاهليه، المجاش، المجاش، المحالف، الورية، العقاقة، والصفاء.

ويلتقي شعيب الحمواني وشعيب البديتين ؛ وتقع الى الجنوب من الأخير آبار ابو جحاش ، المنقوب ، الشقرة والسدة . ومن ١٨٥٨ الى ٢٥٨ اخذنا قسطاً من الراحــة . ثم انعطفنسا الى الجنسوب الغربي فوصلنسا الى بئر الحياضية في ١٠٠١ ، وفي الساعة الحادية عشرة رأينسا امامنا ، على بعد ٢٥ كيلو مترا ، الضفة اليمنى من وادي الثرثار ، وعلى حافئة صفت من اشجار السلر . وفي ١٢٥١ بعد الظهر اخترقنا شعيب للربر الذي تكثر فيه آبار مجة الماء ثم استرحنا من الساعة ١٢٦٠٠ الى ١٣٦١ .

ويبجري الموير في اتجاه المجنوب الغربي بين تلال مرقب فرحان ومرقب الحمه في الغرب والعوسجية في الشرف. وتقع كل من بثر ابو زمايل والعوسجية في هذا الوادي . والى الجنوب من هذه الأخيرة يرتفع تلّ المالحات وبالفرب

<sup>(</sup>٣)) يبين ياقوت ( المصدر السابق : مجلد ٢ ، ص ٣٣٣) ان قصر حمرانـة يطلق على بلدة تبعد مسيرة يوم واحد من تكريت بالقرب من المشــوق غربي سامراء ، والظاهر ان مزرعة حمرانه كانت تقع على الطريــق من تكريت ، لهذا يمكن القول انها تطابق حمراني التي ذكرناها آنفا .

منه تقع بئر المالحة ، بينما تجري العين المعروفة بعين الأريب الى الغرب من ذلك . النخيلة التي تقع في لحف السفح الجنوبي لتلُّ صغير يعرف باسم أبو جاء . ووصلنا في الســـاعة ٥٤ و ٢ الى الحافة الغربية لهضبـــة تمتد بين دجلة ووادي الثرثار الفسيح ، الذي شاهدناه أمامنا ــ : يَحْفُّ به غربًا سفح رمادي تغطَّيه بساتين داكنة الخضرة وبرك صغيــرة متلألئـــة بلونهــــا الضارب الى الحمرة . واختفى الوادي بعد مسافة بعيدة الى الجنوب وراء مخروط الحصيبي المرتفع الاحمر وتبيَّن فيه سطح ماثي مالح لامع لايختلف شكله عن بركة متجملة. وتبيَّن للدليل ان يكوُن ذلك ام رَحَل . ويأتي الناس من جميع القرى المجاورة ومن تكريت كذلك للحصول على الملح من هذه البحيرة ، زاعمين انه احسن طعماً من الملح المستخرج من (منخفض) ملح العسكر شمالي" عانه ، او من منخفضات الملح الأخرى غربيّ الثرثار . وكان الهبوط لايخلو من صعوبة كبيرة ، وخاصة في أول الأمر آلذاك مليئة بالجراد وبعد أن تعرج طريقنا بين عـــدد لايحصى من تلال ترابية استطعنا الهبوط الى حوض ( الثرثير ) الصغيـــر ﴿ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا نَخْلُطْ بِينَهُ وَبِينَ الشعيب الذي يحسل َ الاسم نفسه الواقع في صدر الثرثار ) ، المغطّى بطبقة كثيفة من الحشائش ، حيث أقمنا خيامنا في الساعة الخامسة من بعد الظهر وقد اخذت الشمس النارية تتوارى وراء الهضبة الغربية وكنا لانزال نرى الى الشمال هضبة الحميُّرُ العلبيشية وام ركيبة . وفي الساعة ٥٠ ر ٣ من صبـــاح يوم ١٣ أبار سنة ١٩١٢ تابعنا طريقنا مرة أخرى . وهنا يتسع شعيب الثويثير فيصبح سهلا تحقيه من الشرق حافة عالية مكونة من طبقات صخرية ملحية . وظهر في الشمال قبر ابيض يسمى قبر الصُّلبُي وفي ١٤ر٥ كنا على ضفة مجــرى الثرثار وينرواح عـــرض وادي الثــــرثار بين ستـــة الى عشـــرة كيــــلومترات.

وهو قليل العمق كثير للمستقعات ، بحيث ان النهر يغطي مساحة شاسعة وقت الفيضان . وقد يصعب عبوره في مثل مذه الاوقات ، لأن الحيوانات لايمكن ان تتجنب المستقعات . ولا توجد أرض صخرية تصل قريباً من مجرى النهر متجعل العبور محكناً الا على الضفة اليسرى من شعيب الترثير . وعلى الضفة اليمنى مجد بثر الجمئة التي لا يكاد يبلغ عمقها متراً واحلماً ، شأنها كشأن جميع لآدار الأخرى التي على طريقنا . وهنا ترقفنا من ٢ الى ١٩٨٨ . ولما لم يكن مقدورنا التأكد من ان الآبار الاخرى غير ملوثة بالجراد كهذه البئر ، فقد رمينا المنقد منها جانباً ، وملأنا قربنا بللك الماء الأصفر المج الكرية الرائحة . (٤٤) .

 <sup>(</sup>٤٤) نهر الثرثار كان معروفا لدى الكناب القدماء .

واصطاد [ الملك ] توكلتي انورتا الثاني تسعة من الثيران البرية بالقرب من الثرثار ( الحوليات ــ شيل ١٩٠٦ ، لوحة ٢ ، الوجها لمقابل ، ص ٥٥ فما بعد ؛ شيل : المصدر نفسه ص ١٤) .

ويرى شيل (المسدر السابق ص ٣٥) أن توكلتي ننب (توكلتي انورتا) الثاني أمر بسحب مياه الامطار من الخزانات الصناعية ، التي سسماها كبو المحاذبة للرئار . وكلمة كبو مطابقة تكلمة الجب المحديثة التي تدل على بدر صناعية فيها عين ماء ، ويوجد من هذه الاخيرة مدد كبير

على امتداد الثرثار . ويشير بطليموس ( الجغرافيا مجلد ه ١٨ : ٣ ) الى نهر يقال لـــه سوكوراس بين الفرات ودجلة . ويتفرع من خابوراس ( الخابور ) ويعمب

سوكوراس بين الفرات ودجلة . ويتفرع من خابوراس ( الخابور ) ويصب منفردا في الفرات . ونهر سوكوراس الذي لم يرد ذكره في اي مصدر كلاسيكي آخــر ، مطابق لجدول اراكسس ( دورين الحالية ) الذي يتفرع من الخابور عنــد

قرية السكير التي هي سوكوراس القديمة اما فيما يُخص نهر الثرثــار فان بطليموس لابدكره البتة ، مع أن بلدة الحضر المحصنة ، وكانت مركزا تجاريا هاما ، كانت تقع عليه ، ولابد أن يكون بطليموس قد عرف الحضر التي اوردها بصورتها المحرفة : بيسترا ( وهي ارجح من بتهترا ) .

وقد اخذ الكتاب العرب بالإيضاح الذي أورده بطليموس عن أصل سوكوراس على أنه يخرج سن الخابور للفاضحوا أصل الشرارا بالطرقة نقسها .

وفي خلافة عبدالملك الأموي (٦٨٥ ــ ٥٧٠٥) تشبت المعارك غالبا على ضفاف الثرثار بين القبيلتين المتنافستين : تفلب وقيس ، ويذكر ابـو

الفرج في إغانيه ( مجلد ؟ ، ص ٢٢) إن قيسا وتفلب أنوا نهر الشرئسار بين راس الاثيل ، ص ؟ والكحيل . وعبرت فرقة من تفلب نهر دجلة عند قرية إبا بين تكريت والموصل ، فوصلوا الى دجلة كذلك .

ويذكر الاخطال (الديران ـ صااحاني ـ ص ٢٢) الحمر البريــة عنه الثرابــار .

ويلكو إبن الآلمي ( الكامل مجلد ) ، من ٢٥٥ وما بعدها ) نا نهر الثرثاد ويلكو إبن الآلمي ( التحيل ينبع شرقي بلدة سنجاد بالقرب بن بلدة سرق ويصب في دجلة بين الكحيل ورأس الايسل ، وكلاهما تابع القاطعة الفسرج الادارية ب وبلسلة واس الايل مطابقة لقرية الاليل ، والثرثار لم يصب في دجلة على الاطلاق، ويروى ابن خودادبة ( المسالك ص ١٧٥) ان الثرثار يتفرع من نهسر الهرماس ، من الخابور و ويجري حول الحضر ، ثم يصب في دجلة ، والهرماس فرع من الخابور و ولايين ابن خوداذبة الموضع الذي يدخل فيه الثرثساد دجلة .

وكذلك يصف ابن الفقيه ( البلدان ص ٢٩١) نهر الثرثار ويقول انسه يخرج من سنجار ، ويشق مدينة المغمر الى شطرين، وعلى حافتهالثرثار القرى والجنات ، ويصب في الفرات ويحمل عليه السمن ، غمير انسه لسم توجيد مستوطنات كثيرة بحساء الثرسيار ، وربما وجه بستان صغير هنا وهناك . كما أن القرارب لم تكن تجري فيه ، لانه كان يتخلى من الماء فعلا لمدة اشهر متمادة ، وإلى هذا كان مجراه على درجة غمير قلية من الانحدار .

ويقول ابن سرابيون ( العجائب ص ١٨ ) لوسترنج ) ان نهر الثرار اوله من نهر الهرماس ( نهر نصيبين ) فيقطع جيلاً معترضاً له ويجيء في البرية ويم بالبحضر ويجيء في برية سنجياً ويصب في دجلة فوق تكريت بفرسخين . ومن الفريب ان ابن سرابيون ، اللي كان على معرفة تامة حتى بالمناطق المجيدة التي تحيط ببغداد ، لم يكن يعلم أن نهر الثرار لايصيب في دحلة ولا في الله إن .

وبروى أبو القدا ( التقويم ص ٥٢) أن الفرات يتلقى الميساه من نهر الهرماس الذي ينبع من منطقة نصيبين ، وبعدئد يتغرع الثرثار مسن الهرماس الذي ينبع من منطقة نصيبين ، وبعدئد يتغرع الثرثار ، ويصب الهرماس ، فيدران فهر الهرماس .. بعد أن يفي دجلة في موضع غير بعيد من تكريت ، غير أن نهر الهرماس .. بعد أن يتفرع منه الثرثار .. ينعطف نحو الخابور ، ويتصل به قبل وصوله الى قرقيسيا ، ولا يلبث أبو المفدا أن يلاحظ بعد قليل أن نهر الثرثار يصب في دجلة أسفل من تكريت ، وفي روابة اخرى قوق هذه البلدة ، على مسافة فرسخين منها .

#### الجمسة الى الستفيض

تقع بئر الجمسة على الطريق القديم للتجه شمالا من بغداد الى مسكين فالحضر. وبعد ان يترك الكاظمين يمرّ هذا الطريق بـ ( نلّ غريب ) وآبار السبعة ، والوشيل ، وابعد المحايية ، وعين الفرس ، والجمسة ، وبنية حمد ، والجوييمات ، وبنية المالحة ، والمروان ، بنية الفاج ، و بنية الثيلية ، الحضر ، شريعة . سفرة ثر ثار ، وتل عبده. وقد انشئت على امتداد هذا الطريق كله ، وعلى مراحل يتباعد بعضها عن بعض نحو ثلاثين كيلومتراً انشئت اماكن المتوقف او تزل المسافرين ( تسمى بنية ) .

في ١٣٠٠ لاحت لأيصارنا الضفة الشرقية لوادي الثرثار (شكل ٢٢) كوّنها جرف شديد الانحدار يبلغ ارتفاعه نحو عشرين متراً . ثم مرونا خلال سهـــل الطبلات المتموج ، الذي يأخذ في الارتفاع نحو الغرب ، وتتناثر فيه تلول وقباب صغيرة طبيعية وجميعها مجوفة (شكل ٢١) ــ تتيجة للوبان الرواسب الجبسية وتعريتها . والكثير منها تهدم او تساقطت اجزاؤه تماما .



شكل ٢١ قبة مجوَّفة في الثرثار نشأت بفعل ذوبان الجيس وتعريته

ولكن بعضها لايزال سليماً. ويمكن الزحف الى داخل بعضها وتوجيد طبقة تراب وحصى متعاسك ببلغ ارتفاعها خمسين سنتيمتراً مكرّنة ما يشبه القبة ترتفع على سيّر مغطى بيقايا جبس متبلور . وتستعمل هذه القباب ملاذاً عند سقوط المطر اذ يتسع بعضها لايواء عشرين شخصاً. وبين هذه القباب الشبيهة بالفقاعات ، التي ترفع على ارض مكونة من جبس متبلور ، فجسوات فاغرة الافواه مختلفة الاحجام تتجنبها الجمال وتحذر منها .

. في الساعة ٣٠/٨ وصلنا الى آبار ابو قبره، وفي ٣٣/٩: آبار ابوسماج (شكل٣٣) حيث بقينا حتى الساعة ١١٠٥ . وكان الدليم في ذلك الحين يخيَّمون هناك . وكان يرأسهم ابن زعيمهم السجين نجرس بن كعود الذي بدأنا التفاوض معه لكي نضمن حمايته لنا . وكانت العشائر التي تحت سلطته تبخيه احياناً على اطراف المنطقة الزراعيـــة بين هيت وســــامراء ، حيث توجــــــــــ لهـــــم ارض يملكونها . وكان [ الابن ] قد توغل في عمل الصحراء واتخذ موقفاً يساعده على مهاجمة موظفي الحكومـــة ومن يحتمي بهـــا فتي كُل فرصة ممكنة . وقد وعدته بالنــــا سنبذل جهدً فا لمعاونة ابيه السجين ، اذا ما ضمن لنا الحماية من مضايقات اتباعه . فوافق على ارسمال أحمد خلمه معنما للدلالة على انتما في حمايتمه ؛ ولكن طلب الينا ــ مقابل ذلكـــ ان نَعيدَ، بارجاع خادمه اليه فوراً عندما تبدولاًعيننا ضفاف الفرات. ولما كان على دراية ممتازة بالمنطقة الواقعة بين مملحة ام رحل والفرات فانه رسم لي على الرمل مواقع الاماكن المختلفة ، مما ساعدني على رسم خريطة يمكن استعمالها عنسلما أطرح اسئلة اضافية . وكان ابن قعود قـد خيَّم اثناء الأشهرالستة الأخيرة قرب معظم الآبار الواقعة بين الخابور وتكريت تقريباً ،ولهذا كان يعرف أسماء الآبار الواقعة بجانب الطرق الرئيسية ، وقد اعطاني هذا فكرة وأضحة دقيقــة عن موقع كلّ منهـــا ، المسافات التي تفصل بعضها عن بعض .

وينتهي شعيب ابو سماج الضحل في الثرثار مقابل الشعيب الذي ينحدر من عين الفَرَسُ . والى النجنوب من ابو سماج يتصل الثرثار بالشطيجية ( حيث ماء الدقوقي ) ويلي ذلك جنوباً ام الطبول ، وابو شنينه ، والاعوج . وهذه كلها تنبع من متطقة عالية واسعة يخترقها الطريق المؤدي من ابو سماج للى هيت ، وفي هداه المنطقة توجد آبار: ابو تربجية ، والفزيل، والطويل، والعيدي ، والقميضم . كما يوجد في الجنوب الغربي منهل الرَّجمة ، ولل الجنوب بنه تقع آبار ام طبيق والمويجيه ، والمغيزل . والى الجنوب الغربي من هذه الأخيرة يقع ابو صفيحة . ولك الغرب من الرجمة يوجد ماء صالح للشرب في بنز العقابي ، والى الغرب منه سهل متموج تخترقه (شيعًان) من احجام منتلفة تنحد الى الفرات .

ويتدفق الماء في بثر ابو سماج من الارض بقوة عظيمة مكوناً فقاعات حتى لقد قبل انه يقذف الاسماك الى السطح احياناً ، ومن هنا سمتي ابو سماج . وطعم مائه مج شأنه كشأن جميع المياه في البُريجة ــ وهو اسم المنطقة الممتلة بين الخابور وججلة ومن سلسلة سنجارالى الفرات . والمقصود بالبُريج إمّا الملح الصخري وامّا المايكا الذي يبرق عندما يتعرض لاشعة الشمس .

في الساعة ١٢,٧٣ بعد الغلهر ظهر للعبان من ناحية الغرب مرقب الاحيمر ومن 17,٣ وعندها او تحلنا مرة اخرى المراح السترحنا اسفل بثر الأحيمر. حتى الباعة ١٢,٢ وعندها او تحلنا مرة اخرى في اتجاه غربي – شمالي غربي . وفي ١٤,٢ كانت بثر الريضة على يمينا ٤ وفي ١٣,٢ كانت بثر الريضة على يمينا ٤ وفي ١٣,٢ كان با المخاننا مشاهدة بعض التلال الصغيرة الى الجنوب الغربي : وكان من بينها منهل الكريم . وفل الشمال تقع آبار ابز قلايد وعين المالخ . وتقوم بالمقرب منها خرائب بناء صغير . وفي شمال الملواح ترتفع جافة أم كيه (ركيبية) بينما كانت الشمال الخربي علقي آخر أشمتها على حافة مائلة بعيدة . وتماد اللولحية من الشمال الغربي علقي آخر أشمتها على حافة مائلة من حيث تعرف بقرائن فاطمة ، الى الجنوب الشرقي حيث يسمى هذا القسم ام الطوس وحمر الطيشية . وفي الشمال منها توجد مجموعة هخيبات صغيرة منخفضة — قور ام الدلى – تراجع الجنوب بحافة عائلة أقصسر منها . وتوجما بين الحافة الأبخيرة واللولحية . احتاماً من الجنوب ، الآبار التالية :

اللولحية ، الهلهي ، أمَّ طبوق ، ابر زبير ، السمدان ، وامَّ الدُّلي .

وانعطفنا الآن بدرجة اكبر نحو الشمال الغربي ، فوصلنا في الساعة ١٠ره الى بئر المستغيض ، حيث أقمنا خيامنا بجانبها الغربي .

### المستغيض الى بئر ابو درج

كانت المنطقة ذات طبيعة متناسقة ــ مكونة من ارض صخرية مصقولــة ملساء فيها حفر وهضيبات صغيرة مجوفة . وقد نمت في الاماكن الواطئة منها نباتات سنوية نصف جافة . ونباتات دائمية رديئة جداً ، وخاصة "الرمث ، والروثة ، والزريجة ، والشيح ، والتيصوم .

وكان دليلنا احمد الخطاب من عشيرة البيجات. وكان اخوه قد اتمي مصرعه على يد رقيب (عسكري) على أثر شجار ينهما . وقد ثأر احمد لأخيه بقتل الرقيب واثنين من الدك ووتى هارباً الى داخل الصحراء مع عشرين من الخيائة وعالاتهم . وكانت اراضي مضاربهم المعندة تنحصر بين الثرثار ودجلة ، ومن هنا شنوا غاراتهم على العلرق العامة . وكان يزور تكريت ليلاً ، اذ كانت حييته تقيم هناك ، ولكن والمديها رفضا زواجه منها خوناً من الحكرمة . وأخيراً بدأ الاب المتفاوض مع الضابط الآمر وعرض عليه تعويضاً عما أريق من دماء . . وطالب الآمر بعشرة أفراس (حجر) وبغل واحد. ولكن أحمد أبى ان يقدم الاحجراً الإمر بعشرة أفراس (حجر) وبغل واحد. ولكن أحمد أبى ان يقدم ما الحيون عويوي واحداً . و في ذلك الحين تماماً بلغ الضابط ان أحمد مخيم بجوار تكريت ، وينوي ديا تهم ومكراً منه . فقصد عركه وذهب لقبض عليه . ولكن احمد أثبت انه اعظم دماء ومكراً منه . فقصد عرف من ابنساء بلده باي ليلة يتسرك فيها اللوك خيماتهم النسلاث التي اقاموها يجانب النهر قريباً من تكريت ، وداهمهم بفرسانه ، وقتل أثنين من حراس المرك . واحد الخيام وستة من البغال ، ولوسل بهرسانه ، وقتل أثنين من حراس المرك . واحد الخيام وستة من البغال ، ولوسل بهرسانه ، وقتل أثنين من حراس المرك . واحد الحيا المرك ومن بقي من رجال المرك ومن بقي من رجال الموك .

وفر الاقون . . وفي السنوات التالية سلب ما يزيد على عشرين عربة في الطريق العام ، وغنم نحو ( ٣٦ ) من بغال الحكومة ، وملأ صدور الدوك هيبة منسه ، الى حد انهم لم يقوموا بمحاولات أخرى القيض عليه . وفي عام ١٩٠٩، بعد سقوط السلطان عبدالحميد ، صدر العفر عن أحمد وغيره من الاوار ، اما احمد فقد توج المرأة التي أحبها ، وانتقل الى تكريت . وفي عام ١٩٩١ انتخب عضواً في المحكمة العليا واستطاع ان يلتزم جمع الضرائب .



شكل ٢٣ الضفة اليسرى من الثرثار

وغادرنا في الساعة ٧٠ره صباح يوم ١٤ أيار سنة ١٩١٢ الساعة صباحاً متجهين الى الشمال الفريي ، وفي ١٥وه وصلنا خط تقسيم المياه بين الرئز والفرات - افليم صحري الوثرار والفرات - افليم صحري في مناطق عالمية ووديان غير عميقة ، وتكاد تكون الهفساب مقفرة ولكن نباتات دائمية مختلفة الاتواع تنمو قمسواً جيدا في المنخفضات الفرينية . اما النباتات السنية فلم يكن لها وجود . ويسمى القسم الجنوبي الشرقي من هذه المنطقة سكران ؟ والأوسط علاوى ؟ واتسم الشمالي الفربي يسمى وتاحة . وبين القسمين الاخيرين توجد تلال مائدية الشكل تعرف ؛ ورقرت الفين ) . ويسد المنطقة الواقعة الى الجنوب من الفرات خط واضح من أجراف منخفضة ، وتفع إلى الغرب من

وتاحة تلال منعزلة ماثلية الشكل تفصل بينها منخفضات عميقة تسمى المحل (جمعها سحول) والشحول عبارة عن مجاري ضيقة يتجمع ماء المطر نبها تحت طبقة من الحصى بيدان المسخور عمات على سد عباريها . وعلى الطريق من تكريت للى عانه توجد سحول : الطويل ، ابو جرية ، الطقاقة والصفاء ؛ والى الشمال الغربي من الأخير : سحل التين ، والى الاسفسل من الطقاقة : سحل الحديث ، وسمال سحل أبو خرية : سحول الزيط والرمضائي . وفي الموضع الأخير وشما سحول أبو خرية : سحول الزيط والرمضائي . وفي الموضع الأخير وتجد بثر عادية ايشاً



# شكل ٢٣ - قافلتنا عند أبو سماج

واخدت تهب الآن ربيخ شمالية قارسة البرد، وكنا فحاول عبثاً ان نحمي انفسنا منها. لقد نفلت عملاً الله نحميه انفسنا منها. لقد نفلت خلال ملابستا الخفيفة الى الجد مباشرة . ولما لم يعد باستطاعتنا البقاء على السروج حيث كانت الربيخ الشدايدة لاتكف عن رفع غياءاتنا واغطية رؤوسنا ، للدا اضطرونا أن نعمني مغظم الرفت. وفي ه فرح الحنا الى الشمال الغربي تلال الم رقيبة ، بَلُ السمال منها هضية مركب الفاج ، بَلُ الشمال منها هضية مركب الفاج ، وبيضات القام .

لم يتغير مظهر المنطقة . ولا تقع العين في أي جهة الا على تلال مجوفة (الطبلات) ، بينها حُفَر مختلفة الاحجام ، أما النبات فلا اثر ثه الا في بعض الوديان الصغيرة هنا وهناك جيث تنمو نباتات ، اثمية منها . ونظراً لأنحباس المطار في فصل الشتاء الماضي فقلد كان من النادر أن تقع العين على تبات سنوى . ومن (٢٠/١٨) المي (١٨/١٥) رعت جمالنا . . وفي ٥٥٥، ١ كنا عند بتر ابو دراج على الطريق من تكريت الى عانة . و الى الشمال الشرقي من هذه البر تتخفض حافة ام رقيبة الى مستوى يمكن المرء ان يرى ما يقع خلفها الى حد اللولحية وأم الطاس، والى الشمال الغيرل ، وخافه ننوم (رؤوس السحول)، وبليه على مسافة أخرى حافة رمادية اللون هي قرّت الطماشة .

### بئر ابو درج الى طريق الوصل العام

ولم يتوقف هيوب الربح بل تغير انجاهها فجأة ، واخمات تهبُّ في وجوهنا مباشرة من الغرب . واختفت السماء وراء سحب كثيفة ، ولم تعد الشمس تبعث الينا ولو بقليل من الدفُّ ، وجمدت اصابعنا من البرد ، واسترحنا أبعد من ذلك، وأبدى أحمد الخطاب كذلك رغبة كبيرة في العودة . وكان احمد يخشى ولاريب ان يلتقي با حد الفلاحين من راوه ، أو بتاجر من اهل عانــه ممن سبق ان نهب اموالهم عدة مرات ، فيحتجزوا فرســه عوضاً عن ذلك . اما الدليمي فكان قد جرح رجلاً من اهل راوه ، ولمَّا يدفع تعويضاً عن الضرر الذي ألحقه كما اتفقوا عليه . لهذا أخذه القلق على ناقته . وكان هو واحمد كلاهما يشكوان شدة البرد . كان احمد ، يسافر بقميصه وكان الدليمي يلتف بعباءة ممزقة وكل منهمـــا يتوق الى خيمة يلوذ بهـــا ودفَّء نار يدفع عنه البرد . وكان الدرك يرتجفون من البرد كذلك،ولكنهم ارادوا مواصلة الرحاة، وثم يريدوا العودة ، لانهم سيجدون في عانه من الدرك من يتوب عنهم , ولذلك استحثُّونا على المضيّ قُلُدُ ما ، حتى انهم هددوا الدليمي واحمد باطلاق النار عليهما ، اذا ما تخليا عنا قبل بلوغ الطريق المؤدي من عانه الى الموصل . . 1.14

لم تكن رحلة مرحة . . كان الدليلان ساخطين ، وكلنا يكاد يجمد من البرد ، والمنطقة على نسق لا يتغير : فالى الشمال توجد حافات منخفضة ، والى الجنوب سهل منبسط تماماً ، وامامنا تلال المُغيرَل ، وحوالينا قباب مجوفة او فقاعات ( طبلات) فيها حُلُمَر مدوّرة كانت جمــالنا تخطر بينها بخــوف ظاهر . ويبلغ ارتفاع بعض هذه (الفقاعات) ثلاثة امتار، ويترواح محيطها بين عشرة وخمسة عشر متراً وتد انهار الكثير منها ، ولكن الاخريات كانت لا تزال بحالة سليمة ، ويبدأ الانهيار عادة في أوطأ اقسامها لأنها تتعرض لرمال تسفيها الرباح اكثر من غيرها .ويقل سمك قشــرة كل (فقاعة) بالتدريج حتى تنهدم اخيراً بفعل الربح او المطر ، وينشأ عن ذلك حفرة تأخذ في التوسع حتى تنهار كلها . وقطعُ هذه ( الفقاعات) حادة الاطـــراف ، وتلتمع كما لو كانت مخلوطة بزجاج مسرآة . من ١٥٠٠ الى ٢١٢ رعست الجسال . واصبحت النباتات الدائمة الخضراء اكثر ندرة كاما تقدمنا في رحلتنا . . كنا نقتر ب الآن من منطقة لـم يسقط عليها مقدار كاف من المطر لعـنه سنوات مضت. . مرتفعات الحمام الى الجنوب وقارت الطمَّاشة الى الشمال . واشار احمد الى موقع بثر التبنير في شرقى مخيَّمنا ، وبثر الحمام الى الجنوب من الشقيق . وفي قارت الطماشة يمكن الحصول على ماء جيد من بثر النُّقيِّد . وبالرغم من المطر جمعنا كومة كبيرة من النباتات السنوية الجافة ، واوقدنا ثاراً عظيمة وتدفأنا على خير وجه ممكن ، وشربنا شاياً ساخناً وسرعان مانسينا البرد الشديد الذي قاسينا منه طوال اليوم ، غير ان شدة الربح لم تتناقص ، وكانت تقوّض خيامنا باستمرار طوال الليل ، لذلك لم نستطيع النوم الأغرارا . .

في 10 أيار سنة 1917 حوالي الساعة ٤٠ وصباحاً كنا على الطريق. انقطع المطر ، ولكن استمرّ هبوب الربح الباردة وكانت السماء مبدّة بسحب رمادية وكان يحوم على السهل ضباب كثيف . وأصابنا الملل من الرتابة مرة أخرى، لا تغيير في المناظر ابنما وجهت البصر. والارض المستوية الصقيلة نفسها و (فقاعات) مماثلة، وحفسر ، تلال منخفضــة ، ومرتفعـــات ماثـــدية الشكـــل ، ولكن لاشىء يستحق الذكر .

في الساعة ١٤٠٠ بلغنا الطريق العام : الدرب السلطاني ، الذي يؤدي الى الموصل عن طريق النجمة .

### مثطقة شمالي عسانة

الدرب السلطاني طريق عريض مطروق بما بدل على انه لا يزال يستخدم كئيراً في السفر. ويرتفع الطريق من الفرات بصعود حاد تماماً فوق سفوح علو جبريت، ومصباح الكريم ، وقرت الخرّار والسناجرة ، ومن ثم ّ يقطع سهل البُريجة في اتجاه شماني -- شماني شرقي .

وفي هذا السهل نمرٌ بآبار : ام الماطين ، الصبغة ، فاطمة ، التويسان : السدعان ، الطريفاوي ، قايب الملاح ، ام غيره ، ام الذيابة ؛ وإلى الغرب من الحضر نمرٌ بآبار : شريعة : فويعة : الجمسال ، اللبشيَّة ، سجل عطَّاف والمتياهة . وفيما وراء بثر الصبغة يصعد الطريق في منحدر قارت الطماشة ؛ وفيما وراء فاطمسة يدخل وادي هور المويعسد ؛ وبعد الطويسان يافترق منخفض نقرة العوين ، ويدور فيما وراء السدعان حـــول مملحة الطريفاوي . وينتهى قَرَتَ الطمَّاشَةَ غربيَّ الطريق العام بالقرب من بثر الشلاَّلة ؛ وإلى الجنوب من هذا الموضع ثبدأ حافة أخرى : قَرَت ابو السون ؛ ثم حزم بن يويته الذي يمتد غرباً حتى مملحة العسليد وتتصل حافة قراين فاطمة في الغسرب بـ ( قرَّت الهور ) وكعود الشارد ، والقساعدين ، و بـ ( قَرَت الرّيّر ) قرب مملحة العديد . وتوجد بالقرب من قارت الزيّر آبار : ابو عراجي ، ولَعَمَّه ، والغريبيات ، والدخول ، والفراي ، والصفويات ، والمالحة . وتنحصر نقرة العوين من الجهة الشمالية الغربية بحافتي:القطَّار ، وقُـــرت المجادح ، اللَّذين تقع بينهما مملحة القطَّار ، والى الجنوب الغربي من الأخيرة توجد بدر الشقمة . وتوجد في شمالي مملحة القطَّار ، وغربيُّ مملحة الطريفاوي آبار : الطماخيات ، عقيلة الضلان ، ابو شامة، 1.0

والشريّر ؛ وشماليّ الأخيرة تقع آبار الجنيف. الجويمل . ويلي ذلك الطّـماخيات في منخفض ام الذبابة . وتشغل مملحة العسكر النصف الغربي من هذا السهل المنخفض ، الذي يقع على مسافة نحو عشرين كيلومتراً شمالي عافة قارت المجادح، ويسدها من جهة الغرب كتف الجبل وخشمة البصّالة وقر ت.الروشة ، بينما تدخله ( حزم الملح ) من الشمال. اما مملحة الأشقر فانها اوسع ما تكون عند جانبها الشمالي ؛ والى الشمال تنقسم أنَّى فرعينُ ــــــ الشَّرْثَقِيّ ويعرف بملح حسنان والغربي ويسمى السنيسلة ـــ و تحيط هذه بحزم الملح كما لو كانت شبه جزيرة . وفي فرع السنيسلة تنتهي الشعبان التي تنحدر اليها مياه آبار ثرى القرّاح ، والوسط والملاح . وتوجد بين فرعى المملحة : مياه البويضي وسحل ابو قيصومة . وعلى الطرف الجنوبي من الأشقر عدة آبار مُعجة المياه على الارجح. وافضل المياه تستقي من آبار مالحة المطوية ، والفوارات ، ابو جرد وفي الغرب ابو جلح وابو خويمسة . ويرتفع جنوبيٌّ ابو جلح ، على خشمة البصَّالة ، مخروطاً المتأيف وكزيز نعام . ويوجه طريق آخر من عانة الى الموصل مارًا بسنجار . ويسمى على سفوح وادي الفرات: درب الملاّن (الملالي) أمّا على الهضبة فانه يعرف باسم درب سنجار . ويتجه الى الشمال الغربنيّ صُعُدًا الى مكسر الجمل ، وقرت الصوفي ، وابو غرب ، والمحروق ، الى أن يصــل السهــل عند الموضع الأخير ، وهنا يستدير شمالاً بصورة تامة تقريبًا . وعلى طول هذا الطريق تقع آبارُ : سحل الأمير . الزرقاب ، الحجل ، نخيلة ابو غراب ، المالح ، شريعات الغربية ، شريعات عبدالله ، الأعمى ، الدخول ، ابو راسين ، عقلة الخصيان . الشبيجة ، المنخر . ثركي الملاح . والى الغرب من ثرى الملاح تقريباً يرتفع تل عال يعرف بـ (تليل السقار) والى جنوبيَّه آثار الحزدية ، الغزيُّل . المالح ، الرذله ، وابو حيايه . والى غربيّ هذه الآبار تمتسد من الهضبة العسالية سلسلة واطئة تسمى [ الكبد ] وترتفع نوهها عدة تلال صغسيرة مدورة . والى الجنوب الغربيّ من الكبـــد ينتهي شَعيب العجيج في منخفض الروضة اللي ينحدر من تليل الصقار الواقع الى الشمال الشرقي . وتوجد عين العُسنيَّلة عند مدخل هذا الوادي. ويتضل بالعجيج من جهة إليسار : شعبيان هما الحويسية والتجارية الواقعين غربي رجم العيار حيث توجد عينان المياه معروفتان بهذين الاسمين أيضاً . ويتصل بالعجيج من جهة اليمين شعيب : البديعة ، والمجتسع ، والمُعَلَّقة ، وعقيلة الحليب ، والسهل ، وام عُرييه ، وبها جميعاً مناهل ماه . والى الشرق من بثر أم غربية يوجد منهل قلبان ( جلبان ) الصائمي عند لحف ( الكبد )

ومن طريق ملان ( الملالي ) يتعطف غرباً طريق عند شريعة عبدالله يتجه الى الخابور فيبلغه اسئل ( جنوب ) قرية اللشيشة ، وعلى امتداد هذا الطريق تقع آبار: الصفويات ، والطريفاوي الملاح ، وحسيان الغليسية ، والخبيرة ، وفي الشمال الشرقي من الصفويات يوجد ماء جيد في بشر الغراي الواقعة في منتصف الطريق تقريباً بني الصفويات والدحول ، وفي الشمال الغربي من الغراى توجد بئر الثرثان ، يرتفع فوقه تل دو قيمتين : يسمى ابر راسين ، ويمر الطريق بين الصفويات وطريفاوي الملاح بالقرب من منخفض العديد ، وشمالي مملحة الروضة .

## قرت ي السناجرة الى راوة

اراد كلِّ من الدليمي واحمد أن يعودا الآن، ولما كنا في حاجة اليهما لمعرفة اسماء الاماكن المختلفة التي تصادفنا ونحن ننحدر الى القرات ، لذا لم نسمح لهما بذلك وواصلنا السير في الطريق العام باتجاه غربي - جنوبي غربين. وهنا تبلأ الهضبة في الانحدار نحو النهر ، ولكن على شكل مسلسلة مدرجات واضحة تؤلف قرت السناجرة ابعد واحدة منها شمالاً وتتصل الحاقة الواقعة في الجنسوب الشرقي بقرت ابو القسورة ، وقرت الغيين، وفي الغرب تتصل بقرت المحروق ، وقور طويسان الملاح ، وقور الطيارات بقرب منخفض العليد . وعلى النبطح الجنوبي من قرت السناجرة يوجد منهل بقرب المناجرة يوجد منهل

الزعيريع ؛ وفي اسفل من المحروق : مياه ام عضه والقصيمة ، والخويخه .

« قرت اللم كنصر يبس بعضه عن بعض ، او اخضر تحت الجلد من الضرب ،
وقرت كفرح تفير وجهه من حزن او غيظ .
والقارت من المسك أجوده واجفه ، والذي ياكل كل شيء وجده ،

من السساعة ٥٠٧٠ للى ٢٥٨٥ استرحنسا على قسرت السنساجرة والتسمس الدليمي ان نسمح له باللهاب قبل ان براه احد من الفلاحين من اهل راوه . وقد تكفلنا بحمايته ، ولكنه حَسَّسِي ان يكون اعداؤه قد نصبوا كمينا له ليأخذوا ناقته بعد اطلاق سراحه . لذلك دفعنا أليه أجره وذهب مفادراً على الفور . امسالحدفقد اراد اللهاب معه ، ولم يبق معنا إلا صين اعلمناه انه لن ينال ( بارة ) (هرالاً ) واحسداً قبل ان تظهر بساتين راوه العيان ، ومهما يكن قائه اقدر على الهرب من اعدائه وهم على صهوة حصائه من الدليمي على ظهر ناقته .

في الساعة ٢٨ره كنا على الحافة الدليا لقرت الخرّار ، ومن هنا شاهدنا لأول مرة المنطقة الوعرة المجاورة للفرات ، إذ بتجمع الى الجنوب الغربي والجنوب الشرقي علم لا يحصى من الهضاب و التلال والهضيبات تفصل بينها فجاج وو ديان عميقة ضيقة . وتظهر هنا وهناك أرض منبسطة بيضاء صغيرة المساحة ولكن كان من الهسير جداً الانتقال من واحدة الى أخرى . وينفتح الى الشرق فع عافه حيث يقع ماء زعيزيع . والى يمين هذا الموادي يرفع قرت أبو بطيحه وبه بثر مقر ابي بطيحة وما يتجمع به من مياه الامطار وإلى السراء ام غيرة ، وقرت العناب وهنا يعرز تل الفكر أس الى الجنوب تقريباً ، ولى الجنوب الغربي تمتد سلسلة تلال قرت الصوفي الصفراء و تل مكسر الجمل العلويل و تظهر مواضع كثيرة مقدار ما بلدله الناس من جهود ليشقوا طريقهم في الصخور وليجعلوا الهبوط أسهل، وبعد ان تقطعنا مثل هذه المراضع في مدرج مصباح الكريم العالي وصائا في الماعة ١٩١٠ ألى سمل النين الحجرية، وفي الساعة الثانية عشرة كناعلى طريق فرعي يوصل الى تكريت . ومن هنا كان علينا ان نقرد الجمال بمقاودها للدور ان حول المخاريط المنزلة و الهضاب المحرقة في فجاج عميقة ، وهو أمر عسير التحقيق غالباً حنى على الراجلين .

كان وادي الفرات مغموراً بأبخرة رمادية كثيفة وقد خفّتْ وطأة الربيح ولم يكن في الامكان رؤية الشمس ، التي كانت تبعث حرارة مثل حرارة الفرن من خلال طبقة هواء مثقلة بغبار ورمل ناحم. وتاقت نفوسنا الى ماء نقي ناعش والى برودة بساتين ظليلة ، وكنا نعلم ان كليهما على مقربة منا الآن ، ولكن لم



شكل ٢٤ ــ مخيمنا قرب راوة

نستطع ان نحث خطى الجمال المحملة . وحيثما وجهنا البصر شاهدنا صخوراً بيضا وصُفراً فككتها عوامل المناخ من غير اثر لخضرة ولا ملجاً بصلح لحمايتنا من هجوم داهم .

ولي الساعة ١٢٦٤ بعد الظهر رأينا الى اليمين على سفح الزرقاب شجرتني سدر ، وأسفل منّا كانت ثكنات القلعة الخربة تطل على قرية راوة .

وهنا توقف احمد الخطاب ، وبعد أن تسلّم أجرّه توّجه باسرع ما يمكن المي طريق تكريت . وفي الساعة الواحدة استدرنا غرباً ، وهبطنا من الجرف المنحد الذي يقوم فوقه ضريح الشيخ رجب ، ورأينا اسقل منا بساتين المخرية . ولما كانت الجمسال لانستطيع النزول كما نزلنا تحتّم ان نتيم طريقاً نانوياً يفي بالمرام . واخيراً توقفنا في المخرية في الساعة ، ورا بقرب ثلاث شجسرات نوت وشجرتي سلو (شكل ٢٤) . ولم يكن ثمة اشجار أخرى لأن النساس كانوا قد هدموا حائط البستان وقطعوا الاشجار والشجيرات . وتمتد البساتين الرئيسية الى الشرق من الخرية وتسمى المعيميرة ، الدراجية ، [ المسكينة ]، الهلالية ، عبد الله ، الزعفرانه ، الهلاج ، واخيراً تأتي بلدة راوة .!

....وبعد استراحة قضيرة 7 وتناول شي من الشاي الساحن ، صرفنا اللبوك ، فلهوا مسرعين بانفسهم الى عانة في الضفة الأخرى . وتلقينا بعد الظهر زيارة من شريف بن على ، الذي وافقني في رحلتي الى الحجاز سنة ١٩١٠ . وكان بصحبته بعض الرجال الذين لهم خبرة بأحوال البُريّجه كلها . وقد ساعلوني في رسم خريطة للطرق المختلفة هناك ، وشغاني هذا العمل الى ساعة متأخرة من الليل .

ان بلدة راوة تتألف من المناطق التالية :

السادة السواهيك السواهيك السواهيك السراحنة البو عبيد

والزعيم الأول هو محسن بن محمد من السادة . وقد زار اخوه ابراهيــم القسطنطينية ثلاث مرات لمقابلة السلطان .

ان زراعة بساتين النخيل باهظة التكاليف فاللمراع المربع (= ٥٨ دسمتراً مربعاً ) من هذه الارض تكلف نصف مجيدي على الاقل ( ٥٥ ستتاً ) ، وتكلف النخلة الكاملة النمو من ليرتين للى ثلاث ليرات تركية ( ٩ دولارات الى ١٣٥٠ ) .

ومن راوة تتُحمل سلتم كثيرة على ظهور الجمال والحمير الى الموصل . وتشحن القهوة ، والبترول . والثياب ، وغيرها من المصنوعات الاوربية بالقوارب من ييره جيك الى راوه ، حيث يعاد تسميلها على الجمال لمواصلة نقلها الى الموصل ومن هنا يتُقل كذلك تبغ الغليون والزبيب الى حلب ودهش . ويحتاج الجمل ، اذا كان حمله معتدلاً ، الى ثماني ليال ليقطع المسافة بين راوه وبغداد ، او تسع مبيرات كل مسيرة تعلم ثلاثين كيلومتراً ؛ ويكلف كل جمل ليرة تركية واحلة ( ، هر؛ دو لارات ) . وتحمل الجمال من بغداد : الودك ( الشحم ) ، والتمور وعسل الهنب ( النبس ) ، والتمر ( ، الرز ) .

وغالباً ما تتعرض هذه القوافل لغارات اثناء سيرها .

في اليوم ١٦ من ايار سنة ١٩١٢ بدأت عملي مبكرًا في الساعة الخامسة صباحًا لجمع المعلومات لخريطتي . . وفي كنير من هذه المناطق [ التي مروت بها ] كنت أسأل خمسة او ستة من المخبرين ، كلاً على حدة ، بحيث لم يكن احد من على سيم لم يكن احد من على منهم ليعرف ما رسمه او قاله الباقون . وبهذه الطريقة استطعت ... الى حد ما على الاقل ب ان اضمن صحة المعلومات الواردة في بياناتهم . وفي المساء جاءني شريف برجلين من الدليم من نجوار هيت اللذين اكملا الخريطة التي رسمتها من المعلومات التي زودني بها ابن لنجرس . وتبين لي انهم لا يتاقض بعضهم بعضاً بصورة ملموسة .

# الفصل السادس راوة الى الرقسة بطريق الصوار راوه الى سهل اراقرته قبيلة العقيدات

في ١٧ ايار سنة ١٩١٧ . . في الساعة ١٥ ره صباحاً ارتحانا متسجهين غرباً ، بمحاذاة الشفة اليسرى الفرات . وفي الساعة ١٥ ره كانت مزارع العميرية على يسارنا . ويحد هذه المتارع من الشمال تالل البغاذين ؛ التي ترتفع فوقها مخاريط دعيله ، وسلدان ، وطويرين . وفي ١٥ ره رأينا على اليسار اكراخ ابو كرة ، وبقايا دواليب ناعور في الفرات (شكل ٢٥) وعلى اليمين شعبب الحصيوان ، والمي بمينه نتوه خشمة النهل وعليه تقع خرائب قيسة القراطية ، ويصل هذا التوه الى النهر و وبعد ان خادرنا الفيفة استدرنا الى المهضبة . وفي ١٤ راة اقتربنا من حقول العربية ، ثم عبرنا شعبب جباله في ٢٠ را و ترجد على سفحه المغاور المعروفة بد (كهف السويلم) . وكانت حقول الناظرية على يميننا في الساعة ١٤٠٠ را ، وفي الساعة المادين المؤدي الى مملحة العديد . وقابلنا في هذا الطريق جماعة مهاجرة من عشيرة الجنايفة التي تزرع حقول الناظرية والعربية . والجرايفة ينتسبون الى من عشيرة الجنايفة التي تزرع حقول الناظرية والعربية . والجرايفة ينتسبون الى مقيدات .

تماك العقيدات ضفاف الفرات من التبني الى الفحيمي . وضفافَ الخابور حتى تلّ الشيخ حمد . وهم يتقسمون على النحو الآتي :

ابو جامل [ كامل ] ، البكيّر وهذا القسم يخيّم على الخابور من البُسّيرة الى تلّ الشيخ حمد .

## عشائر ألبو كامل

```
الظواهرة
    ( رئيسهم : تبان بن حفلة )
     ( رئيسهم أدوش بن عداد )
                                                 الدعيجل
                                                  الشهبات
    ( رئيسهم حسين بن خضل )
                                                   الطلاع
     ( رئيسهم عبدالله بن علي )
                                                  الزبيب
      ( رئيسهم منادى المخليل )
                                                   القرعان
      ( رئيسهم عبد بن عبيسي )
   ( رئیسهم اجارت بن خلیل )
                                                البو رحمة
                                                 الشعيطات
      ( رئيسهم حمد ابو سبع )
      ( رئيسهم حاج بن خلف )
                                                  الشاهدة
                                                  الجهيش
    ( رئيسهم خلف بن عجيل )
     ( الرئيس : احمد بن علي )
                                                  الزياري
                                                  البوسرايا
  ( الرئيس : حمود بن شلاش )
    ( الرئيس : عبدالله بن حاج )
                                                  الذياب
( الرئيس : ساري بن عبدالجريم)
                                              البو عز الدين
```

## عشائر البو كمال :

| العضاء     | ر الرئيس أحمد بن محمد بن فجرس ) |
|------------|---------------------------------|
| اللميسم    | ( الرئيس علي بن حسين )          |
| الحسون     | ( الرئيس محمد بن دندل )         |
| الجرّاح    | ( الرئيس : شيّاح بن عبدالله )   |
| البو حردان | ( الرئيس سليمان بن صبيحان )     |
| المروح     | ( الرئيس : هزّاع بن مهلا" )     |
| الجغايفة   |                                 |
| المجاو دة  | ( الرئيس : حمَّد الشمرَّ )      |

### عشائر افخاذ البكير:

| ( الرئيس : حجاج بن حربي )   | الهنيلي     |
|-----------------------------|-------------|
| ( الرئيس : جدعان بن حسين)   | الميشرف     |
| ( الرئيس : كبن بن جارالله ) | الخكف       |
| ( الرئيس : شرور بن عفيف )   | الكبيسة     |
| ( ألرئيس : فرحان بن كسَّار) | الشعبان     |
| ( الرئيس : فرحان بن ملحم )  | الفرج       |
| ( الرئيس : موسى بن ضالح )   | البوليل ·   |
| ( الرئيس : اخزام بن علي )   | البو هليهل  |
| ( الرئيس : دَمُوك بن علي )  | البو معتباط |

الى الشمال من مخاريط طويرين ترتفع هضبة الجانه ، ولى الشمال الغربي المسم نفسه ، وتتردد عليها الصحر الوحشية بين الحين والحين . وهذه الحيوانات الاسم نفسه ، وتتردد عليها الصحر الوحشية بين الحين والحين . وهذه الحيوانات النادرة ترعى في سهل البُرّيجه ، وتبعد مخابي لها في الفجاج الفسيّقة العميقة بغرب ( معظم ) ، حيث يكمن لها الصيادون في الغالب . وزعم دليلنا جميل وكبيرة . وقد اصاب احدها بنار بندئيتة بالقرب من بشر أبو طبل ، وحاول الحيوان الجريع الفراد ولكن احد الرجال لحق به بسهولة على صهوة حصانه . ويزعم الدليل ان بعضهم بأكل لحم الحمار الوحشي ، وقصنع ادوات مختلفة من جلده . ويق صريصر . وكان طريقنا في العلموي ينيع بالقرب من أبو مخامر ويتصل بالفرات عند قرية صريصر . وكان طريقنا في العمور ين أجراف شديدة الانحدار وعبر فجاج عميقة ضيقة . وكانت المدرجات التي تهبط من الهضبة نحو الفرات لا تو ال ظاهرة للعيسان اما طبقات الملح الصخري ، التي سمساها دليلنا الجبجابه ، فتصبح علية سمحاً ذاد الزاهاة وبقايا قلمة فوقها . اكثر سمكاً كالما زاد ارتفاعنا . و بقيت جمائنا ترعى من ه ٢٠٥ الى الغرب غلهوت هضية المصاد الواطئة وبقايا قلمة فوقها .

في الساعة ١٠٤٠ من شرقي عين الصقرة عبرنا شعيب الحمبلي العميق ، ويبدو أنه قد نشأ من تاكل صخور بيضاء ؛ ويتصل به شعب صغير يسمى ابو ذكر كنا نمرّ فيه آنذاك. ويبدأ الحنبلي من فج سحل خويخه ويصل الى الفرات



شکل ۲۰

عند قرية الشمسية . وتتخال مجراه حفر كثيرة يبلغ عمقها احياناً ثلاثين متراً ، ولكن المياه لا تتجمع فيها لانها سرعان ما تتبخر او تترشع خلال التربة الجبسية . وفي الساعة ه 19/ وصلناصد خربقه . ويتكون هذا السد من حائط حجري يبلغ سمكه شمانين سنتمتراً وقد بني في عرض اضيق مكان من الشميب ، والى الشمال الغربي من الجلار بتسم الشعيب مكوناً حرضاً كبير الحجم من السهل تحويله الى بركة . وعلى مر الزمن امتلا هذا الحوض بالطمي ، وانهذم السد ، واخذ الماء يشق لنفسه الآن مجرى جديداً عميقاً . وينمو النيتول كثيراً وصساه دليانا يتنان – في كل أنحاء الحوض . والدليم تغلي هذا النبات اجملوا منه مرهماً كثيفاً يفركون به صوف اغنامهم المصابة بالجرب . ان فجاج شمال واوه تكون مخابي فيها كثير صوف اغنامهم المصابة بالجرب ، والنمر ، وافي موضع شمال المميرية من الحيوانات الضارية : الذئب ، والنمر ، والغرير . وفي موضع شمال المعبرية فتأت بالرصاص ثلاثة نمور في صيف عام ١٩٧١ . . والغرير حيوان بطول الكلب

تقريباً ، لكنه اقل ّ ارتفاعاً منه ، وله ظهر عريض ابيض ، وجانبان اسودان ، وخطم قصير كأنف العنز . وحكى دليانا أن ّ غريراً هاجمه ذات مرة ، ولم يستطع ان يرغمه على الفرار الا بمشقة عظيمة .

وفي الساعة ٢٢،٣٠ بعد الظهر شاهدنا الى الشمال الغربي بثر المذكار ، وخلفَه حافة قور الطيارات ، والى الغرب منها هضيية المسطّاح . ومن ١٢٧٣ الى ١١١٤٠ اطلقنا جمالنا لترعى . وفي ١٦٤٧ ظهر الى يسممارنا بجّانب الطَّريق قمرُ جابر ، وتليه غرباً هضيبة المصايا. ، مع مناهل سحل الفلاحية شمالاً ؛ وأبو برايج الى الجنوب . وفي ١٠١٠ رأينا على اليمين رأس شعيب ابو ذكر . وفي ٢٢٣ صعدنا الى هضبة فيضات العلوي الواسعة،وهي هضبة تنتظمها منخفضات عريضة قليلة العمق او ( السوخ ) وجمعها ( سياخ ) يغطيها نبات الصرّ . وتحدها من الشمال مرتفعات منبسطة السطح وفور طويسان الملاح وقور الطيـارات . وفي ٥٢ر٣ تراءت لنا قيمة قـــرت [ السكة ] الى الجنـــوب الغربي ، وفي ٣٨ر\$ اخذنا في الهبوط الى السهل الواسم المعروف بالأقرقة . وينمو هناك كثير من الصبّر والجزار ، والشنان والعفو . والخشب المأخوذ من هذا الأخير يشتعل مـدة طويلة . وشوهدت على الافق من جهة الغرب وجنوب -- الجنوب الغربي حافات ثلاثة صفوف من تلال صغيرة مسطحة القمة ، اما الى الشمال الغربي فترتفع حافة الطيارات المنحنية التي تسد سهل الأقرقة المنخفض . وتربة سهل الاقرقة مفككة ومالحة المذاق . وفي الساعة الخامسة خيَّمنا عند بثر العويجة ( شكل ٢٦ ) .

ولعسله نم يكن في المنطقة كلهسا اي اثر لنبات سنوي ، ما عملا بضعة براعم جديدة نامية على نباتات دائمة هنا ومناك ، ومع ذلك فان الجراد وجد الطريق حتى الى هذه البئر ، وان لم يكن باعداد كبيرة لحسن الحظ . وإذا ما سقطت بضعسة الآف من هسله الحثوات في بثر عميقة تسمم ماؤه . والويل لاولئك الحجاج اللين لا يتزودون من الماء الا بما يكفي حاجتهم بين محطة واحرى ، ثم يجدون البئر التالية قد امتلأت جراداً .

ولقد قاد دليلنا جميل ذات مرة قافلة كبيرة تحمل صوفاً وزبدا من سنجار الى عانة في الوقت الذي امتلأت فيه جميع الآبار التي في طريقه بالجراد (مجرود). واخيراً نَصْدَ الماء لدى المسافرين ، ولما اخذ ألعطش منهم مأخذه توقفوا عند بئر ابو رأسين ، ليستقوا منها الماء بالرغم من اختلاطه بجراد متفسيخ . ونزلوا في البئر واحداً بعد الآخر وقد سدّوا انوفهم بالبصل (وكان عمق البثر نحو ثلاثة امتار) ، واغتر فوا من هذا العصير العفن بوعاء يستعمل في طبخ طعامهم ، وارسلوه الى الاعلى بحبلين فتلقاه رفاقهم ، وافرغوا هذا المحلول الخبيث الرائحة وادلوا الوعاء في البئر مرة أخرى . وكان الرجل الذي قام بالمهمة داخل البئر قد رُبط محبل اضافي حتى يصبح بالامكان صحبه الى الهواء الطلق فوراً عندما يعطى اشارة معلومة . غير ان رجلين من من هؤلاء لم يفعلا ذلك ، فسقطا مغشياً عليهما ثم مانا قبل ان يتمكن احد من سحبهما الى خارج البئر . واخيراً ، بعد ان بدلوا قصارى جهدهم في تنظيف البئر ، كان جزاؤهم الحصول على شربة ماء صالح الشرب . وبعد فترة قصيرة امتلأت البئر ثانية . وقبل بضع سنوات بنت الحكومة مراكز اللبرك عند بئر العويجة وبجوار مملحة العديد للحيلولة دون جمع الملح بحرية مطلقة . وعند للحيلولة على ضفتي الفرات بقصدون أم رحال الواقعة في نهاية وادي الثرثار للحصول على الملح . ولما رأت الحكومة انه لم يعد أحد يشتري الملح من العُدَيد ، محبت الحرس . وما ان فعلوا ذلك حتى اسرع الفلاحون بالعودة الى هناك، بل ان تجَّار راوه اكتروا ٢٥٠ حمارًا و٣٠ جملاً لحمل كمية كبيرة من الملح تفيض عن الحاجة المعتادة بعدان ارتفعت ارتفاعاً كبيراً. ولما بلغ الحكومة نبأ همده الحملة ، ارسلت خمسين رجلاً من راكبي البغال ، سرعان ما لحقوا بالقافلة وقتلوا رجلين وخمسة حمال واثني عشر حماراً واستولوا عن ظهور ما بقي من دوابهم، وهربوا معها الى الشعَّبان . وعقب هذا الحادث ، اخذت الحكومة تجبي عن كل قنطار ( نحو ٢٠٠ كيلوغرام ) مجيدياً واحداً ( ٩٠ سنتاً ) ، ومع ذلك فقد حدث بعد نحو شهرين أن أحاط القدعان بحراس

الملح ، وقتلوا سبعة منهم ، وفرَّ الباقون . . ومنذ ذلك الوقت تركت الممالح دون



(شكل ٢٦ ــ بئر العويجة )

شيء منه صادرته وفرضت عرامة عليه .

وكان السعر ـــ على اثر ذلك ـــ يرتفع بوجه عام .

. في المساء تأكلها من خط العرض .



114

### سهل الاقرقة الى الخابور

في ١٨ من ايار سنة ١٩١٢ بدأنا السير بيطء شديد في المساعة ١٩٥٣ صباحاً متجهين غرباً خلال سهل الأقرقة . وفي ١٤٥٥ تركنا طريق درب الملح الذي يتجه شمالاً تقريباً مؤدياً لني الناول المائنية الشكل التي تعرف به (قور القنطرة) . وهلمه التلول مبعثرة بين سطوح الملح ، والم كانت غير محاطة بمستنقعات فان جمع الملح على مقربة منها كان أمراً يسيراً . والي شمبلي القنطرة توجد بثرا المغيريثات والمائدة ، وعلى بعد منها تأتي عين الطريفاري لللا ح . وهي عين مالحة وسمى باسمها احياناً القسم الشمالي من مملحة العديد . وفي الما المنتاء ، ولاسيما بعد سقوط الامطار حين تتسرب مياه جميع الاودية الى المسطحات الملحية السفلي بلوب الملح ويختفي تماماً . ويتبخر الماء في الصيف ويكون الملح قشرة سمكها خصون ستتمثراً تقريباً تغطسي سطح الأرض . وملح العديد ناصع البياض ، ناعم ولذيذ الطعم . اما الملح المستخرج من الأشقر ، او السيسلة ، او القطار فانه مرا الملذق شديد الصلابة لذا يازم تكسيره وطحنه حتى يصبح مسحوناً .

ويحد مملحة العديد من الجنوب الشرقي تبلال ُ ماثدية الشكل تسمى بـ (قرت الشُشُقيق ) ، ومن الجنوب ( ظهر دبدَب ) ، ومن الجنوب الغربي قرت ام غدير



شكل ٢٨ قرت الحصان من الجنوب

والمسجرة. ويسد المملحة من الشمال الغربي سفح الحداجة. ويتم لهذا السفح من ناحية الغرب بمرتفع هائل هو مرتفع حزم العوجة. وفي الساعة الثامنة مررة الوكبين بن مرتفعات الطويرات بسطوحها المنبسطة ، ومن احلى المغارات العميقة الموجودة هناك حصب الاعتقاد المحلي - تخرج الاشباح من الكهوف العميقة الموجودة هناك لتقوم بدعا باما م الناس . ومن الساعة ٨ الم ٨ ١/٨ تركنا جمالنا ترعى . وكان المرعى ددياً ليس فيه غير الشيح والعنسده ، والشنان ، والرغل ، والجزار ، بمقادير غير كثيرة . وظهرت على مسافة بعيدة من فاحية الجنوب سلسلة ظهر دبلب ، وهضيبة قرت الشقيق اللاعاكنة الى جهة شمال - الشمال الشرقي.

وفي الساعة التاسعة ظهر للعيان الى يميننا سطح ملح العدُّد يَد معتداً من الجنوب المي الشمال ، وبعد وصولنا اليه في ١٩١٤ بدأنا في اختراقه في اتجاه شمالي غربي (الشكلان ٢٧ ، ٢٩) . وكانت قشرة الملح تتكسر وتتقصف تحت وطأتنا . وحيثما كانت القشرة سميكة بدرجة كافية كان العبور ميسوراً لنا ولدوابنا ، ولكن عناهما تتقرض لم يمكن بعقدور الجمال ان يتبع بعضها بعضاً ، بل تغطس في الرحل وتزلق باستمرار . ولم يكن مستوى سطح الملح متماثلاً في كل مكان ، فهناك مناطق كبيرة مستوية ولمساء تماماً . ، في حين توجد مساحات تتكون من ضلوع حادة لا حصر لها ترتفع نحو هشرة مستومترات .

في الساعة ٢٥,٠ ١ بلغنا أرضاً صلبة مرة أخرى ومرونا فوق نتوء قارت ام غلير، وتلول المسيجرة ، ثم استرحنا من ١٧٦/١ الله ١٢٥٣٠ بعد الظهر . وظهورت الى المسيجرة ، ثم استرحنا من ١٧٦/١ الله ١٢٥٣٠ بعد الظهر . وظهورت الى المسلما حادة قور الطوال ، وخلفها سفح حسرم الحساجه الطويل الذي يتميز بانحدار شديد الى حلما . وفي ١٤٦/١ أنينا بثر السبع ، حيث استقينا من مائها المر الله ٢٥٧٠ الله ١٣٥٠ المحروف بسبخة السبع ، وتحد هذا المستقع من الشمال الشرقي تلال قور الطوال المسطحة، ومن الشمال نتومات المحبح ، ويقع الى الشمال منه غدير القميد ، ويلم الى الشمال منه غدير القميد ، والى الشمال الغربي آبار : المويلح ، والبرغوث ، واللميم ،

من ١٤٠٠ الى ١٢٠٤ وعت جمالنا شمالي بثر الشعطات. وبرزت على الأفق من جهة الشمال هضيبة قارت الحصان ( شكل ٢٨ ). وفي ١٢٤، شاهدنا الى غرب الشمال الغربي فيما وراء الفسرات خرائب الصالحية ، والى الشمال الشرقي روابي بطانة المميم الواطئة . وفي الساعة ٥٥ره نصبنا الخيام.

في الساعة هرة صباحاً من 19 ايار سنة ١٩١٧ - كنا على سروجنا . كانت ليلة دافئة ، ولم تكن هناك نسمة هواء . . كنا نمر الان باراضي لم يسقط فيها مطر يذكر منذ اربع سنوات . لذا لا تكاد ترى نباتات سنوية ، وطبة او يابسة ، على مكان . فالنباتات الدائمية جفّت تعاماً ، بل ان الربح اقتلعتها من جلورها و وتراكمت في اكوام ترتفع ١٥ ستيمتراً وراء كل صخرة كبيرة ، وظهرت الى جنوب الشرقي روابي عين على البيضاء وفيها عين ماء تحمل الاسم نفسه . وفي الساعة السابعة انعطفنا نحو الشمال الغربي ، في موضع غير يعيد من كلمس أحجار رجم الحويطي . اما الافق الشمالي فقد حجبه طار اللدميم ومن ورائه (حزم الموجة ) بحجمه الهائل .

وظلت جمالنا ترعى من الساعة ٨١٨٨ الى ٨٫٤٥ على ( النيتول ) الجافّ القاتم اللون الى الجنوب الغربي من يثر الدمبّم ، حيث تلتقي طرق كثيرة وعرة من جميع الجهات .

والى الجنوب والغرب ينحسد سهل ( أزدفة الزور ) المتموج هابطاً الى حافات قارت ابو زلة وقارت الغنمية . وتنتشر نحو الشمال سهول أ (سيلة الوردة ) ، والفقارة ، وفيضه الجزر ، حيث تقع آبار الحداج والعاينة . ومن ١٠٠، الى ٢٠ر، اتوقفنا عند شجرات العلبي ( من فصيلة belladonna ولاحظنا ان جمالنا تتهم اغصائها الصغيرة ( التي لم تزل خضرة ) بشهية بالغة . . ومن ١٢٥١ بعد الظهر الى ٢٥٠٧ اخلفا فترة استراحة . وقد مرّت بنا قافلة من العقيدات في طريقها الحصول على الملح . وكان يرتفع من شدة حرارة الارض غبار ملح ناعم . وقد سبب ذلك تهيج الغشاء المخاطي حرارة الارض غبار ملح ناعم . وقد سبب ذلك تهيج الغشاء المخاطي بصورة مؤلة . ولم يكن في المنظر ثمة شيء يلفت انظارنا . ولقد تركنا الفقاعات



(شكل ٢٩ ــ مملحة العديد )

( الطبول ) وراءناً إلى وفيما عدا بريق الملح الحجري في بعض المواضع لم يكن هناك شيء يذكّرناً بها . ولم نشاهد اثراً للنباتات السنوية او الدائمية في اي مكان فقد اصبح ( النيتول ) أسود اللون ، وذهبت الرياح بالشيح والشنان . وكانت ضفة الفرات البسرى آخدة بالاختفاء ولكن ّ نجر اف الضفة اليدني كانت لا تزال تُركى بوضوح تام . وظهر من بعد في ٢٠٣٠ مشهد رائم لقلعة الرحبة الخربة وهي تعلو فوق الأفق الفربي . ومن ٣٥٠ الى ٢١٦ ، ثم من ٥٤ را الى ١٨ ره راحت الجمال ترعى . وفي الساعة ٥٠ را خيتمنا في سهـــل منبسط مقفر لم نجد فيــه شيئاً

في ٢٠ أيار سنة ١٩١٢ بدأنا السير في الساعة ٥٥/١ صباحاً متجهين نحو الشمال الغربي ، وشاهدنا في ٢٠ره من خلال صدع نهر الخابور بالقرب من ١٢٢ قرية [ الصقـــر ٢ (٤٥) ثم انعطفنا شــــالاً عنـــد خرائب نل حــنه والشيخ سائم ه

#### وادي الخمابور ، قبيملة الجبسور

لقد نحتت عوامل التعرية وادي الخابور دون مستوى الهضبة بالطريقة نفسها التي تكون بها واديا الفرات و دجلة ، فعل الجانب الغربي تنحدر الهضبة انحداراً المدابلة الله المداراً المداراً المداراً الما الله المداراً المداراً المداراً المداراً المداراً المداراً المداراً المدارات مختلفة الاحجام .

اما في الجانب الشرقي فتنحسلو الهضبة بعسورة تدريجية نحسوه . وننمو قريباً من النهر اشجار حرد منفد ردة مع السرطة من اراضي خصبة خضراء واكواخ صغيرة صغراء نتشر بينها وبين جدران الوادي . وعلى الشفة اليسرى من الخابور ، ولى الشمال من مصلة في الفرات ، تقع خرائب وقرى : الرّ ، ثاعو ، العونية ، الماشخ ، الصجر . وبالقرب من الموضع الأخير يتقرع جدول دورين . اما على الضفة اليمنى من الخابور فتوجد قرى وخرائب البسيرة . والصالحة ، وتل البنيات ، والطالحة مقابل ثل الحجنة . وفي ١٥ رم بعطنا الى الضفة اليسرى عند قرية طيبة الفال . والسفح الايسر من الودي ليس شديد الانحدار ، والاخاديد التي حضرتها عوامل التعرية قصيرة وقليلة المعمق . ومن ٥ ور٧ الى ٥ رمة البني حضرتها عوامل التعرية قصيرة وقليلة المعمق . ومن ٥ و٧ الى ٥ رمة البني باتجاه الشمال تقريباً من خوائب الهنيدي.

<sup>(</sup>ه)) بروی ابن الاتیر ( الکامل مجلد ) ، ص ۲۵۷) انه نشب الفتال فی خلافــة عبدالملك (۲۸۵ ــ ۲۵۰م) بین قبائل قسس وتفلب عند السكر او ـــ كما سمی هذا الموضع احیانا ــ عند سكیر الصاس علی نهر الخابور ــ وقد هزمت تفلب و طفاؤها النمر .

ويذكر ياقدت ( المحجم مجلد ٣ ، ص ١٠.١) ان سكر العماس بلدة أميل الى الصغر ، على نهر الخابور ، وفيها منبر وسوق .

ورأينا الى شمالنا خرائب تلّ فدين ( أو القدّيْن ) (٤٦) وهي تطل على الضفة اليمنى من النهر ، تمتلة من الجنوب الى الشمال .

\_\_\_\_\_

(٣)) الغدين هي الغدانا او الإبغدانا عند بطليموس ( الجغرافيا مجلد ٥ ، ص ١ ٢ . ٢ ، ٣٠ و المهيا ابدنا المذكورة في ٣٠ ٣ وقسم ٨ . و ني ايام عبداللك هاجم عمير بن الحباب مستوطنة الغدين على الخابور وقتل من وجده من التغلبيين سناك . ويذكر التقيم الشاعر هلده البلدة ومعها الصور ( ابن الاير : المصدر السابق مجلد ٤ ، ص ٢٥٠) . ويضع ابن خودادية ( المسالك : ص ١٧) أسماء هذه البلدان في مقاطعة الخابور الادارية : المصور ، الغدين ، ماكسين ، الشمشانية والسكير ويقول ياقوت ( المجم مجلد ٣ ، ص ٨٥٨) ان بلدة الغدين تقع بجانب الخابور بين ماكسين وقرقيسيا .

وكانت الفدين من غير شك محطة على الطريق من قرقيسيا الى الوصل، اذكان هناك طريق هام على طول الخابور يصل العراق بالثمام اذ ذلك م وتعزز هماه الحقيقة روايات كثيرة وصلت الينا ، على ان هذه الروايات تعرفت للتصحيف من قبل النساخين بحيث لم يعد في الامكان تعيين موقع المحطات المختلة .

ريسف ابن خرداذبة ( المصدر السابق ص ٩٦) الطريق من الموصل مو الشرب مفترة الصحراء حتى يبلغ محطة سكير العباس الواقعة على الفابور ، والمسافة من هناك الى الفلبون هي خصسة فراسخ ، ومنها الى ماكسين ستة فراسخ ، ومن ماكسين الى قرقيسيا حيث يتصل الخابور بالفرات : سيعة فراسخ ، وظل اسم الفدين باقيا في الفدين الحسالية على بعد حوالي ٧٧ كيلومترا من قرقيسيا القديمة ، بيد انه وفقا لابن عردانبة تبلغ المسافة من قرقيسيا الى الفديمة ، بيد انه وفقا لابن كيلومترا ، قلا يمن كيلومترا ، قلا يمن كان فقترض بان ترتيب المحطات لم يتفير فحسب ، كيل تفيرت المسافات التي يتنها كلدك .

والمسافة من قرقيسيا الى سچر ــ السكير القديمة او سكير الع. , . ــ هي ١٧ كم ( اربعة فراسخ ) ،

ومن السنچر الى الفدين ١٠ كم .

ويسرد قدامة ( الشراج ص ٢١٦) هذه الاسماء بترتيب غير ...حمم كذلك ، مع ذكر المسافات [ السابقة ] نفسها .

#### راوة الى الرقسة

في الساعة ٨٥٠٠ بدّت على اليمين قرية المجيبرة المجاورة لتل فدين ، كما بدت في الساعة ٥٤٠٥ على الضفة اليسرى قرية الخريجة وفي الساعة ٥٤٠٥ مزرعة النملة . ويقترب النهر في هذا الموضع من الاجراف الشرقية الموادي . ومن ١٩٠١ سرنا خلال صخور مثلمة ، لم نفادرها حتى الساعة ١٩٠٥ . ويأخذ السهل الفيضي الخصب بالاتساع فيما رراء قرية النملية حتى يصل في النهاية المي النتوء الجبلي [ من الجبل ] الذي تقوم عليه خرائب الصوار المطلة على النهر. وعلى الضفة اليسرى ابتداء من صخور الذ.لة البيضاء يمتد قسم آخر من السهل الفيضي الخصب الى الشمال الى الموضع الذي تطل منه عليه ربوة خرائب الشبخ

وتوجد شم ال هــــذا الموضع على الخــابور ، وعلى الضفة البمنى من دجلة بين المكحول وتكريت كذلك ، مخيمات قبيلة الجُبور . ويسمى القسم الغربي من هذه التبيلة : الحجاج ، والقســـم الشرقي الهياجن (أو الهياجل ) . وعشائر قسلة الجبور كما يأتي :

| ( الرئيس : مسلا بن محمد أمين ) | الهياجل |
|--------------------------------|---------|
| ( الرئيس ٠٠٠٠ العيمتر" )       | الشويخ  |
| ( الرئيس ديدالرحمن بن داغر )   | الجاموس |

=

ويدكر المقدسي ( احسن التقاسيم : ص ١٥٠ ) من قرقيسيا الى فدين مرحلة ثم الى السكير مرحلة .

ويذكر الادريسي (النزهة: ترجمة جوبير مجلد ٢ ؛ ص ١٥٤ فما بعدها) ان المسافة من قرقيسيا الى ماكسين به ( ١١) ميلا ؛ وصن هناك الى الفدين ( ١٨) ميلا ؛ ومنها الى سكير العباس ( ١٥) ميلا ، وفيما يتعلق بالترتيب والمسافات فانها تنفق والملوصات الواودة في ابن خرداذبة وقدامة كلهدا: ٢ ميلا ؛ ١٨ ميلا ؛ ١ و ، ٩ ميلا .

( الرئيس عبيد بن هلوش ) ابو خطاب ( الرئيس وقاع بن زرزور ) العجل ( الرئيس عبدالعزيز المهيري ) ابو نجاد ( الرئيس حمود بن عبدريه ) الناصر البقارة ( الرئيس بشير بن جابر ) (الرئيس عجل بن علاوي) العبيدات (الرئيس بشبر) العسابد هراشسد (الرئيس محمود بن قحيط) ( الرئيس دبوس بن ضويح ) البو حسن ( الرئيس وادي بن شواش ) اليو حمدان ( الرئيس عبالله السمين ) البو رحمة العبد الكريم ( الرئيس محيما بن قحيط ) ( الرئيس على الرمضان ) المشهور (الرئيس سطام المحمد) الخنجر

وتابعنا السير في السهل الفيضي المزروع على الفمقة الشرقية في اتجاه الشمال تقريباً حتى الساعد ١٠ – ١٢ بعد الظهر وعندما بلغنا موضعاً حرجاً في النهر استدونا الى الغرب . وفي الساعة ١٧٦٠ خيمنا بجانب مخاضة مقابل مركز الدول وخان الصوار (شكل ٣٠) المواقع على الطريق العام المؤدي من دير الزور الى الموصل . وشمة جزيرة صغيرة شمالي المخاضة المذكورة والى الجنوب الشرقي غيضة الشجار حتور . وفوق الجزيرة ( باعورة ) كبيرة ترفع الماء من النهر لري المزارع الممتدة على الفيقاف ، حيث كانت تتشر عليها خيام وقد حاولت الحصول على دليل من بينهم . لذلك انتحيت بهم ناحية ، كلأ على انفراد ، وطلبت الى كل منهم ان يرسم على الأرض خارطة الخابور والفرات ، وان يضع حصاة على كل موضع يدكر اسمه . ولم يكن لبعضهم والفرات ، وان يضع حصاة على كل موضع يدكر اسمه . ولم يكن لبعضهم



شكل ٣٠ \_ خان الصوار من الشرق

فكرة عن الجهات ولا يستطيع التفريق بين الشمال والجنوب ولم أضيع وقتي ثانية على مثل هذا الأمر . ثم أي طلبت الى الشخص الذي اصاب في تعيين المواضع التي كنت أعرفها أن يبين لي خط سير الطرق من الصوار الى دير الزور ، أو من الصوار مباشرة ألم الرقمة أو من الصوار الى ملح الأشقر أو العديد . . النخ وبعد أن أحطت بالمنطقة التي كنت أعنيتي بها مع الشخص الاول ، عدت اليها مع الثاني ، والثالث ، والرابع وهكما حتى وضعت اساساً ثابتاً لجمع المعلومات عن الطرق الاخرى وعن المنطقة المحيطة بها . وعلى هذا النحو اكملت خارطتي ورسمت طريق رحلتي التي الامت اتباعها .

وأمضينا يوم ٢١ ايار ( من عام ١٩١٢ ) بتمامه في رسم الخرائط ليس للاراضي التي مرر نا بها حتى الآن فعصب ، بل المناطق التي كنا ننوي زيارتها بين الخابور والرقة كذلك . ويندمج السهل النيضي الذي على الضفة اليسرى من الخابور بهضبة خشم المعبجل . حيث ترتفع الى شمال ـــ الشمال الشيفي الشرقي من الصوّار هضبة تقطع امتداده . ويزبا عرض القسم المنتج من السهل النيضي على كياو مترين ، ويمكن رينه أو غمره بلماء تماماً ، وتراه في بعض المواضع مزروعاً بأكمله ، ولكن العقول في اما كن اخسرى تمتد على ضفاف النهر ذاتها ،

حيث شق الخابور لنفسه مجرى عميقاً . وتوجد هنا و هناك مجموعات المجار الحور تعمل على تنوع المشهد وعنا ها يسير المرع صعداً مع ضفة النهر حيث يختفي السهل الفيضي تقريباً ، ولا يتسع مرة اخرى الا بعد ان يتخطى خوائب تل المحمين (٤٧) حتى اذا جاوز تل مرقدة يصبح اوسع من سهل الشفة اليسرى ويتتهي بالقرب من تل مرقدة شعب الحية الذي يسد بانحاره من الغرب جنوب منطقة المحرة البركانية بيراكينها الثالثة المخدة . والى الجنوب الغربي من هذه الآبار توجد مناهل الفياض و وسهلان ، وابو النوي الخوائدان ، والرقيق أن ، والمربد والمخين ، والمربة والمحمير . والى غرب البراكين الخادة والشمال الذربي من هذه الآبار توجد مناهل الفياض ، وسهلان ، وابو النوق شعب جهيد الذي يجري ملتوباً بجوار منطقة حمة المعزة البركانية في الشمال ، وينتهي مقابل قرية المديحمية شمالي تل الفدعي . ويخرج من هنا طريق يؤدي شرقاً الى للوصل ماراً ببثر ابو حمزة والبديعة . وعلى الضفة اليمنى من الخبور جنوبي تل الفدضي يقع تل الشميساني وقرية اللشيشة ؛ وعلى الشفة اليمنى من اليسرى جنوبي تل المرقدة تقع قرية شايت وتل الشيخ حمد . وفي المساء حددنا الوسرض .

وفي ٢٢ أيار سنة ١٩١٧ حماًنا مالدينا من امتعة السفر في قارب كبير عبرنا به الى الضفة اليمنى . اما الجمال فقد عبرت مخاضة في النهر تبعد نحو نصف كيلو متر الى الجنوب . وكانت، اجرة العبور خمسة مجيديات ( ٥٠ ـ عدولار ) . وتقع خرائب العمور على الضفة اليمنى: ويقع الاخر على اللحف الجنوبي لنتوء صخري . ومع أن هذه الخرائب لا تلفت النظر الا آنها واسعة المحدكبير ويظهر أنها نقبت مراراً ، وتُقلت منها مواد البناء الجيدة

<sup>(</sup>٧٤) يروى ياقوت ( المعجم : مجلد ٢ ، ص ٢٨١ ) ان الحصين بلدة صغيرة على الخابور . وكان الزوار يؤمونها ، فيما مضى في كل عام لزيارة قبر الشيخ ابى بكر ، المدفون بقرب هذه البلدة .

ولكن روابي خرائب حمد التي على الضفة اليسرى ، وتلّ الحصين على الضفة اليمني شماليّ ، وقل فدّني انى الجنوب ، اكثر منها سحرًا وخلابة(٤٨) .

(٤٨) الصوار هي سوري المذكورة في الكتابات ، الاشورية ، وهي مركز بالد

حينما جاء توكلتي ننب ( توكلتي انورتا) الثاني الى حيرى ( لعلها خرائب المرقا الحالية ) ، ارسل البه حمتاى ، والى منطقة لقي ، بالاكاوة المطلوبة ، منه : . . . راس غنم ، خصيين راس ماشية ، وخبر ; ، وشراب ، وحبوب ، منه : . . . . واس غنم ، خصيين راس ماشية ، وخبر ; ، وشراب ، وحبوب على المخابور ، قدم البه الوالي عشري منا من اللخابور ، قدم البه الوالي عشري منا من الفقية ، و واثنين وثلاثين طالنا من الرصاص ، ومائة وثلاثين طالنا من الرصاص ، ومائة وثلاثين طالنسا من النحاس ، وطالنا واحدا من القطل الازرق الداكن ، وخصسة امنان من نبسات الوديد في ، وطالنسا واحدا صن الحديد وزبتسا من زبيات غروف ، مائة راس ماشية ، وطيورا كبيرة ، واثنتين صن زبوجاته مع مهر كبير ( حوليات شيل القابل ٢ ، } قما بعد ، ١٥ - ٢ ٢ ؟ ٢ )

وبعد ان أرتقى اشور ناصر بال الثانث ( AAK مـ ٥٥٨قم ) العرض بعدة نصيرة ، ظهر فجاة امام بلدة سورى في منطقة بيت خدية ، ليما قب سكانها هلى مقتل الوالى حمتاى ، الذى عينه الملك الاشورى حاكما عليهم من مبله ، والاستبدالهم حمتاى برجل يسمى اخيا بابا من بلاد بيت ادينى ، راستلم كبار الوظفين واعيان البلد بدون قيد أو شرط ، وأمر الملك لاعظم باستباحة القصر والمابد نحصل على الفنائم الالية :

"عظم باستباحة القصر والمابد بعصل على العنام الابية .

" تمثيل ) الآلهية ، النساء ، العلارى ، القضة ، الدهب ، الرنس ،
الحديد ، الرصاص ، أواني برنز مختلفة ؛ البستر ، حجر كريم من الجبال
عربات ، معدات الخيل ، قرق خيل ، خيل ، منسوجات مختلفة الآلوان ،
خشب الابرة ، الواح مطمعة ، ارجوان ، صوف ، توابل معطرة ، ماشية ،
ماعز . . الغ . . واقيمت منصة خارج مدخل البلدة ، وعلقه وا عليها
مامد من جلود عدد من العصاة الباردين واخرون منهم
مامد المنافق و من جلود عدد من العصاة الباردين واخرون منهم
الرونسين : كتابات صماويسة مجلها بالخياوق .
(ورنسين : كتابات صماويسة مجلسيد أ ، عصود ١ / ٢ ؟

٢٩ - ٢٢ ، برج و كنك : جوليات - ٢٠١١ ، ص ٢٨١ - ١٨٢ )

وتسلم اشور ناصر بال الثالث في سنة ٨٧٨ من سكان البلدة في بخدبه ( التي تقابل الصوار مندنا ) : فضة ، وذهبا ، ورصاصا ، اوعية برئسز ،

#### نهر الخابور الى بير الزهمك

في الساعة كالرن غادرنا السوار واخذنا اتجاها شمالاً غربياً نحو مسهل الظهرة المنموج المقفر . وهو في واقعه يعد استمراراً الهضبة الفسيحة المرتفعة التي تطل على الفضفاف اليسرى لنهري الخابور والفرات . يمر الطريق العام الى دير الزور باتجاه غربي المجنوبي غربي مخترقاً سهل فيضة الشناقة والتوءات الجنوبية لا رحمة ابو صالح ) . ويوجد في القسم الجنوبي من فيضة الشناقة بثر الجورية وفي القسم الشمالي : بئر الجو وحمة وبئر كالش .

وفي ٥٤/٨ شاهدنا باتجاه شمالي – الشمال الغربي ولحداً من براكين المعرة ، وهو مجموعة تلول بركانية سودا، اللون ، تتهي غرباً ب ( خشم المعرة ) المدبب وفي ٨٤/٨ ظهر لنا جتب الفمرو ، وهو مرتفع أحمر اللون قليل الارتفاع بمتاد من الحبيب الغربي الى الشمال الشرقي ، وظهرت من ناحية الغرب براكين سوداء احدها صغير وآخران كبيران ، تسمى الحجان (او الحجيفات)(ه) . ومن ٥٥/٠ لمل ١٠٥٥ رعت الجمال الروئة وانصر ، والقيصوم . وفي الساعة الحادية عشرة رأينا على اليمين آبار : سويلم ، الهبة ، وعبد الكريم . ومن ١٦/١٠ بعد الظهر الى ١٠٥٨ است الظهر المريقب ، التي امتلات قسم منها بيقايا نباتات جافة.

ومنسوجات ملونة ، وماشية ، وقطعانا ( ورئنسن : العوليات السابقة اللكر مجلد عمود ٣ بدج وكنك ، المسلم نفسه ، ص ٣٤٨ ) .
 بدج وكنك ، المسلم نفسه ، ص ٣٤٨ ) .

لَاخْطَلُ ( الديوان ص ١٠٦ قَمَا يعدها ) يذكر الحموم مع الصور ﴾ وكذلك الخابور مع السرر ،

وبدكر ياقوت ( المعجم مجلد ٣ ص ٣٤ ) أن بلدة الصور تقع على ضفة نهر الخابور على أربعة فراسخ من الفدين . وجرت معركة مع المخوارج هناك م

ويعدو المستقلمية (البلدان ص ١٣٣) في ضمن الاجواء التي تشتمل عليها مقاطمة الخابور الادارية ، مايلي : الصور ، والفدير ، ماكسين ، الشمشاتية ، والسكير ، والقدير لابد أن يكون خطأ في النسخ لكلمسة العدين ، أما السكير فهي السحر الحالية ،

حجف : حاجف محاجفة : عارضه واقعه ،

واشار دليلنا للى مجموعة آبار في الغسرب هي : الرويشد ، وحمر الطسويل ، وفي جنوبي الأخير بنر قمر الدين ولل الشمال منها : العربيدي ، وللى الشرق من العربيدي : بئر البيترض . ورأينا للى الشمال عند لحف مرتفع طويل فوعا ما اكداماً صغيرة من الاحجار للدلالة على بئر المُسيّر ؛ وللى الشمال الغربي منها تحت تنوء جبلي اسود تقع بئر المربة : وما وراءها الجدييّف ؛ والى غرب -- الشمال الغربي من البئر الأخيرة بئر المعامرة .

و صار الهواء الآن حارًا للغاية حتى رأينا بر ضوح انه ينقسم للى اربع او محمس طبقات متفاوتة في عمقها وثمقافيتها ، تهنز باستمرار وتعيق أنظارنا .

وحذا هر (السراب) . وفي ١٥ر٧ لمحنا الى يسارنا تل ّ البيُّوض . وكان الانق من ناحية الشمال الغربي يسدُّه جنب وكان هذا لا يخلو من ثغرات تخترقه في بعض تخترقه في بعض المواضع . ورأينا الى الجنوب منا اعلى بركاتين من مجموعة الحجيفات ( او الحجاف ) . وقد ظهر ا في غمرة السراب كأنهما عفريتان اسردان . وبين الحين والحين كان رجم الطاران يبرز من السراب . وتقع الى الاسفل منه مباشرة بشر بهذا الاسم نفسه . والى الجينوب منها بثراً : الفياض وابو النوق . وبعد الساعة الثالثة امكن رؤية قطع من البازلت والانبة هنا وهناك . وكنَّا عند سنَّ الحمَّة في ٨٤٨ وبلغنا حافته في ٥٠٥ وبقينا هنائه الى ٥٤ر\$ ، وهي مكونة من البازلت واللابة، الحملة كما سمَّاها دليلنا. وتستد المنطقة البركانية من تل مر قده على الخارو رحتى بشر مايحان . واشار اللمليل الى اكداس من الحجارة في الشمال ثدل" على مواضع آبار سهلان ، وابو النوق ، ورُغيَّان ورميلان ، أما التي في الجنوب فتدل على بئر الحدب . وفي ١٠ره ظهرت سلسلة عبدالعزيز الى الشمال . وخيمتنا نبي ٢٠٢٠ عند رأس شعيب جهيد . وحا. دنا خطَّ العرض . ني ٢٣ أيار سنة ١٩١٢ خرجنا في الساعة ٢٠ر٥ صباحاً منجهين فحو العدال الغربي وكانت الربح غربية باردة . . وني ١٦٠٠ لاحظنا في حرض واسالي الشمال منا ربوة خرائب المالحة : وظهرت رراءها على مسافة كبيرة سلسلة عبدالعزيز المثلَّمة . ورأينا الى السرق منا تا ِّ رزنترى المنعزل . ومن ٠٠ر٨ الى ١٩٥٨ توقفنا

عند المالحة (شكل ٣١) ، وهي بثر ببلغ عمقها نعو ٢٥ مترًا ، ويكاد ماؤها يكون عائب المذاق والى الشمال الغربي من خرائب المالحة توجد بثر المليحان . ولى غرب الشمال الغربي تندمج سلسلة عبدالعزيز م سلسلة البيضة ] البيضاء ] الأقل ارتفاعا منها ، وتق اعلى فممها في الوسط .



(شكل ٣١ – بثر المالحة )

وكان بودنا أن نتفح ص خوائب المالحة لشبهها بقلعة مبنية من كتل بازلتية . غير أن الدليل حبّر أنا من قطاع أنطرق الذين يجوبون عادة الاماكن المجاورة لمفع سلسلة عبدالعزيز ولعلهم كانوا برقبون حركاتنا باستمرار عندما كنا نسقي خيلنا وجمالنا ونملاً القرب بالماه . واعتل الدليل ربوة قربية منا ، وأخذ يراقب منها المنطقة المجاورة بكل دقة . وكان الدليل يو غراغبي كذلك في تعريض للخطر وقد ناشدونا العودة من حبث اتينا لنكون بمنائ من الاكواد . وحتى نشرح خواطرهم اتجهنا غرباً في . يهل متموج يرتف الى الجنوب الغربي . وفي الساحة ٧٢ور ١ وصلنا الى بثر مهدمة . وفي ١٩٧٥ عبرنا الطرين المتجه نحو شمالي-

الشمال الغربي من دير الزور . ويبدأ هذا العاريق من دير الزور وبعد ان يخترق شعيب البقر يرتقي حمّة صالح في شرتي براكين العجيفات ، ويمر على بثر الغربيدي وبئر ابو قبرة . وقد بلغنا الأخيرة في الساعة ١٩٣٥ . واسترحنا من ١٢٥١ بعد الظهر الى ١٢٠١

وفي الساعة الثانية كتا عند بثر عبّاس . شاهدنا الى الجنوب منا ركاماً من الحجارة عند بثر ابر رداني ، والى الجنوب منه رأينا ثانية مخروط الزرّاب الواة على جتب الضرو . وثمة كلم حجارة سوداء تُعلم موض بئر فنيجير بينما كانت روابي المانعية تسد الافق من جهة الغرب . و في الساعة ٢٥٤٠ لاحظنا الى الجنوب منا ستة رجال يركبون الجمال واربعة من المشاة متجهين الى الشمال ، وعندما لمحوقا هربوا الى الشرق . والظاهر انهم حينما رأوا ثلاثة رجال على ظهور الخيل في صحبتنا ، ظنُّوا اننا قطاع طرق عادوا بغنائم احدى الغارات . على انهم انفسهم كانوا يشبهون قطاع الطرق . وكان بامكانهم مهاجمتنا ولكن افتقارهم الى خيل سريغة جعلهم يحاذرون إذ أن الحصان أسرع واخت من الجمل في الهجوم . وبقيت جمالنا ترعى من الساعة ٥٥ر٢ الى ٣٦٤٢ وقد مكنتا الارض المرتفعة التي كنا نقف عليها من رصدً حركات العدو . وضلسلة البيضة ٢ البيضاء ٢ تعتاد من الشرق الى الغرب ، ويبقى مسئوى ارتفاعها متماثلاً في النصف الشرقي من امتدادها تقريبًا ولا تبدأ في الانخفاض الا على مسافة أبعد نحو الغرب. ورأينا الى الغرب منا بئر الزهمك والى الجنوب منها تل كليب الحَمَّة الاسود . والى الشرق منها بتر الجردية وبئر الثماد. وخيسمنا في الساعة ٧٠ره وكنا حمَّد رين ظول الليل مخافة ان يهاجمنا الغرباء.

#### بئر الزهمك الى الرقسة

ني ٢٤ ايار سنة ١٩١٢ كنا في طويفنا حوالي الساعة ٥٥٥ صباحاً وقمه هَبَتْ ويح خفيفة من جهة غرب ــ الجنوب الغربي ولكنها كانت ناسية البرد. وفتي النماعة ٥٥٥٥ كانت على يميننا، بالقرب من الطريق ، بثر الزهمك ، ويبلغ عمقها عشرين متراً ، حيث سفينا خيلنا حتى الساعة ١٦١٠ . وكانت ترى في الشمال الغربي روابي المانعية التاتمة اللون سلسلة البشرى فيما وراء الفرات جنرباً . وكان أشد ما يلفت النظر هو الصدع العميق بين القسم الرئيسي من السلسلة ونتوئها الشرقي : الفصّايات . ومن ٠٠ر٨ الى ٢١ر٨ رعت جمالنا الى الجنوب الغربي من بئر الطريفاوي وشمال آبار الدرة والصبّاغة في شعيب المسوّق. وكنا نقطع الآن خط تقسيم المياه بين الفرات والشعبان التي تمتد فحو سلسلة البيضة. وكان السفح الى الجنوب شديد الانحدار وتدريجيًّا نحو الشمال على كل حال. وظهر على الافق الغربي في الساعة ٨٥٤٠ بركانا ( المناخر ) ، في فهاية السهل الرتيب الذي كنا نمر فيه والى الجنوب نظرنا الى الأقليم المتموج الواس الذي الى الاسفل منا من لحف البشري منحدراً نحو الفرات ، حيث يشهر في الجروف العالية الني تحد الضفة اليمني من النهر . وعلى الضفة اليسرى في غربي بثريَّن الدرَّة والصبارة تختفي هذه الجروف . وفي ٠٥ر٩ رأينا الى الجنوب منا تلَّ الحميضة الهائل على الفرات . ثم واصلنا السير مخترقين شعيباً ماتوياً يتجه فحو الجنوب . وفي ١٠٤٠ كنا في شعيب عريض يسمى شعيب ( عقلة مشحم ) . وكان مغطّى باشجار الطرفاء وينتهي بين تلّ مطبّ والعنز على الفرات . وأمكن الآن ان نرى بوضوح ثغرة الخانوقة التي ينفذ منها الفرات .

وسلسلة البشري او الحكمة ما يسمى امتدادها الشرقي البازلتي ، تمتد للى براكين الحجيفات ، ولا شك ني انها كانت في وقت ما تكون سداً طبيعياً للفرات . غير أن طبقات الملح الدسخري والجبس اللينة لم تستطع مقاومة التيار السريع الذي نحت مجرى مجرى ضبقاً عميقاً يسمى الخانوقة ، وهكذا فصر المسلة المسروف بالحمسة في الشرق ، فرصل القسم اللاكبسر من السلسلة المسروف بالحمسة في الشرق ، عن القسم الباقي في الغرب . وعلى الضفة اليمنى من عقلة مشحم تمتد روايي ( ذابلة ) من الشمال الى الجنوب ، والى الغرب منها مرتفعات واسعة تفصل بينها اودية تليلة العمق تنحد نحو الفرات . وفي الساعة ١١٣٠٠ عبرنا شعيب الحس ، واست حنا من ١٩٥٧ بعد الظهر الى ١٩٠٠ . وظلت الجمال في مرجاها من



( شكل ٣٢ -. من الخفيان غرباً - وادي الفرات على بعد )

١٥٧ الى ١٥٣٠ في وادي خفيان (شكل ٣٣) جنوبي جيب الشعير . وفي الاعة الرابعة أخذنا نسير على طبقة من الحمم ] اللابة ] الخالصة ، وفي ٥٥ وو صلنا الى بركان المنخر الشرقي واستدرنا حول قاعدته الشمالية للرصول الى شعيب الشفاء . وهذا البركان على شكل مخروط مستطيل يمتد محوره من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي ، ويظهر ان له اوبع فُرَّهات ، اكبرها تقع في الجنوب الغربي . ومنها تدفق جنول عميق من اللابة امتد الى الشمال الغربي ، وفي القسم الاعلى من شعيب الشفاء يوجد بر ابو جليع ؟ وفي القسم الاعلى من الغيرب من الأخيرة آبار : غيلان ، الخفصية ودميم . ولى الاسفل من ربوة تقع شمالي بركان المنخر الغربي من البركان :

في الساعة ٥٠-١ خيّـمنا على طبقة الحيمم في منتصف المسافة بين البركانين ني منطقة واسعة ليس فيها أثر لعصن شجرة صغير أو أي شي يشبه الوقود . . . كانت ليلة لطيفة والربح تهبّب من الغرب . ي ٢٥ أيار سنة ١٩٩٧ بدأنا السير في الساعة ٣٥ – ٤ صباحاً . وكانت تهب آلذاك من الشمال . وفي ٣٦ - ٥ درُنا حول القاعدة الجنوبية للبركان الثاني ، الذي يقع على طبقة من البازلت ( المانع ) والملابة يبلغ ارتفاعها تحو خصة وعشرين متراً ، وهي اشد انحداراً من جهة الشمال . وفي ٣٠٧ - كانت آبار ابو ترثة على اليمين منا ، وفي ٢٥٧٥ وصلنا الى ضفة القرات ضفة الفرات عربي خرائب الجبهال ، وظلت جمالنا الى الساعة الثانية ترعى من شجيرات العوسج حتى أخلت كفايتها .

ولا يمكن القول بان مجرى الفرات في الجنوب الغربي من الجهال قد استمر تأبعاده وحتى الآن . فلا تز ال هناك فروع كثيرة من النهر العظيم سلتمنى بين جزر صغيرة تظهر وتختفي ثانية ، لاته ليس ثمة اساس صخري يدعمها . وتنمو على كثير من هذه الجزر أعشاب كثيفة ، ترعى فيها قطعان الجاموس والبقر . وحاولنا ان نخترة ق حقول السميري مباشرة الوصول الحق قرية الرقة : ولم نوفتي في ذلك لأن المروج التي اختفى فيها نهر البليخ كانت مستقمة الى حدكبير حتى اضطررنا في الساعة ، ٤ رام الى التحول شمالاً لتجاشى هذه المروج والسير على أرض صخرية يابسة ، نجحولنا خيراً ، برغم بعض المعموبات في عبور البليخ ومستقماته عند خوائب زيدان وتوجهنا الى الغرب ثانية . (٩٤)

من ٢٠ ١١ الى ٤٠ ر٢ بعد الظهر استرحنا في الجنوب الشرقي من الرقة في المزارع القريبة من حرائب ( الحمرا ) وغربيًّ خوائب ( الرقة السمرا ).

<sup>(</sup>٩٤) تل زيدان هو زنودوتيوم القديمة ويشير اريان في (شدرات) ص ٨٩٥ – الى زيدوديوم بقوله انها بلدة في اوسروئين بالقرب من ليقيفوريم ويروى يافوت ( المحيم : مجلد ١ ص ٨٦٥) نقلا من نصر ، أن تل زيدان موضع قريب من الرقة في بلافهايين النهرين .

ويظهر من هذه المبارات ان نيققوريم كانت تقع هند مصب البليخ . واتها مطابقة الرقة او اقسم منها .

والرقّة الحالية (٥٠) يسكنها نحو ٣٠٠ عائلة وعبد الهادي العجيلي أعظم رجالها نفوذًا . وماء هذه المنطقة مج المذلق .

وفي ٥٠ (١ الى (عبارة) الفرات وبعد صعوبات بالغة استطعنا ان نسوق جمالنا المسكنة الى سطح قارب عالى . وكان رجال القارب قساة القلوب إذ سرعان ما انهالوا على الحيوانات المذعورة بالفرب والدفع والرفس والهنز : حتى اشفقنا على اعضائها ان تصاب بفرر . وذهب ناصر ومحمد وتوان مع الجمال ، وظلت بقيتنا تقوم على حراسة الأمتحة . وأنزلت الجمال الم البرع على مسافة بعيدة الى الجنوب الشرقي ، وقد بقي ترمان هناك ، بينما عاد ناصر الى القارب وبعد ان اصبحت الجمال الثلاثة الباقية والاصقة على ظهر القارب صعدنا اليه . القارب وحمل تبار النهر السفينة بسهولة ويسر . وفي متصف النهر دفع الملاحمة ن اعمدة طويلة ثقيلة ] المرادي ] محاولين دفع القارب الى الكبارة اليتوسط دوامة الماء التي ترقطم بنتوء ببرز من الشفة البدي عمل الكسارة الفيفي . نجحت المحاولة نقد حملتنا الدوامة المسين عمل الكسارة الفيفي . نجحت المحاولة نقد حملتنا الدوامة ماشرة الى الضفة ، حيث نصبنا الخيام المسيت في الساعة السادسة مساء .

# الفصل السابع الرقة الى ابو هريرة

في ٢٦ أيار سنة ١٩١٢ . . ` الساعة ٥٧ ر؛ صباحاً بدأنا سيرنا عبر سهل الكسَّارة ، وهو جزء من سهل النوات الفيضي الذي طالما تغمره مياه الفيضان و في هذا الوقت كانت تغطيه نباتات السوس التي لم يتفق طعم أوراقها الخضراء الداكنة ومذاق جمالنا وفي ١٥ ر٧ دخلنا السهل الفيضي المسمى حاوي ابو قبيم حيت رأينا في الساعة ٣٢ ر٧ ربوة خرائب السجل : وعلى امتداد ضفة النهر اليسرى بالقرب من هنا توجد قُرى ووزارع الحسَّانية ؛ واللـرعية ، والجزره والهراقلة ، وسراة عبد على وخرائب القديرات . وقرية صيلحيبية الكبيرة نوعا ما . وكنا نسير الآن نحو مزارع البُليل على امتداد بمشَّى ضيق على حافة النهر حيث وكان اقرور صعاً في بعض المواضع . وفي ٤٠ ر٨ عبرنا شعيب ابو هباطة الضيق ، واسترحنا من ..ره الى ٢٨ ره . . وفي الساعة العاشرة بدأنا الصعود في اراضي ام تلوس الزراعية الى خرائب سوريًّا ، التي كانت في ٣٧ ر١٠ فوقنا من ناحية الشمال . وبلغنا هوَّةٌ بين سوريا والحمام. والمحمدام التي تساعد على النزول الى النهر بسهولة . وفي ٥٨ رجم كان علينا ان لصعد ثانية . وفي ١٠٢٠ توقفنا امام مركز درك في الحمام : وكان ثمـــة خانات ومركز للبريد والبرق وبعض الأكواخ . واسترحنا من ١٥٥١ صباحًا الى ١٧,٥٠ بعد الظهر . وكان مخرُوطاً الثلبين (٥١) يمكن رؤيتهما بوضوح في الجهة الغربية .

 <sup>(</sup>٥) يذكر المتنبى الثديان ( الديوان : ديترتيشي ص ٣٤) ) بانه موضع بقسع ملى طريق حلب المحاذي للضفة اليمنى من الفرات ، والؤدى الى الرقة ، وإنه احتبس فيها لسقوط امطار غزيرة .

وفي ١٠٠٥ مررنا بالموضع الذي سبق أن خيمنا فيه في اليوم الأول والثالث من شهر نيسان الماضي .

وكانت السفوح آنا.اك مغطاة بخضرة زاهية ، وكانت براعم الشجيرات في مرحلة نموها الاولى . اما الآن فكان كل شيء محترقاً أجرداً ، والعشب جاناً تذروه الربح ، والنباتات كلُّها قد أكلتها الحيوانات ، ولم تبق سوى بضعسة مواضع خضرًاء قريبًا من سطح الأرض . و نبي ٢٦٢٢ كانت خوائب الهُندَيده على يسيننا ، وكانت تقابلنا ، على الضفة اليسرى ، شبه جزيرة القدير انان تغطيها الشجيرات. والى الشمال الغربي منها حقول النّشابه ، والى الغرب حقول المسيطيحة ، والقبيبة ، والرُّقُبُّة ، وخرائب قلعة جمير . و في الساعة ٢٣٢٧ وسلنا سهل الصُّفَّافة الفيضي . وتغطى قسمه الجنوبي نبانات العلرفاء والحميض ( او الحمبيض ) ، وقسمه الشماليُّ نباتُ السوس . وفي الصيف يقوم اشباه الفلاحين بقطع اوراق السوس وتجفيفها لتكون علفاً تحبه ابقارهم كثيراً ، وفي الشتاء والربيع يقتلعون جذوره ويركمونه على هيئة اكوام كبيرة نشبه الخيام ، ويبيعونها بعد جفافهــــا لا يتعاملون الا" مع الرئيس فهو الذي يقوم بتسليم العروق العجافة بدلاً عنهم وتسلّم النقود . ويحصل العمال عن قنطار تركي ( ٥٦ كيلوغرام ) من العروق على عشرة قروش ( ٤٥ سنتاً ) . وفي ٥٥ر٣ رأينا مقبرة على يسارنا على الصفة اليسرى من شعيب القبور . وقد رُكزت اعمده ] سوار ] على بعض القبور ربطوا بأعلاها قطعاً من القماش بل كان على بعضها نمصان كاملة . وفي الساعة الرابعة كنا في ممر الشعبة . . وعرض الممر هنا نحو مترين . ويبلغ ارتفاع الاجراف **ن**ي جنوبه ٣٠ مترًا تقريبًا ، بينما تنحدو الارض من جهة اليمين عشرة أمتار الحدارًا عموديًّا إلى النهر . وقد اجبرتنا الزوايا الحادة الناتئة من العجروف على السير في نسق منفرد . وفجأة "اشتبك النصف الايسر من حمولة ناقتتا البيضاء باحد هـلــه الاطراف الحاد و تلحرجت ساقطة على رأسها هي النهر . ولعلها كانت قد غرقت لولا ان حملها كان مربوطاً الى ظهرها بحبال مشلودة على البطن بما ساعدها على ان تقلل طافية . . وكانت الناقة المسكينة ارجلها مدفوعة الى اعلى تحاول بكل قوتها ابقاء رأسها على يحاول بكل قوتها ابقاء رأسها على سطح الماء . وأو تفنا الجمال الآخرى ، وببطنا اليها بصعوبة بنم شم سحبناها بعد اخرى الى الطريق . وعاو ناها على الانقلاب . ثم سحبناها الى مسافة نحو مئة متر شرقاً الى أخدود صغير . حيث يمكن هناك سوقها مرة أي أثر لإصابة باطنية ، والتأخير الذي نجم عن هذا الحادث م يتجاوز . سبحا أي أثر لإصابة باطنية ، والتأخير الذي نجم عن هذا الحادث م يتجاوز . سبحا أي أثر لإصابة باطنية ، والتأخير الذي نجم عن هذا الحادث م يتجاوز . سبحا الحدل الناقع تساماً صعدنا من فجوة صغيرة على الهضبة الجنوبية وبقينا نقطعها حتى الساعة ، عره ، حيث هبطنا من شعيب الشعبة عائلين الى الفرات ثانية ، وفي الساعة ، عره ، وكان سكرة ناقعاً وسوداء وتحول طحبنا الم

ني ٢٧ أيار سنة ١٩١٢ قوضّنا المنخيم ني الساعة السادسه صباحاً . ورأينا الى الشرق على هضيية : قلعة جعبر . ترتفع في وسطها منارة رشيقة ، وامكن رؤية منارة ثاقبة الى الشمال منها (٥٢)

ان سهل الطبقة المخصب ، الذي كنا نحترقه الآن ، بتسع اتساعاً ملحوظاً . وذلك بسبب انحتاء الفرات نحو الشمال . وفي ٧٦٢٧ شاهدنا على يسارنا خرائب بلغة صغيرة . كان شريط الارض القريب من النهر والمسمى حاوى العايد ( أو العيد) مغطي بنباتات السوس ، وكان ثمة اكوام من الجنور التي اقتلعت ترى في كل محكاناً . وفي ٣٦٥٪ شاهدنا على يسارنا في الاجراف الصخرية على

<sup>(</sup>٥٢) انظر كتاب المؤلف الذي سيصدر قريبا بعنوان ( بالميرنيا ) .

مسافة عشرة امتار تقريباً اسفل السطح ، بعض الكهوف الصناعية التي لا يتمكن المرء من دخولها الا ان يتدلَّى اليها بحبل ، ما لم يكن هناك ممر نقب في الصخر يُوصِل اليها . ومى الساعة الثامنة ، بلننا نهاية الاجراف التي تتحول هنا الى سفح صَخْرِي ، انْتَثْرَتَ عَلَيْهِ اكْوَامِ مِنَ الآجِرِ الْقَلْبِيمِ . وتوجد على هذا السَّفْحِ بعض المراقد المتهدمة وشواهد قبور قديمة وبرج بنات ابو هريرة المدور الى الشمال منهما . ويصبح السفح . البرج اكثر انخفاضاً ، ويتحول من اتجاه شرقى وغربيًا، شمال ــ الشمال الشرقي وجنوب ــ الجنوب الغربيّ ، مكوناً بذلك حدّاً لحوض ( المنصف ) الذي يوجد في قسمه الشمالي الغربي مشهد الشيخ ابر هريرة ، وقد نها لنا ابيض اللون ، بينما رأينا على نتوء صخري من الطرف الشمالي الشرقي لـ ( طرَّق العطفة ) الذي يفصل شعيب المنصف من شعيب سلماس العريض، فوق النهر مباشرة تقريباً، وظهر لنا مخفر درك ابو هريرة وجدران خان (نزل) سوداء.

وكان هناك خانان (نز لان) وبعض الأكواخ قرب المكان الذي توقفنا بالقرب منه في الساعة ٢٠١٦ في حقول القرين .(٥٢) (٥٤)

<sup>(</sup>٥٣) قلمة جعبر تحسده موقسع بلدة دوسر القديمسة يسروي فرونتو مجلد ۲ ٤ ص ١٠ ) ان فيرس استولى على بلدتي دوسره ، نيقيفوريم . ويقول اسطيفان البيزنطي ص ٢٢٢ / أن بلــــــة دوسرة تقع بقرب اديسا . ويروى بروكوبيوس في ( مجلد ٢ ص ٦ : ١٤ ) ان الامبراطور جستنيان الاول قام بتجديد قلمة دوسر .

وبحسب رواية ابن خرداذبه ( المسالك ص ٧٤ ، ٩٨ ) تقع دوسر على الطريق من الرقة الى صنبع ، وايضا على الطريق من الرقة الى بالسوحلب ويقول ابن القلائسي ( الذيل : ص ١٠٠ ) الله في سنة ١٠٦٨م توفي الامير جعير حاكم دوسر ، وسمى الموضع قلعة جعير نسبة اليه ، ويذكر كمال الدين ( التاريخ .. باربية دى مينار ص ١٠٥ ، ١١٠ ، ١١٥ قما بعدها ) أنه في سنة ١١١٥م كان اسم حاكم قلعة جعبر مالك بن سالم ، وأن هذا الحصن كان يسمى كذلك قلعة دوسر .

ويروى ابن القلانسي في المصدر نفسه ص ٢٠٧ انه قد اشهر مطر شديد مع ربح عاصف على قلعة جعبر في ربيع سنة ١١٢٢ ، مما ادى الى تدير ٨٠٠ بيت في الضواحي . وفتدَّاك ، وبدكر ايضا انه في ١٥ اغسطس سنة ١١٤٦م قتل عماد الدين اتابك زنكي تحت قلعة دوسر ،

التي كانت قد سميت عندئال جعبر ، وهو من اصل صليبي ، خادما لدى عماد الدير .

بلكر وليم الصورى ( من صور ) في تاريخيه مجلد ١٦ ص ٧ بليدة

محصنة على الفرات تسمى كالوكنير ( قلعة جعير ) .

ويروي أبن منقل في الاعتبار ( طبعة درنبورك من ٧٥ ومابعدها ) ان اباه ارسل اسيرة صغيرة > كانت ابنة احد الصليبيين > الى صديقه حاكم قلمة جمير الذي انجب ابنا منها . وهلا الابن الذي سماه بدران عينه . وهلا الابن الذي سماه بدران عينه خليفة من بعده . وبعد وفاة والده > وبالاعتماد على مشورة امه > قام بتنبي شؤون قلمة جبر والمنطقة الجاورة > الذي تبعد علها مسافة غير قللة > نئي وقت واحد . غير ان امه رغبت في الهرب كسبت الشه غير قللة > ني وقت واحد . غير ان امه رغبت في الهرب كسبت الشه بعض الاصدقاء الذين ساعدوها اول الامر على الهبوط من الاسوار بالحبل ثم صحبوها الى بلدة سروح > الذي كانت تحت حكم الصليبيين حيناماك ، الدين الدير حل من الصليبيين > وهو صانع احدادة > بينما كسان الدير المناس الدير العلم الدير الدي

ابنها حاكم قلعة جعبر .

ويقول هامر برفستال في (مجلد ١ ص ١٤) ان سليمان شاه رجع سع قيلته في سنة ١٢٧٨م من شمال سوريا الى ارمينيا من الطريق الذي يخرج من حلب مختر قا جعبر ، وعندما كان يعبر الفرضات غرق مسع أو سه ٤ ودفين في قلصة جعبر ،

ويقول ابر الفدا ( التقويم ص ٢٧٧ ) ان قلعة جعبر كانت تسمى الدوسرية في الاصل ، لان الذي بناها هو دوسر خادم النعمان بن الملد . و وقد تولى حكمها فيما بعد رجل يسمى سابقالدين جعبر القشيري ، و ومن هنا سميت جعبر . ثم تعلكها ملكشاه السلجوقي . و كانت القلعة خرائب في عهد ابي الفدا . ولم تكن بها بيوت . وقد بنيت في صحراء وادي الرافدين قوق جرف صخري شاهق على الضفة الشمالية مسئ المرتاب بين بلدتي الوقة و بالس .

وبحسب روابة ابن الوردي ( التاريخ ... بولاق مجلله ۲ ص ۲۱۱ ) وان تلعبة جمير هدمت في زمن هولاكبو واعيد بناؤهما سنة ۲۷۵ه وان تلعبة جمير ها ۱۳۲ ) المجتبز المجتبز

(٥٤) عن أبي هربرة انظر ايضاً فيما بعد ، ملحق ٩ والوقوف على تتمة وصف هذه الرحلة من ابي هربرة الى دمشق انظر كتاباً للمؤلف يصدر قريباً بمنوان بالمربنا ( وسيكون العدد ؟ من هذه السلسلة ) .

القسم الثاني 

# الفصل الثــامن في اطراف الحرة

قمت في الفترة الممتلدة بين كانون الاول سنة ١٩١٤ ونيسان سنة ١٩١٥. برحلة جست خلالها بادية الشام وشمالي فجد(٥٥). وكان الاشراف على الاجهزة الملمية ، لمحاولة المسح ، وتحديد العروض قد عُهد بها الى كارل فاللمان ، احد موظفي المعهد البغير افي العسكري بقينا وكانت النيساق الاحدى عشرة ، التي استخدمنا بعضها المركوب وبعضها لحمسل الامتعة ، في رعاية فاصر بن عبيد المغلوق . وكان صاحبنا اللماهم وحامينا اثناء وجودنا بنجد : نازل بن ثنيان ، من ابناء عم رئيس عشيرة السنجارة ، وهو الذي قادنا الى النجف وأوصلنا اليها في الخامس من نيسان سنة ١٩١٥. .

## بعثة الى دفيم بن براق

في ٦ نيسان سنة ١٩١٥ خيّست في الركن الشمالي الشرقي 'من مدينة النجف المحصنة . وبعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل زارفي قائمقام النجف ، وجاءني خادمه كذلك بفرس معدّةالركوب . ورجاني القائمقام بان أقوم بمهمة المصالحة بينه وبين الزعيم دغيّم بن برّاق ، اذ كان رجاله [ ادذاك ] يطلقون النار على كل احـــد دركي يوجــد خارج حدود المدينة ، ولمــا كنت على

<sup>(</sup>٥٥) ان وصف هذا الجزء من الرحلة من دمشق الى الجوف قد ورد في كتاب المؤلف بادية الشمام ( وهو الصند ٢ من هذه السلسلة ) نيويرك ١٩٢٧ - ٧٣ - ٧٤ ؟ ١ ما الجزء الخاص بالرحلة من الجوف الى النجف خلال شمالي نجد فسياتي بيانه في الكتاب القادم للمؤلف بعنوان ( شمالي نجد) وهو العدد ه من هذه السلسلة .

معرفة بعائلة دغيتم منذ سنة ١٩٩٧ الذا وعلت القائمقام بالأهاب لمقابلته . وكان حرسي الوحيد لازل بن ثنيان ، رفيقي الأهين من اهل نجد ، ورجل من اللارك ، الحقوه بنا ليحول دون أسرنا من قبل جنود الاتراك اللنين ربما كانوا يجوبون تلك البقاع . خرجنا في الساعة الحادية عشرة . . وظل اللاكي معه طول الوقت بيني وبين نازل لانه كان يخشى دون شك من رصاصة تصيبه . وبحثت في اول الأمر عن دغيتم بقرب الفرات ، حيث كانت تخيتم أسرته في نهاية نيسسان سنة ١٩٩١ ، لكنه لم يكن هناك . وذهبنا بعدئذ الى مستودعه ] وطرقنا الباب طرقاً شديداً ، ونادينا باعلى أصواتنا ، ولكن مامن سامع أو مجيب . لقد اختفى الرجال والساء على السواء في اللحظة التي شعروا ان الحكومة انما ارسلتنا لإلحاق ضرر بهم رجل اللرك بين اثنين من البلو ،

واخيراً ترجلت ، وسرت وحيداً الى البسانين التي على الفرات ، وسألت عن دغيّم . . وهنا لم يهرب أحد مني ولما علمت منهم أن دغيّم قد أقام خيامه في الحفرائب التي في الجنوب النريي من الكوفة وجنوبي ( ترام ) الخيل علمت الى اصحابي وامتطيت جوادني ثانية ، ولم نلبث أن وجدنا خيمة دغيّم . ولقد رحبّ بنا صاحب الدار من بعيد ، وأدخلنا خيمته وأمر النسوة باحضار العشاء لي ولنازل . اما اللركي نقد قبل له أن يعود الى النجف بالعلريق . الملطاني ولمي يسمح له بالبقاء معنا الا بعد أن التمست ذلك من دغيّم ، قائلاً العداياً واننا مسؤولون عنه ، فأوماً الشيخ اليه بان يجلس في ركن من الذيصة . ثم أنه اطلق المحكومة .

قال: ان الحكومة نكاد تسلخ جلودنا ونحن احياء . . بل انها تلمرنا فعلاً وباسم ضرية الحرب ، نستولى على حبوبنا ، وماذيتنا ، وخيلنا ، وترغمنا على الالتحاق بالخلمة العسكرية . وعلى دنع مبالغ ستزايدة وباستمرار دون ان ان تقدم لنا شيئاً في نظير ذلك . لفد زرحنا الاراضي الواقعة بين الكوفة والجعارة منذ عصور سحيقة . . وكانت ملكنا دائماً ، ملك اجدادنا ، وقد ورثناها عنهم . واليوم تنوي الحكومة ان تأخذ هذا، للمتلكات منا . وقبل عشر سنين قام فريق من اهل النجف ، وخاصة عبد الحسين ششترلي ، السيد مهاجي ، وحسين الهجر اوي ، برشوة موظفي المحكومة للحصول على مستندات الملكيسة لأراضينا وتسجيلها باسمائهم . وقد كتمرا عنا هذا الأمر لتسع سنرات كاملة . اما الآن وبعد ان از داد عدد الدرك في النجف ، واصبحت المنطقة المجاورة طريقاً مطروقاً للمسكرتين ، فان هؤلاء الرجال بطالمونسا بالاعتراف بانهم الملكون الحقيقيدون ، وانسا مستأجروز فحسب . وتؤيدهم الحكومة في هذا الأمر الم حد أنها ارسلت الدوك ضا. هم منذ حين . واني اسأاك بامرسي : « هل هذا الذع من الحكومة يستحق القتال من اجله ؟ ا

حاولت التخفيف عنه ووتدته بان اكرب وسيطاً لدى السلطات سواء في النجف ام في بغداد لمعاملة رجال عشيرته بالعدل . ثم اتفقت معه برضع نفسي تحت حمايته ، واتفقنا على ان يصاحبني هو أو اخوه الى القايم، وهي قرية صغيرة على مسيرة يوم واحد جنوبي النجف .



( شكل ٣٣] ــ مقبرة شمال النجف )

وبعد عودتي الى المدينة عرضت شكوى دغيّم على القائمةام . فقال بغير تحفظ : ان دغيم على حق فيما يقول ، غير ان اهل النجف لهم اصدقاء أفرياء 14V في كربلاء وبغناد على السواء ، وعلى كل حال فان الحكومة نفسها تحايي اهل المدينة دون الفلاحين ولا سيمسا الآن في وقت الحسرب حين فرى الانكليز يحاولون استمالة السكان في الملك ، وتبلل أقصى جهدها للاحتفاظ برضا الاهلين في الملتنين المقلسيتين : مشهد علي ( النجف ) وكربلاء لان الانكليز يحاولون وقت الحرب ، استمالة سكان هاتين المدينتين . ونصحني آخر الأمر باستشارة متصوف كربلاء او والى بغلاد بهذا الصدد ، اما هو نفسه فلا يستطيع عمل شيء .

وكان لا بن" من استئلان القائسةام لترك أهسم امتعني في منزله ، لا في على اي حال ، لا استطيع ان اعهد بكل شيء الى دغيسم . فقد كانت المنطقة المجاورة النجف آلذاك تعسّج بالهساريين من الخدمة العسكرية ، وكان بامكان هؤلاء مهاجمة مخيم دغيسم الصغير لبلا بسهولة ، ونهب امتعني المودعة لديه . وواق القائسةام على هذا بلا تردد ، بن أنه استأجر فضلا عن ذلك رجلين ليحملا المتعني لل منزله . وفي المساء حددا خط العرض .

في ٧ نيسان سنة ١٩١٥ أتانا الشيخ وأخوه وخادمان للدهاب بنا عبر مقبرة النجف الى مخيّسه الذي نقله الى موضع اقرب الى الفرات . ( شكل ٣٣) .

والمخيم كان كله مؤلفاً من خمس خيام فقط ، اما بقية رجال عشيرته فكانوا يسكنون في اكراخ اقاموها حول البساتين . والى الشرق من مخيمنا ، الذي كان يقع في الشمال الشرقي من الكنيدو والجنوب الشسرقي من الكوفة ، شاهدنا فهراً قليماً كان يجلب المساء سابقاً من الفرات الى المخورتق . وعلى ضفته اليسرى توجهد اكوام خرائب صغيرة (٥٩) .-

<sup>(</sup>٥٦) أبي اعتبر هذه الخرائب هي بلدة حروراء القديمة ؛ التي كانت تقسع وفقاً لرواية ياقوت (المعجم : مجلد ٢ ص ١٣٦) وابي الفضائل (الراصد : مجلد ١ ص ١٣٧) على بعد ميلين من الكوفة حيث كان مخيم الخوارج في زمن علي بن أبي طالب (ع) ؛ ومن هنا كان السحهم الخوارج . ويبين المسعودي (التنبية : ص ١٣٨ ومايدها) أن حروراء كانت

وفي المساء جاءنا احد تجار الحمير والخيل بخمسة حمير وحصان واحد لرحلتنا القادمة الى القايم ، وإذا امكن ، الى (ابو غار) كذلك . ولم يمكن استخدام الجمال لهذه الرحلة لان طريقنا يقودنا عبر هزارع مروية وسواقي عميقة مملومة ماء وذات ضفاف زّلقة ، يتعدّر على الجمال السير فيها . . وفضلا عن ذلك فان الفلاحين لابلد أن يحسبونا بلوا ، ويهاجمونا . لذلك عزمنا على الركوب بالطريقة التي يركب بها الفلاحين انفسهم . .

وفي الليل وقص الحراس وقصاتهم الحربية ، ( ديكات ) يضربون الارض باقدامهم ، ويصفقون ، ويفتنون ، ويقصون الحكايات حتى مطلع الفجر ، وكان الغرض من هسذه الجلبسة والضوضاء تحدير قطاع الطرق وإبعادهم عنا ولكنها حرمتنا لذة النوم إيضاً . .

#### زيارة الى الخورنق وابي صخيع

٨ نيسان سنة ١٩١٥ . . بلمأنا رحلتنا على ظهور الحمير في الساءة ٥٠٨٥ صباحاً قاصدين الخورنق : سائرين أولاً في اتجاه غربي - جنوبي غربي وفي الساءة ٩١٨٨ عبرنا نهراً قديماً نصف بمل يمتد نحو الجنوب الشرقي . في ١٥٥٠ مررنا بخط مستمر من اكوام كبيرة تتكلم فيها مواد بناء قديمة ويقع عند الطرف الغربي من هذا الخط أعلى هذه الأكوام ويسمى ام فشيجة (ام طلقة) وجميعها تكون اطرف بلدة الحيرة القديمة ، اما بلدة النجف القديمة ، على الني نشأت منها المدينة الحاضرة فتقع بالقرب من الحيرة ، وتكون ضاحية على طريق دومة (٧٥)

<sup>(</sup>٥٧) ( انظر ص ٩٨ - ٩٩ ) كانت الحيرة تتكون من احياء مختلفة تسمى القصور تفصل بينها بساتين تفطي مساحة كبيرة . وكان مركز الملدة

في موقع خربة الكنيدرة ، وبصورة ادق الى جنوبها بعض الشيء ، وذلك لان هذا الموضع بقع على بعد خمسة كيلومترات من الكوفة والخورنق على السواء ، وعشرة كيلومترات من النجف ، وتنطبق هذه المسافات باللدة على ماورد في المسادر العربية ،

ويروي كلوكس ( ضادرات ص ٤٠٩ ) واسطيفان البيزنطي ( ص ٢٧٦ ) 10 كانت بلدة بارثية على الغرات ،

ويقول الطبري ( التاريخ: سلسلة ١ ص ٧٤٨ قابعدها ) أن الحيرة بنيت للتجار المرب . وفيها نزلت تنوخ > كما نزلت في الانبار وفسي جميع القرى القريبة الواقعة على ضفاف النهر > حيث اقامت في اكواخ بنيت من أغصان الشجر وفي خيام من الشعر وليس في بيوت من الطين - ويقول حيرة الإصفهاني ( التاريخ: ص ١١٣ ) أنه لم يعت في الحيرة احد من الملوك > ماعدا قابوس بن المنار . أما الباقون فانهم هلكوا جميعا أما في غارة أو صيد وأما اتناء زيارتهم المناطق المستقرة > وذلك لصحة هواء هذه البلدة . ومن اقوالهم اللكورة أن نوم ليلة في الحيرة أنجم من

وجرى التوقيع على قرار الجمع الكنسي النسطوري لسنة ١٩٥٠ من قبل هوشع اسقف حيرنا مع آخرين ، ( شابو -- سينودكن -- ١٩٠٢ ص ٢٣١).

وفي سنة ؟؟؟م كان اسقف حيرتا رجلا يسمى شمعون ، وكانت حيرتا [ الذاك ] تابعة الى بدو طيايه ( المصدر نفسه ص ؟؟ ) . وفي سنة ٨٦) كان شمعون آخر اساقفة حيرتا ( المصدر نفسه ص ٥٣) . وفي سنة ٩٦) كان رجل يسمى الياس هو اسقف حيرتا ( المصدر نفسه ص ٢٣) .

وفي سنة ٥٨٥ كان اسم الاسقف: يوسف (نفس المصدر ص١٦٤) ) و واسم خلفه : شمعون وعقب ١٩٤٥ مـ ١٩٥٥م بوقت قصير وصل الماثليق إبشوعيابه هاربا الى قرية بيت قوش ومات هناك . وقد حملت هنسك ابنة النعمان جثمانه ) يصحبها القس وابناء المقيدة الى بلدة الحيرة حيث دفنوه

وبروي الطبري ( سلسلة ١ ص ٢٠٥٦) نقلا عن سيف: ان خالد بن الوليد امضى سنة كاملة في المحيرة وقام بغارات كثيرة منها قبل رحيله الى الشام ،

كل دواء . .

في سنة . ٧٩ ذكروا ان رجلا يقال لــه يوليل كــان اسقف الحيرة ويضيف ابن الفقيه (البلدان: ص ١٨١) بلدة الحيرة البيضاء الى مدينة الكوفة ، ويقول انها كانت فيما مضى محل اقامة ملوكهم ، وذلك لحسن موقعها وصحة هوائها .

ابن رسته ( الأعلاق ص ٣٠٩ ) يجعل المسافة من الكوفة الى الحسرة ثلاثـة أميـال ، ويقـول أن الحسـيرة بنيّت على النجف ، والنجف ، كان ساحل بحر الملح وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة . . . والخورنق بالقرب منها مما يلي المشرق وبينه وبين الحيرة ثلانة أميال والسدير في برية تقرب منها ،

يقول الاصطخري ( المسالك ص ٨٦ ) الحيرة مدينة جاهلية طببة التربة منترشة البناء كبيرة الا انها خلت عن الاهل لعما عمرت الكوفة وهواؤها وترابها اصبح من الكوفة بينها وبين الكوفة نحو فرسنج ، وقربب مس الكوفة نبر على (ع) وقد اختلف في مكانه فقيل انه في زاوية على باب جامع الكوفة ومنهم من زعم انه من الكوفة على فرسخين وعليه فنطرة وأكار المكابر .

ويزيد ابن حوقل على ذلك ( المسالك : ص ١٦٣ ) وقد شهر ابو الهيجاء عبدالله بن حمدان هذا المكان وجعل عليه حصارا منيعا ، وابتنى عسلى القبر قبة عظيمة مرتفعة الاركان من كل جانب لها ابواب وسترها بفاخر المستور وفرشها بشمين الحصر السسامان ، وقد دفس في هسلما المسكان المدكور جلسة اولاده ، وسادات آل أبي طالب من خارج القبة وجعلت الناحية هما دون الحصار الكبير تربا لأل أبي طالب ،

ويروى الشابشتي ( الديارات : مخطوطة برلين ) ورقة 1.7 يمين وما بعدها ) ان ديارات الاساقف بالنجف ، بظاهر الكوقة ، وهو أول الحيرة . وهي قباب وقصور . وبعضرتها نهر يعرف بالفدير . عن يعينه قصر ابي الخصيب ، مولى ابي جعفر ، وعن ضماله السدير ، وبين ذلك الديارات ، وقصر ابي الخصيب هذا احدى متزهات الديا . وهيو مشرف على النجف وعلى ذلك الظهر . ويصعد من أسفله على درجة طولها خمسون مرقاة الى سطح حسن ومجلس ، فيشرف الناظر على النجف جعفر المنصور وحاجبه . والسدير قصر عظيم من ابنية ملوك لخم في قديم الرمان . ومن هذه الانبية : السقطات . وهو قصر في ازاج مستطيلة مسقطة شرقي الحيرة على طريق الحاج ، ثم القصر ، ثم كوة البقال ، ثم المدسيين ثم القصر الابيض ، ثم قصر نني بقيلة . . . ومن بعده دار عون ، وهمي ما يلي النبغف فهاده هي قصور الحيرة الباقية الان ، و و و المستقبق من الابنية القديمة بالحيرة ، على طريق الحاج . وبازائها قباب بقال لها الشكورة ، جميمها للتصاري ، فيخرجون يوم عيدهم من الشكررة الى القبة ، في احسن زي ، عليهم الصلبان ، بالمديمم المجام في المساهمة والقسان معمم يقاصون إعلى نفم واحد متفق في الالحان) ؛ والتسان معم يقاصون إعلى نفم واحد متفق في الالحان) ؛ والنسان بعد المعالمين وإهل البطالة ، الى ان ويتبعهم خلق كثير من متطري المسلمين وإهل البطالة ، الى ان

يبلغوا قبة الشتيق . ودير إبن مزعوق بالمعيرة ، في وسطها ، [ قريب دير الحريق ] وهو ديسر كثير الرهبان ، حسن العمارة ، احد المتنزهات المقصودة والاماكس الم صوفة .

ودير هند ؛ بنت هذا الدير هند بنت النميان بن المندر بالحيرة ؛ وترهبت فيه وسكنته دهرا طويلا ؛ ثم هميت . وهذا الديسر من أعظم ديارات الحيرة وأعمرها . وهو بين الخندق وحصراه بكر .

ونهر الغديس اللدي ذكــره الشابشتي لايــزال قائما . ويتفرع من الفرات في بسبايين الجمارة ، ويجري بحداله لحف النجف الصخري نحو الشرات في بسبايين الجمارة ، ويجري بحداله لحف النجف الصخري نحو بعد سقوط امطار فريرة ، ويحدد موقحة قصر ابني الخصيب في الخرائب الواقعة شمال النهر على حافة الاجراف على تحو عشرة كليلومترات جنوبي شرق النجف ، والى الجنوب منه ، على الجبانب الشمالي صن النهر توجيد خرية صغية في بسبتان ، وهي على الارجيح بقية قصر السيادير ، وكان طريق الحاج القديم يصل من الكوفة الى الخورتق مباشرة الحيا في العاج القديم يصل من الكوفة الى الخورتق مباشرة يقول ابن الاثير ( الكامل : مجلد ا ص ٢١٥ ) ( ٢٧٥ ) دير بني هند يقع يقول ابن الاثير ( الكامل : مجلد ا ص ٢١٥ ) ( ٢٧٥ ) دير بني هند يقع والكوبة الحجرة فقد ذكروا ان موقع ديار بني موينة كان بين دير بني هند يقع والكوبة الحجرة فقد ذكروا ان موقع ديار بني موينة كان بين دير بني هند

نى ١٩ أو فمبر ١٠١٣م انتخب يوحنا اسقف الحيرة ليكون جائليقسما ديلابورت ( اكابسم الكنيسة النسطورية صن ٣٨١ مسمنة ١٩٠٩) ويروي ابو الفدا ( التقويم : ص ٢٩١ ) ان مدينة الحيرة بنيت قبل عهد النبي محمد (ص) على مسافة نحو فرسخ واحد من الكوفة ، في

ومن المكن زراعة سهل الجرعاء . الذي كنا فجتازه الآن، وبلغنا فهايته الجنوبية في ١٠٥٥ ، اذا ما رُوي ريّاً كافياً (٥٨) .

والى الاسفل من هذا السهل عند لحف سفح صخري يهبط الى السهل الفيضي من ناحية الجنوب يمتد نهـ من الشرق الى الغرب . وسرنا على حافهـة الاجراف باتجاه جنوبي شرقي . وفي ٣٢ر٩ ظهر على يميننا اخدود قصير عميق ، كما ظهر على صخور فوق ضفته اليسرى كدس آيجر قديم . وينحدر هذا الاخدود من ربوة خرائب الكنيدرة . وفي الساعة العاشرة شاهدنا على يميننا عند اسفل الاجراف خربة ً صغيرة نوعا ما تسمى خيط السلام . وفي ١٠٥٥ رأينا على اليمين وعلى حافة الاجراف مباشرة "خَرَبة" صغيرة ، كما رأينا في الساعة ٢٠١٠ خربة " أخرى على الضفة اليمني من الاخدود . وفي ٢٥ر١ الحدرنا الى نهـــر عريض يبدأ من الجهة الشمالية الشرقية !. وكانت تمتا إعلى يميننا ، شرقيَّ النهر ، بقسايا } بعض المباني الى مسافة له بعيدة تصل حتى إخربة الخورنق؟(٩٥) - حيث القيناً " الرحال في إلساعة ١٠٥٣٠٠ .

وسط أنهار متعددة : ويحسب روايات اخرى كانت تبعد ثلاثة أميـــال . وكان يسكن المدينة سلالة النعمان بن المنذر ، ومن هؤلاء المذر بن امرىء القيس الذي تنصر . ، وقد بني كنيستين كبيرتين في الحيرة ، وهماده المدينة تقع بالقرب من موضع بسمى النجف ، وكان القدماء بعتقدون ان الخليج العربي في وقت ما وصل الى هذا المكان .

<sup>(</sup>٥٨) ويطلق ياقوت في معجمه ( م ٢ ص ٦٢ ) اسم الجرعا على السهل الرملي بقرب الكوفة ؛ ألذي يمتد \_ على ما ذكر ابو حديقة في كتابه « فتـوح الشام » ... بين النجفة والحيرة وحيث خيم خالد اثناء قدومه الى العراق. وفي هذا السهل نفسه تنازع اهل الكوفة مع العامل الذي بعث يه الخُليفة عثمان اليهم بخلاف رغبتهم ا الطبري : الصدر نفسه سلسلة ا ص ۲۹۳۶ ، ۳٤۰۹ ،

لم يعتبر ياقسوت ولا الطبرى كلمة الجرعاء من اسماء الاعلام ، وانسما حملاها لفظا بدل على السهل الحجري الخالص من النبات . [ والواقع ] ان سهلا محرقا كهذا يمتد على الهضبة التي بين موقمي الحيرة والنجف. (٥٩) حتى عام ١٨٦ - ١٨٨م كان المسيحيون لأيزالون يعيشون عند الخورنق ( الطبري : التاريخ : سلسلة ٢ ص ٧٦٠ ) . وفي سنة ٦٩٠ ــ ٢٩١م 104

قام الخليفة عبداللك بريارة للكونة وأولم وليمة لاهلها عند الخورنسق (المصدر السابق سلسلة ٢ ص ٨١٦ وما بعدها ، ابن خلدون ، العبر :

م ٣ ص ٣٤ وما يليها ) . وروى البلاذري في فتوحه ( ص ٢٨٧ وما يليها ) واما النخورنق فكان قديما فارسيا بناه النعمان بن امرىء القيس ... فلما ظهرت المباركة ( العباسية ) احدث ابراهيم بن سلمة فيه المخورنق في خلافة ابي العباس ولم تكن قبل ذلك .

وكانت الأراضي المحيطة بالنورنق تزهو بجمالها خاصة في الربيسع > الد تفطيها الازاهر م ١٢ م ١١٠٠)، الد تفطيها الازهار من جميع الانواع ( الاغاني : ابو الفرج م ١٢ م ١١٠٠)، ويذكن اليمقوبي ( البلدان : ص ٢٠٩ ) أن الخورنق بالقرب من الحيرة مما يلي المشرق وبينه وبين الحيرة ثلاثة أميل والسدير في ابرية تقرب منها .

ويحكى المسعودي في النبيه ( ص ٣٨١ وما بعدها ) أن أبا طاهر زميم القرامطة نول الوقع المروف بالخورنق وحازاها في أوائـل كانون الاول ( ديسمبر ) ٢٩٦٧ ، ونول ابن ابي السبح في اليوم الثاني بالقرب الاول ( ديسمبر ) ٢٩٠٩ ، ونول ابن ابي السبح في القربة المعروفة بعروف بيث المروفة أبلون ساروا بعد ذلك من طريق الكوفة المي الانبار . وبين النهوين من غيرشك ، حد السهل الفيضي الضيق بين نهر الخورنق القديم والفرات في الوقت الحافر ، الذي يجري شرقي الكوفة الخورنق القديم والفرات في الوقت الحافر ، الذي يجري شرقي الكوفة وابي صحير ، أما الحووراء القديم فيمكن أن تكون الغزائب الواقعة عند المخارن ابن براق [البضائع] وعلى نحو خمسة كياومترات جنوبي مدبنة صحيرات المخورة كياومترات جنوبي مدبنة ص

ويقول الاصطخري ( المسالك من ٨٦) وابن حوقل ( المسالك ص ١٦٣) ان القادسية والحيرة والخورتق هي على طرف البادية مما يلمي الفرب ويحبط بها مما يلمي المشرق النخيل والإنهار والزروع .

ريصف ياقوت الخورنق (المعجم : فستنفلد ، م ٢ ص ١ ومابعدها) بانه قصر بناه المعمار البيزنعلي سنمار للنعمان امرىء القيس ، واستغرق بناؤه سنين عاما . وصعد النعمان ذات مرة الى سطح قصر ، ونظر الى البيئة ماما . وصعد النعمان ذات مرة الى سطح قصر ، ونظر الى البحرة التي امامه ، ثم الى الصحراء المعتدة ماوراءها ، فراى السوا المحيوانات على حقيقتها : ما عاش منها في الله وما عاش منها على الباسم على السواء ، وكذلك المحبور النخيل . وفي احدى المرات كان جالسا في الخورنق يمتع نظره بما حدوله فراى الى جهسة الغرب هضبة النجين

ومنسطا فسيحا نطبه الجنائن ربساتين النخيل: تعري خلالها الجداول؛ والى الشرق: نهر الفرات اللي احاط بقصره كالخندق؛ فاخدته الدهشة لما راي من جمال المنظر.

ويقول باقوت ( المصدر نفسه مجلد ٣ ص ٢١٨ ، وابسو الفضائل: المراصد مجند ٣ ص ٨٠١ ) الخررنق يقع على الطريق الموصل مسن القادسية مارا على السيلحون الى الكوفة – واحدد موقع السيلحون عند الحافة الشرقية من بستان دسم القرب من بساتين جعارة ، وكان طريق الحاج قديما يحادي سلسلة قليلة الارتفاع تعتد من هذه النقطة ويؤدى من القادسية الى الجنوب الغربي متحاشيا المستنقعات ، وبني عند للدة السيلحون جسر من قوارب على جدول الحضوض .

ديبين باقوت (الصدر نفسه مجلد ٢ ص ٣٧٥) ان الخورنق يقع على مسافة مبل واحد تقريباً شرقي الحيرة بينما يقوم السدير في وسط البادية التي بين الحيرة الشام ، وهذه العبارة فبر صحيحة ، لانها تربط بين قصر السدير وسهل السدير ، وكان قصر السدير يقوم في السهل الفيضي جنوبي قصر ابي الخصيب ، اما سهل السدير فكان يمند جنوبي بلدة كسكر على الطريق من الكوفة الى البصرة ( المسدر السابق مجلد؟ بس ١١ ) ، وبطلق ابن المفقية ( البلدان ص ١١٧ ) اسم السدير على جميع المنطقة التي بين نهر الخيرة ، والنجف ، وكسكر ،

ويقول باقوت (المصدر نفسه مجلد؟ ص١٤/ ٩٩٢ ومجلد} ص١٠٠ داو القصر التابع لابي والفضائل : المصدر نفسه مجلد؟ ص١٤٨) ان القصر التابع لابي الخصيب ، وهو احد رجال بلاط الخليفة النصور ، قد بني في ضاحية الكوفة على طرف هضبة النجف ؛ قبر بعبد من المسدير ، بقرب ديارات الاساقفة، وهده الدبارات اكانت تتكون من مشاهد ومجموعات قصور الاساقفة، وهده الدبارات اكانت تتكون من مشاهد ومجموعات قصر مصورة ، وبجري جدول الفدير الى اسفل منها ويقع قصر أبي الخصيب على ضفته البيني والسدير على ضفته البيني والسدير على ضفته البيني والسدير على المحدود النوات ويتعادل ان تكون أما على حاقة الهصبة أو في اسفلها ـ ومن المكن أن تكون خرائب حيط السلام هي مابقي من مارة مريم .

وقد سافر ابن بطوطة ( التحفة مجلد ٢ ص ١ ومابعدها) من مشسهد على الى البصرة من طريق الخورنق في حماية قبيلة خفاجة التي كانت تملك يبلغ طول هذه الخربة (شكل ٣٤) من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي ستين خطوة . وهي مستديرة الشكل من جهتها الجنوبية الغربية وقد اخلت جميع مواد البناء الصالحة فيها او انها تؤخذ الآن . وتقل . . . . والمنظر الطبيعي جميل في هذه المنطقة . فإلى الغرب ، الى يمين مدينة النجف . تُشاهد مرفعات صفراء تعلو في صحراء مقفرة ، والى الشمال والشرق مجموعات أكواخ صغيرة وكبيرة تظلها المجار نخيل باسقة وإشجار صفصاف وارفة .

واصبح بالامكان رؤية لمان سطح الفرات هنا وهناك ، وتتراءى برهة اشرعة لتخفي في لحظة اخرى بين الاشجار. ولى الجنوب يمتد سهل خصب كأنه حليقة واسعة يتحدَّها الفرات من الشرق ، اما من ناحية الشمال فتحدها أجراف النجف الصخرية الوردية اللون ، ومن الغرب والجنوب الغربي صخور بيضاء وكثبان رملية تمكس اشمة الشمس بصورة مؤذية للعين منى ركزت البصر عليها ولو لفترة قصيرة. وهواء الخوريق كان صحياً على اللحوام لأن الرياح تهب طليقة من جميع الجهات دون مانم يعترضها .

الاراذي المجاورة باسرها. وشاهد ابن بطوطة في المخورتق بقايا مختلفة لبعض المشاهد في سهل قسيح بقرب نهر يخرج من الفرات . ومسن هناك ذهب الى قايم الوائق .

ويدكر ابو الفدا ( التقويم : ص ٢٩١ ومابعدها ) ان بعضهم يقــول ان الخورتق نهر في منطقة الكوفة ، ويقول آخرون انها قصر .

ويتكر أبو الغضائل ( المصدر السابق مجلد ! ص ٣٧٣) أن يكون المؤردي نهر ، ويؤكد أنه كان تسمرا لايزال قائما في الاراضي المجاورة للحيرة . كما أنه لايزال يمكن رؤية نهر يجري قريبا جسلدا من قصر المخورنق من المجنوب الغربي ، لعله كان في وقت سابق يسمى المخورنق أيضا .

ابو صحير ، وكلما مبنية بالطين . وفي هذه القرية مقرّ القائمقام . وتسمى البسانين هناك بالبحَمّارة ، ويطلق هذا الاسم ايضاً على السدّ الذي يقع فيها الى الجنوب



( شكل ٣٤٣ ــ إاليخورنق )

الشرقي من قريسة المُرَّرِين وكانت بي المساعة ١٢٥٠٩ المساعة ١٢٥٠٩ بعد الزوال خرية قديمة . وفي الساعة ١٢٥٣١ توقفنا امام مقر العكومة في القرية ، وهو مبنى ذو طابق واحد مشيد باللين . وهناك في الجانب الغربي باب يؤدي الى داخل فناء محاط بعقود قائمة على اعملة . وفي الجانب الشمالي يوجد السجن . غادرنا ابو صخير في الساعة الواحلة بعد الزوال بطريق الحج القليم الذي يسير محاذياً ضفة الفرات اليمنى . واتجهنا الى مخيمنا الاسلي بقرب الكوفة . وفي ١٩٥٠ شاهدنا على الميمنية . وفي ١٩٦٨ وصلنا الى خيامنا . وبدأنا فوراً اعماد رحاتنا الى القايم .

وام نفكر في تلك اللحظة بزياره ابو غار لنشوب الحرب آنذاك بين سكان بلدة السماوة والحكومة، وبين عشيريني الخزاعل وزياد كذلك. و لما كانت عشائر ابن براق. والشبل ، والغزالات . التي تعمل بزراعة الاراضي الواقعة شمالي السماوة ، تعت الى الخزاعل بصلة قربي . . فقد كان هناك اكثر من سبب يحملنا على الشك في إمكان الحصول على حماية من احد ، شمالي السماوة، ضد زياد والقبائل المتحالفة معهم .

وأيما يلي عشائر بني سلامة: وهم فرع من قبيلة الخزاعل، او كما يسمونه احاناً : المعدان

المسعرد ويخيسّمون في الاراضي القريبة من كربلاء و (ورثيسهم : مسعود بن الهيتمي )

المغَّارة ــ ويخيَّمون في الاراضي الراقعة شرقي البرَّية

الغز الات . . .

الشبل \_

بني سيسن -

نتسلة ...

والعشائر الاربع الأخيسرة في «لما النهر يعنيمون في العجوب الشرتي من وادي الخرّ وقرية القايم . والى جوب بني سلامة يّدخيم العجيب ، والزياد ، والبدور ورئيس مشايخ الباور هر شرشاب بن زويد .

ينحسد بنسو زياد من الكراكبة ، السلدين ينتسبون الى قحطان و رئيس مشايخهم هو عزارة بن جنليل [قناديل] وخيامهم تمتد حتى عين صيا. . وفي سنوات الوفرة والخير (الربيع) يرحلون بقطمانهم الى الصحواء حيث ترعى ما شيتهسم في حمساية قسائل الضفيسر ، والعايسر ، وشمر ، أو عنيزة : ويأخذ الشيخ الذي بتولى حمايتهم فعجة مع وليدها من كل خيمة . وفي أبار يعودون بقطمافهم ، والزبد والصوف الى الفرات .

## من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية

في 4 نيسان سنة ١٩١٥ ، في الساعة ٥٠ (٧ صباحاً بلمأقا رحلتنا الى القايم ، وكان يصحبنا اخو دغيهم ومعين . وظلّ معيني ناصر مع الخيام لرعاية الجمال وحو اسة جزء من امتعتنا . وفي ١٥ (٧ عبر نا نهراً عريضاً قاميماً . وفي ١٤ ٧ كانت خرّبة فشيَّمْجة خلى يعيننا . وفي ٢٠ (٨ سرنا على ( درب القطعة ) ، وفي ٥٥ ر٨ بلفنا ضواحي النجف ، التي بقيت على يعيننا . وفوق حيطانها وسطوحها تألقت القبة الله هبية لمشهد الامام علي وكانت تُرى من مناطق واسعة يعيدة .

وبالقرب من طريق البحرة ( بحر النحف ) هبطنا في الساعة التاسعة من أجراف النجف الى فهر يأخذ المساء من الفرات باتجاه شمالي غرببي الى الملمينة مباشرة . وفي ١٢ ر٩ توقفنا لسقاية الحيوانات ولمل "النين من قربنا الصغيرة .

وسرنا في الساعة العاشرة الى جهة الجنوب الذربي خلال حقول بحرة الراوعية الخصبة . وكانت هذه في اوائل العقاء الأخير من القرن التاسع عشر بحيرة تقمرها المياه كلما عاض الفرات وعند زيار تنا هذه كان بناء سد السدة تعمر أخيراً أخيراً فجفت الميساه ونحرلت البحيرة الى اراض خصبة ، قلما يغمرها ماء السيح المتلفق من وادي الخر . وإذا حدث ذلك فلا يلوم اكثر من من تخو بستان النه إلى . ولقد حرّل السيار برمته المي حقول وبساتين النخيل من تخو بستان النه إلى أ. ولقد حرّل السيار برمته المي حقول وبساتين النخيل وكانت تُشاهد منا وهناك ( قصور ) منطبة أو اننية و اماكن مكن الفلاحين وتحيط بكل قصر من الخارج جدران من اللبي قريبة الشبه بأسيار المحصون ، ويها ( باب ) واحدً يودي الى فناء المار ، حيث بنيت الاكواخ والاسطبلات بسطوحها المسنوية بمحافاة البدران . و كلما اقتربت جماعة صغيرة من الجند الى مثل هسنده المزعة يمحكم النساس الدين في اللمخل اغلاق الماب ؛ ويصعدون الى الدحور فيهم .

ريمر طريق البحرة على سواقي ري كثيرة وكانت في هذا الفصل . الذي نضجت فيه الحبوب ، مملؤة بالماء . ولم تكن هناك جسور ، ولم تستطع حميرنا الوثوب الى جانيها الآخر اذ كانت جميعها محمسلة بأمتمة مختلفة ، لهذا تحولنا قليلاً الى الجنوب عند (قصراللاعم) للخروج من هذه الحقول . وبعد استراحة في قرية المجلابات من ٥٥ ر ١٠ الى ٣٠ (١١ اتجهنا الى الجنوب تقريباً . وفي الساعة الثانية عشرة مررنا خلال بضعة خرائب مغطاة بعليقة سميكة من الرمل .

في الساعة ٥٥ ر ١٢ بعد الظهر شاهدتا الى الجنوب الغربي : القصايم ، مفردها القصيمة وهي رمال سفتها الرياح. وتكون هذه خط كثبان عالية منبسطة السطح يمتد من جنوب ــ الجنوب الشرقي الى شمال ــ الشمال الغربيي . وفيما وراء ذلك غرباً قام قصر الطريفاوي . وقصــر حسَّوْ عبيُّد ، والى شمالهما قصر الزيراوي . وفي شرقي الأخير قصر الشقيج وقصر المظلوم . وتستعمل كلمة ( الهور) في منطقة الفرات للدلالة على البقاع المنخفضة التي بملؤها النهر بالماء من حين الى حين وني الساعة الواحدة وطثت اقدامنا نطاق الكثبان المعروف بقصيمة أم "غزلان . ويتفرع هذا النطاق من كثبان الرمل الواقعة الى الشرق المساة قصيمة ام نُصبة . [ ناصبة ] وفي ه • ر ١ بعد ان غادرنا الأراضي الغرينية الغنية وتابعنا السير على أرض صخرية ينتهى فيها شعيب الاميلح : دخلنا طريق الحج الجديد الذي يؤدي من الكرفة الى مكة ماراً بالقادسية . وبعد الساعة ١٦٤٢٨ اخترقنا ارضاً غرينية مستنقعة تتغلغل بين تـــلال صغيرة تقع في الجهد الغربية . وفي ٢٠٤٠ وصلنا الى ( غدير المقصورة ) الواقع في فرع مجرى شعيب الحسيب . وكانت الحقول المحيطة به كلها مزروعة . وشاهدنا الى الجنوب الشرقيَّ [10] ) نخلة " باسقة ، وبالقرب منها بقايا جدر ان. والى الشمال الشرقي من النخيل قامت بعص اكرام آجر قديم . وهي بقايا أبنية وبقايا بعض الحيطان . وهـــذا كل ما كان يمكن رؤيته من محطة الحجاج في القادسية . وقد وصلنا اليها في الساعة ٣٨ ر٣ بعد الزوال(٣٠) .

(١٠) ويؤكد الشاعر التلمس ( الديوان ... قولرز ص ٢٠٠٠ وما بعدها ) ان ملوك الحيرة كانوا يملكون : السدير ، والبارق ، والمبيض ، والخورنق وقصر السنداد ، والغمر بالقرب من آبار الاحساء ، والثعلبية جميعها ، وبدكر ويذكر الهمداني ( الصغة ... ملر ... ص ٢٣٠ ) القادسية بدلا من الثملبية ، ويذكر الهمداني القراءة الصميعة ، فقد كانت الثملبية محطة بسيطة نيها آبار وليس بها بسابين ، ولهذا من العسير ان نفهم لماذا اضاف الشام تولك : أن « جميعها » كانت ملكا الملك ، أو أن الملك كانت له املاك خاصة به في منطقة نائية على حدود الاراضي التي تملكها قبائل لم تخضع خضوعا تاما لنفوذه قط .

ولما كانت القادسية ، من جهة اخرى ، محاطة ببساتين واسعة الارجاء ، فمن الواضح أن الشاعر عند أسارته الى هذه البلدة احتاج الى أن يبين أن ملك الحيرة كان مالك البلدة « جميعها » والبساتين التى حواليها . . وفي سنة ٧٦٧ – ٧٦٧م احتل ابن معقل القادسية ليمنع أهل الكوفة من مناصرة الثوار في البصرة . ( اعتاد اعل الكوفة اللاهاب الى البصرة من طريق القادسية ، والعذيب ، وواجى السباع ، ثم يخترقون صحواء البصرة ) ولم يثبث ابن معقل حتى أناه الخبر من أهل موضع يسمى الشراف ، على بعد ميلين ضمالي محطة الواقصة ، بأن التي عشر رجلا من الكوفة كانوا يخيمون في وادى السباع . فتبعهم أبن معقل ، ولحق بهم منذ خفان على أزيمة فراسخ من القادسية ، وقتلهم هناك . (الطبرى: التاريخ سلسلة ٣ ص ٧١٥) .

ويذكر ابن حوقل ( المسالك ص ١٢٣ ) أن القادسية مدينة علسى شغير البادية صغيرة ذات نخيل ومياه ، ويزرع بها الرطاب الكثيرة ويتخلف مئه القت علما لجمال المحاج وغيرها .

ويدكر المقدسي ايضا ) ، احسن التقاسيم ( دى خويه ) ص ١١٧ ) أن القادسية مدينة على سيف البادية تعمر ايام الحج ويحمل البها كل خير لها بابان وحصن طين ، وقد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بغداد ، وثم عيون عليبية وماء اخر يجرونه عند باب البادية ايام الحسج وهي سوق واحد الجامع فيه .



( شكل ٣٥ ــ القادسية من الشمال ) القادسية الى الرحبــة

الى الجنوب الغربيّ ظهرت قلعة الرحبة المعروفة بقصر السيد. وقد وصلنا اليها في الساعة الرابعة بعد مرورنا بحقول زراعية خصبة ، ونصبنا الخيام في الجانب الشمالي منها .

وقلعة الرحبة (١٦٠) لا يسكنها غير الفلاحين وتوجد خارج الباب الشمالي بعض الاكواخ ومزرعة صغيرة .

<sup>(</sup>٦٠) وبدكر الشابستى في الديارات ( مخطوطة بولين ) ورقة ١٠٠٧ الجهة اليسرى ، ان دير سرجيس كان بطير ناباذ بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق وبينها وبين القادسية ميل ، وكانت ارضه محفوفة بالنخل والكروم والشجر والحانات والمعاصر ، وكانت احد البقاع القصودة والنزه الموسوقة .

وقد خُرجت الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آبارها ، ولم يبق من جميع رسومها الاقباب خراب وحجر على قارعة الطريق تسميه الناس معمرة ابى نؤاس .

واسرع الينا صاحب المزرعة ورجانا النزول عنده ، اذ كان في هذه المنطقة كثير بمن هربوا من الخدمة العسكرية يجوبون كلّ مكان ، ومن الممكن ان يهاجمونا وينهبونا . ولهذا فان اصحابنا قاموا بنقل امتعتنا الى مزرعة الرحة ، يينما ذهبنا - انا وخلف – الى مشهد ابن حسن على مرتفع قريب ، حيث استطعنا من هناك ان ترسم خريطة المنطقة المجاورة . والى شمال حيث استطعنا من هناك ان ترسم خريطة المنطقة المجاورة . والى شمال الشجالي الغربي ، على نحو ثلاثة كيلو مترات من المشهد ، يقد قصر السجارية في خليج صغير من السهل القيضي . والى الغرب منه يتدفق ينبوع غزير يحمل نفس الاسم . وثمة ينبوع اكثر غزارة منه يسمى عين السيد يقم على نحو اربعة

وقد خربت الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آباها ؛ ولم يبق ممن جميع ويقول ابن جبير في رحلتــه ( دىخويه ص ٢١٠ ) أن القادســية مستوطئة كبيرة فيها بساتين النخيل ، ومناهل الماء التي تمتليء من الفرات .

ويدكر المدائني أن القادسية كانت تسمى القديس باديء الامر ؛ ويشتق أبن هشام أسمها من مزرعة قديس بالقرب من المديب ، والمسافة من القادسية إلى الموقة خمسة عشر فرسخا ؛ وإلى المديب أربعة أميال ( ياقوت : المجم ) مجلد ) ، من لا و ٩ ، أبو الغضائل : المراصد [ يونيول] محلد لا من ٢٩١٩ ،

ان ياقوت وأبا الفضائل كليهما يدكران المسافة بين القادسية والكو فة خطأ بالفراسخ بدلا من الاميال . ويمكن ان يكون المقصود بـ ( قديس ) هي الرحبة الحالية .

ويشير أبو الغدا ( التقويم ص ٢٩٩ ) الى القادسية بقوله انها بلهدة صغيرة فيها بساتين النخيل ومياه وافرة ، وموقعها يماثل موقع الحيرة ، والخورنق : بين الصحراء والمنطقة الوراعية .

وبدكر المتريزي ( الواهظ ( مخطوطة فينا ) : ورقة ٣٨ اليسرى وما بعدها ان مدينة القادسية واقمة في طرف الصحراء غربي منطقة بفداد ، وان ماءها ليس بالغ الجودة ، ويزرع فيها علف كثير .

ويصف حاجي خليفة ( جهان نامه : القسطنطنيه ، ١١٥٤هـ ، ص ٢٥) ) بلدة القادسية الصغيرة بانها اشتهرت ببساتين نخيلها ووقرة مياهها . وتقع على حدود الجهات الزراهية الفربية من العراق .

كيلو مترات الى الجنوب الغربي من الوُّحبة ، ويجري منه فهـــر كبير في ساقية عميقة الى الرحبة يروي مزارعها (شكل ٣٦ ) . (٦١)

## الرحبة الى القسايم

ان الحوض الذي تقم الرحبة عند طرفه الجنوبي يمكن زراعته ، من ناحية الغرب ، مسافة ثلاثة كيلو مترات على الأنرآ ، و ما يزرع منه الآن يقع حوالي النسجاوية . ولى المساء حددنا خط العرض ، ولم تستطيع النوم بعد ذلك لأن حراسنا امضوا الليلة كلها في الرقص ، والغناء ، واطلاق النار . وسرنا يوم ١٠ نيسان ستة ١٩٩٥ . وفي الساعة ٣٥٥ صباحاً الى الجنوب الشرقي محترقين منبسطاً خصباً من الأرض ، يكتنف الزرع بعض جهاته . وتركنا طريق الحج عند الرحبة



( شكل ٣٦ نهر السيد من الشرق )

(٦١) ويروي الطبرى ( التاريخ: ص ٩٦٧ ) ان شيبا قدم الرحبة مع جيشه سنة ١٩٦ ' ١٩٨ للميلاد .

وفي • ٥ره عبرنا شعيب الوديجان الذي تقع مزرعة (قصر عقاًر) على ضفته اليمني . وفي ١٠ رو كنا في شعيب الوُعيَوْر شرقيُّ الماء الذي يحمل نفس الاسم . وفي ٢٥٧٥ ظهرت مزرعة أبو رويِّسٌ للعيان الى الجنوب الشرقي وسط لمعان سطح بحيرة كبيرة تسمّى بحرة ام السباع . وهذه بحيرة فصلية اذ كاما انخفض منسوب الفرات تبخر ماؤها وجفت سوى برك ومستنقعات صغيــــرة نظهر هنا وهناك فقط . وأمكن رؤية بيوت الفلاحين التي تنتشر على البحيرة كلها – ويقوم هــؤلاء بزراعة أرضهـــا المستنقعة بنبــات يسمى [الشلب.] بنور ( التَّمن ) وهو شبيه بالرز . وفي ٣٨ ر ٦ كانت مزرعة قصر سعد على يسارنا . وفي ٤٨ ر٣ صعدنا من المستنقعات الى منطقة مرتفعة صخرية تحدُّ الارض المنخفضة من الغرب والجنوب . وفي الساعة السابعة مررنا ، قرب قصر ابو لبن ، بقاع شيب ابو طلح الجاف الذي يأتي من جهـــة خزّان الست زبيدة على طريق الحاجّ

وفي النصف الثاني من القرن الثامن أقام ولى العهد عيسى بن موسى نى ضياعه بالرحبة ، ولم يزر الكوفة الاخلال عطل رمضان وذي الحجة ( ألطبري : قسم ٣ ص ٤٦٧ ) ٠

ويروى ابن جبير ( الرحلة : ص ٢١٢ ) الذي كان هناك في اوائــل ما يو سنة ١١٨٤ ، أن الرحبة تقع بقرب العديب ، وأنه توجد عدة منازل مأهولة هناك ، وأن سكانها يستقون الماء من عين دافقة بأعلى البلدة . ويذكر ياقوت ( المعجم مجلد ٢ ص ٧٦٢ ) أن بلدة الرحبة تقع سرقي طريق الحاج مقابل القادسية على مسيرة يوم واحد من الكوفة . وكان قد حل بها الخراب في ايامه ، نتيجة لما قاسته من غزوات البدو ، ولا توجــد بلدة اخرى وراءها . ويحكي باقوت عن السكوني قوله : أن من أراد الله عاب الى المنطقة الزراعية ( الغرب ) عليه الشخوص من محطة ( المفيئة ) الى العيون الواقعة على اطراف الحجاز : واول هذه العيون عين الرحبة التي تبعد ثلاثة أميال عن القادسية ... ومن ثم الى الخفية . ويضيف ابو الفضائل ( المراصد : مجلد 1 ص ٢٦٤ ) قوله ان بلدة الرحبة كانت خرائب في عهده ،

<sup>(</sup>ع) هو رز الشيئال ، ويبدو أن الؤلف لم يدرك تماما ما كانوا يزرعون. المراجع .170

وكان المسافرون الذين لقيناهم يحماون السلاح ، كما كان يحمله الفلاحون العاملون في الحقول . ويكوّن هؤلاء على الدوام جماعات ، ليكونوا أقامر على حساية انفسهم من شرور الهاريين من الجندية .

(٦٢) (انظر ص ٢٤) . عين السيد هي العديب قديما .

نى سنة ٩٣٥ للميلاد خيم المسلمون بقيادة سعد بين عديب الهجانات وعديب الهجانات النطقة الراهية . وقد بنيت مدينة القادسية بين الخندق المتيق. وامتلات النطقة الراهية . وقد بنيت مدينة القادسية بين الخندق المتيق. وامتلات الى يسارها ارض سبخة خضراء بين طريقين حتى كادت تصل الحسيم باستدادها . يخترق احدهما مرتما تسمعه الشمس، ويسيم الاخر بمحاذات مشاطىء المخضوض حتى يصعد الإجراف الواقعة بين الخورنق والحيرة . والى يمين القادسية سهل فيضي حسن الري يمند حتى الولية . وخيمت طلائع حجري ، وعلى بعد عبد القادسية ، بين المتيق والخندق ، مقابل جسر حجري ، وعلى بعد عبد واحد تقريبا كانت تقع بلدة قديس حبناداك . وترك سمد جميع فسائة تحت حماية فرسانه عند العديب ) وسار بقية جنده [ للاغارة ] على القادسية ، (الطيرى: قسم ١ ) هس ( ١٩٣٢ ) .

وبمد الانتصار في معركة القادسية أمر سعد بنقل قتلى المسلمين الي العديب حيث دقنوا على سفوح وادي المشرق بين العديب وعين الشمسي ( الطبري : قسم 1 ص ٢٠٠٤) .

وملاب الهجأنات هو عين السيد الحالية ، وهلاب القوادس هين الشجارية . وربما كان الخندق سدا فارسيا يمكن رؤية بقاياه فربي بساتين القادسية . ولعل العتيق هو ذلك النهر القديم نصف الطميور السلاي يتصل بالسد [ المذكور ] عند طرف البساتين . ويسير الطريق الغربي محاديا للمرتفعات التي تسفيها التسمس ، اما الطريق الشرقي في كان يتابع المرتفعات التي تسفيها التسمس ، اما الطريق الشرقي في كان يتابع المرتفع الضريق الطويل اللي يعتد من القادسية نحو الشمال الشرقي.

وما زال في الامكان رؤية بقاياً نهس الخضوض عند اللحف الشحالي الشرقي من هذا الرقضغ . ويستثير هذا النهس القديم بالقرب من الشبية قليلا نحو الفرب ني اتجاه بساتين القادسية . من الشبية قليلا نحو الفرب ني اتجاه بساتين القادسية ، ورجب البحث عن الولجة عند عين [ ضاحك] الحالية ؛ لان السهل الفيض تغيره المياه في موسم الفيضان حتى عذا الوضع ، ولاترال بقايا النهس القديم والسدة ترى على مسافة كيلومترين الى الشحال الشرقي من الرحبة : ولهذا فاني اعتقد ان الرحبة بعمناها الدقيق هي القديمة ، ويجب إن نبحث عن قبور شهداء المسلمين على مرتفعات التي سين حسن ، واخيرا فان وادي المشرق هو الاراضي المنخفضة التي بسين

مين السيد وعين النجارية . في سنة ١٨٠ - ١٨١ مر احد الفرسان المحاربين من قبيسلة طي في طريق بني ثمل للانضمام الى الحسين بن علي ولما اصبح على مقربة مسن عليب الهجانات ؛ بلغه الخبر بان الحسين لم يستطع الوصول الى الكوفة ؛

نقفل راجعا ( الطبري قسم ٢ ص ٣٠٥ ) ٠ ويذكر ابن رسته ( الاعلاق : صس ١٧٥ ) العليب موضع مسلحة كانت للفرس على طريق البادية .

ويروي تدامة ( الخراج ص ١٨٥ ) ان العديب كانت حصنا بين العرب والغرس على حدود البادية . وكان على طول الطريق كله من القادمسية

الى العديب صف من الاسوار المحيطة ببساتين النخيل . وأورد البكري (المعجم ص ٢٣) ) أبيانا للشاعر القطامي بذكر فبها

الاماكن التي كانوا ينزلون بها فى الصيف بين العديب وراسب . وكتب بن جبير في رحلته ( ص ٢١٢ ) أن العديب واد تكثر فيه المرامي والميون ) وكان ثمة بناء بالقرب منها .

والديون ؟ وال عليه بدير بدير المديب مجلد ؟ من ٢٦٦ ) ان وادي العديب ملك ويدكر ياقوت (المعجم مجلد ؟ من ٢٦٦ ) ان وادي العديب ملك ليني تعيم ، وهو محطة للمسافرين على طريق الحج من الكوفة الى حدود الاراضي الوراعية . ويقول نقلا عن السكوني ، ان المسافة من القادسية

الى العلايب ستة أميال . ويضيف ابو الفضائل الى ذلك ( المراصد مجلد ٢ ص ٢٤٣) ) أن العلايب نيه منهل المهياه على مسافة أدبعة أميال من يمين القادسية على الظريق الموصل من محطة الحجاج المسماة منارة القرون ، وأنه ملك لبني تعيم . وكانت في الازمنة القديمة مزرعة في العلايب تسمى القديس ، ومنها اهمتقت بلدة القادسية التي تقع على بعد أربعة أميال من الوادي اللذي وكان دليلنا فلآحا من ام يرّونه ، استأجرناه في الرُّحبة وكان يشكو شكوة مريرة من الحكومة . فقال: ان النسرائب لا نهاية لها . فما ان يلمفع الفلاح وهو أمّي غالباً — ضريبته المقررة حتى يأتي اليسه الجابي ثانية مصحوبا باللدك الجنود ويطالبه بدفع مبالغ أخرى ، ومن لم يكن قادراً على اللفع او أبّي ذلك ضربوه حتى يبادر أقرباؤه بدفع آخر فلس عليه . وان لم يجد الجابي الرجل المطلوب في بيته ، ضُربت أزوجته او أبتنه . ولهسذا السبب مرب الفلاحون من قراهم للى الصحواء ، حيث انضموا الى القبائل التي المساحة من الهاربين من الجندية ومن الدرك ويزعم هؤلاء بعسد ذلك انهم هوجموا وسلموا وسلموا . وبهذه المناسبة اخبران انزل بأن راشيا هذا والعبيد الآخرين غيرهم ايضاً . وبهذه المناسبة اخبران انزل بأن راشياً هذا والعبيد الآخرين غيرهم التجف معنا ، بادوا في خصة ايام (٣٨) بندقية موزر كانت الدي قدموا النجف معنا ، بادوا في خصة ايام (٣٨) بندقية موزر كانت الدي كان رشيد .

في الساعة ٤٠ و كانت قرية ام العصافير على يسارنا وكانت القرى في هذه المنطقة محاطة بالماء تماماً ، لهذا كانت القوارب هي وسيلة النقل الوحيدة وان اشرعتها كانت تُشاهد على جميع انحاء المنطقة الواقعة الى الشرق والى الجنوب الشرقي . وفي الساعة العاشرة عبرنا شعب العاصى الذي تقع اعاليه في

اشتقت اسمها منه ( باقوت > المجلد } ص ٧ و ١٩ ) .

وبيين ياقوت أن وأدي البحث ، بالقرب من محطة العديب ، بقطمه طريق المحج من الكوفة الى البصرة ، وأن الحازمي ينفي ذلك ( ياقوت ، المصدر السابق ، مجلد ( ص 4/3 ) .

ويقول ان بطوطة في وصف العديب ( التحفة دنرميري وساتكوينتي ، مجلد ١ ص ٢١٣) وكان قد زارها في نهاية سنة ١٣٢٨ ) أنه واد خصب ، بناء ومرعى جيد الى جواره .

المفيثه . ورأينا موكب جنال إيضاً مكوناً من ستّ جثث محمولة في صناديق إ توانب إمكثومة وكات لحية العطيب ( اى امام الصلاة ) المرفق المحاثر مخضبوية بالحناء ولكن شاربه الاشيب ترك على حاله ، وفي ٣٥ ر١٠ أُتينا خرائب الثرثور . حيث بقينا حتى ٣٧ ر ١٠ . . وكانت القرية القديمة تقع على مخروط معزل عدالطرف المربي من سهل كان حصباً يوما ما واصبح الآن أرصاً مصورة بالماء وكانت اسس الأسية صيّة بالحجر . ولكن الجدران قد سيت ناجر كبير الجم إعلى مثال ما براه في المدبي الناقية من العصر الحاللي

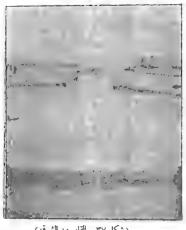

(شكل ٣٧ - القايم من الشرق)

ويواصل الهلاحون تنفيبهم في الترثبور بائعين الحجارة والآخر على السمواء في الشيّافة .

111

المغيثه . ورأيا موك جائر ايصاً مكوماً من ست حثث محمولة في صاديق [ توابيت] مكثوفة وكانت لحية الحطيب ( اي امام الصلاة ) المرافق للحنائز مخضمه بة بالحناء ولكن شاريه الاشب ترك على حاله ، وفي ٢٥ ر١٠ أتينا وي 10 و10 صعدقاً إلى السهى مصحري المرتمع ومر هناك رأينا ماما قلعة القابم (٦٣) والى شرق – الشمال الشرقي منها رأينا لديل وأكراح طمة الشمافية الصعيرة . وفي 11 و11 برحك في قربة القابم ، وهي قربة صعيرة لاتكاد أكواحها النائسة تمام حمد، وعشرين نتجمه شمان القلعة وتقوم



( شكل ٣٨ \_ قلعة القايم )

(٣٣) بذكر بالوت ( المعجم محلد ٣ ص ٢٥) ان السناع اسم موضع ، وان وادي السناع بقع فيما بل بر /ة أم حمع عنى طريق العاج على مسافة الملكة أميال من الربيدية ، ويقال أنه كانت هناك تلك أخلار من مياه المطر ، وبتر يزيد حققها على اربعين قامة ، وفيها ماء علب ، ويضيف أبو المفائل ( المراصد (يونيبول) مجلد ٢ ص ٧ ) الى ذلك خطا أن السناع بقع عنى طريق المؤدي من البصرة ألى المدينة ، ويسوكة ام جعفي مطابقة المحرض المعروف بد ( برجة الست ويهدة ) ،

القلمة على الفيفة اليمنسي من نهسر كبير ينبع من عين في الصخور تقع في التاحية الغربية ، على بعد ماثني متر تقريباً ( اشكال ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٩ ) . والقلمة غير مسكونه ، وجدرانها متصدعة وفي بعض المواضع منهارة . وبينها وبين العبن بركة رائعة مملوءة بالسمك . والى الشمسال الشرقي من القلمة يرتفع تل صغير ، فيه بقايا جدران قليمسة ، يسمي [ الكوكب] ؛ والى الشرق توجد خرائب دوراك ، وفي التي غربها ركام مرقد عبد الله بن الحسن .

#### عودة الى الحيرة

ان قرية الشنافية الكبيرة محاطة ببسانين النخيل وفي خربها رأبنا الضوء يسطح على سطح هور الصليب والى الجنوب هور ربيش حيث ينتهي شعبب المهاري . ويقع صدر الأخير الى الجنوب بالقرب من غاير ابو مريس شرقي السيمة . وفي الجنسوب الشرقي من هـور ربيش توجـد قـري عن [ ضاحك ] ، الخفس الواقعة في حقول تحمل ففس الاسم ، الدهيمية ، الغذاري ، عين البحيرة وجو عموده . وفي مستنقعات الغذاري ينتهي شعيب ام العواجل وشعب الشنان الرتيان من بثر الفرح ، وفي الشمال الغربي من هذه المستنقعات ينتهي شعيبا المعرينة والتماد . كل هذه الشعبان تقطع سهل ام خيلان المتموج الذي يندمج بالتدريج في سهول الفرات الغربينية . واذا اتجهنا لحو الجنوب الشرقي أبتداء من النجف، وعلى طول حافة سهل صخري مرتفع تؤلف ام خيلان جزءاً منه ، أصبح من المحكن رؤية كثبان رمل واطئة تعرف باسم القصايم .

ولم يستطع مرافقي ابن براق مواحملة السير معنا ، اذ كانت عشيرته في حرب مع عشيسرة زياد اللين كانوا يخيمون آلذاك جنوبي القايم وكان المشهدي ، التاجر الذي اكترينا منسه الحمير، يخشى ان يسلبه رجال زياد ه للذلك رجاني أن أتوجه الى مكان آخر للحصول على الحيوانات التي احتاج اليها اذا ما قررت متابعة السفر الى الجنوب الشرقي . وكانت هذه قاصمة الظهر . ولما رايت اني لا استطيع العمل بصورة فعالة في بلاد تنشب فيها



( شكل ٣٩ - القايم - النبع )

الحرب ليس على الحكومة القائمة فحسب بل الاسوأ من ذلك:حرب اهلية بين القبائل ، للدلك انعطفت ثانيـة في الساعة ٥٤ ر٣ في اتجاه شمالي غربي . واسترحنا من ١٠ ر٣ المل ٤٠٠. ٣ . . شمالي الشنافية حيث ظهرت قرية الشاطي من ناحية الشرق . وفي الساعة ٥٤ و٣ كانت قرية أم قبرة المى شمال ــ الشمال الشرقي ــ والى غربها خربة عالية وقرية ( تلك ) الجديدة .

واخبر نا الدليل بان رجلا يسمى الأخيضر هو الذي بنى قلمة الرُّحبة وكان يملك الفصر الذي يحمل نفس الاسم ، ويقع هسلما القصر الى الجنوب الغربي من كربلاء. لذلك فان فلا حي الاراضي المجاورة الرحبة يعتبرون الاخيضر رجلاً ؟ و ( لل ) التعريف عندهم تعنى ما تعنيه (آل ) او ( ابن ) لدى البسدو فمعنى ( الاخيضر ) اذن هو ( سليل الاخيضر ) .

وقال رجل كبير السنّ من قرية القايم ان قلعة القايم كانت فيما مضى ملكاً لعشيرة خفاجه التي اخذت تتولى حراسة الطرق التجارية الى البصرة وأهملت العمل بالزراعة لأن القايم تقع على حافة روايي صخرية قاجلة . ولم كانت العودة من الطريق الذي أتينا منه لا تحظى باهتمامنا لذا تحولنا الدسهل الفيضي المنبسط . وفي الساعة ١٠ وه رأينا الى شمال — الشمال الشرقي خوائب مخروطية الشكل تسمى فيشان الطوق ، ولى الجنوب الشرقي منها توجد قرية ام برّونه ، وابعد من ذلك في الانجاه نفسه نخيل قريتي ام البط والشاطي . وتقوم في شرق - الشمال الشرقي من ام برّونة يحرّبة أحيمر وتليها على النفر قرى الدعرية والحند والديها على النفر قرى الدعرية والحند والحمام والم عودة والها ارمية . ولا نوال بعض الحزائب قائمة في الحمام ايضاً . وفي الساعة ٢٠ وه كان الى يسارنا تل قامت عليه خرائب الفرية في ٨٤ و وصلمنا الى قصر مسعود وخييمنا بالقرب منه . وكانت الارض المستنقمة المنطاة بالماح وطبة جداً بحيث اننا غصنا الى الكاحل فيها . المراح المجاورة المجاورة بالشلب . وفيما كان الحرس مشغولين بغنائهم كنا قحن تحت رحمة المرين البعوض تحتشد حوالينا .

11 فيسان سنة ١٩١٥ . . كنت أدالع بسرور الى رحيلنا عن هذا المكان . اذ لم استطع ان أغمض عيني طوال الليل . ولم اكن قد اعتدت على البعوض بعد ولم اعرف كيف احمي نفسي منه . وارتحلنا في ٢٥ره صباحاً وعبرنا في الساعة ٨٣ره مجرى شمب الوديقان وكان نهراً الري يوماً ما . وفي السساعة وصلنا الى مبلسلة رملية ممتدة من الجنوب الغربي للى الشمال الشرقي . وكان يسير على الشمال الشرقي السيامة وكان يسير على امندادها طريق الحجاج السابق الموصل من القادسية الى الخورتق. وفي ١٦٧ عبرنا نهسراً يجري الى الشمال الغربي وعلى جانبه الشمالي تمتد خوائب الشبينة التابيعة التي الجر مملسوء بالمساء وتقوم خلفة جدان مبنية بالآجر الما الشمال الشرون بضعة اكوام كبرة . ويجرى الم الشمال الشرون الوسطى ذات ابعاد كبيرة نسياً ولم يكن في الامكان فحص المقال البياء ، مع رغبتا في ذلك ، اذ لم تكن لدينا وسيلة لعبسور النهر المحيط بالربوة التي ترتفع القلعة على قمتها .

في الساعة ٢٥٥٧ كنا عند خربة الرُّمادي غربيَّ ام عودة، وللى الجنوب الغربي من بستان فخيل دمسم. وفي ٢٠٢٠ عبرفا النهــــــــ القديم الممتد من خوائب الصشين (٦٤) باتجاه جنوبي غربي الى القادسية .

من الساعة ٩٥/١ الى ١٥/٩ توقفنا للاستراحة بجانب مرتفع الراقوب . وهو مرتفع احمر اللون يقع الى الجنوب الشرقي من قصيمة ام غزلان. وفي ٩٥/٧ وصلنا الى طريق الحج وتابعنا السير خلال مزارع المشخاب . وفي ١٠٣٠ عبرنا نهراً يأخذ المساء من الفرات . وفي ١٠٤٠ رأينا الى الغرب قصر المظلوم وفي الجنوب الشرقي منه : الشجيع أو [ الشقيق ] ودخلنا في السساعة ١٢٥٠ بعد الظهر بماتين النجف حيث تُنفضل زراعة اشجار النخيل والرمان والتوت دون غيرها من الاشجار .

وفي ١٢/٢٩ كنا في النجف .

وبعد القيام بزيارة كلّ من القائمة الم ورئيس البلدية نسخت بحضور نازل واثنين آخرين من اهمل المنطنسة بمن له معرفة بالاقليم ،جميع الاسماء المجفرافية بين العلاء والنجف من دفتر مذكراتي ، ثم تهيأت لرحلة اخرى الى الشمسال . واصبحت الآن منهسوكاً بدنيساً وعقلياً بحيث اني تشسوقت الى فترة راحة ومدوء أطول ببغداد . وصحيح أن ازل وعدني مرة بعد اخرى بمرافقتي حتى البشري ولكني علمت انه سوف يصعب عليه الوفاه بوعاه ، ففي اللحظة التي سيقلب عليه الحنين الى وطنه فانه سيتركني دون شك ويعود مع اقربائه الى المصحراء . وفي هذا الرقت بالتحديد طلب الاذن له بقضاء اللبلة مع ابناء بلده . ولم اكن الأوافق على ذلك طبعاً لأني اردت أبين له فوراً كراهيني لفراقه ولكن يظهران عدم موافقتي زادت في تعكير مزاجه اذ لم يأت خيمتنا ذلك المساء ولا تلك اللبلة .

<sup>(</sup>٦٤) انظر فيما بعد ، ملحق ١٩ ،

## الفصل التاسع الحيرة الى بغداد مرورا بالفلوجة الحرة الى السيب

في ١٢ نيسان سنة ١٩١٥ قمنا بتحميل خيامنا وامتعتنا ( شكل ٤٠ ) ، وودّعنا دغيم بن براق . ورجعنا الى النجف لأخذ اشيائنا التي تركناها في عهدة القائمةام . وبعد تحميل هذه أيضاً . بدأنا في الساعة ١٠٥ صباحاً ، بصحبة رجلين من الدرك : السيرّ في الطريق العسام الموصل الى كربلاء(٣٥) . وبقينا من ١٠٥٠

(٦٥) يذكر حمزة الاصفهائي ( التاريخ صلى ١٠٤ وما بعدها ) ان امسراء القيس بن النعمان استخدم الممار البيزنطي سنمار لبناء قلعة (حصس)

وفي عام ٥٦٥م ارسل سعد جماعة من جنود المسلمين في ليلة مظلمة لمهاجمة الحيرة . وبعد الانطلاق من محطة العليب عبروا جسر القوارب عند السيلحين بغية الوصول الى هدفهم . وهند نسماهتهم فجأة جلبسة صادرة عن حقلة عرس كبيرة توقفوا وخباوا انفسهم حتى اجتازت الجماعة بهم في اتجاه المنين. وكان حاكم هذه البلدة قد تزوج ابنة والي الحيرة الغارسي ( الطبري ) التساريخ [دي خوية] السلسلة 1 ) ص ٢٢٢٧ وماعدها) .

وقد وصل المسلمون الى الطرف الجنوبي من بساتين الجعارة العالية ، ولالك بطريق المرتفعات الواقعة على الجانب الايسر من النهر . وهناك عبروا النهو بواسطة الجسر ، وراقبوا حفلة العرس ، وظلوا مختفين جهد الإمكان في انتظار مرور الجماعة بجانب الجسر ، ولما استداروا عملى يمين النهر بانجاه الصنين ، واهموهم بفتة ، واسروا العروس .

ويكتب ياقوت ، المعجم (فستنفلد) ، المجلد ٣ ص ٣٠) ، أن الصنين كانت بلدة فيما سسبق بعوار الكوفسة ، حيث أقام المسلمر احيانا . وكان ثبة نهر وحقول . الى ١/١٩ نسير بمحاذاة الحد الشمالي لهضبة المعنوطة الى ان وصلنا في الساعة ١٢٥٥ م بعد الظهر الى خان المصلّى ، وتقع في سُـسـرق هـلما الخان قلعة درويش . ثم تركتا جمالنا ترعى من الساعة ١١٥ الى ١٥٥٠ في بُـعلنان الحُمـر ، وهو موقع غير بعيد عن خان جدعان وتليل الذبب . وفي ١٠٥٥ نصبنا الخيام عند مبنى متهدم بقرب خان صبّان ..

11 نيسان منة ١٩١٥ . . بلمأنا السير في ١٤رة صباحاً ، ولكني اكتشفت في ١٥ره فقدان دفتر ملدكراتي ، وسرعان ما أدرت وجهي وعدت خَبَبَا الى خانصبار وهناك اعبد الكتاب الي من قبل رسل درك محلي . وكان قد تسلمه من صبي وحده في ارض المخيم . وكان الصبي قد فتش المكان صباحاً تفتيشاً دقيقاً عسى ان يجد شيئاً نسبناه يستفيد منه . والدي حدث اني بعد ان سجلت فيه قبل الفجر وقت منادرتنا وضعته في جيبي ، ولم أدنمه الى الداخل بدرجة كافية ، لذلك سقط مني عند ركوب الجمل . وقد منا مكافأة مناسبة لكل من الدكي والصبي ، فقد كان الدفتر يشتمل على مذكرات وصفية إبتداء من ١٦ آذار ، وان فقدانها بتعلم تعويضه .

وفي ٥٥/٥ بدأنا السير ثانية الى الشمال ، وفي الساعة الثانية عشرة وصلنا الى خان بن نخيلة . وفي الساعة الواحدة رأينا الى الشمال خوائب الزبيلية، كما رأينا في الساعة ٢٥١ بعد الظهر قرية السليمانية من ناحية الشرق . وفي ٢٥٥ كنا عند الجسر في بسائين كربلاء

وبعد أن طلبت من رفاقي الذعاب مع الجمال شمالاً خلال هذه المدينة ذهبت مع الدوكي الى مبنى الحكومة لزيارة المتصرف وكان هذا الموظف مشغولاً بمؤتــــر مهم . لذا كان حديثنــا . تصيراً بالضرورة . كانت طـــرقات كربلاء خالية .

إن الحياة التي سبق ان شهدناها هناك سنة ١٩١٢ اصبحت شيئاً من الماضي . وكان الجنود كثرة في كل مكـان . ووجـا.ت رفاقي عنــــد الطرف الشمالي من البساتين بقرب معامل الآجر القديمة . وفي المساء جاء المتصرف وآمر الدلاك لزيارتنا ، غير أفهما لم يمكثا طويلا فقد تبين ان البعوض كان لا يطاق . وقد حدّرانا كثيراً من اللصوص، الذين اتخذوا من مذه المعامل مقراً مفضلاً لهم في الايام الأخيرة . وكانت المعامل فيما يبدو مهجورة ، وعلى العموم ، لقد توقفت الاعمال أو لم يبق سوى القليل منها في اي مكان .

في 18 نيسان صنة ١٩٥٥ ، في الساعة الخامسة صباحاً أخذنا الطريق العام الم المسبب . وكانت الحقول عن اليمين والشمال قد تُركت بوراً في الغالب بعد أن امتنع الفلاحون عن الحرث والبلد ، إما لانهم اكرهوا على الخدمة في الجيش واما ان تكون العكومة قد صادرت حيواناتهم وبلورهم . ورعت جمالنا م ١٠ رح الى ١٩ رح . وكان الطريق العسام وحلاً بحيث اضطرت المركبات الى التحول عنه مسافة طويلة . وفي ١٧٧ عبرنا نهسر العلقيمي القديم الذي يعتد من شمال الشرقي ، وفي ١٧٨ عبرنا نهسر العلقيمي بالقديم الذي يعتد خوائب الحوطة . واسترحنا مرة أخرى من الساعة ١٣٥٨ الى ١١ ر٠ ١ . وفي الساعة الحديث عشرة رحب بنا مدير مركز الدرك بالمسبب ، وقد من في الوقت نفسه رجاين جليدين من رجال الدرك لم افقتنا الى بغداد .

## المسيب الى الفاوجسة

وبعد ان إنعطفنا عن هذا الطريق الى مزارع البوبهاني غرباً مكتنا هناك الى ١٢٥٤٨ بعد الظهر ، ووجدنا فيها دليلاً له معرفة بضفة الفرات اليمنى من المسيب الى الشمال . وكان من رجال عشيرة مسعود التي تخييسه عادة مع عشيرة الزقاريت ، فيما بين كربلاء والمسيب . والقبيلتان تتحدران من شمسر وتشتغلان بتربية الإغنام والجمال على السواء .

وعند البوبهاني تقوم خواتب الأحيس ، والى غربها خرائب الشراجي ، والى الشمال خواتب ابو بطية ، والى الشمال خواتب ابو بطية ، وينيها من ناحية الشمال اينماً على الفرات : حَرِية الألس الكبيرة ، التي توجد على شمالها الغربي خواتب ومزارح الصنيديج [الصنيديق] والدواس . وبالقرب من الأخيرة يتفرع من الفرات نهر العجيدة القديم متجهاً نحو الحنوب الغربي .

وتقع على الضفة اليسرى من جنوب شرقي الدوّاس : حقولُ الفزار وابو لوقه . وكنا نثوي مواصله السير الى الشمال الغربي مباشرة " ، ولكنّا الهطررن الى ان نعود ادراحنا بي المناعة الواحدة عند خزالب الاخيمر



(شكل . ٤ - سائين الكوفة من الفرب )

لاتنا لم مستطع ان تحمل جمالنا على المرور موق قنوات الري. و باستحدام جلول (الحسينية العبيجة) و العتيقة ع وكان بنزما الى بسمه بالماء ، وصلنا في ٣٥ را الى الطريق العام و بابعما سيرد فيه محو الشمال الله يي . وفي الساعة هرد افعناها من حلال حقول الهومي المربي ، وه احرز . . وفي ٥٠ رايا الى الحبوب الغربي الموقوب المربي مراه احرز . . وفي ٥٠ رايا الى الحبوب الغربي خربة (بستان حازبه) وفي شمالها سفوح مرامع المرقدة . وفي الساعة الثالثة احترقا خوائب الحبور . وفي ٢٥ رايا دران متهدمة لحصني الحبور . وفي ٢٥ رايا خراف اخرى تسمى أحويش . وكان ثمة حدوان متهدمة لحصني

مستطيل الشكل يرتفع برج في ركن كل جدار ، وتوجد الى الجنوب منها أكوام بقايا ابنية قديمة مبنية بالآجر . ويظهر انها جميعاً نقبت عدة مرات ، وان الجيد من آجر ها نثقل الى اماكن أخرى ، وبالقرب من هذا الموضع يجري نهر العميدة القديم الهائل الذي يترك الفرات نحو الشمال الشرقي عند بستان الدواس . وفي ، ٢ و أعددنا مقرنا الليلي . في حقول قرية الروريعية وهي محل سكتي دليلنا عواد . وتملك عشيرة مسعود الحقول المجاورة برئاسة عائلة ابن هتيمي ، ويؤكد هؤلاء انهم سبق ان هاجروا لى هناك من جو ار منطقة حايل وأن قرابة الدم تربطهم بشمر .

في ١٥ نيسان سنة ١٩١٥ كنا على سروجنا في نحو الساعة ١٨ ره صباحاً وحوالي • ٢ره كنا قد اخترقنا نهر العلقمي القديم . الذي يقال انه يتفرع من الفرات مقابل مرقد صغير لسيدنا خضر الياس . وظهر المرقد للعيان في ٢٥ ره من ناحية الشمال الشرقي . والى الجنوب الغربتي ظهرت خرائب الحجيرة مرة أخرى . وفيما وراءها ايشان الذهب . وبعد ان قطعنا جرف الصخر ، وهو سهل غريني خصيب يبلغ عرضه نحسو عشرة كيلو متراث وصانا في ٥٠ ره الى ابو قبَّة القديم . وفي ٢٤ رَرَّ رأينا من جهة الشمال الشرقي خرائب المذبحة على بعد ٤ كيلو مترات تقريباً ، والى الشرق منها ربوة الجص في العراق . وكنا نشاهد بقايا مزارع قديمة في كل مكان ، وفي ٥٠ ر٦ لاحظنا الى غرب – الشمال الغربي المرتفع الذي فيه بئر القلب ، والى الغرب منه بئر فهـَّاد ، وفي شمال الأخيرة شاهدنا بثر ام غوير ثانية. وفي ٥٠ ر٧ شاهدنا في شرق-الشمال الشـــرقي ضريحاً عصرًيا هو قبـــر الرصّينْف في خربة قديمة شرقيًّ نهر العلقمي ، وخرائب البأج في الحقول التي تقع شمالي قبر الحجير . ثم سرنا على امتداد مرتفع ( الظهره ) الصخري . وفي ٢٠ ر٨ كان على يميننا بستان اللطيفية ، وشاهدنا في شرقها على الضفة اليسرى من الفرات اراضي المجصّة المرتفعة المتموجة . ويملك الجنابيون الحقول الواقعة في شمال اللطيفية وهم فرع من الزبيد تحت زعامة بوصّْخَرَّية ومن ٥٥ (٩ الى ٥٤ (١٠ رعت جمالنا بقرب ابو الفياض على الفرات .

من الساعة ١٠ ١ ١١ فما بعد سرنا بمحاداة مرتفع القاضلية الصخري الذي يكاد يصل في امتداده الى الفرات ، وفي ٢٧ ١١ عبرنا نهسراً قليماً هائل الحجم يترك الفرات قريباً من هناك ، وقد سماه دليلنا ، كري سمده . وفي ٤٠ ١١ ظهرت تحراثب على يميننا كما ظهرت في ٤٠ ١٢ بعد الظهير خراثب اخرى على اليسار تلتها في ١٢٥ خرائب كبيرة على ضفة الفرات مباشرة بعجري منها نهسر قليم . وفي شرق – الشمال الشرقي ، على الضفة اليسسرى من مدخل جدول المحمودية ، يرتفع مشهد ابراهيم الحليل . وفي الساعة الواحلة من مدخل جدول المحمودية ، يرتفع مشهد ابراهيم الحليل . وفي الساعة الواحلة هنا نهران يقسمانها الى ثلاثة اقسام . وتقع في السهل المتدوج في الغرب وفيما وراء سفح طار الهيبان الشديد الانحدار آبار الغربية ، والى جنوبها الغربي آبار منها بر الزعب . وفي الشمال الغربي من الأخيرة آبار السهل ويقع الى الشمال الغربي من البركة آبار السهل ويقع الى المشمال الغربي من المركة آبار المحروبي ، وفي الجنوب من المركة آبار الحثربي ، المسلوبية ، وام شطن ، وفي الجنوب من المستحد من المركة آبار الحثرية ، وفي الجنوب من المركة آبار الحثرة وقم المستحد .

وفي الساعة ١٩٠٨ الى شمال الشمال الشرقي وعلى الشفة اليسرى من النهر مقد حمزة بن قادم . ولم تكن الاراضي الواقعة فيما وراء ابو الفياض مزروعة لأن كثرة حصاها يحول دون حر لها تماماً . كما ان التربة هنا ليست غريشة ، كما يه إحلال في شمال شرقي ابو النياض ، بل هي ارض صحرية باكمها ، كما هي اخلال في شمال شرقي وجيس الى حسد كبير . وفي ١٧١٠ مرزا ثانية خلال بعض الحرائب حيث توقفنا لاستراحة قصيرة من ١٧٢١ الى ١٥٠١ . والى شمال الشمال الشرقي من الجزيرة ـ وهذا الاسم يطلقه ابناء المنطقة على الاقليم الواقع على الضفة اليسرى من الفرات ـ توقف ربوة عالية منعزلة من الحرائب تسمى عقى الاجدع ؛ وكنا فمر الآن بازاء الحد الغربي من البزييز ، وهو شريط غيرق مزروع من الأرض . وفي ١٠٥٠ عبرنا نهـو، تقريماً وشاهدنا على اليمين صفةً منحدراً من الاجراف تهبط الى الغرات تقريباً تعترضها اخاديد قصيرة

كثيرة . و في ١٣٠ ٢ بلغنا حوضاً عميقاً يتجه من الشمال للى الجنوب وتحيط به أجراف شديدة الانحدار ، وتوجد في الاجراف الصخرية الشمالية فقط سقوف تسمح بمنحول الماء عند فيضان القرات. وعند ذلك تتكون بركة في الحوض ، يعمل الماء على تحليل طبقات الجبس والملح الصحري اللينة والتشيع منه حتى اذا ما تبخر الماء رسب الملح في قاع البركة . ومن هنسا سميت الامليحة ( البركه المالحة ) . ومن «نا ، ورد جاد في طرفها الشمالي الغربي خرائب قصيبة .

وعلى طول الفرات ظهرت لنا مجموعات من الاكواخ يسكنها الفلاحوين في موسم الامطار ، بينما يعيشون في خيامهم في فصل الجفاف . ومع انهم يملكون تقطعاناً كبيرة من الغنم والماعز ويعيشون تمحت الحيام عدة أشهر في السنة ، فانهم يختلفون من وجوه كثيرة عن البلو ، الذين يُحتون بتربية الماعز والاغنام اكثر من عنايتهم بالزراعة . وكثيرا ما سمعتهم يقولون :

وعلى طول الطريق من النجف صمعتهم ينلمرون من الألمان. وكانت عادة الموظفين ، كيارهم وصغارهم ، ان يضعرا اللوم فيما يتعلق بالحسرب عموماً وباشتراك الاتراك فيها خصوصاً ، على الألمان . وشكى لي رجل الدوك محمد ، الذي رافقني من المسيب ، شكوى مريرة من ان الالمان لم يفاموا اي مون للحكومة وانهم فضلاً عن ذلك يستهلكون خير الأطعمة بدون خجل . وبعد البلائة العطف على السلطان عبد الحميد لعن الحرية التي أم تجرّ على تركية غير الحرب والشقاء .

وبعد اجتيازنا خرائب الغطاس في منطقة العامرية خيّمنا في الساعة ٣٠٠ ه بجانب عميّم صغير لعشيرة الجنابيين يقع الى الاسفل من سدّ عال بني لحماية سهل الحابوري الحصب من القيضان ٢٠ اذ كان محرى الفرات هنا اعلى من السهل الفيضي بما يقرب من اربعة أمنار . وقبل حلول المساء غمرتنا أسواب من البعوض المتعطش للدماء ، آذت الانسان والحيوان على السواء . وكانت الارض رطبة جداً حتى ان اغطيتنا كانت مبللة في الصباح .

وفي ١٦ نيسان سنة ١٩١٥ نيضت من فراشي وأنا اشد تعباً بما كنت حين أويت اليه . وفي ٢٠ر٥ غادرنا الوادي قاصدين الاجراف الصخرية في الغرب . وبعد أن تعدينا خرائب الحابوري عبرنا شعيب ابو الشوق القصير، واتجهنا ثانية نحو الشمال الغربي .

وشُوهدتُ شمال - الشمال الشرقي في الجزيرة زبوة خرائب عقر النعيلي ، وفي شرق - الشمال الشرقي تل السلطان على الفرات والى الجنوبي الشرقي منه : تل القحيصان وتل قنيصة ؛ والى الغرب من تل السلطان ، وفي حقول الحشي : خرائب الأجربية (٢٦) .

في الساعة ٣٧/٧ ظهر للعيان نيشان احيمر من جهية شمال الشمال الشرقي على الضفة اليسرى، وأمامنا على الضفة اليمنى : الحافة الصخرية البيضاء ﴿ جَالَ الدّرَبَةِ ﴾ ، وتلال سن "الذبان أعلى منها شمالا وتركنا الجمال ترعى من ٣٥/٧ الى ٨٢٨٨ .

وعندما كنا غربيّ تلّ الاحبمر غادرنا الطريق على قاعدة مرتفع صحوي يسدّ السهل الغريني ، وفي الساعة التاسعة اتجهنا خلال السهل الفيضي الى شرق — الشمال الشرقي نحو جامع الفلوجة . وكان طريقنا يمرّ خلال حقول الحسيّ ، وكان المرور فيه صعباً جماً في بعض المواضع ، حتى أنّ قواثم جمالنا غاصت في الوحل . وفي ١٩٧٨ ظهرت على الفيفة اليسرى ربوة خوائب تسمى الخواب . وفي الساعة العائرة وصلنا الى الجسر العائم المعروف بالفنطرة ، حيث أرحنا الجمال

<sup>(</sup>٢٦) الوثوف على بيانات أوفى تتعلق بالطريق الذي بين النجف والمسيب راجع ص ٣٥ ــ ٣٤ من كتاب الؤلف .

من اثقالها . وأوعزنا بحملها [ على الاكتاف ] للى الفلوجة (٢٧) . وبعد ذلك قدنا جمالنا للعبور ، وكان هذا عملاً فذاً ، اذ كانت تجفل باستمرار ، ولم يكن يربط الجسر المرتفع بضفة النهر اليسرى الواطئة الا لوح من الخشب لا يكاد عرضه يزيد على ثلاثين ستمتراً .

(٣٧) وقد هرب ابن الاشعت بعد انتحداره في نهاية عام ٢٠١١م بالقرب من دير الجماجم ، متحها نحو بلدة بني جعدة بن هبيرة في الفلوجة ، حيث عبر الفرات (ااطبري ، التاريخ ، [ دي خوية ] ، السلسلة؟ ص١٠٩٠) . واحدد موقع دير الجماجم بجوار كربلاء ، وقرية بني جعدة الى الشرق

من المسيب الحالية .
وكانت الفلوجة منطقة ادارية ، وتقع فيها بلدة الزابوقا ( المصدر وكانت الفلوجة منطقة ادارية ، وتقع فيها بلدة الزابوقا ( المصدر نفسه المجلد ٣ ص ٢٩٥١ ، عرب ، الصلة [ ديخوية ] ، ص ١٠ ) .
وفي عام ١٧٤٩ - ٢٥٠ مرم خيم ابن هبيرة ، الذي ارسله الخليفة مروان الثاني ، بجانبا حد فروغ الفرات في منطقة الفلوجة العليا ، على بعد للائة وعشرين فرسخا من الكوفة . ولما كان المخوارج قد عبروا الفرات عند الإنبار ، وكانوا يتقدمون ببالغ السرعة بمحاذاة ضغته المبعني المي الكوفة ، نان ابن هبيرة تقدم عندلد في الاتجاه نفسه بين الفرات ونصر سورا ( الطبري ، المصدر السابق ، السلسلة ٣ ، ص ١٣٠ ) . ويؤدي بيا كلائة ومشرون فرسخا في اتجاه شمالي غربي حتى بلدة الغلوجة

« التربة التي أعدت الرراعة القمح » .
وقد عام حاجي خليفة ، جهان نامة (القسطنطينية ، ١١٤٥ للهجرة)،
من ٢٦٤ بلدة الفلوجة الحالية . فيقرل انها موضع على الضفة السرى
للفرات ، على بعد مسيرة من الحلة ، حيث كانت تفرغ البضائع المجاوبة
بالقوارب من بيرجيك . وفي موسم فيضان الغرات كان من الممكن لسفن
تدعى بالكلك ( الرمث ) ان تسير مشرعة في الجدول المتفرع من الغرات
والذي يصسب في دجساة عند قريسة « المنطئة » بسسين

#### الفلوجة الى بضداد

في الساعة الواحدة بعد الظهر خادرًا قرية الفلوجة البائسة وتوقفنا في ١٦٣٧ عند خرية بجانب الطريق ، حيث تناولنا غداءًا واسترحنا الى ٤٩٠٠ .

و في ٧٥٥٥ دخلنا اراضي ابو تلول الصخرية ، حيث وجدنا مقداراً كبيراً من الجبس الذي هو سمة بارزة من سمات أرض الجزيرة ، وهي إقليم يعد السكان المنطقة التي فمر فيها الآن جزءاً منها . وتغطي مرتفعاتها الواسعة المتموجة من الحصي والرمل . وإلى الشمال الغربي من القلوجة تروى الحقول المنخفضة من جدول الأزرقية . ويتفرع من الضفة اليسرى من الفرات جنوبي الفلوجة جلاول : إبو غريب ، دفار ، الرجوانية ، المحمودية ، اللطيفية ، والسكندرية ، وجداول كثيرة المترى أقصر منها ، وكان الماء لا يزال يجري فيها جميعاً . وفي الساعة الرابعة كنا نسير على صخر أجرد وفي ٢٧٥ إنعطفنا يميناً نحو منخفض الساعة الرابعة كنا نسير على صخر أجرد وفي ٢٧٥ إنعطفنا يميناً نحو منخفض هور ابو غريب ، وهو عبارة عن أرض منخفضة ينمرها الماء . وعلى بعد منه شوهد خان السنية الجديلد ، وإلى الغرب منه قرية الشعبية التي فيها مقر « المدير » . وخيستا بقرب الماء ، حيث وجلنا خير مرعى لجمائنا . ومرة المتوى تعرضنا لأذى البعوض .

في ١٧ نيسان سنة ١٩٦٥ خرجنا مبكرين ، اذ كنا على سروجنا في الساعة ٥٣٨ صباحاً . وبعد عودتنا الى الطريق العام المتند من الفلوجة الى بغداد قطعنا بعد ذلك حقول العبادي . والى الترق من مخيمنا أشار دليانا عبد ابل (كلما ) عباس من عشيرة بمي سوده الى تل العطرية وفي شمسالها خواثب تل الحمل ؛

الامسام موسى وقلعة قوشلر . وقد اصر والى بفسداد خساكى إ كاما المحمد باشا بتحصين مدخل هذا الجدول عند «المنطقة» الخليات لا نكميات كبيرة من مياه الفرات كانت تندفيع وقت الفيضان بحيث اصبحت القلعة معرضة للافويار . والمسافة بين الفلوجة والعطة هي ١٢٠ كيلومترا ، كي مسيرة يومين ، ويتفرع نهر عيسى في موضع امسفل من الفلوجة .

وعلى فحو اربعة كيلومترات في شمال شَرقيّ هذين الأخيرين يقوم مركز درك مهجور: نقطة العصيد.وفي • \$وه ظهرت خرائب السندية ، وهي السندية القديمة ، الى جنوب ـــ الجنوب الشرقي(٦٨) .

وظلت جمالنا ترعى من ١٦٢٠ الى ٣٠٨٦ . وفي الساعة ١٤٨٨ أتينا مركز الله ١٤٨٦ ألينا مركز الدوك : ( نقطة ابو منيمير ) عند خان العباس ( ويسمى ايضاً خان ضاري) . وفي ١٩٠٨ ظهرت خرائب الله راعي القديمه الى شمال ــ الشمال الشرقي منا ؟ وفي ١٩٧٨ عبرنا قهر العليمي القديم العظيم ، وفي ١٩٧٨ عبرنا جدول ابو غريب الجديد الذي يجري فيه الماء الى ( التراجف ) ؟ ولى شرق ــ الشمال الشرقي ظهر العيان تل هويرج باشا .

ان العجهات الوحيدة التي كان يعرفها دليلنا على البوصلة هما : الغرب والشرق المطابقان لمجرى الفرات وتبعاً لذلك فانه طالما جعسل الغرب شمالاً و الشرق جنوباً فقد قال مثلاً الفلاً الى الشرق من الغرب وكان يعني الشمال الشرقي . وكثيراً ما سمعناه يقول: ويقع لا شمالاً ولا جنوباً : لا هو جبيلي [ قبلي] ولا هو شمال » ويقصد الجنوب الغربي . وكان ينطق كلمة (ابن) شبيهة بد (بابل) » و ( تل الومل ) : تَرَّ رَمَّل . . وكلمة (بسكنون) تخرج من فمه شبيهة بر ( يسكنون)

وفي ٥ و٧ عبرنا نهر العيساوي القديم ، وكانت تظهر للعيان من ناحية الشمال خرائب تراجف والى الشمال الشرقي نيشان الاسمر . وفي الساعة ٤٦ و٨ ظهرت الأخيرة ثانية الى شمالنا ، ثم قرية الشنيغي وخرائب ابو صليبيخ ، والى الجنوب الشرقي

<sup>(</sup>۱۸) يدكر ابن الاثير في تاريخه (ديسلان) ص ۱۲ ، ان شرف الدولة بسط سلطانه سنة ۱۰۸، م على الاراضي الممتدة من السندية على نور هيسى حتى منبع ، وخضت له مدن هيت ، والانبار ، والموصل وكذلك منساطق ربيعة والجزيرة .

ويقول ياقوت ، المعجم (فستنفلد) ، المجلد ٣ ص ١٦٨ ، ان بسلدة السندية تقع على نهر عيسى بين بفداد والانبار .

قرية المجرية وفي ١٥ ره كان نيشان ابر طنطور يقع على يميننا . والى الشمال ظهر لنا مخروط عقرقوف ، والى الشرق منه ضفاف جلول الاتباري . وظلت الجمال لنا مخروط عقرقوف ، والى الشرق منه ضفات ، ١٩ را رأينا قرية المجرية على نحو خمسة كياو مترات المل جنوب الجنوب الغربي ، كما رأينا الى شرق الجنوب الشرقي : مركز درك مهجور هو دركز اللناودي ، والى الشمال الشرقي سلود جلول الأمبساري وتمل الادرم وفي ٤٠ ر١٠ رأينسا تل بضساخ الى الشمال .

وشرح لنا النايل الطريقة التي تنجها المحكومة لتجنيد المتطوعين وتبدأ بدءوة يوجهها الوالي الى جميع الرؤساء [ النيوخ ؟ ] القدوم الى بغداد، وبعد ان يحلوا فيها يسألهم ان يتطرعوا المخلمة المسكرية برضاهم . و كان يفرض لكل متطوع عشر لمرات تركية ذهبية الى اثنتي عشر (من ٥٠٠ ـ ٤٥ دولار) وعند ذلك يذكر كل شيخ ارتجالاً عدد المتطوعين من رجال عشيرته ، ويحدمل على المبلغ الذي يستحقه فوراً . . وعلى سبيل المثال فان احدهم أعلن تطوع ١٧٠ من رجاله ، وتبماً الملك دُفع اليه مبلغ ألفتي ليرة ذهبية . ولكن لم تسمع أحداً من العشيرة كلها ينوي اللهاب الى الحرب . ونلقت الحكومة خدمة مماثلة من غير هؤلاء من سكان العراق والجزيرة .

وتنحدر عشيرة زويع من قبيلة طيّ وتنتشر مضا ربهم في الأراضي الواقعة بين المحمودية وابو حنطة (حبّــة ) والطريق العام المؤدي من فلوجه الى بغداد . والبيوت التي تتألف منها هي :

| السيخات         | الشيطي     |
|-----------------|------------|
| الشعار          | السعدان    |
| عزة             | الفياض     |
| الهليكل         | الخيطاويين |
| المقادمة        | الكروشيين  |
| بنى زبد القحطان | جداده      |

واسم شيخهم هو ضاري بن فلداغة بن ظاهر المحمود. في الساعة ١٥٢٠ عبرنا نهراً قليماً عند ربوة قبر حمود ، وكان حمود بن ثامر رئيس مشايخ عشيرة المنتفج ( المنتفق ) في مطلع القرن التاسع عشر ، وفي ٣٠ ر ١٧ بعد الظهر بلغنا سداة الخرّ ، الذي يخترق مزارع اللورة (٢٩) شمالي القبيبة وخرائب الرّمل ، حيث مكتنا حتى الساعة ٥٤ ر ١٧ . . وفي ٢٥ ر١ رأينا على اليمين سكة حليد ضيقة توصل الى المجلم (للقدم) ، وكانت تستخلم لقل البنادق من بعض السفن في الفرات الى سفن اخرى في دجلة . وفي ٣٠را كان الى اليمين منا الطريق العام الموصل من المسيب الى الكاظمين .

في ٤٨ ر١ وصلنا الى الطريق الفرعي المتجه الى الحلة والمسيب . ويعد أن دفعنا وسم العبور عبرنا جسر الحر الجديد ووصلنا في ٢٧٥ الى ارصفة سكة المحديد المكتفلة بعربات النقل . وفي ٤٣ ر ٢ انعداغنا خلال الضاحية الشمالية الغربية ، وفي الساعة الثالثة وصلنا الى البستان الذي سبق أن خيمنا فيه عام ١٩١٧ بضاحية ( المتولية ) على طريق ( ترام ) الحيل بين بغداد والكاظمية . وقد رحب بنا صاحبها احمد طعمة ، بوصفنا اصدقاء قدماء حد وفي خدلال ساعة تُحسبت خيامنا تحت اشجار النحيل الباسقة بجانب حقل مزروع بالفلفل . ولسوء الحظ كانت مياه دجلة التي تتدفق قريباً منا عالية جلماً آنذاك مما جعل البستان رطباً جداً ، بحيث اصبح الجلوس على الارض العراء امراً مستحيلاً . واصبحت كل الاشياء التي في غيامنا مبتلة ايضاً . وأما البعوض الذي لم نلحظ وجوده قط

<sup>(</sup>۲۹) وهذه هي با ( أو بيت ) دورأيا .

ا و تكتب ياقوت ؟ المصلد السابق ؟ المجللد 1 ؟ ص ٢٠٠ و مسابعد ؟ ومسابعد ؟ ورسابعد و تكتب ياقوت ؟ المصلد السابق ؟ المجلد 1 ؟ ص ١٦١ ؟ أن يادورايا كانت جزءا من منطقة أبر حيسى كانت جزءا من منطقة أبر حيسى كانت جزءا من منطقة أبر حيسى ابن على . وقد شيدت بعض ارباض بغداد على حد بادورايا . ووققاليمض الثقاة الذين اوردهم ياقوت فان كل مايقع شرقي المرا [الصراة] فهو بادورايا ؟ وكل مايقع غربا فهو قطربل . على انه ينبغي لنا أن نفهم شمالي الصراة وجنوبه بدلا من شرقه وغربه ؛ ذلك لان قطربل تقع شمالي شيداد .

سنة ١٩١٢، فقد وفدت الينا مجاميعه لتعلبنا هناكما عذبتنا نيما بعد ببغلماد، حيث كنا فرجو ان نستعيد صحتنا وراحتنا . وبدأ المطر يسقط في المساء ، واستمرّ ينهمر طوال الليل . .

## بقداد في وقت الحرب

في ١٨ نيسان صنة ١٩١٥ ذهبت قبيل الظهر الى مركز الدرك على الضفة اليمنى من دجلة لإخبارهم بوصولي ولطلب حارس يقوم بحمايتي وحماية رفاقي وجمالنا من المضايقات ايضاً . وبعد ذلك عبرنا الجسر العائم (حسر الاطواف) الى الضفة اليسرى التي تقع عليها ملينة بنداد الأصلية ، وكان غرضي زيارة القنصل النمساوي / للجري ، دي تاهي هناك ، وكان يسكن جنوبي المدينة على ضفة نهر دجلة مباشرة . .

وسنحت في فرصة طبية الثناء الطريق لملاحظة الفسرر الذي نجم عن الحرب والقيضان . فقيد القفرت طرقات مركز لللينة ، التي كانت تصعب الحركة فيها سنة ١٩١٢ ، وأصبحت الآن خالية خاوية . وكانت معظم الحوانيت مغلقة ، والمقاهي لم تُشْغَل صوى قصف مقاعدها ، والنساء الرفيات اللاتي كن يبعن الطعام في الاوقات العادية لم يعد لهن وجهة الشمال الشرقي بحيرة لا يمكن المجود هنا وهناك . وكانت تحد للمينة من جهة الشمال الشرقي بحيرة لا يمكن للمرء أن يرى عبرها . اما صفوف الاكواخ التي كانت تكتظ بها بساتين النخيل فقد تهدمت أو جرفتها مياه الفيضان . وكان الرجال والنساء على السواء منهمكين في اصطياد ادوات خشبية مختلفة تطفو على البحيرة ويسحبون بصنارات طويلة في اصطياد ادوات خشبية مختلفة تطفو على البحرة ويسحبون بصنارات طويلة المطانيات [ الأوسادات ] من الاكواخ ويضعونها في المطانيات وين مقبرة التصارى ، الواقعة شرقي الطريق العام المؤدي الى ايران كانت توابيت وهياكل بشرية نصف متفسخة تطفو على لماء . ونج عن انتشار المكوليرا المروع في الملينة ( كان يموت ثلاثمائة شخص كل يوم ) أن اصبح متي المسيحيين يدفنون الآن على سد الطريق العام الجديد ، لهذا كان على المائي

والراكب لا ان يمر على مقربة منها فحسب ، بل عليه ان يسير بين القبور وعليها كذلك . وكانت هذه القبور قليلة العمق والجثث مفطاة بطبقة خفيفة من التراب لذا فان الروائح الخبيثة الخطرة انتشرت بسرعة في جميع الجهات . ولم يعد ثمة وجود للحياة بهذه المدينة ، التي كانت فيما مضى من اكثر المدن نشاطاً في الشرق .

ان القنصل دى تاهي نبيل مجرى طيب السريرة وقد رحب بي بصورة تدل على الود ولكن مع شيُّ من الحيطة ، ولم ينطلق على مجيَّته الا بعد ان علم من سياق الحديث بأنني جيكي الاصل. وعند ذلك عرض على القيام بضيافتي بحماسة صادرة عن القلب بحيث أنسى قبلتهما بسرور . وقبل الظهر خرجنا راكبين لزيارة الوالي: وهنا التمست الآذن بزيارة المنطقة المجاورة لسميحة 7 سميكة ٢ فوراً ثم العودة الى سوريا بمحاذاة الشفة اليسرى من الفرات. فأجابني المحافظ ( الوالي ) بان هذا الأمر من اختصاص القائد العسكري للمنطقة ولهذا ينبغي لي ان أراه , ولكن ابن مارس إكه الحرب عند الأغريق [ يعنى القائد العسكري ] أبَّى حتى الاستماع لي . وطرح توصياتي جانباً مبِّيناً انه في مثل هذه الأمور لا يأخذ بمشورة احد في القسطنطينة اياً كان ، وأمرنى في الوقت نفسه . بالمديدة الى سوريا سائراً في الطريق المعتاد الذي يساير الضفة اليمني من الفرات . وحينما أعلنت له انه من حقّى السفر في النواحي الداخلية [ من البلاد ] ما دانت لم تدخل في منطقة الحرب بعد ، وانني لا اطلب سوى دركيّ لحمايتي من التساؤلات التي لانهاية لها عن جواز سفري وعن الشهادة بانه ليس معى عسكري هارب، حينئذ انكر بجفاء ان يكون لي مثل هذا الحق وصرفني فاثلاً انني استطيع تقديم شكوى الى القسطنطينة ان رغبت في ذلك ، ولكن ينبغي ان انتظر الجواب في سوريا ، وليس ببغداد . وكان اعتذاره الوحيد الى القنصل الذي شملني برعايته ، من عدم معاونتي هو تمستكُهُ بالقوانين العسكرية التبي زعم انها تحول دون اجابة طلبي . وانصرفت وانا في غيظ شديد ، ذلك لأن القائد برغم محافظته على كل مظاهر المجاملة اثناء رفضه لرجائي . لم يسعني الا ان أشعر ببغضه الشديد لي . لقد قدمت بغداد لغرض واحمد ، وهو تقصى الوادي الادنى لنهمر الثرثمار والضفة اليسرى من الفرات : ولو كان في مقدوري التنبُّؤ بهذا الرفض الحقود لكنت حتماً اتجنب بغـداد واجعل بداية رحلتي من الفلوجـة . واستغرب القنصـــل قرار القائد أيضاً واعرب عن رأيه بانه ربمـا كان سعـود ، وزيو ابن رشيد ، الذي كان من كبار المتربين لأنور باشا ، والذي عملت ضد"ه في وسط الجـــزيرة العـــربية ، قد وجَّه التُّهم اليُّ في استانبول وان أنـور باشــا ، تبعساً لذلك ارسمل امراً برقياً الى بنسداد يأمرني فيها بالعودة الى سموريا . وبدا لي هذا الحدس معقولاً الى حد كبير ، فقـد كان غرضي ، حينما كنت في وسط الجزيرة العربية ، ان اعمل على استماط الوزير سعود ، ومعه الأمير الضعيف ابن رشيد . الذي سبق ان اهدى اليه انور باشا عدة آلاف من بنادق الموزر مع ما يلزم من الذخيرة ومبلغاً كبيراً من الذهب . ولعل سعوداً ابلغ هذه التهمة بوساطة فارس سريع الى محطة المعظم على سكة حديد الحجاز وان انور باشا – الذي كان يعلم اني لا او افق على سياسته في داخل الجزيرة العربية – اتخذ بعض التدابير المناوثة لي بعد ان اكتشف من خلال هذه التهمة أن الإعمال التي قمت بها ضد" الاشخاص الموالين له ، كانت فعالة .

وخطر في الآن ان اسأل القنصل . الذي زعم انه على علاقات طبية جداً بالقائد العسكري، ان كان في استطاعته ان يتأكد من اسباب هذا السلوك، وقد فعل ذلك بعد ساعتين . وانتظرته امام المبنى الحكومي ، حيث خرج بعد اقل من نصف ساعة ، و دعاني للدخول قائلاً ان كل شيَّ قد تم " توضيحه ، ويعتقد اني سأرضى بهذا الايضاح . والواقع ان القائد خرج الم حجرة الانتظار لتحيني . وحياني بأدب جم " ، معتاراً من معاملته السابقة لي . لقد حسبني المانياً من النمسا ، وقد كان بغضه الشديد لهؤلاء لايقل عن كراهيتسه للالمان الروسيين ، كما يسميهم ، لهذا اراد اظهار سطوته لي والانتقام لنفسه ولو بطريقة غير مباشرة من جميع ما قاساه من جمهرة الالمان المحيطين به ، الله لم تكن له سلطة عليهم . وقد رفع صبته بشكوى مريرة من مسلك الضباط البروسيين ، حتى من لم يكن منهم عسكرياً محترفاً اذ كانوا يزعمون انهم اطول باعاً في الشؤون المسكرية من خيره ضباط الجيش التركي . وضرب مثلاً لللك ضابطاً المانيا برتبة رائد كان ممثلاً لهيئة اركان الحرب البروسية ببغداد : أباح لنفسه التشهير امام الجمهور . ليس بالفساط الاتراك فحسب ، بل بالضباط النمسويين كذلك . وعلى سبيل المثال أقمام هذا الرائد منذ زمن غير طويل حفلة دعا اليها نخبة من اهل بغاء البارزين والضباط . . وكانت فلم الموسيقى تعزف من جهاز حاكي (فونرغراف) كبير ، وفجأة افلت نابض الموسيقى تعزف من جهاز حاكي (فونرغراف) كبير ، وفجأة افلت نابض في الجهاز ، مما ادى الى زيادة سرعة الحاكي وفي هذه اللحظة نهض الرائد

الجيش النمسوي الهنفاري عند ما يجري هارباً امام الجيش الروسي ، فو ثب النمسل النمسوي دي تاهي من مقعده . وهو يصرخ بغضب : « اسحب كلامك ، والا لطبت وجهك ! »

فاذا كان الممثل العسكري البروسي يعامل حليفه الاوربي بهذه الطريقة ، فمن الممكن ان نتصور كيف كان يسلك تجاه هذا الاسيوي الذي اجبرته الظروف على محالفه . وهكذا فان حاكم بغسداد العسكري لم يكن شي يسعده اكثر من ان تتاح له فرصة النيل من زميله البروسي . وزيادة على ذلك فقا. روى لنسا : بمرح عظيم . كيف أزعج اعضاء الحملة الالمائية الى افغانستان . بالاستيلاء على اكثر من نصف مالديهم من الذهب والسلاح ، وكيف أخير عمداً في بغداد الوزير البروسي والنمسوي وكانا في طريقهما الى طهران . . وهكذا . وأخبرني القنصل دى تاهي كذلك . كيف انه كان يستضيف السعير الذساوي — المجرى في طهران في مقر إقامته مراراً اثناء مكوث الأخير في بغداد . وأخبرني ايضاً ، بأنه كان يرثى لحال هذا الوزير الزميسلة الروسي ينحيّه جانبساً وبمتخف به في كل منساسبة .

وابدى القائد التركي حزنه العظيم الهده الحرب ، وكان يعضى على كل حال ان تكون فيها نهاية تركية . وفي حالة انتصار الحلفاء ، كان يتخوف من تقطيع أوصال تركية ، اما اذا انتصر الالمان فان تركية سوف تخفع لهمم . وحينما علم أنني أنتسب لاحمد الشعوب الخاضعة للنمسا زادت مودته لي ، وصرح اخيسراً باني امتطيع السفسر متي شئت وحينما أردت . وبعمل الاستئذان من القائد ، الذي اصبح راضيا تمام الرضا ، عدت الى خيامناً . وعهلت بكل متاعنا الى خلف وناصر ، ثم ذهبت الى منزل القنصل لمالجتى من الوحكة التي ألمت بي .

من الثامن عشر الى السابع والعشرين من نيسان لازمت الفسراش بعمورة مستمرة تقريباً . وكان بزورني كل يوم طبيب الماني انقبل الى بعداد من بومبي بعد اعلان الحرب . وكان الطبيب على معسرفة جيساة بعداد من بومبي بعد اعلان الحرب . وكان الطبيب على معسرفة جيساة بالانكايز وتقديرهم اكثر من معرفته بمواطنيه البروسيين اللذين أثنى على بعض خصالهم ولكن لم يسعّهُ الا ان يضيف ان هذه الخصال ففسها هي التي بعضالهم ولكن لم يسعّهُ الا ان يضيف ان هذه الخصال ففسها هي التي يكره الالمان ايضاً لاسيّما البروسيين منهم ، ولم أجد بين معني اللولة النمسوية بمروسين المنهم ، ولم أجد بين معني اللولة النمسوية المجرية اللين قابلتهم في البلاد الأجنبية من هو أشد استنكاراً للتحالف مع المانيا من القنصل دي تاهي . و كان في الوقت نفسه يرفى لموطنه الاصلي ، المجر ، وكان واثقاً من أن مصيراً مماثلاً لمصير تركيه ينتظره ذلك لانه ، كا يقول ، لا يشك في ان ( إنتصار الحلفاء )سيؤدي حتماً إلى تحرر [القوميات] الخاضمة للدولة النمسوية المجرية . اما اذا حالف التوفيق الإلمان فانهم سيطغون على المجر .

وبين حين وآخر كان يأتيني مالك البيت الذي بسكنه الفنصل للجلوس معي برهة من الوقت . وكان رجاز ً في نحو الستين من عمره ، بملك عدداً من المعامل الصغيرة . وأكبر محل تجاري للتوريد والتصدير ببغداد . ولما كان عربياً فقد اظهر اهتماماً كبيراً بتاريخ قومه القديم ، وفضلاً عن ذلك فقد أرد ان يتعرف طبيعة المنطقة التي وفد منها اجداده الى بغداد بحسب تصوره . لذا سرّهُ أن يلقى رجلاً على معرفة بالتاريخ العربي واعماق الصحراء على السواء ، ولم يدخر وسعاً في ابداء شعوره الطيب نحوى بكل وسيلة ممكنة . وأحضر الى غرفة نومي جميع ابنائه ، واحفاده ، وحتى ابناء احفاده ، ورجاني كثيراً ان ازوره متى استطعت القيام ، ليقوم بضيافتي ، ويقد مني الى زوجته . وكان هذا الرجل ايضاً كثير الشكوى من الحكومة التي كانت في رأيه لا تكاد تقوى على حفظ كيانها بعد الآن . وكان يفضّل الالما على الأنراك لا نهم يستطيعون العمل على رقي الرراعة والصناعات والتجارة .

وسمعت آراء مماثلة من جميع تجار بغداد تقريبًا ، ممن لاقيتهم في القنصاية أو خارجها . وكلهم. يعتقد ان التغيير السياسي مرغوب فيه الى اقصى حدّ من أجل رفاهية البلد كله ، وكانوا لا يترددون في ابداء هذا الرأي .

في ٢٨ نيسان سنة ١٩١٥ ذهبت لرؤية رفاقي ، الذين كرروا زيارتهم لي اثناء فترة مرضي ، وأخبروني بكل ما حدث في خيابي . وفي هذا الوقت كانوا جميعاً قد لُنتَّحوا ضحد الكوليرا والجدري . وكان ظهوري في الخيمة مدعاة لمظيم سرورهم . وسرعان ما قدّموا لي على الفور طبقاً من التوت [ تكتّي ] الطازج وقدحاً من اطيب الشاي .

واجتمعت الآراء مع ذلك على الرغبة في الرحيسل، والتمسوا مني التعجيل به في اقرب وقت ممكن . وقالوا ان الصحراء وان لم يكن فيها لحوم ولا به في اقرب وقت ممكن . وقالوا ان الصحراء وان لم يكن فيها لحوم فلا له خير مما يوجد تحت ظلال النخيل ببغداد . . . ولما كنت متفقاً معهم في الرأي طلبت اليهم ان يفحصوا النخيل ببغداد . . . ولما كنت متفقاً معهم في الرأي طلبت اليهم ان يفحصوا ويصلحوا مروج التحميل ، ويشتروا ما كان ضرورياً ، وان يستعلوا السفر في اول ابار . وامضيت المساء مع اسرة مالك المتزل الذي يسكنه القنصل النمسوي .

في ٢٩ و ٣٠ نيسان قمت بزيارة بعض اصلقافي ، وحصلت على رسائل نوصية مختلفة ، وعيّنت خط العرض ، ورسمت خريطة للاراضي التي عزمت على زيارتها ، وفحصت السروج ، وقرب الماء ، والاسلحة ، والمؤونة . وعلى العموم لم أجد أي نقص غير ان فراق القنصل كان عسيراً عليّ في الواتم . لقد رحّب بي واكرم ، فواي حين كنت منهكاً ، وعُني بي عناية رقيقة ليلا ونهاراً في المراحل الخطيرة من مرضي ، وأطعمني ، وساعدني في الاعداد لرحاني القادمة . وكان سلوكه طوال هذه الفترة سلوك أخ كريم عسى الله ان بزيد نعمته .

# الغصل العاشر بغداد الى الثرثار بطريق مسكن بغداد الى ضان الشاهدة

في الاول من أيار سنة ١٩٩٥ . . غادرنا بستان المتولّية في ١٥٧٥ صباحاً وتابعنا السير بمحاذاة خط الترام ( الذي تجرّه الخيل ) الى الكاظمية . وفي ٥٠٥٥ كان الى يسارنا مركز درك نقطة المتولّية ، وفي ٥١٥٥ وصلنا الى بساتين الكاظمية (٧٠) .

(٧٠) واعتبر الكاظمين مطابقة للخنافس الواردة في المراجع العربية . ويذكر مسيف بسين عمسر مقتبسا من محفق ( الطسبري ) التاريسيخ [ دي-خوية] ، سلسلة ١ ، ص ٢٠٠٤) ، ان الخنافس يمكن الوصول اليها من الآبار في ليلة واحدة . وإنطاق القائد المسلم المثنى من اليس لوصل الوجه الى الخنافس ؛ وزحف بعد ذلك على الآبار ، حيث التمس دليلا ، ثم رجع ادراجه الى المغنافس . وعند وصول له الى منتصف الطريق استفهم من المسافة المتبقة حتى هذه المدينة ، ناخير بانها اربعة أو خمسة فراسخ . وحيذاك ارسل جماعة من الرواد تسبق الجيش ، وعبر المخافضة في الرها ه ) وعبد الصباح عاجم سوق الخنافس . ثم انه خيم بازاء خليج السيلحون ، واخيرا وصل الى الانسار ، وكان يتردد على الخنافس للسوق اناس من المنطقة كلها ، وكذلك العرب من قبيلتي ربيعة وشاءة ( المصدر قفسه ) وما ٢٠٠٤ وما يعدها) .

ويقول ياقوت ؛ المعجم (ديخوية ؛ ألمجلد ٢ ؛ ص ٤٧٣ ؛ وابو الفضائل؛ الراصد ( يونيول) ؛ المجلد ١ ؛ ص ٣٦٧ ؛ أن الختافس اسم لارض مربية في المراق بقرب الإنبار في منطقة البردان ، ويضيف ابو الفضائل وحده أن الخنافس تقع شرقي القرات .

ورواية سيف تجعل في مقدورتا ان نحدد في الاقل و فق بعض المعايير موقع سوق الخنافس . ويؤدي طريق من الانبار ( وتلفظ الان : الامبار) الى هناك . وتبلغ نصف السافة من الانبار الى الخنافس اربعة أو خمسة وفي الساعة ٤٨٥ مرونا بمركز درك الكاظمين ، وفي ٢٠٠٨ محطة سكة الحديد . وفي ١٩٠٠ كنا في مزارع الهبنة . والى غربي سكة الحديد ما زال بالمكان رؤية نهر قديم . وفي ١٩٠٧ مرونا في مزارع السراحة بشلاث اكوام من شظايا اواني فخار لعلها بقايا انران فخار هناك . ومن ١٩٠٥ الى ١٠٠٨ المحميات الم شرقي تل ابو عظام . ثم اتجهنا الى الفرب وصونا خلال مزارع الحدميات نحو مجموعة صغيرة من الاكواخ بقرب دجلة تسمى البيشاء . وفي الساعة العاشرة وصلنا الى نهر دجلة ءثم تابعنا في سيرنا الى الشمال كتفاً عالياً من اكتاف النهر يمتد على ضفته اليمنى يحمي الحقول الخصبة من الفيضان . وكانت زراعة البصل في هذه الحقول ناجحة بوجه خاص . وتتركز اشجار النجار في هذه المحقول ناجحة بوجه خاص . وتتركز اشجار شجرة توت واحدة . وفي ١٩٠٨ شاهدا الى السمين قرية المزروفة (١٧) ، فرحد فترة قليلة شاهدا لا روحة فراله شاهدا الى السمين قرية المزروفة (٢١) ،

فراسخ . وبتابع الطريق نهر السيلحون ، وقبل الوصول الى الخنافس لابد من المحتمل ان لابد من عبور نهر آخر . وان اقامة الاسواق هناك تجعل من المحتمل ان كانت تقع بجوار كانت تقع بجوار التجارية ، وانها كانت تقع بجوار ان نخد موقع المنافض في منطقة البردان ونطابقها بالبجزء الفريي مسن مدينة الكاظمين الحالية ، التي تبعد ٥٥ كيلومترا (نحو عشرة فراسخ) من الابنار ، اما النهر النهر الابد من عبوره فهو فهر أهر الدجيل ، والسيلحون هي السالحيين الحديثة ، على بعد ، ٢٠ كيلومترا غربي بساتين الكاظمية على الطريق المباثير الى الانبار ،

وبين أبن بطوطة ، التحفة ( دفرميري وساتكوبنتي ) ، المجلد ٢ م.٨٠٥ ان موسى الكاظم ، وهو ابن جعفر الصادق ، كان قد دفن على الضفة اليمنى للاجلة ، ودفن الى جانبه الامام التاسع ، محمد الجواد ، وفد شيدت قبة فوق قبربهما ، مبطنة بالواح خشبية محلاة بالغضة .

 <sup>(</sup>٧١) أن المزرفة الحالية هي بلدة المررفة القديمة ، وتؤلف الحيد الشمالي
 لنطقة قطربل . واحدد موقع بلدة قطربل في الخرائب الواقعة في حقول
 السراحة ، على نحو ١٢ كياومترا من جسر بغداد . وكانت تسمى في

كان الفلاحون في حقرل السطيح، الواقعة على أرض أكثر ارتفاعاً ، يحصدو ن القمح آنذاك وقد إسرد لونه كليّة لاستمرار سقوط الامطار . و في ١١٦٤٨ رأينا تلّ العرّ(٧٢) الى شمال-الشمال الغربي، وتلّ الـ واغير الى غرب-الشمال الغربي .

 الاصل بيث نيكاتور عند السوريين ، وكانت منذ النصف الاول من القرن التالث مقرأ لمطران مسيحي السريانية ؟ ( مدونة اربيلا [ ترجمة سخاو] ، ص ١١) .

وقد مانت بلدة تطريل كثيرا من جند المرترقة الاتراك في خلافة احمـــد المستمين ( ٨٦٧ ــ ٨٦٣م ) ، حتى انهارت اخيراً . ( الطبري ، المصـــدر السابق ، الســلســـلة ٣ ص ص ١٥٦٢ ومابعدها ) .

ويكتب ابو الفضائل ؛ ألمسدر السابق ــ الجلد ٢ ص ص ٢٩) ومابعدها ، ان قطربل أو قطربل كانت بلدة بين بغداد والزرفة غربي دجلة . ومنها اشتق اسم منطقة قطربل ؟ الممتدة فوق الصراة والتي تروي من نهـــر الدجيل ، ويذكر أن المررفة ( المصدر نفسه ؛ المجلد ٣ ، ص . ٩ ) كانت بلدة كبيرة على الطريق شمالي بغداد ، غير بعيدة من دجلة .

ويقول حاجي خُلفة ؛ جهّــان نــامة ( التسطنطينية ، ١١٤٥هـ ) ؛ ص ٢٠ ؛ نقلاً من روايات قديمة ؛ ان بلدة قطربل الواقعة بين بفـــداد وعكبرا معروفة بسكانها المسيحيين وكنائسها المتعددة .

(٧٢) ولعلُ تل قبر والخرائب المجاورة هي بقايا بلدة البردان القديمة .

ويقول الشبابشتي ، الديارات ( مخطوط برلين ) ورقة ؟ ٢ يدين ، انه كان ثمة دير في البردان على ضفة دجلة . وكانت البساتين ممتدة طوال الطريق من بفداد الى البردان ، تتخللها متنوهات كثيرة ، مثل تل شكر ، المحمدية ، الطولوني الصفيم ، الطولوني الكبير والبردان . .

وبروي ياقوت ؟ الصدر السابق ؛ البّجلد ( ؟ ص ٢٣٥ ، ان المسافة من بغداد الى البردان هي سبعة فراسخ ، وتقع صريفون غير بعيدة من هناك . وفي زمن ياقوت لم يعد موقعا صريفون والبردان معروفين . فلا بد ان تكون المسافة سبعة فراسنم خطا .

وبذكر ابن مرابيون ، المجانب ، ( لوسترنج ) ، ص ٩ ، ان دجالة يجري الى جانب مدينتي تكريت وسامراء ، ثم الى جانب قرى القادسية ، الاجمة ، العلث ، الحظيرة ، الصواسم ، ويخترق مدينة بفداد .

وبين ابو الغدا ؛ التقويم ( ربنسي ودي سلان ) ، ص }ه ان دجلة يستدير بعدها شرقا الى سامراء ؛ على خط طول ( ٢٩ ) وخط عرض ' ٢٩ ; و ويعده ثم ينجه جنوبا الى عكبا على خط طول ' ٢٦ ) وخط عرض " ٣٣ ؛ وبعده يتجه شرقا الى البردان ؛ على خط طول ' ٥٠ (٢٠ ) وخط عرض " ٣٠ ، و سرص " و شعل عرض " ٣٠ ، و واخير عرض " واخيراً يتجه جنوبا شرقيا نحو يقداد .

وبعد ان غادرنا ضفة النهر اتجهنا شمالاً بمحاذاة مجرى دجلة القديم المسمى الشطيطة ، ومن ١٢ر٢٢ بعد الظهر الى ١١ر١ تناولنا غداءنا على الحافة الغربية من حقول الشيخ حبيب . وكان على يميننا في الساعة ١٦٤٥ قبر الشيخ حبيب . وفي الساعة الثانية كان طريقنا يخترق خرائب تل المفهده ؛ وفي ٢٠٤٠ ترجلنا امام مخفر الدرك بقرب خان المشاهدة . وكان الخان ( النزل ) مهجوراً وخَرَباً . وكانت خطتي ان نترك مؤننا وخيامنا في غرفة بالطابق الاول من مخفر الدرك تحت حراسة ناصر ، ونترك النوق الخمس في مضارب المشاهدة في موقع قريب منا ، وبعد ذلك نتجه الى فهر الثرثار . وكان علينا ، بعد ان نفرغ من دراسة الاقاليم الممتدة على طول الجزء الادني من النهر ، أن نعود ادراجنا الى خان المشاهدة لاستر داد امتعتنا ، ثم نواصل سيرنا جميعاً الى سوريا بمحاذاة الضفة اليسري من الفرات . وتقرر ان يصحبنا اثنان من رجال الدرك في رحلتنا الى الثرثار . وكان الرجلان فارسين، لذا وجب علينا شراء شعير علفاً لحصانيهما ولكن لـــم يكن للشعيـــر وجــود في المنطقة المجــاورة كلهـا . وقيـــل لنــا أن السبب في ذلك هو عدول الناس عن زراعة الشعير الآن لان الحكومة كانت تصادر المحصول كلما زرعوه في بقعة من الارض . واشاروا علينا بالدهاب الى سميكة للحصول على حاجتنا منه . فالتربة هناك اكثر جفافاً واصلح لزراعة الشعير بحيث يمكن ابتياعه في تلك المنطقة على الدوام .

وكانت الاراضي المجاورة لخان المشاهدة نروى سابقاً من نهر الدجيل وتتبع ادارياً منطقة الدجيل (٧٣) .

<sup>(</sup>۷۳) واستناداً الى الرواية التي حفظها لنا ابو زيد فان مصعباً كان قد قتل عام ١٩٠ - ١٩١١م ، بالقرب من نهر الدجيل غير بعيد من ديسر الجائليق ( الطيري ، التاريخ [ دي خوية ] ، السلسلة ٢ ص ١٨١) ، ويركر ابن خرداذبة ، المسالك ( دي خوية ) ص ٧ ان الفرات والدجيل يرويان مناطق فيروز ، سابور ، مسكن ، قطربل ، ويادورايا ، واصاب ابن خردابة فيما يظهر يخلط بين جدول الدقيل ، الذي يأخذ من الفرات ، وبين نهر الدجيل ، الذي يتغرع من دجلة فان ذلك يتبين من ان منطقة وبين نهر الدجيل ، الذي يتغرع من دجلة فان ذلك يتبين من ان منطقة

مسكن لم يكن في الامكان ارواؤها من الفرات ، بيتما لايمكن ارواء المناطق الاخرى من دجلة .

يجري بجانب مدينة تكربت ، على خط طول ٢٥٠ ٦٨ وخط عرض ٢٣٠ ؛
وفي عام ٢٦٨م قام سعيد بن صالح ، صاحب النظيفة المتز ، بوضع
الخليفة المؤول احمد المستمين في قارب ، وسار مشرعا معه على دجلة من
سامراء الى مخرج نهر الدجيل ، حيث ربط حجرا بقدمه والتي به في
الماء (الطبرى ، المصدر السابق ، السلسلة ٣ ص ص ٢٠١٠ وما بعدها) ،
ويدون ابن حوقل ، المسالك . (دي خويه ) ، ص ١٥١ ان نهر الدجيل
يتفرع من دجلة بالقرب من بلدة تكربت ، ويروى بعض الزارع الاراضي
يتفرع من دجلة بالقرب من بلدة تكربت ، ويروى بعض الزارع الاراضي
ليزواعة حتى حدود بغداد ، ويخلط ابن حوقل بين نهر الاسحاقي وبين
نهر الدجيل .

ويقول ياقوت ؛ المعجم ( فستنفلد ) ؛ المجلد ٢ ، ص ٥٥٥ ان الدجيل نهر بين بغداد وتكريت ؛ اسفل من صامراء ، مقابل القادسية . وبروى مناطق واسسعة وقرى متعددة ، مشل : أواناء ، عكبرا ؛ العظيرة ، مريفون ، الغ . . ويصيب في دجلة . وتقع بلدة مسكن ، حيث هزم مصعب وقتل ، على النهر .

ويضيف ابو الفضائل ، المراصد ( يوينبول ) ، المجلد 1 ، ص ص ٣٩٣ وما بعدها ، الى هذا : أن نهر الدجيل يصب في دجلة عند بلدة الطاهرية ، وتبنى مر قد فوق ضريح مصعب ، وكان يؤمه الزوار . وفي منطقة الدجيل بقرب بلدة أواناء كان ثمة جدول الناب ( المصدر نفسه ، الجلد ٣ ص ٢٥٠٢ ، وامتد نهر زوار غير بعيد من عكبرا ( المصدر نفسه ) الجلد ٣ ص ٣٠٠٧ ) مارا ببلدة زوا ، وجرى جدول البيطار بين بليدة حرباء وبلادة أوانا ( المصدر نفسه ) المجلد ٣ ، ص ٥٥٠٧ ) ،

ويقول حاجبي خلفه ، جهان ناسه (التسطنطنية ، ١١٤٥) ، ص ٢٠٠ ، أن بلاة الدجيل تقع الى جنب خرق الدجيل (الخرق : الثناة ) . على مسافة ساعة او ساعتين من مدخله ، وكانت فيما مضى مركزا مشهورا لمنطقة الادارية ، تكثر فيها القرى الاهلة بالفلاحين . واصبحت هده المنطقة الادارية ، تكثر فيها القرى الاهلة بالفلاحين . وقد امر حاكم بغداد السياسي ، مرتضى باشا في عام ١٩٦١ بمنظيف النهر المرتبع الى حد ما ، واعادة اسكان الاهلين في عدة قرى ، ولكن الماد لم يجر في النهر الا بكميات غير وافية ، وتبعا لللك سرعان ما ضادر الاهلون قراهم ثانية ، وتعطلت زراعة الاراضى هناك ، اذ ان الاصلاح النهر بصورة شاملة كان باهظ التكاليف ولا ربي .

#### خان الشاهدة الى السميكة

في ٢ أيار سنة ١٩١٥ ، في الساعة ٨، ره صباحاً غادرنا خان المشاهدة على الطريق (٧٤) الموصل من بغداد الى تكريت مارّين ببلدة سميكة .

كتنا نهر" الأن باقليم مسعود، وهو اقليم مستغل بالزراعة الى حد كبير. وفي ٣٠ ره كانت الى غرب ـ الشمال الغربي منا محطة سكة حديد مقص مسعود ؛ والى شرقنسا حقسول الملتوح وخرائب الصبوح ، وشساهدنا شرقاً خرائب الطاسة ، والى الشمال الشرقي منها تل الملود ، وفي شرقي شرقي سالمال الشرقي من التل الأخير توجد سدة المللود . وقطعنا بعادلك سهل مغايير المرّ . وبعد ان عبرنا نهر قليماً في الساعة ١٤ر٦ رأينا الى الشمال

(٤٧) وكان يؤدى من بفداد في الازمنة السابقة طريقان الى الشمال ، احدهما
على الضفة اليمني للجلة ، والاخر على الضفة اليسرى ، ولايهمنا في هذا
الجال سوى الطريق الذي على الضفة اليمنى .

ويسجل قدامة ، الخراج ( ديخويه ) ، ص ١١٤ المسافات التالية :
من بغداد الى محطة البردان ، ك فراسيخ ، ومن هناك الى عكبرا ، م
فراسيخ ، ومن هناك الى باحمشا ، ٣ فراسيخ ، ومن هناك الى القادسية
فراسيخ ، ص ويمكن مطابقة البردان بخرائب تل قير ، على مسافة ، ٢
كيلو مترا شمالى بغداد القديمة ، وتقع خرائب عكبرا على بعد ٢١ كيلو
مترا شمالى تل قير على الضفة اليسرى لمجرى دجلة القديم ، ولابد من
البحث عن محطة باحمشا في مكان ما بقرب الشيخ منصور ، اما بلسة
القديسية ، التي لاتزال مأهولة حتى يومنا هذا ، قانها تقع على الشفة
السرى لمجزى دجلة العالى .

وبدكر الاصطخرى ، المسالك ( دىخويه ) ، ص ٧٩ ، ان المسافة من بغداد إلى سامراء ٣ مراحل ، ومن سامراء الى تكريت مرحلة . ـ ومن بغداد الى سامراء تبغ السافة ٥٠ . كيلو مترات ، او لمسافة من سامراء الى تكريت ٨ كيلو مترا ، وعلى هذا فالمراحل لم تكن متساوية الطول . وعلى وهدد ابن حوقل ، المسالك ( دىخويه ) ، ص ١٥ الاث مراحل من بغداد الى سامراء ، مرحلين من سامراء الى تكريت ويحصى المقدسي ، ( دىخويه ) ، ص ص ٣٣ اوما بعدها ، من بغداد الى البردان بربنيس ( اى محطتي بريسد ، ثم الى عكيرا مرحسلة ، ثم الى باحمشا ، نصف مرحلة ، ثم الى القادسية ، مرحسبلة ثم الى عليما مرحسبة ثم الى ياحمشا ، نصف مرحلة ، ثم الى القادسية ، مرحسبلة ثم الى ياحمشا ، نصف مرحلة ، ثم الى ياحمشا ، مرحسبلة ثم الى

الكرخ مرحلة ثم جبلتا مرحلة تبلغ المسافة الفعلية من بغداد الى البردان نحو ٢٠ كيلو مترا ٤ ويمثل هذا المسافة بين محطتي بريد ٥. ومن هناك الى عكبرا تبلغ المسافة ٢١ كيلو مترا ١ أو مسيرة واحدة ٤ ومنها الى باحمشاء : نحو ١٤ كيلو مترا ، او مسيرة نصف بوم ، ومن هناك الى القادسية : نحو ٣٧ كيلو مترا ، او مسيرة واحدة .

ويتفق الادريسي ، النزهة ، م ، ، ، ، ، ، م م القدسي ، وفضلا عن ذلك فأنه يحتفظ بجزء يتعلق بطريق من بغداد الى وادى الترثار ، وهو الطريق الله يقول أنه يبدأ عند مرينة الحضر ، ومن هناك يمتد لمدة تسعة أيام مخترقا صحراء الرقة . وتقرأ في ترجمة جوبير للادريسي ، الجلد ٢ ، من من ١٢ وما بعدها ، أن هذا الطريق يترك دجلة عند تكريت ، ... فأن كان في الامكان الوصول الى الرقة بهذا الطريق في تسع مسيرات فلابد كان في الامكان الوصول الى الرقة بهذا الطريق في تسع مسيرات فلابد ثدن أن كانت كل مسيرة قرابة خسين كيلو مترا ، واتجه الطريق من تكريت الى الغرب مباشرة ، مارا بابار أبي القدلور ، بنية المالحة ، تكريت الى الغرب مباشرة ، مارا بابار أبي القدلور ، بنية المالحة ، السمدان ، القليسية ، والخبيرة . وعبد الطريق نهر الخابور عند تل الشيخ حمد ( ماكسين ) ، ووصل الى الفرات عند بلدة الخانوة ه ، وتابع سيره بمحاذاة ضغنه اليسرى .

وسافر ابن بطوطة ، التحفة ( ديفريميري وسانكوينني ) ، المجلسد ٢ ص ١٣٢ وما بعدها ، من بغداد الى بلدة بجانب نهر الدجيل الدى بأخسل من دجلة ، ويروي قرى كتيرة . وبعد يومين وصل الى مدينة حربي الكبيرة الفنية ، ومن هناك بلغ قصر العتموق على ضغة دجلة بعد مسيرة أخرى ، وقد خبم على مقربة منه . وكانت وفقته التاليه لقضاء ليلته في مدينة تكريب . وبعد مسيرة يومين اخرين وصل الى قرية العقر الواقعة على دجلة . وفي الجزء العلوي من هذا المكان ارتفعت ربسوة بهـــا قلمـــة قديمة مهدمة . وفي اسفل منها مباشرة كان يقع خان الحديد ، المحصن بابراج . ويستمر الطريق بعد ذلك بين فرى ومزارع كثيره اهلة بالسكان حتى الوصل ، وكانت المحطة التالية فيما وراء الموصل تسمى القبارة ، وتقع على النهر ، وبجوارها كانت توجد عيون قير متعددة . ولعل ابسن بعلوطة امضى ليلته الاولى عند ملدة البردان ، التي كانت على بعد ٢٠ كيلو مترا سمالي بفسداد ، وكانت تحصل على مائها من قرع من تهر الدجيل . ومن هناك تبلغ المسافة ٥٢ كيلو مترا الى حربي . ويمكن مطابقة قصر المشوق بقصر الماشق الحالي ، الذي يبعد مسافة ٣٧ كبلو مسرا من حربي ، واربعين كيلو منرا من تكريت . اما محطة العقر ، التي تمتد شمالها القرى قرية بعد قرية مع حقولها المزروعة ، طــول الطريق الؤدى الى الموصل فينبغى البحث عنها بقرب قصر البنات . منه كثيراً من الروابي كونتها خرائب النادريات. وفي ١٩٤٨ وصلنا الى عدة آبر مهدمة وبركة البير الصناعية المرصوفة بالآجر. وفي ١٩٠٨ ر٧ عبر تا جلول الناضرية ، التي يأتي من السميكة ، وشوهلت من جهة اليمين ، على بعد اربعة كيلو مترات منا تقريباً بركة هور الطارمية الكبير الذي يقع ، والى الشمال، منه مخفر الدل : ( نقطة الطارمية ): وتركنا جمالنا ترعى من الساعة ١٩٧٨ لما ١٢ ر ٨ بالقرب من قبر العبد. وفي ٢٥ ر ٨ عبرنا نتوء سكة الحديد الذي يتفرع هنا باتجاه ابو فراج ونهر دجلة ، ثم سرنا بمحاذاة الجانب الجنوبي يتفرع هنا باتجاه ابو فراج ونهر دجلة ، ثم سرنا بمحاذاة الجانب الجنوبي وبارود ، وغزال ، وبساتين الخضيرة ؛ والى الشمال الغربي كانت جماعة المقدامة ، من عشيرة زوبع قد تركت قطيعاً من جمالها يرعى هناك . وفي المقدامة ، من عشيرة زوبع قد تركت قطيعاً من جمالها يرعى هناك . وفي وفي ٢ ر ٩ مررنا بمشهد الشيخ ابراهيم الذي بني في طرف خربة واسعة . وفي ٥ ٢ ر ٩ وكان الى يميننا في السحاعة ٢٥ ر ٩ نهر قديم كبير عقع خلفه مشهد جف علي ، والى الشمال من ذلك تظهر خرائب أوانا ثانية ؛ وكانت المامنا بعض بساتين النخيل وفي الغرب ربوة عطاف .



( شكل ٤١ ــ سميكة من الجنوب )

وفي الساعة ١٠١٥ رأينا بثر السّفينُوات من ناحية الشرق ، كما رأينا الى الشمال منها ، على الضفة اليسرى من مجرى دجلة القديم ، خرائب ومحطة سكة حديد عكبرا (٧٥)

وبدأت الربح تُنهبٌ من شرق ـــ الشمال الشرقي . وفي ٢٠ ر ١٠ كانت الى يميننا خربة تلّ منصور . وفي الساعة الحادية عشرة توقفنا في خرائب تقع جنوبيّ قرية السميكة ( شكل ٤١) ، الى شرقها ترتفع قرية مسكين (٧٦)

(٧٥) انظر مايلي ، الملحق العشرون .

(٧٦) عكبرا واوانا كانتا من المراكز السكنية المروفه لدى كتاب العرب الاوائل وقد بنى الملك سابور الاول ( ٢٤١ – ٢٧٢م ) ، وهو من معاصرى الامبراطور فاليريان ، على ضفة دجلة مدينة مرو خابور ، التى سمبت فيما بعد : عكبرا ، ( مدونة مسيت ( شير ) ص ٢٢١ ) .

وبكتب الطبرى ، التاريخ ( دىخويه ) ، السلسلة ! ص ٨٣٨ ، ملاحظة ٢ ، ان الاسم الاصلي لهذا الكان كان بزرج سابور ( انظر ابس خرداذبه ، المسالك [ دى خوبه ] ، ص ٨٨ ) .

وفي عام ٣٩٣ - ٣٩٤ أرسل خالد بن الوليد جندا من المسلمين من عين التمر اغاروا على مخيم التفاييين بالقرب من احد مناهل الماء ومن هناك الى المنطقة التي كانت مدينة تكريت حاضرتها ، ويروى محمد بس مروان انه عندما وصل المجتبد الى بلده عكبرا طلب اهلها الصليح ، وذهب المسلمون بعدئك الى البردان ، حيث تم الاتفاق على الصليح ، وبعد ذلك الى المخرم ، وهناك عبروا جسر القوارب عند قلم سابور ، اللى دعى فيما بعد بقصر عيسى بن على ، حيث ابدى القائد الفارسي المقائد الفارسي المقائد ما دوم عادوا الى عين النمر سالمسين ، ( البلافرى ، المقتوح ادي فيها به حمل علاه ومابعدها ) .

وبالاستناد الى هذه الرواية فقد عاد الجند الفيرون من عكبرا بمحاذاة الضفة اليمنى للجلة بطريق البردان ، او تمل القر الحالي ، الى قصر سابور ، الذي عرف فيما بعد بقصر عيسى ، ولا كان القصر الاخير يقسع في ضواحي بغداد بجانب نهر يحمل الاسم نفسه ، فلابد من البحث عن المخرم بجوار بساتين المتولية ، وأذ عبر الفاتحون على جسر قوارب عنسة قصر عيسى ، فمن الواضح أن نهر الدقيل ، الذي عرف فيما بعد بنهر عيسى ، لابد أن كان يصب الذاك في دجلة ، على مقربة من الوضع الذي ينبت فيه مدينة بفداد فيما بعد .

ويعصى ابن خرداذبة ، المسالك ( دي خوية ) ، ص ٥٩ ، تسع سكك من سامراء الى عكبرا ، ورس هذا الكان الى بفداد ست سكك ، ويذكر في موضع آخر ( المصدر تفسه ، ص ٩٣ ) أن المسافة من بفسداد الى البردان هي اربعة فراسخ ، ومن هناك الى عكبرا خمسة فراسخ ، وهذه البيانات غير صحيحة .

ويكتب القدسي ، احسن [ التقاسيم ] ( دي خويسة ) ، ص ١٢٣ وجه سامرا مدينة عكبرا وهي كبيرة عاصرة كثيرة الفواكمه جيدة الاعنان مر له .

ويدون أبو الفضائل ، المراصد ( يويتبول ) ، م ٧ ، ص ٧ ، نقلا مع ياقوت ، ان عكبرا بلدة صغيرة في منطقة الدجيل الادارية على بعد عشرة في منطقة الدجيل الادارية على بعد عشرة في استح من بضداد ؛ ولكنه بضيف ان بلدة عكبرا تقع على العشر الشريقية من دجلة ، ويقول : انه حينما احتفر دجلية لنفسه مجرى جديداً شرقي ذلك المكان سمي المجرى القديم بالشطيعة . وتقع اواناء على الضغة اليمنى للمجرى القديم ، مقابل عكبراء ، وقد انتقل سكان المبلدة الاخيسرة الى اوانا وقسرى اخرى ، وقد عرفت المنطقة التي بين الشيطة ومجرى دجلة البعديد بالمستنصري ، لان الامام المستنصر كان قد أمر بحضر جدول للري هناك ، يتفرع من نهر اللجيل .

وسمجل ابن الالیر ، الكامل ( تورنبرك ) ، المجلد ؟ ، ص ٣٦٥ ، ان مصمباً سعند زحفه من الكوفة سخيم في باخمرى غير بعيد من اوانا ، التي كانت تعود الى منطقة مسكن السياسية .

وخرج عليه الخليفة عبدالملك بطريق قرقيسياء واتخذ موضعا فمي مسكن، على بعد ثلاثة فراسخ ، او ربما فرسخين فقط من مخيم مصعب . وبغية اجتناب المكان الذي كان ابن هبيرة قد تحصن فيه فان قحطبة ابن ضبيب زحف مام ١٩٤٦ بطرسق بزرج سابور ( اي مكبرا ) وهبسر دجلة من مخاصة الى اوانا ( الطبري ، المصدر السابق ، السلسلة ٣ ، ص ١٤ ) . وفي عام ٢١٨م جرت مناوضة عند اوانا م حامية قطربل ( المصدر نفسه السلسلة ٣ ص ص ١٥٧ ومابعدها ) .

وعلم ياقوت ، المعجم ( فستنفلد ) ، م ١ ص ٤٥٨ ، بوجود باحمشا وهي بلدة تقـع بين اونــا والحظيرة ، حيث حــارب المطلب في عهـــد هارون الرشيد .

والجويث هي بلدة بين بغداد آوانا ، بالقرب من البردان ( المصــــدر نفسه ، م ٢ ص ١٦٣.) . المتهدمة . وتقع الى الجنوب الشرقي خرائب أوانا وصفرين ، وكانت عكبرا الى الشمال الشرقي منها وكانت بينها وبيننا ربوات وبساتين والى الشمال تجمعت اكواخ قرية ( سميكة ) .

ان الاراضي التي تقع حول نهر الدجيل القديم ملك قبيلة بني تعيم ويبلغ عدد خيامهم حوالي ماثني خيمة وتنكون من العشائر الآتية :

> البوحسمة البوحسن العتائبة الشريفات الثامر

ولاقينا صعوبة كبيرة في شراء حاجتنا من الشعير وما حصلنا عليه ، مع ذلك ، كان ذابالاً بسبب الجفاف ولم يكن يفضل القش كليراً . وكان سعوه غالياً ايضاً بفضل وجود عدد من الاكراد ( المجاهدين ) الذين كانوا في طريق عودتهم الى ديارهم بعد هزيمة الاتراك في البصرة ، وكانوا جميعاً من الفرسان وني حاجة الى علف لخيولهم .

#### السميكة الى سهل الشنانات

بعد حسولنا على دليل واصلنا رحلتنا في الساعة الثانية بعد الظهر واتخذنا طريقاً متعرجاً لتحاشي مقابلة المتطوعين ، وصلنا في الساعة الثالثة الى الطرف الشمالي من البساتين ، حيث يرتفع في شمالها تنل العبارة ، والى شرقيها تل الدرتيونية ، والى شرقي — الجنوب الرقي تنل الأحيمر وشاها منا المجنوب تنل (الدويّر) يليه على مسافة بعيساة الى الغرب تنل مسمارة فمونفعات ردايف . وفي ١٥ رسم مررنا خلال خربة الوقف . وفي ٥٠ رسم رأينا الى الشمال تل "للدّبابيين ، وكان في الساعة ٢٠ ر ٤ على مقربة من يسارنا ضريح الشيخ منصور ، والى الشمال منه خرائب الرُزن . وفي ٣٠ ر ٤ بلغنا مخيم عشيرة منصور ، والى الشمال منه خرائب الرُزن . وفي ٣٠ ر ٤ بلغنا مخيم عشيرة

الفنام من قبيلة الخزرج ، وهذه العشيرة تشتغل بالزراعة فقط : وفي ٥ ، ٥ و خيمنا في مخيّم الخزرج بالقرب من ربوة ضريح الشيخ غريب الذي تظلله نخلة واحدة . وهنا وجدنا دليلاً جديداً ١دّعى انه يعرف كل شبر في منطقة العرار . ومع انتي لم أثق بكلامه كثيراً ، فقد استأجرته آخر الأمر ، لأن الخزرج قالوا أنه شمّري . وكان اسمه حُمُودي بن ظاهر بن ربيسة . واتعم البرق في الليل كثيراً في جهات مختلفة وسقطت بضعة قطرات مطر كبيرة . كا ان البعوض من نوع القارص ( الكارص) والزريع [ الزريق ] ساعد كالمك على جعل ليلنا غير مربحة .

في ٣ أبار سنة ١٩١٥ او تحلنا في الساعة ٢٠ ر٥ صباحاً . . لم يكن ثمة أثر للربح . وكانت ترى الى الشمال الغربي خرائب ام الخيمة ، والى غرب الجنوب الغربي منها خرائب أم الفتياع ، والى الشمال الشرقي محطة سكة حديد الطوبيعة . وفي ٣٥ ره وصلنا الى خرائب ام ضَبَّيعة (أو الضباع ) ، وتبحرى بجانبها ساقية ري (جم "شريعة) وتنفرع هذه من نهر اللجيل . وتسمى الحقول التي نقع شمالي ضييعة ابو شته ، وهي ملك عشيرة الرفيعات من قبيلة المجمع . وتملك هذه العشيرة المنتفقة الممتدة حتى نهر اللجيل . وتتكون عشيرة المجمع من الميوت الأثبية :

الرّفيعات الجسّات الطعيّمة - الغيّفيب العريسات العلّديّة

ويملك السوامرة اي سكان سامراً ، الأراضي الواقعة حول خرائب الاصطبلات . وفي ه لا ره وصلنا الى شجرات العسل : وهي مجموعة من الاصطبلات . وهي مجموعة من نحو عشرين شجرة كبيرة يزعمون انها زرعت هنا بأمر الخليفة المأمون . وازهارها كبيرة نزعاً ما صفراء كصفرة اللمدن وهي تشبه بشكل اوراقها ونموهما اشجار (المشملة)(١) وقد أكد لنا دليلنا المدركي ان هذه الشجرات مقلسة ويحرم

 <sup>(</sup>۱) الشملة ... شجر من الفصيلة الوردية أو ثمره ٠٠

قطع غصن او عود منها ، لذلك لم استطع الحصول حتى على عسلوج فيه بعض الازهار لكي أضّمه الى مجموعتي النباتية . وفي ٢٥ ر ٩ عبَرنا نهسر ابو درج القديم ويبدأ عند قرية جسر حرّبي(٧٧) الى الشمال ، وينتهي عند مستقمات الهور شمالي عقرقوف ، ثم ظهرت الى شمال – الشمال الغربي ربوة ضريح ابو المحاسن بلونها الأبيض .

وفي ٤٠ قر ٢٠ ظهر للعيان الأقير عني جنسوب ــ الجنوب الغربي ، وبالقرب منه خرائب ابو عوسجه وفي غرب ــ الجنوب الغربي : تل يباض . وأهضينا ساعة من الوقت بين ١٠ ٧ لل ١٠ ٧ م في رفع الماء من الآبار الضحلة القريبة من خرائب السعلوة . وكانت خرائب تل يباض الى الجنوب الشرقي في الساعة ١٥٥، وتكون همله تلا مستطيلاً مائدي الشكل يبلغ علوه نحو عشرة أمتار، ويقع عند الحد الغربي من السهسل الفيضي . والى الغرب ظهر ت مرتفعات ردايف المتموجة تقطعها اودية عريضة قليلة العمق. وفي الساعة التاسعة عبرات سد الفرحاتية القديم، المتمد من الشمال الى الجنوب حتى يصل هور ابو العويجيلة على مقربة من تل المتدمن الشمال الى الجنوب حتى يصل هور ابو العويجيلة على مقربة من تل بياض . ويزيد عرضه على عشرين مترا أما ارتفاعه فيبلغ خصمة امتار. وقد لفت دليلنا بظري الى بئر عقلة الدريجة الصغيرة جزياً والى بئر فأج ابو عصافير شمالاً .

(۷۷) ويذكر ابن الاثير ، التاريخ ( ديسلان ) ، ص ٢٣٧ ، انه في عام ١١٥٨م انضمت جيوش الامير محمد ، ابن السلطان محمود ، الى جيوش الاتابك قطبالدين ، حاكم الموصل ، في منطقة حرباء ، وبعد ذلك زحفوا على نصاد .

ووصل ابن بطوطة (التحقة [دفريميري وسانكونيني] • م٢ • ص٣٣٢) في اثناء رحلته من بغداد متوجها الى الوصل • الى محطة على نهر الدجيل اللكي بتفرع من دجلة ، وبروي فرى كنية . وبعد يومين آخرين بلغ بلدة حربي الكبيرة الواقعة وسط حقول خصبة واسعة . ومن هناك وصل في اليوم نفسه الى قربة مبنية على نهر دجلة بالقرب من قصر المشوق ، وبعد مسيرة طويلة بلغ ملينة تكويت .

يؤكد ابو الفضائل ؟ المراصد ( يوينبول ) ، م ١ ص ٢٩٥ ، أن حربي هي يلدة صغيرة في القسم الاعلى من منطقة الدجيل بين بفداد وتكريت . وتصنع فيها منسوجات قطنية خشنة ، تباع في نطاق واسع من تلك الانحاء وحوالي ١٠ ر ٩ بدأت جمالنا ترعى النباتات المألوفة في الصحراء ، التي دخترقها دخلنا فيها الان . وفي ٢٥ ر٩ رأينا في الشمال ربوات المطبق التي يخترقها عمر ثنية الشطيط ، وفي الشعميب المجاور لهذا المعر يوجد غدير يحمل فلس الاسم . وظهرت المامنا عقلة نفاخ ، والى الجنوب الغربي بثر ابو عظام ، وبثر الغردقية الى الجنوب الغربي منها .

ان الأقليم الذي كنا نقطعه الآن يشبه منتزها عظيماً ، فللرثفعات المتموجة تغطيها انواع مختلفة من النباتات الحولية والدائمة. وفي السهول تتعاقب بسائين السسلد مع مروج نضرة إتخذها القطا مكامن لبناء اعشاشها . وهذه من الكثرة بعيث تعد بالآلاف . إذ لا تعد شجير تين الا لتجد تحت الثالثة منها حضرة قليلة العمق حفرتها هذه الطيور ووضعت فيها ثلاث بيضات ، لا يزيد حجم الواحدة منها عن حجم البندقة كثيراً . ويضرب لون هذه البيوض الى الخضرة تتنظمها نقاط سمراء اللون . ولم تر في اي مكان طيراً منها حاضناً بيضته ، وعندما كنا فناجي، بعضهها احياناً لا نصادف الاقطاة كانت تضع بيضها في تلك اللحظة . وشاهدنا بعض الاروال ابساً في البحث المتحاث نهو الحشائش،

وفي ١٠٤٠ كانت عقلة نفاخ نحو كيلومتر واحد الى الجنوب منا ، والى جنوب ـــ الجنوب الغربي منها عقلة ابو عظام .

ومن ١٩٤٨ الجل ١٠,٥٢ كان ، وعد علماننا . وفي ١ ١/٤ بعد الظهر وصلنا الى عقلة أبو كُوزة ، وفي جنوبها تفع بئر أبو ظهير ، وفي شمالها : بئر عني . وفي ١٨٤٨ عبر قا سد القلي الله عنيق . وفي الساعة النالثة هبت ربع شديلة ان تبعناه في ١٠ ايار سنة ١٩١٧ (٧٨) . . و في الساعة النالثة هبت ربع شديلة من الغرب . وفي ١٠ ١/٣ اشار لي الدليل الى عقلة ابو شراطة ، وكانت تقع على بعد ثلاثة كيلومتوات تقريباً الى الجنوب منا وفي ١٠ ١/٣ كان على يميننا جليب (قليب) الابيض ، حيث كان الربعة جنو د هاربين يحاولون الاختباء في تلك اللحظة خلف

<sup>(</sup>۷۸) راجع ماسبق ، ص ۹ ،

بعض اشجار السدر . ولما أبلدى اللوك رغبة في اعتقالهم ، اعترضت ، مبيناً لهم ان واجبهم ينحصر في حمايتي وليس في مطاردة الهاربين من الجندية ، وهكلما كتُب لهؤلاء المساكين النجاة الى أهد قصير . . ورأينا الى الشمال ربوة وعليها ركام ضريح ابو حجيره . وتسمى المتعاقبة الواقعة الى الشرب منه الشنانات لان الشنان ينمو بكثرة هناك . وفي \$3ر\$ خيسنا يقرب مخيم لعشيرة من عشائر اللدليم حصانا منها على دليل جديد . وعلى مسافة اربعة كيلومترات تقريباً الى جنوبي المخيم كنان موضع ماء البراغيث ، وتقع على بعد ستة كيلومترات من ناحية الشمال الشرقي عقلة أم شنينة .

## سهل الشنانات الى أم رحل

في ٤ أيار سنة ١٩١٥ خرجنا في الساعة ٤٠٪ صباحاً متجهين الى الغرب في سهل الشنانات المتموج الحصوي ، وفي الساعة السادسة كانت بئر الحديدي على يميننا . وواصلنا طريقنا على مرتفع ( مرقب الطيور) ، الذي يهبط جنوباً الى واد تقع فيه آبار : الوشيل ، الغريبي ، واللُّبَّاد . وشاهدنا هنا وهناك ملحاً صخريا وطبقات من الجبس . وتركنا جمالنا ترعى من ٢٥٧ الى ٠٠٠ . . و في الساعة ٠ ٤/٨ ارتفعت في الشمال هضيبات قويرات الغزلاني بسطوحها المنبسطة ، يتعرج بينها شعَّب الشدرة . وني الساعة ٤٠ ر ٩ بيَّن لنا الدليل من فاحية جنوب \_ الجنوب الشرقي ثلاً عاليا مائدي الشكل ، احمر اللون هو تُلُّل المدرّة الذي تقع الى الشمال الشرقى منه ، عقلة القطبة . وفي ٢٠١٠ رأينا الى الجنوب الغربي ، والغرب ، والشمال الغربي جال حافة الرخيمي الشديد الأ نحدار الذي تبرز منها طبقات صخرية تضرب ألوانها الى الحمرة والصفرة. ولتحاشى ذلك انعطفنا الى جهة الشمال الغربي ومررنا خلال شعب الجدّيدة الصغير . ومن ۲۵ ر۱۱ الى ۰۰ ر۱ بقينا في شعب الهبيي، وهو شعب عميق تغطية حشائش كثيفة . وفي ٢٥ ر ١ بعد الظهر وصلنا الى برك من مياه المطر في شعب الشدرة حيث توجد ايضا ، على مسافة أبعد شمالاً ، آبار خسماش ، والشيوخ ، والأبطح . وفي الساعة الثانية لمحنا من ناحية شمال ـــ الشمالي الغربيّ Y . 4

في أجراف ابو تخلة الاخدود الذي تقع فيه مياه السدّة . وشاهدنا في غرب الشدال الغربي تلال الحصابيات . وفي ١٢ ٢٢ أينا القسم الغربي من وادي الترفار وهو بقعة مستوية رمادية اللون تتحلر الدحاراً معندالا نحو الغرب ، تقطعها اخاديد و اسعة ، و تعلل عليها هضبيات منبسطة السطح ، وارتفعت فوق سطح الهضبة نحو الغرب مباشرة تقريباً بعض النلال المسماة قرت المعسم . رتقع هذه على خط تقسيم المياه بين الفرات والثرثار . والى الجنوب الشرقي من هذه الثلال يتبع خط تقسيم المياه هضبيات العربسجي ، والنويقطات ، والمهمات ، وقويرات غمر ، والريخيميات . وأبرزها المعربة في والنويقطات ، والمهمات ، وقويرات غمر ، والريخيميات . وأبرزها المنال الغربي من المعسم تقم آبار الغزيل ، والمويجية ، والمميزل . وعند الاولى منها يتهي شعب ابو ثبة الذي ينبع عند بئر ابو زويجة في الشمال ؛ وعند الثانية : شها يتهي في الشمال ؛ وعند الثانية : شها يتهي عند بئر ابو رويجة في المحزب الغربي من المغيرل الموق ، وفي الجنوب الغربي من المغيرل الموق ، وفي الجوب الغربي من المغيرل الموق ، وفي الجوب الغربي من المغيرل الموق ، عند بئر ابو رمانة ، وفي شرقي الموق ، عند بئر ابو تريجية ، وهو فرع من شعب ام طبوق ، عند بئر ابو تريجية ، وهو فرع من شعب الو سائدي يقتهي في الثرثار .

ان مرتفعات الشطيحية ، التي تقع بئر عقلة الدَّقوقي على نهايتها الشرقية ، تقصل أبو تريجية عن شعب أم التابول . ويمتد الى الجنوب من ذلك جنوباً يقع شنية الذي يقع بالقرب منه ماء حليوية مرزوق . وأبعد من ذلك جنوباً يقع شعب الاعوج الذي يتحدر اعظم فروعه من قرت المحسم ، بينما يأتي فرعان أقصر من ذلك من الدويسجي والنويقطات . وتقع في الفرع الاكبر عقلة المركده. وتقع على خط تقسيم المياه فيما وراء مُضَبّات النويقطات آبار السلطانيات ، الطويل ، وأبو صفي . وتخرج عين الارنب من يسار الشرئار والى الشرق من بئر ابو تريجية مباشرة . وتقع في جنزييها الآبار الآتية على التوالى : عين الفرس وآبار المنتبط على التوالى : عين الفرس أخارا المنتبط على التوالى عن طريق أخاديد قصيرة .

في ٥/٥٤ دخلنا شعب الحصَّر ، وفي ٥٣٥ عبرنا الطريق المستى درب الم الحيايا ، وفي الساعة السادسة خيسنا بجانب الثرثار في سهل فيضة فرحان ، حيث كانت تخيم آنذاك البوحازم وهي عشيرة من قبيلة الدليم ، ثم حدَّدنا خط العرض : وأخذنا في البحث عن دليل جديد . وتخيم قبيلة الدليم على ضفتي نهر الفرات على السواء ، في المنطقة الممتدة من الفحيمي الى الانبار . ومن بين عشائرها سجلت ما يلى :

البو محل البو صقر البوعَسَاف المحامدة البو جليب (كليب) المُقالحة البو جليفة البو عبيد

البوذياب: عائلتان الحردان

الشلاك

الملاحمة البومثيلة البومثيلة البوعيسى البوعيسى البوعيسى الحلابسة الحلابسة البوحيات البوحيات البوعيات البوعلوات الجغايفة

البو مرعى

ويترأس العشائر على الضفة اليمنى على السلمان البكر من البو عسّاف . ويملك أراضي كثيرة في المنطقة المجساورة للرمادي ، وعلى الضفة البسرى كان الشيخ الفعليّ نجرس بن قعود ، ولكن بعد سجنه اعلنت رئاسة حردان. المُويِّئة ( أو العَيْنة ) من المو ذياب .

### منخفض ام رحسل

و أيار سنة ١٩١٥ . . في الساعة ٥ \$رق صياحاً خرجنا مع دليليّنا القليم والجديد متجهين الم جنوب الجنوب الشرقي . وفي ١ (وه توقفنا لرسم خارطة مجملة الدنطقة المحيطة بالمجرى الادنى لنهر الترثار ، الذي يخترق سهل فيضة فرحان الفسيح ، وتكثر على الجانيين الشرقي والغربي باتجها هذا السهل جبال وتسلال منسطة القدم . وهي بقسايا سطح هضبة فخرتها عوامل التعرية تتحدر سفرحها انحداراً تعريجياً . وفي ١٠ رو ارتقينا مرتفعاً يقع الى الشرق استطعنا أن نطل انحداراً تعريجياً . وفي ١٠ رو ارتقينا مرتفعاً يقع الى الشرق التوثار . وأخذ هذا المتخفض يتكنف بصورة بطيئة من نقاب أبخرة كثيفة ، الارثار . وأخذ هذا المتخفض يتكنف بصورة بطيئة من نقاب أبخرة كثيفة ، وتوجد بخيرة الملك الشمال وظهر في وسط خضرة زاهية غنية ، محاطاً بحاقة شديدة الانحدار وردية اللون وتحول تدريجياً الى سهل واسم يضي الشكل ، يرتفع من وسطه الى الشمال والجنوب ، تسدة محافة ثانية بيضاء اعلى من الاولى . وتوجد بحيرة مالحة ، على والجنوب ، تسدة حافة ثانية بيضاء اعلى من الاولى . وتوجد بحيرة مالحة ، على تقاع هذا المنخفض تهبط حوالي ٥٠ متراً عن مستوى البحر تسمى الملح أو أم رتحل . ويقتلع هذه الحواف والسهل على السواء اخاديد عديدة تحمل مياه السيح من الجنوب والشمال الى المنخفض. وفي الساعة السابعة وقفنا لرسم خارطة .

وعندما إمتحنا دليلنا الجديد في أسماء مختلف التلال والوديان تبين سريماً تقص معلوماته بهذا الصدد . لهذا فاني اعنيته فوراً وارسلت أحد الدرك مع الليل القديم الى شعب البجديدة حيث كانت تخيم عشيرة البوعبيد من قبيلة الليلم ، الإحضار دليل آخو . وتسكن هذه العشيرة بجانب بحيرة الملح طول المام لاستحصال الملح منها . وقد اخبراا الدليل القديم ، وهو من عشيرة البوذياب الذين يملكون سفوح هضبة راديف الصمنرية التي تحف بالسهل الفيضي الممتد بين الصقلاوية وسامراء ، عن مختلف الاماكن في شرق البحيرة وفي شمالها الشرقي . ولم يعسد الدليل والدركي حنى الساعة العاشرة ، لكنهما أتيا بدليل لم تنساقض أقسواله مطلقاً ، وكان ، بكل تأكيسد على معرفة تامة بالمنطقة المجسرة وكها .

والى شمال قويرات عمر وشرقي ،قور المهمات أمكن رؤية سهل ملابة الذي يتحلو على شكل مدوجات تحو الشرق ، ومنه تخرج شماب ام دلى ، وابه تخرج شماب ام دلى ، يوابو مبعه ، وابو بيشة ـ وفي كل واحد منها بثر (عقلة ) تحمل نفس الاسم متبعة طريقاً متعرجاً الى بحيرة الملح . وتقع في جنوب قويرات عمر بثر ـ الفراة ، التي يتحدر منها شعب الخنيزير الى البحيرة ، وفي شرق الرخيميات توجد آبار الخققي ، والمنتزل وابو عرجايه . وهنا أيضا نجد رأس شعب الغرابة ، ودشت نايفه . حتى اذا بعدنا الى المجنوب الدرقي امكن رؤية جال (حافة) طار المزابد ، ويفتع الى الإسفل منها شعيب الحكمر والناعيري ، ودشت الرديني ، وابتهى الأخير عند الحافة الجنوبية المبحيرة .

وبعد الانتهاء من رسم الخطوط الاولية الخارطة غادرنا الساعة ٥٣ و 11 ما سائرين على امتداد ضفاف البحيرة . وفي ٢٥ و ١٢ بعد الظهر كان الى يميننا منهل (بحات شراب) . وشاهدنا الى يسارنا شمالي البحيرة طبقة تراب احمر يبلغ سمكه نحو ٢٠ مبرنا ، تخطله اشرطة افقية من الملح تستفر على قاعدة صحوية . وفي ١٥ ر ٢ استرحنا في شعب الاييتر بجانب بثرين منخفضين ( عقلين ) بين شجيرات كثيفة من الغضا الاييتر بجانب بثرين منخفضين ( عقلين ) بين شجيرات كثيفة من الغضا أقرب مرتفع لرسم خارطة اخرى المنطقة المجاورة ، وفي المساء حدد نا خط المورض . وداهمتنا في الليل عاصفة رملية من جهة الغرب ، وسقط المطرفي منتصف الليل لميلة نصف ساعة تقريباً .

وفي ٦ أيار سنة ١٩١٥ ؛ بدأنا السير في الساعة ٩ ، ره صباحاً ، وواصلتا الرحلة خلال سهل منبسط مغطى برمل وردي اللون ، وقد نبتت فيه اجمات هائلة من شجيرات الفضا ، وقد أزال المطر طبقات الملح والرمل الرمادية اللون التي كانت تغطي السوالة هذه الشجيرات ، ولهذا فانها كادت تعمينا بخضرتها الزاهية . وارتفعت فوق السهل تلال قبايية صغيرة منفردة ، قريبة الشبه بالاضرحة الكبيرة في المقابر القديمة . وأشرقت البحيرة بلونها الازرق الصافي ، فيما كانت الحافات المحافات

المجنوبية الشديدة الانحدار ملتفة بنقاب ورديّ . وسمح الهواء بعد ان أزال المحلو شوائبه واحاد اليه نقاوته ، برقية واضحة جداً . وكانت النهاية الشمالية البحيرة مسدودة من ناحية الفرب بثلات حافات شابدة الانحسدار ترتفع الواحدة وواء الاخرى . وتختفي الحافة الوسطى . سلابة ، بعد ان تساير امتداد البحيرة الى ثلث مسافتها . ولكنها تعود للظهور على بعد عشرة كيلو مترات تقريباً الى الجنوب مكوّنة طار المزابد . اما الحافة ( الجال ) آلئالئة ، وهي اعلاها ، فانها تختفي عاليا عند الطرف الجنوب ايضاً : بينما ترتفع اوطأ هذه الحافات بطريقة تكون فيها جداراً الى المجنوب ايضاً : بينما ترتفع اوطأ هذه الحافات بطريقة تكون فيها جداراً الومدت المجنوب الشرقي ثلاث حافات المدرجات فوق الطرف الشمالي من البحيرة ، ولكن لايقي في جنوب هضية المدرة الا اثنان فقط . ويتقطع القسم الشمالي الغربي من الهضبة ، التي تكوّن حافت المنفوح المثر فة على المنخفض من جبس وملح صخري يتمد البحيرة بالملح حتى السفوح المر فة على المنخفض من جبس وملح صخري يتمد البحيرة بالملح حتى يقال ان طبقة ملح نقي ترسبت بها يبلغ سمكها اكثر من مترين .



( شكل ٤٢ - في الابييتر ، شجيرات - غضا في الخلف )

وفي ٣٠٠٠ رأينا على اليسار شجيرات آبار عقل الحلوات . وفي ٧١١٠ عبرنا شعب الجردانيات الاول ويمتد عند نهايته الشرقية ـــ الجنوبية الشرقية نتوءان جبايان تنحدر جوانبهما الواطئة بصورة عسودية تقريباً ، الى داخل البحيرة من الجنوب . تدل كثرة الدروب التي تؤدي الى هذين الأخيرين على انها تصلح مواضع لجمع الملح . وظلت جمالنا ترعى من ٢٢٤٧ الى ٧٤٤٣ . ووجدت في تربة الشعبيب الخصبة نبتــة شعير فيها عشرون سنبلة ، في كل سنبلة خمس وسبعون الى اربع وثمانين حبَّة . وفي ١٦ر٩ شاهدنا من ناحية الجنوب على سفح فوق البحيرة حافة صخرية تتكون من اضلاع عمودية . وأخامت الربح تهب الآن من غرب ــ الشمال الغربي ، وني ٥٥٠ عبرنا شعب المحبّش وكانت البحيرة الغربية تلمع كأنها مرآة . وفي ٢٠ ر١٠ رأينا الى جنوب ـــ الجنوب الغربي شعب النعيري يغيب في منطقة مرتفعة ، وفي ١٥ ر١١ كانت حافة الرواسب الملحية الجنوبية تقع الى الغرب منا مباشرة ( شكل ٤٣ ) ، بينما كان تـّل الدوير يقع الى الشرق منا . وفي ٤٠ ر ١١ مررنا الى اليمين بنهاية شعب النويقيد الذي يتحد بشعب القطَّارة . ومن ٤٦ ر ١١ الى ١٠ ر ١ بعد الظهر أخذنا قسطنا من الراحة . وفي ٤٠ ر ١ ظهرت الى جهة غزب ــ الجنوب الغربي منا حاقة طار المزابد الشديدة الانحدار التي تقع فيها بداية شعب النعيري . وكان على يميننا شعب البُّخُزُّ ، او على حدَّ تعبير دليلنا : ابو خوص .

في ٢ ٢ ر٢ مررنا بآبار (بيارأبو خُـدَنُ ) ومياهها علية جيدة . وفي ٣٠ ٢ من وصلنا الى السكسة ( وتعني الطسريق السهسل المطسروق ) المسؤدية من الفرات الى النتوءات الصغيرة التي تمتد الى داخل البحيرة ، وقد سبق ان ذكرنا أنها أيسر مكان لجمع الملح . وتمثل الحافات التي تسد بحيرة الملح من الغرب، كما ترى من الموضع الذي نفدنا منه الى الطريق ، سلسلة عالية . وفي ١ ١ ر٣ صعدنا الى سطح هضبة الرقيعي وقد ادت عوامل النعرية التي تعرض لهسا هذا السطح الى تكون المنخفض الذي تقع فيه بحيرة الملح الى

ينمو نبات السمع بضـورة كثيفة في الاقسام الواطئة منها ، وتغطيها طبقة من الحصى . وبعد مغادرتنا طريق ملح السكنة انعطفنا شرقاً وألفينا نظرة أخيرة على البحيرة ، وقد تألفت كما لو كانت مليئة بالبلتور . ورعت الجمال من ١٨ر٣



( شكل ٤٣ ــ الطرف الجنوبي لأم رحل )

الى ١٩٤٨. وفي الساعة ٢٥٥ كان في جنوب الجنوب الشرقي منا (قليب طراح) وسط مرح متسم ، ولى الغرب منه تلال تويم . وفي ١٩٧٨ اتجهنا نحو مخيم عشيرة البوصقر من قبيلة الدليم وقد سبق ان رأيناه لى الشمال الشرقي . وفي ١٠٠٨ تجات لابصاران ثلاث ربوات أضرحة ناصعة البياض الى جنوب الجنوب الشرقي منا ، والى شمالها تقع بشر الطريفاوي . وفي ١٦٥٥ تصبنا الخيام ، ولكن ما لبثنا الا قليلاً حتى احاط بنا الدليم وارادوا فحص امتعتنا وسروجنا . وما كان منهم الا ان ضحكوا ساخرين من رجال الدرك ، وأزعجونا بكل وما كان منهم الا ان ضحكوا ساخرين من رجال الدرك ، وأزعجونا بكل وساخه مكمتة ، ولم نستطع ان تحملهم على العدول عن ذلك ولم يتركونا الا بعد ان اعانت لهم انني سأروي في كل قرية أمر بها على الضفة اليسرى من الفرات، كيف يعامل البوصقر ضيوفهم المتعين ، عندلذ غادرنا الرجال المستون اولاً وساد على إثرهم الشباب منهم ،

# الفصل العادي عشر الثر ثــار الى الفــابور بمعاذاة الفرات ام رحل الى فــان المشاهدة

في ٧ أيار سنة ١٩١٥ ، بدأنا رحلتنا في الساعة ٥٩٦\$ صباحاً متجهين الى الشرق. وفي ٥٠ره كانت بئر الطريفاوي على يميننا. وفي الساعة السادسة كانت آباو غضيوي ، وحليج (حَــَلْـق) الذيب، والغردقية الى الشمال منا ، وفي ٣٥٠٣ عبرنا سدا قديماً بالقرب من بثر خينفسان. وفي ١٢ر٧ اخترقنا بعض المسالك المؤدية شمالاً إلى بئر حليج الذيب القليلة العمق . وإلى الجنوب اشار دليلنا الى مرتفعات عكَّاز ، وفي شمالها آبار الخسيفات ، والى الجنوب آبار عَّلية البنات والشهاب. ورعت الجمال من ٤٠٤٧ الى ٧٠٤٨ . . وفي ٧٠٢٨ كانت بئر الحصيني تقع الى الجنوب منا ، وفي ٧\$رٍ٩ عبرنا ثانية ذلك السدُّ الكبير القديم ( جالو أو جالي ) اللَّذي سبق ان عبرناه في موضع ابعد الى الشمال منذ اربعة أيام (٧٩) . ويبلغ ارتفاع هذا السد هنا ثلاثة امتار تقريباً ، وعرضه اربعة وعشرون متراً . وينعطف هذا السد نحو الشمال الشرقي باتجاه خرائب بياض ، ثم يسير شمالاً الى دجلة . وكان فيما مضي يفصل المنطقة الزراعية عن الصحــراء. والظاهر اله كان يوماً ما معززاً بتحصينات شبه دائرية ، ويدل على ذلك وجــود اجزاء منبعجة على كلا الجانبين . وأرانا الدليل في الشمال الشرتبي ، غربيّ الجالو ، آبار بكر ، والسبعة ، والى شمالي الأخير : بثر الغردنية . وني ٢٠ر١٠ كانت بئر القُـصَيبة الى الجنوب منا . والى الشمال الغربي منها يتر الخنيفره . والى الشمال الشرقي من الأخيرة بئر الرشراش . وفي ٢٠١٠ سرنا على فرع من السدّ القديم الذي يمتد من شمال

<sup>(</sup>۷۹) راجع ماسبق ، ص ۱۳۴ .

آالشمال الفريي الى جنوب – الجنوب الشرقي . وكان العرفج ينمو بكثرة في هذا الكان خاصة . واسترحنا من ١١٣٨ صباحاً الى ٥٥ر١ بعد الظهر بالقرب من بثر الصبحي . وفي ٥١٢٧ كانت عين البقرة تقع الى الجنسوب الشرقي، ومنهل النخيلة الى الشمال ، وأمامنا منهل القضية . وفي ٢٧٠٠ عبرنا درب الغضا الذي يؤدي من بغذاد ، ماراً خلال وادي الثرثار ، الى مدينة الحقصر الاولى . وفي ٢٤٣٠ كانت بثر المغيران الى شمال الشرقي منا ، والى شمالها بثر الوران، حتى اذا بعدنا الى الشمال الشرقي كانت بئر شناعه ، وفي ٢٥٠٠ كانت الى يسارنا بئر الشاهية .

من ٥٥/٢ الى ١٥ رق حيّ جمالنا على الحافة الغربية من واد كبير يسمى عبّ ابو ثوب حيث يمكن زراعة النخيسل . وبعسد ان انمطفنا الى الجنوب الشرقي في الساعة الخامسة ، شاهدنا ، بعد عشرين دقيقة ، في جنوب ... الجنوب الغربي عند نهاية الوادي خوائب الحمسرة الكبيرة . وفي ٥٢٥ عبر نا نهسراً قديماً عريضاً يتجه من الشمال الى الجنوب . وفي الساعة السادسة رأينا من جهة الشرق على مسافة كيلومترين و فصف تقريباً خوائب اللير الواسعة النطاق ، تكون مستطيلاً هائلاً ، يرتفع في شمالها تل صغير . وظهرت الى شمال ... الشمال الغربي من الدير خوائب المطرقخات . ولى الشرق خوائب البطاويات . وفي ٢٥٢٣ أقمنا الخيام العبيت بحضاء مخيم بني زيد والجميلة ، وكلاهما ينسب الى قحطان ،

في ٨ أيار سنة ١٩١٥ ارتحلنا في الساعة ١٤/٤ صباحاً الى درق ــ الجنوب الشرقي . وعلى يميننا امكن رؤية قبر شلاش بن جرباً بلونه الابيض الذي كان يوماً ما شيخ بيلة شمر التي تحجم في اقليم مابين النهرين . في ١٠ (٥ لحننا الى الجنوب تأكّن زخارف مرقد بنات الحسن ، والى الجنوب الشرقي سبعة أشن ( أو ربوات الخرائب السبع ) ، وفيما وراء الأخير ، خرائب الضبعة المستطبلة الشكل . وفي ٥٤/٣ كانت سبعة أشن الى الجنوب الغربي . وربوة خرائب ممعود الكبيرة الى الشامل من تقرائب ممعود الكبيرة الى الشمال منا تقريباً . وعبرنا فهراً قليماً في الساعة ٥٤/٣ ) ثم عبرناه مرة اخرى في

٧٤٥ ، وعبرنا في ٨٥٧ درب الكَنَاتُ الذي يعتد من الكاظمين الى السُميّكة. وهذا الطريق وهذا الطريق لا يستخدم في فصل الامطار ، ولكن ، يُرجّح عليه ، الطريق العام الذي يمرّ بازاء خان المشاهدة . ورعت جمالنا من ٨١٨٨ الى ٨٤٢ ، وفي الساعة ٤٤/٩ وصلنا الى خان المشاهدة ، وأقمنا خيامنا خارجه . وهنا وجدنا ناصراً والحيام ، وحواثجنا والجمال التي سبق ان تركناها في ٢ أيار . وأكمانا خلال النهار مذكراتنا الخاصة بالخرائط ، وفي الليل حدّدنا خطر العرض .

#### خان الشاهدة الوشاش

في ٩ أيار سنة ١٩١٥ ارتحلنا ني الساعة ١٤٥٥ صباحًا متجهين الى الجنوب الغربي خلال اطلال الخريبة . وكاذ على بميننا هور بقوع . وفي ٧٠ره اخترقنا خرائب الأحمدي ثم عبرنا في ٥٤٥ نهـــراً قديماً . وَفي ٥٩١ه عبرنا درب الكلك . وفي ١٣٠٦ كانت خراثب الضبعة الواسعة الى جنوب ـــ المجنوب الشرقي متًا . وفي ١٤٥٥ انعطفنا الى جنوب — الجنوب الغربي . وظهرت لنا ، في ٥٥ر٦ من ناحية الجنوب خربة ُ الطاقية التي تشبه قبعة "عالية . والى الجنوب منها تقع تقسع خربة الزواغير . وفي السساعة ١٠ر٧ وصلنـــا الى حراثب السطيح ، وتركنا جمالنا ترعَى من ١٨ر٧ الى ٤ ٧/٤ ثم انعطفنا الى الجنوب الغربي للحصول على دليل في احد مخيمات بني تميم التي تقع في ذلك الاتجاه . وكان امام كل خيمة من خبام بني تميم كومة من الجبس الابيض وظهر على يسارنا غدير الحصان . وما وراءه هور ابو العوبجيلة . وفي ٢٠٣٠ ظهر تلُ القَرَعة الى الشمال . وفي ٨٦٤٥ كانت ركامات خرائب السُّمرُّ في الشمال ، وقبيَّة مرقد بنات الحسن في الجنوب الغربي ، وتل ُّ غريب في الشمال الغربي منا . وكنا نخترق الآن سهلاً غرينياً خصباً ، وكانت كلّ الظواهر تدلّ على انه يصلح لزراعة الفطن . وفي ٢٥ر٩ مررنا خلال مخيم اللهيب وهم عشيرة من عشائر قبيلة زبيد. وكان علينا هنا الانعطاف الى غرب الشمال الغربي للألتفاف حول هور المحمرة . وكانت تهبُّ منه ريح غربية شليدة تدفع الماء شرقاً على السهل المنبسط مسافة خمسمائة متر . وفي ١٠١٥ رأينا جزيرة المجصة الصغيرة الى جنوب ــ الجنوب الشرقي . وتتكون هذه الجزيرة من ربوة بيضاء فاطئة على الأكثر تنحدر بدرجة اكثر حدة نحو الغرب والشمال الغربي ؛ وهنا يستخرج بنو تميم جبساً يبهونه في الكاظمين وبغداد . ولى الجنوب الغربي ظهر ثلُّ أبو رويس فوق الافق .

ترجع قبيلة زبيد الى بني تميم ، وقد سجلت من عشائرها ما يأتي : البطئـــة : بين خان ابو طنطور وبغداد شماليّ الطريق العام ؛ القرغول : بجانب الشفة اليسرى من جلول اللطيفية ؛ الجنابيون : على ضفتي الفرات بين ابو الفياض والرّويَميّة ؛

البوسوده : ينخيمون مع زويع .

ابو صقر : بين المطبق وعقرقوف .

اللهيب : بقرب نيشان القسماوي .

استرحنا من الساعة ١٩٥٠ الما ١٩٥٠ بعد الظهو عند سد مر تفع ، يعتد من جنوب - الجنوب الشرقي الى شمال - الشمال الغربي ، في الشرق من ابو رويس ، وهو قلعة حلودية قليمة . ويبلنم عرض هذا السد عند قاعلته نحو خمسة واربعين متراً وفي ١١٥ سرنا في شعب الثريثير الضحل الذي يأتي من مرتفع يحمل هذا الاسم كذلك . ورأينا الى الجنوب الذي يثر ابو طبق ، الذي يكاد يقع تماماً الى غرب خسرائب المقيد الكيرة . وظهر الى الشرق فهر قديم عريض يأتي من الجنوب . وفي ١٤٥ ترامى لنا أبو جلب (كلب) المنفرد الى شمال الشمال الغربي ؛ ولى الاسفل منه تقع بئر تسمى بالاسم قفسه . ولى الشمال الغربي وراء ذلك يقع بئر الكيفيات .

وكانت أول وقفة لنا بعد الساعة ٢٥١٥ عند تلَّ المقيَّد .

وكان هذا فيما سبق موضعاً لمدينة محاطة بسور بيضي الشكل . وفي ٢٦٣٨ انعطفنا الى الجنوب بمحاذاة السد" الى مخيّم اللهيب ، حيث رغبنا في شراء شعيســر لافراس الدوك الدين معنسا . ومن ٢٠٤٨ الى ٣٣٤٣ رعت جمالنا بقرب بئر جمّة آل ؛ وفي الوقت نفسه كنّا نقف على سدّ آخر يزيد عرضه على خدسة وسبعين متراً ويمتد الى جنوب — الجنوب الشرقي ، ورسمنا من اعلاه خريطة المنطقة المجاورة . وكان بالامكان أن نرى من ناصية الشرقي مرقد بنات الحسن ، وهو ضريح أييض اللون أصغر حجماً يقع في الناحية الشرقية . والى شرق — الشمال الشرقي توجد ربوة قبر عبدالله ؛ والى الجنوب ربوتا قبر الأخيين وقبر النمواوي ، وتليهما ربوات خراب الطبية ، والعقلة ، وبياض المقيّر ، والأشهبي ، واعدا الخرائب الأخيرة يخرج من نهـر القرمة فرع "يسمى الدّواية متجهاً الى بنات الحسن . وتقع بين النهـر الرئيس وفرعه خرائب المقيّر والعقلة . وفي ما هره خيّمنا عند آبار القسّاوى .

وفي ١٠ ايار سنة ١٩٩٥ ، واصلنا السفر في الساعة ٤٣٪ صباحاً خلال سهل متموج ينحدر بالتدريج الى الجنوب الغربي . وفي الساعة الخامسة رأينا الى الجنوب الغربي تل ُّ أم العشُّوش : والى الوراء منه تل ّ جَسَّم ، الى الجنوب الشرقى ، وإلى اليسار من خرائب إيشان المهيدي والشمال الشرقى من إيشان الرحيلة تقع ربوة ضريح سيدنا ابراهيم ؛ وإلى الشرق ربوة قبر مهناً . وقد حجبت الأفق من الجهة الشمالية ، والشمالية الغربية ، والشمالية الشرقية مرتفعات صخرية ، حيث امكن رؤية طبقات من ملح صخري تلمع في ضوء النهار . وكان ينمو في الوديان كثير من شجر السدر . وفي ٣٠ره كانت الى يميننا خرائب نل ّ ام العشوش ، وفي ٨٤ره كان الى يسارنا تل مُجسَم . ثم انعطفنا غرباً وعبرنا نهـراً قليماً ، كان يجلب الماء من و الخُور ﴾ – هكذا كان يحلو لدليلنا جاسم بن على من عشيرة اللهيب ان ينطق هـذه الكلمة بدلاً من ١ الهور ، أنا تنطقها القبائل التي تعيش على الضفة اليمني من الفرات . وفي ١٠٠٨ كانت على اليمين بيار ( آبار ) أم العجاريج ( الضفادع ) ، وعلى اليسار منطقة الحصيوات ، التي تملكها عشيرة الجميلة ، وفي ١٥٤٥ ظهر تلُّ الأشهبي اني الجنوب ، في جنوبيّ القرمة ( الكرمة ) وهو النهر الذي يتفرع من الفرات عند قرية الصقلاوية ثم يتصل بلجلة . والنهـــر الذي يجري فيه الماء دائماً هو نهـــر (حميٌّ ) ويسمى و القرنة a ، بينمسا يطلقون على النهسر الجاف او و الميّت a اسم و الرسم a ، فان كان محاطأً باكوام كبيرة من النواب سميّ و الخيّط a ( وجمعها : الخيوط ) .

وفي غرب — الشمال الغربي امكن رؤية سد آخر قديم هائل الحجم (جائو) وبعد الساعة السابعة كنا نسير في وادي الخور . ومن ١٩٥٨ لل ٢٩٥٧ رَعَتُ جمالنا بالقرب من خوائب ابو صخير الواسعة . وفي ١٩٢٥ كنا بين خوائب المتنازي . وقد بلدت لنا من جهة الجنوب بلونها الابيض الضفة الجنوبية من نهـر القرمة ( الكرمة ) وفي ٢٥٥ رأينسا على ضفة نهر القرمة اليمني ومن الناحية الجنوبية ربوتين من خوائب الانبايات ، وللى الجنوب الغربي خوائب الانبار الكبرة ، وبالقرب منها نهر ابو سديرة القسديم مم تل الكرخ .

من ١٩٥٥ الملى ١١٥٣ تناولنا الغداء بجانب آبار القلبيّات الضحطة ، وهي ملك عشيرة المحامدة احدى عشانر قبيلة الدليم . ورسمنا تخطيطاً لخريطة المنطقة المجاورة من قمة مرتفع يوجد الى اسفل منه عدد من الآبار الصغيرة المحميقة . واستطعنا ان نرى بوضوح من ها، المرتفع خوالبّ الانبار ، ونخيل قرية الصقلاوية . وتقع الأخيرة على الضفاف البسرى لكلّ من نهرالفرات ونهر القرمة . ويوجد في القرية نحوه ٢٥ بيئاً . أما السفوح التي الى الشمال منا ، وتسمى الشنانة وعكان ، فيشتد انتحدارها ونزداد الشعباب عمقاً كلما تقدمنا شمالا . . وفي ١٢٥٥ بعد الظهر وصلنا الى خرائب (الصفيرة) بعد ان قطعنا سهل الخريجي . وقد سميّت بهذا الاسم نسبة الى الصفيرة بنات سنري ينمو في كل انحاء المنطقة المتموجة الحصوية المجاورة . والسفيّرة بنات سنري ينمو في كل انحاء المنطقة المتموجة الحصوية المجاورة . ثم أعدنا بين ربوة الكوخ وخرائب الانبار مثلنة بلدة الفلسوجة ووجدنا في لا تزال خرائب الانبار الواسعة ان مراقاء ابو فياض والشيخ عبدالله ، ومسجد على لا تزال خرائب بالقية في حالة جيدة (٨٠) .

<sup>(</sup>٨٠) انظر مايلي ، اللحق الثامن عشر .

في ١٦٣٥ لاحظنا الى يميننا نهاية جالي (أو جالو) وتليه تلال الشُرِّ الصغيرة ؛ والى اليسار امكننا مشاهدة بعض البساتين والبيوت بمحاذاة الفرات . كما لاقينا اثنين من المجندين الهاربين ، لاذا بالفرار عندما لمحا اللموك الذين معنا .

وعلى الضفة اليمنى من الفرات . في موضع غير بعيد من السهل الفيضي ارتفع خط أجراف شديد الانحدار . ويسمى قسمها الشرقي سن الذبّان ، والقسم الغربي المعيند . والشيخ مسعود ، وأبو فهد . ويستد الاخير الى الرمادي . ويظهر صدعان في هذه الاجراف . وبرتفع على الشرقي منهما مخروط واطيء بعض الشيء ، وفوق الغربي مخروط ينحدر بدرجة حادة الى الشمال . ومن ٢٠٨٨ الى ٥٤/٢ رسمنا خريطة المنطقة المجاورة . وفي ٢٠٨٠ ظهر على يسارنا سد من الصخر يبلغ علوه نحو أربعة امتار : نتاخق مياه الفرات من خلال ثلاث حفر فيه الى فرع يسمى الوشائس (شكل ٤٤) . ورأينا في الحيز الصخري المتكون فوق الجندل اثنين من الصيادين يستخدمان (الفاله) وهي حربة ذات اربع شُعب ، المجاول بلغنه و ميد الاسماك . ويدعى السهل المغمور بعياه الفيضان غربي المجاول بالمغشرة .

## الوشساش الى الصبيب

ان فرع الوشاش يصل الى الفرات من طريق نهر القرمة ، ويتفرع هذا النهـــــــر نفسه من الفىرات عند العمقلاوية . وتقع بين هذه القرية والوشاش مجموعة قُرَّى وحقول هي الشلال . والحويوه ، وخرائب اللحوز ، وقرى السَـرّية ، والكنمائية ، والقرطان ، والزوّية - والفراج ، وخرائب ابو الفريوة .

في الساعة ١٠ر٤ كان على بديننا غديرُ الرحله ، وفي ١٤٥٠ كانت على يميننا خوائب المخارجيه وعلى اليسار خرائب أبو الفريوه . وجميع هماه الاماكن تقع على لسان من الارض يمكن الرصول اليها عن طريق السهل الفيضي من جهة الجنوب الشرقي . وتغمر مياه الفيضان هذا السهل في اغلب الاحيان . وفي الساعة الدخاسة لاحظنا للى الغرب مجموعة خوائب إشان (ربوة) ماحرز ، وللى الغرب منها تقع

حقول العبيدية وخقول القرّاج الى جنوبها الشرقي . وعلى اليمين منا انفرج وادي عبدان الواسع وظهرت خرائب صغيرة تقع عند نهايته الشمسالية ـــ الشمالية الغربية ويجري الفرات في هذا الدجزء من مجراه خلال سهل غريني ويتفرع الى عدة فروع (٨١) منها الوشاش الذي يترك المجرى الرئيسى عند العبيدية .

(A) يقول تدامـة ، الخــراج (دي خوية ) ، ص ٢٣٣ ان الفــرات يأتي بالس ثم الرقة ثم ترقيسيا ويم الرحبة ، ثم يمر حتى يلتف على مائة ثم يمتد على مائة ثم يمتد على سنته ثم يمر بهيت والآنبار فيتجاوزهما ، فينقسم إلى قسمين منهما قسم يأخل نحو الفرب قليلا المسمى بالعلقمي ، الى ان يصير الى الكونة ، وقسم يستقيم وبسمى سورا حتى يمر بهدينة سورا إلى النيل وما يتصل بها ، فيستى كثيرا من اعمال السواد ويضرج من اسفل الآنبار نهر يمو ف بالدقيل يحمل منه نهر عيسى الذي يأخل الى بفداد ويصب

ويكتب ابن سيرابيون ، المجائب ( لوسترنج ) ، ص ١٠ ، ان الغرات يمر باللس ، والرقة ، والرحبة ، والرحبة ، والرحبة ، والرحبة ، والدالية ، ورشق طريقه خلال صخور سلسلة القسوس ، ويجري حول بلدة مائة الجزرية ، ويصل آلوسا ناؤسا ، هيت والانبار ايضا ، حيست ، وصل حسر عائم ، الى الكوفة الحر الامر ،

ويشير المقدسي ، [ احسن التقاسيم ] (ديخويه) ، ص ١٣٨ ، « المدن الفراتية اكبرهن رحبة ابن طوق ، و وقسيا ، مائة ، الدالية ، الحديثة » ، الفراتية اكبرهن رحبة ابن طوق ، و وقسيا ، مائة ، الدالية ، الحديثة » ، ١٣٧ من ١٣٧ ومابعدها ) ، ان مدينتي الرافقة والرقة هما على يسار الفرات ، والمحمدة على يسينه ، ويجري الفرات مارا بالخائزة قة و قر قيسيا ، حيث يصل الى نهر الخابور ؛ ثم يمر بجانب رحبة مالك ، الدالية ، عائة ، هيت ، والانبار. وهنا يتفرع نهر عيسى ، يجري انفرات من الرحبة خلال الصحراء ، و في اثناء (صدر نهر عيسى) يجري الفرات من الرحبة خلال الصحراء ، و في اثناء الطريق تخرج منه اربعة فروع : الإول باتجاه صرصر ، والثاني الى القصر، والثالث الى سورا ، والرابم الى الكوفة .

ان اقحام الرحبة هنا بعد الانبار غير صحيح . والفرع الشاني كان ينبغي ان يسمى نهر الملك ، اذ ان النهر الذي كان يعر بالقصر ( قصر ابن هبيرة ) كان مطابقا لنهر سورا .

ويذكر النمشقي ، النخبة ( ميرك ) ، ص ٩٣ ان الفرات يلامس مسدن بالس ، الرقة ، الرحبة ، المانة ، الحديثة ، ويحيط بجزر مانات ، ويصل الى بلدتي هيت والانبار ، حيث ينقسم الى قرعين . ويجري الفسوع في ٥٣٥ فلهر لذا من الناحية الشمائية الغربية مخروطان طبيعيان منخفضان (التويم ). وفي ٥٥ مره عبرنا وادياً واسعاً يسمى جنب خاطر الذي يأتي من بشر طراح . وفي ١٠٥٠ شاهدنا امامنا سداً (جالي ) ينتهي عنســــــ قلعة ام الروس الوقعة على مرتفع في سهل الفرات النيضي الخصب . وتألف القلعة من بعض اكرام آجر قديم سوية مع القسم الرئيسي للحصن نفسه . والحصن مستعليل الشكل له جلران مدعمة بابراج نصف دائرية . وكان الملخل لا يزال ظاهراً للسيان على الجانب الغربي . وكانت القلعة تشبه معسكراً رومانياً للناظر من بعيلـ . وكان من المستحيل الاتراب منها لأن المياه كانت تحيط بها من كل جانب .

وخيسمنا للمبيت في ٤٧ ورد في حقول العبيدية ، بقرب مخيم لعشيرة من الله ليم كان افرادها منشفلين آنذاك بحصاد الحنطة . كان الجو مليناً بيق كبير وهو آفة تربة بابل الغرينية التي كنا نخيسم عليها . وبما ان المنطقة كانت تقطعها اعداد لا تحصى من الانهار القديمة والجديدة تكونت على ارضها برك ومستنقعات مختلفة المساحة عما جعلها أماكن مثالية لتكاثر البعوض .

.

السمى الملتمى في اتجاه جنوبي على الاكثر الى مناطق سوراء ، قعر ابن هير و الحلة ، والى مستنقمات البطيحة ، واسم الغرع الثاني عيسى ، ودخول اداة التعريف على عانة غريب جلا ، ومن المكن على كل حسال ان عانة هذه نشات عن اسم آخر ، الا أنها تظهر ثائية بسيغة عانسات ( وان كانت في غير موضعها الصحيح طبعا ) ، وان وصف انهار الغرات غير صحيح عموما ، ققد كان نهر الملقمي ( وليس العلقم ) متصلا في وقت ما بالفرع الملائي يعر بالكوفة ( الحيرة ) ،

ومن جهة اخرى فان النهر الذي يمر بجانب قصر ابن هسيرة ، سوراء ، والمحلة استمد ماءه من مجرى القرات الرئيسي ، الذي جرى من الانبار في اتجاه جنوبي شرقي .

ويسجل ابو الفداء ؛ التقويم ( رينو و ديسلان ) ، ص ٥١ ان الغيرات يجري نحو الشرقاما را ببالس ؛ قلمة جمير ؛ الرقة ؛ الرحبة ؛ عيانة ؛ هنت ؛ والكرفية .



( شكل \$ \$ — الوشاش من جهة الشرق )

في 11 أيار صنة 1910 . في الساعة الخاصة سرنا في طريق الكيفية مع صياد صلك يسمى حميل . اتحدثاه دليلاً . وفي ١٥ وه صاحاً عرنا عبّ ابو عربع . الله أن تركما السهل الفيضي . والله معاله الملخل او الخليج ويعني كذلك وادياً لدور محسرى . ومن عبّ الوعربج الذي يأتي من نثر عوّج يؤدي مسائل خلال بقمة تعرف بانمسية الى مهل التويم الواقع في رأس شعيب الو خوص الذي يتحدر الى المحررة الواقعة في متحقض ام رحّل وفي ١٥٠٠ والى جهة الحديث العربي تراهى صربح المشهد لمؤنه الايض هوق حرف شديد



( شكل ٤٥ - صياد يحمل فالة بالوشاش )

الانحدار يقع على الضفة اليمنى من النهر . كما امكن رؤية نخيل الجويبة الى الغرب منه . وفي ٢٠٦٨ عبر ناعبً هملّى الذي تقع فيه بثر ابو قبيرة . وفي الغرب شوهدت خواتب سيباط محمد العيثة ومزوعته ، والى الغرب منه ظهرت خواتب كبيرة وربوة قبر فترج ، وفي الشمال انغربي من الأخيرة بعض البيوت الصغيرة وقوقها خواتب إيشاد ابو حليب المستطبلة الواسعة الارجاء . وفي ٤٠٠ ر ٣ ساهدنا الرمادي الى الجنوب الغربي بن بساتين من شجر الصفصاف البايلي ( الغراب ) والى غسرب – الجنوب الغربي رأينا الى اليمين منها ربوة مقبرة الشيخ محمد . وتكاد الاجراف الصخرية الشمالية تصل منا الى الفرات وفي ٢٤ ر٣ ٢ عقيرة الشيخ محمد . وتكاد الاجراف الصخرية الشمالية تصل منا الى الفرات

ويحد السهل الفيضي في غرب الرمادي منحلو معتلل يرتفع تدريجياً الى جهة الشمال الغربي . وفي (٨٥ و٧) بلغنسا الحسافة الشمالية من سهسل العليمية ، اللذي يبلأ عند قبر فرج ويمتد حتى الشيخ حديد . وفي (١٨ و ٧) ظهرت الى النسرب خرائب إيسسنان ابو جريشي وهي خرائب كبيرة صتطبلة الشكل . ومن (٣٦ و ٧) الى (١٠ و ٨) رعت جيسالنا الى جنوب الجنوب الغربي من ابو قبيرة . وفي ٢٠ و ٨ كان على يسارنا إيشان ابو جريشي و كلمك ملخل ماخيل صاقبة صلر العزار الذي يروى السهل الفيضي . وفي الساعة ٣٠ و ٨ عبرنا مجرى ثانوياً من مجاري شعب الحدة . وقد حكى دليلنا جميل انه اصاب مجرى ثانوياً من مجاري شعب الحدة . وقد حكى دليلنا جميل انه اصاب الحيوان استمر في الجوي الانه كان جريحيا قفط . وصادف ان مرّ به رجل غرب في تلك اللحظة ، وهو على صهوة جواده ، فلحق به وصرعه . وأخل جميل جلده ، وتقاسما اللحم . . .

واستطعنا ان نلاحظ ان خط الاجراف الصخرية الشايلة الاتحدار على الجانب الايمن من القرات التي تحد السهل القيضي ، تأخذ في الانخفاض تدريجياً من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي . وهنا يكون السهل القيضي رقمة يبلغ عرضها نحسو عشرة كيلو مترات ، يكاد يقع مركزها الى الجنوب المنضبط من ضريح الشيخ حليد ، حتى اذا بعسدنا عن ذلك جنوباً اخدلت الاجراف ترتفع ثانية ببط حتى تكون الحاقة العالمية التي ترتفع شرقي الرمادي .

من (٥٠٦) الى (٩٠١٤) كانت جمالنا في المرعي ، فيما كنا نتفاوض مع دليل جديد . وفي ٤٢ ر ٩ عبر نا المجرى الرئيسي للحد الى يمين خرائب ابو سفينة . ويأتي شعب الحد من الشمال الغربي بادئاً من تلال الرخيميات المائدية المشكل الواقعة الى الشمال الشرقي من هيت . وتوجد في المجرى آبار الحليوات ، والكلب وابو ذكير . ومن (١٩٠٥) سرنا بمحاذاة لحد أجراف (خرم الصاري) المتاخمة لمزارح

وصلنا في الساعة الثالثة الى عين نافثا قوية تسمى التقاطة حيث يخرج النافثا من عين يملغ عمقها نحو مترين ، وعرضها أربعة امتار وكان يخزن ما يجمع من النافثا في كوخ بائس يقع بجانب العين . والى الغرب من هذه ، يخرج من المنطقة المرقفعة المشمالية قتوء صخري أسود يرغم النهر العظيم على الانحناء نحو الجنوب مسافة قدرها خمسة كيلو مترات تقريباً مكوماً شبسه جسزيرة ، وفي ، \$ر؟ رأينا الله اليسار ساقية قديمة عميقة تتاخم سمن الشمال سخرائب الصنيليج [ الصنيليق ] . وقد جرف الفرات النصف الجنوبي من هذه الخرائب . وأمام هذه الخرائب . وتو معنو توجد جزيرة صغيرة تكتظ باشجار الحور . وفي الساعة الرابعة عبرنا شعيب الشمساد . وظهر امامنا ، على شبه الجزيرة الصخوية السسوداء ، حصن عظيم متهام يسمى تل الأسود . وفي الساعة ، ع رع وقفنا تحت جدرانه ، والحصرة معاطم من الشسرق والشمال بخنلقين [ او خنادق؟ ] عميقين يشبهان أنهار

الري القديمة اما الابنية فلم يبق منها الكثير، لأ ن الفرات جوف القسم الاكبر منها ،وبابقي تداولته الاياسي بالحفر ثم غُطيي بطبقة كثيفة من الرمل . وفي ٥٤ ر ٤ هبطنا الى الفرات و دخلنا مهسل الروية المنسط ، الذي تحده من الشمال اجراف صخرية شديدة الانحدار ، يعلوها مشهد بنات المحلبات . وبالقرب منه يقوم حصن قصف متهام .نصبنا خيامنا في الساعة ٨٠ ر ٢ في حقول الصبيب ، وكانت مزروعة آثاراك بالحنطة والشهير . .

### الصبيب الى الحبوبية

في ١٩ ايار سنة ١٩١٥ ، ارتحلنا مصحوبين بدليل يسمى مانع بن صحاو . واخترقا اولا سهل الصيب : الذي يحده من الغرب نتوء صحري يبرز من الاجراف ممتلاً نحو النهر ويسمى عنن الهواء . وتوجد في هذا النترء مغارة البحيس [كهف ] ويضيق وادي الفرات ضيقاً شديداً بين دسخور البحيس وصحور العقبي على الضفتين خلال ممرات ضيقة . وفي ١٩٥٣ وأينا الى جنوب الجنوب الغربي على الضفة البيني من النهر حرائب إرشان المتبة . وبعد الساعة ٤٠ ره مرنا بازاء السحاحة الشمالية المزارع الجبيل شامئاتم اللاوان كلما تقدمنا استطمنا ان نراها المائم اللون مغطى ببيوت صغيرة بهيجة الالوان كلما تقدمنا استطمنا ان نراها المبتدف من افران القار الواقعة عند عاعدته الجنوبية الشرقية . وفي ٥٠ ر ٦ كان المنبعث من افران القار الواقعة عند عاعدته الجنوبية الشرقية . وفي ٥٠ ر ٦ كان على يمينسا شعب صغير يسمى الحسميس وتوجسد عنسد نهايته الدنيا على يمينسا شعب صغير يسمى الحسميس وتوجسد عنسد نهايته الدنيا خرائه المناس طلاع زبن ، وعند رأسه ، بئر المعاطشة . والى الشمال الغربي ظهر المهان شعب الصويب بجانب خربة المربط .

أن الحقول المزروعة على جانبي الفرات حقول مروية على الأغلب يُرفع الماء اليها بوساطة دّواليب مائية ( نواعير) مثبتة على اعمدة حجرية غالباً ماتمت مسافة طويلة في النهر . ولهذه الابنية الحجرية اسماؤها الخاصة بها وتقسوم همس وهمساك كسوح من العين مفسردة ومجتمعة ، وليست هولها اسماء مطلقاً وبينا تأمرف باسماء التو غير التي ان جاديم حتى وتوكانت هذه متهامة وغير سالحه للاستعمال وعد رداد همدد الاكواح مند عام 1917 ريادة ملحوطة ، كل تأميلتاً في اماكن عناه فرى منفيرة بكاملها والله صنة العامة هي ان تكون عل قريه معكاً لعائلة واحده ومنها بستماد اسماحها إيضاً .

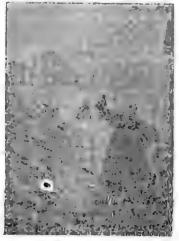

شكل 11 مبر صغري بمحادة الهرات ، المصيق

وفي ٣٥٧ اقترما من الفرات الأصلى - فرأيت ان ليسار على الصفة اليدى من المهر - قربة تـــات وفي هــــــــــــا الموضع تقترب الاحراف الصحرية، التي ١٩٩٩ - تحدُّ واديَّ الفرات من جهة الشمال، بصورة تدريجية من الماء تاركة على طول النهر شريطـــاً صخـــرياً يسمى [ المضيق ] ( شكل ٤٩) لايزيد عرضـــه على ثلاثة المتار . وسرنا على هذا الطريق من الساعة ٠٠ ر ٨ الى ٨٠٠٤ و كانت امامنا بساتين النخيل السوداء التي تسمى : المجنونية ، والدرستانيية، والبقّ ، والطُرُبة ، وعلى الضفة اليمني مزرعة الحمّادي . والكلمة المستعملة لمبنى المزرعة هنسا ليست ، القصر، بل [ القسرية ]. التي تطلق ايضــــاً على مجموعة من الاكسواخ . وفي ٢٢ر٨ اخترقنا أول شعب من شعاب المعبريبات . وفي ٢٤ ر٨ وصلنا الى تلال الطابخية العاليسة ، حيث كان يتدفق القار والكبريت . وفي ٤٨ ر ٨ كانت على يسارنا قرية المجنونة ، وعلى الضفة اليمني قُدُّبَّة السيد أحمد . وفي ٥٨ ر ٨ مررنا خلال شعب العيدي الذي تتدفق على ضفتة اليسرى ( عين قار) بغزارة . ويتجه هذا الوادي جنوباً الى تلال مائدية الشكل تسمى ( قور المهمات) و( قويرات عمر ) التي ترتفع على الهضبة عند منتصف المسافة يين الفرات والثرثار تقريباً. والى جنوبي قويرات عَــَمر تقع بثر الفرّارة ، وفي غربيّ الفوارة تقع بثر الفندي ، وفي جنسوب الأخيرة توجسد بثر القميجم والرَّحيميات:وجميعها تقع في وادي العيدي . ويتصل هذا شعب في منتصف مجراه من ناحية اليمين شرق قرت العُلمة ، بشعب (أبوكروش) وتوجد في اوطأ اقسام هذا الشعبخرائب الاشيعال . وتحيط اشجار التخيل بفرية البق(٨٢) .

امي ( رابيه ) ، محل اقامه الله الحسناء الماكرة : الزباء . ويروى ابسن السكيت ( ابو الفرج ، الاغاني [ بولاق ] ، المجلد ٨ ، ص ٧٠ ) ان الشاعر امرء القيس طلب اللجوء عند احد افريائه على الفرات . وكان هذا القريب

 <sup>(</sup>۸۲) وعلم اليعقوبي ٤ التازيخ (هوتسما) ٤ م ١ ص ٢٣٧ بوجود منطقة بقة الادارية على ضفة الفرات بالقرب من الانبار . وكانت تحكمها امراة : الزياء .

ويسجل الطبري ، في تاريخه (ديخويه) ، السلسلة ١ ص ٧٥٨ وما بعدها ان ملوك الحيرة اقاموا احيانا في بلدة البقة .
وقد زحف الملك جديمة الابرش من هنا بطريق الفرضة بمحاذاة الفرات الى إذا لبية ] ، محل اقامة المكة الحسنة الماكرة : الزباء . ويردى اسن

في ٥٠٠٥ كانت مدينة هيت على بسارنا . وقد تجمعت البيوت هناك على مدرّ جات تل هائل الحجم ، مخروطيّ الشكل . وفي وسط المدينة تقريباً ترتفع مثلنة المسجد القديم . وتوجد جالية يهودية في هيت . وعلى الضفة البسرى من الفرات . في الجهة المقابلة المدينة يقوم خبريع على الهيتي يجاوره بستان نحيل الطربة . وفي ١٤٠٠ رأينا على اليمين خربة الصدقة ويتفرع من الفرات امامها الطربة يقم يجلب الماء لريّ الحقول الممندة على طول الضفة اليسرى . وعلى هذه الضفة تقع أيضاً قرية الناطق ، وتايها قرية الحسينية حيث استرحنا من ١٠٠٠٠ يقرياً في المائلة والمشمس قد نضج تقريباً في البساتين . وفي ١١٩٥٠ بعد الظهر اجتزا قرية ( الكُمية ) الصغيرة ، تشميع المله المائم في ينبجس القار من عين بصورة قوية . وفي ١٢٥١٠ كانت

\_

هو عمرو بن المندر ؛ الذي ادار ... بالنيابة عن ابيه ... شؤون القاطعات المختلفة على امتداد الفرات ؛ وعاش في بلدة بقة ؟ الواقعة بين الانباد وهيت ، وقد رحب به عمرو ؛ الذي كانت امه تنتمي الى عائلة الشاهر › فلما سمع المندر بدلك اضطر الشاعر الى المرب ( امرؤ القيس ؛ الديوان ( دسلان ) ، ص ١٢ ) .

ويصف المسعودي ، التنبيه (دى حوية) ص ٣٨٢ ، حصاد القرامطية لمدينية هيت في كانسون الاول ، ٩٦٧ ، تقسام بعضهم من الانبسار بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ، وعندما وجلوا عددا من القوارب في مدخل في البقة ، فم بقة اسفل (جنوب) من هيت ، عبروا النهر بها ، ويدل هذا على ان بقة تقع على الضفة اليسرى بالقرب من هيت مين ناحية الجنوب الشرقي ، لان الأهلين بالا ربب ب ما كانوا ليخفوا قوادبهم في مكان بعيد جدا عن بيوتهم ،

ويكتب البكري ، المعجم (فستنفله) ، ص ١٧٦ ، مشيرا الى ابن الكلبي، ان بقة بلدة على الفرات على حدود العراق . واستنادا الى (محمد بسن احمد) الفعجم ، كانت بقة بلدة بين الانبار وهيت .

ريصف بأقرت ، المعجم (فستنفلد) ، م ١ ، ص ٧٠٠ ، وابو الفضائل ، المراصد (بونيبول) ، م ١ ، ص ١٦٦ ، بقة بانها بلدة قديمة ، او قلعسة ، على بعد فرسمتين من هيت . ان بيانات باقوت المتعلقة بالمسافات فسادرا ما تكون صحيحسة .

على يميننا عينان أخريان للقار يقال ان ما يستخرج منها يومياً يعادل حمولة ستة حمير . وفي ١٢٧٦ كانت قرية الحبية على يسارنا .

وفي ١٩٧٨ تركنا السهل الفيضي المستوى على مقربة من قرية العميرة ودخلنا الطريق المسمى مقازة البناشيرة المؤدية الى ما وراء الاجراف الصخية . وتقع على امتداد الفرات في هذه الناحية مجموعة قرّى هي: المنازل ، وعبده ، وتقع على امتداد الفرات في هذه الناحية مجموعة قرّى هي: المنازل ، وعبده ، والدلائات ، والمدينة ، وخعرية المحلية . وفي الساعة الواحدة رأينا على يميننا هُنصَيِّة قرت العكمة ، وفي ١٩٥٠ هبطنا الى سهل المناشيرة المحلمة ، وفي ١٩٥١ هبطنا الى سهل المناشيرة وابتدائه من قرية الدبس الى المناشيرة يرتطم ماء الفرات بأجراف الضفة اليسرى ، المتاشيرة على يسارنا ، وعلى المفافة اليمنى . وفي ١٤٥٠ كانت مجموعة اكواخ المناشيرة على يسارنا ، وعلى الساعة الثالثة كانت قُريّة المحلان ، وتعلو عليها ربوة والمفردات على الضفة اليمنى : وهي قرية المحدان ، وتعلو عليها ربوة والمفردات على الضفة المنى : وهي قرية اكبر حجماً بماكها قبيلة الخزرج . وفي ١٤٠٠ المناز المنافذ المنافرة الغرب اثنتي عشرة نخلة كبيرة وخمس عشرة صغيرة مع مدولاب السقي [ ناعور ] ، وعلى مقربة منها مزرعة الوردانية الكبيرة ، مع مدولاب السقي [ ناعور ] ، وعلى مقربة منها مزرعة الوردانية الكبيرة ، وعلى مسافة ابعد كان بمقدورنا رؤية قريتي الخزرجية والسنية .

و كان علينا بعد ذلك ان نختر ف سهل الشّبيّجة وهو سهل مقفر تغطيه طبقة حصى ناعم ، ومنه صعدنا سفح الشيّحة الصخري ولم نلبث أن هبطنا الى الفرات ثانية في الساعة ، ٥ ر ٣ وفي ١٠ ر ٤ كانت المبقية على بسارنا . ثم تقد منا على امتداد سهل فيضي خصب مزروع ينتهي عنده وادي الدين. وعبرنا هذا الوادي في ١٨ ر ٤ . . و تنمو الطرفاء بكثرة هناك . وفي ٤ ٤ ر ٤ كانت على يسارنا قرية القطبية ، وعلى يميننا تلال صغيرة صفراء وعرة يتناقض لونها مع لون الاجواف البيضاء التي تسد سمل الفرات الفيضي . ومع انها تبدو من بعيد كأنها خرائب كبيرة فليس ثمة اثر يدل على وجود ابنية قديمة كانت هناك . وفي ١٥٠٠ خرائب كيرة فليس ثمة اثر يدل على وجود ابنية قديمة كانت هناك . وفي ١٥٠٠

كانت على يميننا بعض الخرائب الصغيرة ، وظهرت امامنا يقعة جميلة تضم تكوينات تشبه نظائرها الموجودة في صحراء النفود العظيمة في جزيرة العرب . وقد حفرت الربح الغربية في رمال الفرات الرمادية الداكنة مائة غور او و قعره على الأقل ، تنفتح الى جهة الشرق ؛ ولكن هذه الحفر ( القُمُور) صغيرة جناً تتميز جوانبها الغربية بشدة انحدارها وعلوها عن الأخرى . وفي الساعة ٣٠ ره اخترقنا حقول الشعودية ، التي تتحول تدريجياً للى مستقع ملحي ، لقربها من شعب ( المستطح ) الذي عبرناه في الساعة ٣٥ ره. . ويأتي السبح بملح كثير يمتصه من الصخور الجبسية التي تكون قاع هذا القبح .

وتوجد في شعب المُسْطح جنوبي قرت المُعُسِّم بثرُ ابو عزَب وبثر ابو سويجة ، والى شرق هذا الشعب يرجد بثر الزعتري . وفيما وراء للسطح أثبنا مزرعة المحبوبية ، وفي الساعة ٢٠٢٢ أفمنا خيامنا في حقول السرّ اجية، وسرعان ما داهمنا البعوض ، وفالنا منها أذى شديد طوال الليل .

#### المحبوبية الى شعب ادمامة

في 17 أيار سنة 1910 خرجنا في الساعة 37 رع دسباحاً واخترقنا حقول المعلمية متجهين صوب هضبة الأجعل المقطمة. وتكون هنا لساناً يستد في النهر يحيط به الفرات من ثلات جهات. وتتكون هذه المضبة من عدد لا يحصى من ربوات صحرية منسطة السطح تتخللها اخاديد عميقة متعرجة . وبعد أن ضللنا الطريق وصلنا تانية الى الفرات في الساعة ٢٨٫١ بالقسرب من المرعميدية ، وتركنا جمالنا في المرعى هناك حنى الساعة التامعة . ثم قادنا دليلنا ماراً بقرية الطحمانية العمغيرة فوق صخور شديدة الانحدار . وعلى طول ضفة لسان الاجعل المطل على النهر توجد قرى صخور شديدة الانحدار . وعلى طول ضفة لسان الاجعل المواصلية ، يردة ، سماله ، غراف ، المدولية ، المسجد ، المهدانية ، الزوير ، المهسرية ، المباركة ، المدارة ، مركان وجبة . . ولاحظنا الى الجنوب جزيرة عليها بعض البيه ت . وهذه الجزيرة تسمى الخنيفس أو حويجة الناووسه .

ورأينا عُبرَ النهـــر على الضفة اليمنى في الســـاعة ٥٠ر٩ قرييتين هما الجنانية والدويلية وترتفع بالقرب من الأخيرة أطلال الجابرية .

ومعظم هذه القرى الصغيرة يملكها اناس اغنياء من اهل كربلاء وبغداد وحتى حلب. وهؤلاء إما انتهم اشتروا حقوق الأرض من الدليم، او انهم بكل بساطة استولوا عليها بعد ان طردوا الدليم منها واقاموا فيها النواعير ،وبنوا الاكواخ وأجروا الأرض الى فلاحين من قرى أخرى وعلى المستأجر أن يدفع الضرائب جميعها ويعطي ثلث غلَّتة الى مالك الأرض ، محتفظا بالباقي لنفسه. وله ان يظل على هذه الارض اذا رغب في ذلك ، وان لم يشأ ، فانه يذهب للبحث عن عمل في مكان آخر . ونتج عن هذا النظام المفكَّك ان تبقى مساحة كبيرة من الارض بدون زراعة استسوات طويلة فتتدهور وسسائل الريّ ، وتتهدم الإكواخ . ولو كانت هذه الاراضى ملكاً لمن يعمل بها أو لو كان ما لكوها. هم اللين يدفعون الضرائب ، مع السماح للمتسأجرين بالاحتفاظ بنسبة معينة من المحصول، لما بقيت، بعد وقت قصير أرضٌ غير مزروعة على طول الفرات. ولكن" الملاك يصّرون على تسلّم الجزء المشروط من المحصول دون ان يتأكنوا محصّل الضريبة الفلاح ايضاً بأقسى الطرق بحيث لايترك له في الغالب الا أقلّ من سُدس المحصول الذي سعى الرجل المسكين سنة كاملة في تحصيلة مع كل افراد اسرته ، وماشيته وبما لديه من ادوات .

وفي الساعه ٣٥ رُ ١٠ بلغنا الفرات ثانية عند قرية الطحمانية . وكانت تقع امامنا جزيرة صغيرة وعليها قرية تلحى جُبة القديمة . ومن ٤٤ ر ١ الى ١١٥٥٥ تناولنا غناءنا بجوار حقول السقلة . وفي الساعة الحادية عشرة عبرنا شعب الجبارية مقابل قرية المروانية على الضفة اليمنى . وفي مدخل هذا الوادي توجد بثر أبو جماعه : ولما الجنوب الشرقي منها بثر عنيزة والى الشمال بثر رُمّانة . وفي ٣٦ ر١٢ بعد الظهر كانت على اليسار اكواخ البروثة ، وعلى اليمين ضريح الشيخ ظاهر . وبعد ان بارحنا الفرات من خلال شعب القناطر واصلنا السير

حتى السساعة ٢٥ ر ١ على طسول نتوء صخسري ينحدر الى الماء. ومن ثم م سرنا خلال مستنقع العامرة الملحي ، حيث رعت جمالنا من ٣٨ ر ١ الى ٢ · ٢ . . . وفي ٣٨ ر ٢ تجاوزنا خرائب الطوسية ، وفي ١٥ ر٣ كانت خرائب السيفلة على يميننا ، وفي ٢٠ ر٣ خيمنا بين العاملين بالحصاد . ولما كانت امامنا رحلة طويلة خلال صحواء صخرية لايوجد منها شي يقوتُ جمالنا وخيو لنا اضطررنا الى البقاء في الحقول .

في ١٤ أيار سنة ١٩١٥ ، بدأنا ني الساعة ٤٣ ر٤ صباحاً ودخلنا مفازة أبي سكران. وهي مرتفعات صخرية جرداء تقطعها فجاج عميقة تمتد هابطة الى الفرات . وفي ١٨ ره عبرنا شعب النَّهل ، حيث يقع منهل أمَّ الحمام ؛ وفي ١٥ ر ٥ كانت على اليمين حقول الزيرة وعلى الضفة اليمني قرية عناية مع اكوام خرائب قديمة ترتفع بالقرب منها . و في ٥٠ ر٥ وصلنا الى الفرات ثانية وكان مدخلنا في هذه المرة عند حقول الخالدية . وقد سميت بذلك نسبة الى مرقد الشيخ خالد. وكانت القرية في ٥٠٥ على يسيننا . وترتفع الاجراف المشرفه على الضريح بقايا حصن . والى الشرق ينفتح شعب سكران وينحاس هذا الشعب من بئر ام سبرق وبئر ابو شوكايه (أبوشوكة) وفي ١٥ر٦ شاهدنا جزيرة اللخزنة ، وهي جزيرة مأهولة بالسكان وحينما اقتربنا من الأسودية كان علينا مرة اخرى ان نصعد جرفاً شديد الانحسدار رأينسا النهر تحدد محفوفاً بشريط ضيق من الحدائق وقطع صغيرة من الحقول تسمى الاسردية ، المشتور . الحَّمادي ، الخلخالية ، القويضة ، الجبل ، زبده : الصَّلقه . السايتجه ، بربيسي . برقيتا (بوكيطة) ، بحران (حوران) الحدَّادية ، الزَّمياقية ، بني صالح . السُّبَيلة ، هوَيَدَس ، بجاريَّة ، بني زَجَّة . دوار (اللبير) ، واخيراً : بروانه . وفي ٧٦٣٥ دخلنا شعب الحسين خلال حقول يملكها أهل بروانه .

وأعرب دليلنا ، وهو فلاح من أهل بروانه ، عن شكواه المريرة من الحكومة التي طالبتهم برأس غنم عن كل عشرة اغنام تربى من أجل لحومها ، ومن كل رأس ثلاث أقيّات ( ٨٤ و٣ كيلوغرامات ) من الصوف وثلات أقات من الربد مع سبعة قروش ( ٣١ سنتاً ) : والثلث من كل ما يحصلون من قمح . ولقا. جمعت الحكومة التركية ها.ه الضريبة الفادحة مرتين في عام ١٩١٤ .

في ١٩٤٠ ظهر لنا منظر جميل على النهر مزيناً ، كما كان، بجزر خضراء في وسطه وتحف بساتين التخيل بجانبيه ، تطل عليها أجراف بيضاء : وكان علينا أن نسير على منطقة مرتفعات حتى ندور حول قرية بروانة، التي رغم شاءة ضيقها، فافها تمد مسافة خمسة كيلومترات . وهذا تجوّل في الطريق اسنغرق منا وقتاً امتد من الساعة ٧٥ر٨ الى ١٠٠٠ . . وتتكون هذه القرية من اكواخ وحقول الشهيلية ( الشكيلية ) ، وابن سلام ، وساطين ، وابو الكراديس . والمبرة ، والدويلة ، والعليمة ( العسالية ) . وفي ١٠٠١ طلعنا من شحب الدمامة ( إدمامة ) ، حيث يقم منهل القرأة .

#### شعب ادمامة الى راوة

في الساعة ١٥٠، ١ كان على يميننا مشها، الشيخ محمد الحوراني ، وفي شرقه يرتفع نتوء رأس لحمل المصخرى . وبدت الى جانب الفرات قرية المعيشيرة . وتراءى على الضفة اليمنى ضريح السيد نور الدين بلونه الابيض . وقاء تجمّعت السفل منه اكسواخ قرية ( الخمسة ) ، وارتفعت غربي جسزيرة حديثة قبّة الامام على رأ و مشهد على ) على الضفة اليمنى من الفرات . ومن ١١/١٥ الى ١١/٨ كانت الجمال في المرعى . وفي ١١/١٥ بعد الظهر اخترقنا حقول ابو البيئية وفيها ضريح الشيخ حديد . وفي ١١/١٥ بعد الظهر اخترقنا حقول ابو تقسره . وفي الساعة الواحاة كانت قرية ابو تفسرة على يسارنا . من منهل ابو ذكير . وفي الساعة الواحاة كانت قرية ابو تفسرة على يسارنا . وحوالي ١٢/١ كنسا قسد اجتسزنا خناها صفيسراً يسمى زَفّب ، وشعب وحوالي ١٢/١ كنسا قسد اجتسزنا خناها صفيسراً يسمى زَفّب ، وشعب الكبير . وتقع على ضفة النهر قرينان صغير تان هما : جوراثة ، وزبدة . . وفي ١٣٣٨ رئينا على يسيننا فجأ صغيراً هو فج الدويليب ، وعلى يسارنا جميل تسمى الخيصيتين .

وتوجد بالقسرب من السليميدة ( مخاضمة ) يستخسدمها البدو حينمـــا يقـــومون بغاراتهـــم . . واثنـــاء هذه الغارات يأخذون كل ما تصل اليه أياسيهم من علف ، ويتركون خيولهم وجمالهم تقضم سنابل الحبوب وهي لا تزال خضراء . وفي ٥٠٥ كان على يسارنا قرية صغيرة تدعى الأفحج وفيما وراءها جزيرة الناصرية وعلى اليسين منا : \* عب المامسيّة . وفي ٢٠٤٠ سرنا خلال ممر" ضيق محصور بين النرات وبين خط من الاجراف الصخرية . وفي الساعة الرخامسة بلغنا شعب الجمَّة الكبير ، ويمتد امام مدخله مستنقع ملحي . وتقوم في هذا الموضع على الضفــة اليمنى من النهـــر اكواخ ترتاسةً . وظهـر في الغرب فوق أجراف عالية تشرف علبنا مشهد صغير يدعي ( مزار حبيب النجار ﴾ . وقد اوضح لنا الدليل بشيء من التفصيل ان حبيبًا هذا كان نجارًا وقد ساعد نمي بناء سفينة نوح . وفي ٣٨ره كانت على يسارنا اكواخ الدير ، وقد بُنيت هذه في خربة قديمة مقابل جزيرة صغيرة هي حويجة الدير ، كما بُنيت نواعير شغيسانة على الضفة اليمني . وقسد سفت الرياح على السهل المتبسط الذي كنا نقطعه الآن الرمال الداكنة وكوّنت منهما آلاف السافيات المنخفضة ( طعوس ) تعرقـــل السفــــر . وفي ٣٦٢ عبـــرنا شعبُ [ الكتيبة ] الواسع الذي يبدأ في هنمبة علاَّوي . وفي ٥٥ر٦ شعب الحبيب الذي يأتي من سهل الوتاحة المستوي . وفي الساعة السابعة كنا أسفلَ ضريح حبيب النجار ، وفي ٠ ٢ر٧ خيسَّمنا في حقول الزَّرقة في وقت كان يحصد فيه الشعير .

 في ١٥ ايار سنة ١٩١٥ بارحنا الزّرقة في الساعة ٣٨٥ صباحاً . وكان دليلنا حمّاد بن عبدالله .

وفي ٤٥٤٤ كانت على يسارنا جزيرة صغيرة تدعى السوّاري (٨٢) ، وامامنا تلّ المحارادة الذي يحجب شعب السهّلية . ورأينا على الضفة اليمني (٨٣) ويدكر اسنيوس كوادراتوس ، الشندوات (ملر) ، ص ٢٦٠ ، ان سير بانة هي جزيرة في الغرات . ويمكن ان تكون هذه الجزيرة مطابقة لسواري ، او السواري ، فقد حرفت الباء الى الواد ، وبعلل ترتيب الحرفين : الراء والياء .

جرنه ، وللمها من ناحسة الغرب [ مضيق ] المرزوقية . وجزيرة العسكر ، الواقعة الى جنوب السواري، كبيرة نرعا ما . وهي جـــزيرة مزروعة مأهولة بالسكان .

في ٧٠ره كانت على يسارنا قرية صغيرة تدعى ابو جوعانه وتقسم مقابل جسزيرة الوُداية النهسرية الصغيسرة ، ومزرعسة العليسه على مسافة ابعد من ذلك على الضفة اليسرى . وفي ٤٦٢م قطعنا شعب السهالية العميق الذي تحفف به صخور كلسية بيضاء ، وتقم مفسابل مدخله جزيرة صغيرة تلعى المُهْرة مغطاة باشجار كثيفة من الحور والطرفاء . وفي ١٥٥٦ كانت على اليمين منسا صغير للشيخ محمد في غربتيها ، وتقع أعلى منسه قربة كبيرة هي : الزاوية



( شكل ٤٧ ـ. قرية حبين )

ومن ١٣ر٧ الى ١٤٤٤ تركنــا جمــالنا ترعيّ . وفي الســاعة الثامنة وصلنـــا الى قـــرية ابو جــرعة التي تقـــع على ضفـــة النهـــر في نهاية ممر ضيق . اثر تقدمنا في سهل كاسي يمتد الى مسافة بعيدة ناحية الشمال 41.

وفي ١٥٥٥ شاهدتا خسرائب المعاذيب اني جنوب الغربي . وفي ٢٠ ر ٨ عبرنا شعب البلجارية ، وفي ٤٢ ر ٨ شعب العدرية ، الذي يبدأ في عين الغبين . وكنا نمرَّ الآن في سهل شَبَن الصخري الذي يحفُّ به مرتفع عناب ( ومن وراثه يمتد مرتفع الوتاحة) ويقطعه عدد من الفجاج العميقة . وفي ٥٥ ر ٨ رأينا على مقربة منا قرية المردادية كما رأينا على الضفة اليمني شريطاً ضيقاً كوفتًه بساتين الشويحية بمند الى نقطة تقابل قرية حبين . وكانت اشجار نخيل هذه. القرية تحيينًا من بعيد ( شكل ٤٧ ) . ومن ١٠ر٩ مررنا بنخيل قرية البيضا . وفي الحقيقة ان هذه القرية تكوّن مع قرية ( الشعبية ) المجاةور لها ، جزءاً من قرية حبين الطويلة الضيقة . وكان طريقنا يمر بأزاء الاجراف الصخرية المشرفة على هذه القرية . واقتربنا ثانية من الفرات بعد الساعة ٣٠ ر ٩٠ وكانت تقع امامنا في وسط النهر جزيرة تكلَّبُس (شكل ٤٨) تقوم عليها عدة أبنية تديمة يلاطم ماء الفرات جدوانها . وتنمو اشجار نخيل جيدة في القسم الشرقي من الجزيرة ، ويقابلها على الضفة اليسرى خرائب السور .وهذه مكونيّة من ثلّ مستدير الشكل وربوة خرائب عالية تمند من الجنوب الغربي الى الشمسال الشمال الشرقي (٨٤) . ويمتد شعب ابو سالي الصغير ، الذي ينبع من منيعة ، على طول الجانب الجنوبي من الخرائب . عبرنا هذا الشعب في الساعة ٢٠ ر١٠ .

<sup>(</sup>١٤) ولى زمن الملك حبورابي كان شخص يسمى سن \_ ايقيشم وصيا على سوخى ، وان محل اقامته كان ني سورى في ذلك الاقليم ( سيبى ، ولينج آبائية قديمة [١٨٦] ، ص ٢ رما بعدها ، ييزر ، علم الاتار الشرقية القديمة ، رقم ، [ [١٩٠١] ، ص . ٥ ومابعدها ) . ولعل هذا كان حصن سور ، مقابل جزيرة تليس ،

سور عده بال جويرة منيس. و داكم صورو ، وهي القلمة المنيمة وني عام ١٨٧٨ق ، م ثال خلووو ، حاكم صورو ، وهي القلمة المنيمة في بلاد سوخي ، على الملك اضور تازربالي الثالث ( الجوليات [ روائسن ، نقوش مسمارية ، م ١ ، اللوحات ٢٣ وما بعدها ] ، الممود ٣ الاسطر الا ـ ٢٠ . بج وكتك ، الحوليات [ ١٠٠٢ ] ، ص من ١٣٥ – ١٥٥ ) ، المدك كان يقترب من الشمال الغربي . وقد ساعد خدورو جيش بالمبال العرب على المسلمة عنوة ، الا ان خدورو وهرب بطريق ناسوليا على القلمة عنوة ، الا ان خدورو وهرب بطريق ناسوليا المدود وهرب بطريق

## ( شكل ٤٨ - تلبس من جهة الشرق )

الفرات مع سبعين من رجاله . وامر خمسين فارسا ، واخسا الملك البابلي وكذلك ثلاثة الاف من الجنود البابليين ، واستباجوا القلمة لمدة يومين ، لم هنموها وكانت غنائم الاشوريين : النساء من حرم الحاكم ، وما كان في حوزته من خيول الحرب ، عربة قتال ، خيول ، ادرات حرب مختلفة ، المفضة ، اللهب ، الرصاص ، اوعية تحاسية ، واحجار كريمة من الجبل ، وكل تجهيزاته . وامر اشور ناصر ربال باقامة تمثال له في المدينة المهدمة وعليه كتابة تشيد بانتصاره .

ويكتب اميانوس مارسلينوس

ج ؟ ؟ ' ؟ ' ، ' ان ألولا هر قلمة حصينة بنيت وسط النهر على تـل عال > وقد حصنتها يد الطبيعة والانسان على السواء . وفي عام ٢٣٣م تردد الامبراطور جوليان في مهاجهتها مخافة أن يصاب بخسائر فادحة . نظاب الجنود عندائد من السكان الاستسلام > وقد وعدوهم بذلك لكن بعد ان ينصر الرومان على حاكمهم الفارسي .

ويدكر السيوس كوادراتوس ، الشكرات ( ملر ) ، ص . ٢٦ ، بلـدة تدعى ليلا موسى على الفرات في بلاد العرب . ولما كان حرف البـــاء في الغالب ينطق به خطا كحرف الميم ، وكان اسم جزيرة تلبس يكتب ولا رب باشكال مختلفة لدى الكتاب القدماء ، فيمكن ان تكون ئيلا موسى مطابقة لكلا تيلونا وتلبس

ويكتب البلاذرى ، الفتوح ( دىخويه ) ، ص مس ١٧٨ وما بعدها ، نقلا عن راوية اهل قرقيسياء لما نتح راس العسين سلك الخابسور وما يليه حتى التى قرقيسيا وقد تقش اهلها فصالحهم على مثل صلحهم الاول ، ثم أتى حصون الفرات حصنا حصنا فقتحها على مافتحت عليه قرقيسيا ولم يلق في شيء منها كتير قتال ، وكان بعض اهلها درما رموا بالحجارة ، فلما فرغ من تلبس وعانات التى الناوسة والوسسسة وهيت ... وقد الاه أهل هذه الحصون فطلبوا الامان فامنهم واستثنى على أهل هيت نصف كنيسهم فانصرف عهر الى الرقة . واسترحنا من الساعة ٥٠ و ١٠ الى ١٨ و ١١ . وفي الساعة الثانية عشرة كان على سارنا تل أبو ثور وهو مخووط غير منبب يخلو من وجود خوائب عليه. وفي ١٨ و ١٦ بعد الظهر رأينا بلنتي عانه وراوه . وفي الساعة ١٢٦٥ بالقرب من حقول الحد بداة عبرنا شعب الهابولية الذي توجد بجواره اكواخ متهلعة لقرية تجمعت حول مثدنة (مفتول) متداعية لدير الملوية . ويمتد الى غرب الهابولية سهل صغير مستو يسمى الدفلة . حيث تنمو شجيرات الدفلي بكثرة وافرة ، وفيما وراه و بلغنا حقول الرزاز ، وخدلق سحل الحادثين : حيث يوجد منهل ام نحذل ، وبساتين الزخونة ، وعبد الله : وشعبان عانه : وبساتين المزندقة ، والشعبية ، والتعرء الصخري المسمى : القرنة : وبلمة راوه . ولما لم نستطيع المرور بجمسالنا بين الاكواخ ، بين نهسر الفرات الذي كان لم نستطيع المرور بجمسالنا بين الاكواخ ، بين نهسر الفرات الذي كان وتقطع هذه الاجراف وديان العور ويقطع هذه الاجراف وديان عميقة شايدة الانحدار حفسرتها وديان الثور



( شكل ٤٩ ــ ناعور غرب راوة )

ارغمتنا على اتخاذ طريق بديل يتوخل مسافة بعيدة ناحية الشمال قبل ان نستطيع الزصول الى الطريق المؤدي الفرات الفرات بالفرات بحوار حائط عال ليستان يقع على بعد كيلو متر واحد تقريباً غربي راوه ، إجوار حائط عال ليستان يقع على بعد كيلو متر واحد تقريباً غربي راوه ، إتاح لنا حماية جيدة من عاصفة رملية الفجرت في وقت لاحق من ذلك المساء . وكان البستان والحقول المحيطة به تسقى بالنواعير (شكل ٩) .

## راوة الى السوسسة

في 17 أيار سنة 1910 كتبت الى قائمةام عانه ليرسل الى أثنين من رجال اللوك . وكان رجلا الدوك اللذان معنا قد عبرا بالعبّارة مع حصانيهما لل عانة . وقد وصل الينا بالطريقة نفسها وجلان آخران خلفك لهما . وكانت هذه مغامرة لاتخلو من مجازفة وخطر على السواء ، اذ لم يكن في عانة أو راوه قارب كبير يفي بالمرام . وكان الماء قد ارتفع عالياً في القرات حيناك ، وهبتت ربيح شماليسة شرقيسة طوال اليسوم . وانهمكنا في ترتيب خرائطنا وإكالها ، وجمع المعلومات عن القرى الواقعة على الفرات بين راوه والخابور . وفي المساء حددنا خط العسرض . وقد فاجأتنا عاصفة مروعة في منتصف الليل مصحوبة بكثير من البرق و دوي الرعد ، ولكن لم يسفط مسوى قليل من المطر .

و في ١٧ أيار سنة ١٩١٥ هلأت العاصفة بعد الساعة الثانية صباحاً بقليل . ولكن ظلّت السماء غائمة ، واشتد هبوب ريح باردة من الغرب ، بما زاد في ازعاجنا . وخرجنا في ٥٤٠٥ صباحاً . وفي ١٠ر٥ كنا في حقول العمارية في جنوبي خوائب كبيرة ، وبقربها مقبرة صغيرة . وفي ٣٠ر٥ شوهد ضريح بخوب حقول المشهد، وهو ضريح صغير يقع على الفيفة اليمنى من النهر جنوبي جنوب حقول ابو كوّة . ثم صعدانا الاجراف الصحرية لنهبط ثانية في ١٦١٠ الى ضفة النهر ومن ١٩١٧ الى ضفة النهر ومن ٢٥١٧ الى ضفة النهر . وفي ٢٥١٠ الى شجار الجالة .

الكوزية والكرطية . ومن ٢٠٥٧ الى ٣٠٥٧ وعت جمالنا على الجانب الأيمن من شهب الجبالة . و في ٣٠٠٧ بلغنا حقول النطرية . واخذت الاجراف تتراجع نعو الجنوب على الضفة اليمنى في الجية المقابلة من النهر ، ولكن السهل الفيضي هنا غير صالح الزراعة الا في اماكن قلية فقط لكثرة النتومات الواطئة التي تمتد من الاجراف الى النهر . و في الساعة النامنة اخترقنا حقول السمسية متعاوزين جريرة صفيرة تدعى حريجة صويصر ، وكانت السجار حور صغيرة متغطى الجزيرة بصورة كثيفة . وتصل النومات الصخرية الى حافة الماء تماماً على الشفة اليمنى مكونة عمراً ضيقاً يسمى ( المُضيق ) . وترتفع الى الدرب منه شجرة تو كيرة في حقول السُّوروبياة . ومرة أخرى داهمنا البرق والرعد .

في الساعة ٢٠ر٨ تركنا السهل الخصب عندما كنا على مقربة من شعب صريصر وقرى البونيَّة ، والجبل ، والحسنيَّة ، وتقلمنا على امتداد مرتفع صخري مسطح القمة ، حيث شاهدنا في الساعة ٢٠٠٦ ربوتين هما : المزراب والعنز . ومن ه \$ره فصاعدًا كان الطريق ، على اليمين واليسار معاً ، مُعلَّماً باكوام . صغيرة من الحجارة تسمى هنا رجوم الفَـجير . وتمكننا ان نرى من فوق الروابن ، في الناحية الشرقية البعيدة ، الحافة الطويلة الواطئة التي كونها حدٌّ مرتفع قرت الغبَين . وفي ١٠٥٥ عبرنا شعب ابو رديَّة ، الذي شقّ مجراه هنا، بفعل عوامل التعرية ، في صنور بيضاء . واسترحنا من الساعة ٥١.٥١ صباحاً الى ١٢٦١٤ بعد الظهر . وفي ١٢٥٢٣ تركنا وراءنا شعب الهدَّية الصغير ، وفي ١٦٦٦ كانت مزرعة العَجَميَّة الى يسارنا ، وعلى الضفة اليمني ربوة خرائب الحلاوي الصغيرة . وفي الساعة ١٣٦٣٦ اجتزنا تربة الابراهيمية على الضفة اليسرى ، ثم قرية المهمّيُّ لميَّة بعد ذلك بوقت قضير . ، ولاحظنا على الضفة اليمني الى غرب هذه القرية خربة اللمينيَّة ، التي يبلغ قطرها نحو خمسمائة متر . وتقع قُبُالةً اللينية على الضفة اليسرى قرى الجازانية ، وفيما وراءها فرية الجصّيّة حيث يستخرج ملح صخري يستعمله الفلاحون ني صنع البارود . وفي ١٫١٨ بدأت ربح قوية تهبّ من الشمال الغربي . وني ١٦٣٨ عبرنا شعب الجصّيّـة ؛ وفي

آمر اجترنا قرية العامرية . وبالقرب منها ثقع خربة اصغر حجماً ومقبرة ، وفي ٢٥٤ أجترنا قريفاً عريضاً هو الحدار . وهنا كانت صخور الضفة البعنى تكاد تصل الى الماء . وفي ١٣٣٨ كانت قريتنا السعدية والشاعيني على يسارنا ؛ والى شمال ــ الشمال الشرقي رأينا ثلاثة تلال مائدية الشكل : قرت التليثوات ، وتقع بينها بثر أبو برابح ، وكانت الى غسرب ــ الجنوب الغربي قرية الزعفرانية الزعفرانية وليما الغرب جزيرة عليتى . وعلى الضفة اليمنى قرية العماري .

من ٥٩ر٣ الى ٣٦٥ رعتُ جمالنا ني شعب المصايد بالقرب من حقول اللهير (٨٥) وقد تركت بوراً . وأخبرنا دليانا حمود انه استأجرها في العام الماضي لكنه تدخلي عنها يائساً حينما استولى جابي الضرائب على كل محصوله تقريباً ، ولم يترك له الا قليلاً من القوت لا بكاد بتعُوله مدة شهرين .

وبالقرب من الدير جزيرة صغيرة هي الجايش وتنمو فيها اشجار الحور بكثرة . وصعدنا الى الأرض المرتفعة ثانية حيث رأينا من على صخرة تطل على الفرات قلعة من العصور الوسيطة يقال لها ارتاجة ، وهي مستطيلة الشكل يحيط بها سور متين تنتظمه ثمانية ابراج نصف دائرية . وقد عثر احد الفلاحين من اهل راوة اثناء الحفر على لَبَنة فيهسا بعض الكتابات ( لبنسة مكتوبة ) ، وسرعان ما باعها بأربعين مجيدياً ( ٣٠٠٣ دولاراً ) . وتقول احدى الاساطير المحلية المتداولة ان هناك حصاناً من ذهب مخفياً في مكان ما في أرتاجه .

<sup>(</sup>٨٥) ومن المحتمل أن الدير هنا هو دير لبة .

ويكتب ياقوت ؛ المعجم ( فستنظله ) ؛ م ٣ ص ص . ٦٩ وما بعدها ؛ وابد الفضائل ؛ المراصد ( يوينبول ) ؛ م ١ ص ٢٥٨ ان دير لبة ( او لبنى ) على مايقال كان ديرا قديما على الضغة اليمنى للغرات في اداضى بنى تفلب ؛ حيث نازل هؤلاء بنى شيبان ، ... وفي نهاية القرن السابع وبداية الثان للميلاد ، اعتاد بنو تغلب ان يضربوا خيامهم في الجنوب الشرقى من الخابور ، بين الغرات ودجلة ، او في المنطقة التى يقع فيها الدير المذكود .

وفي ٤٠٠٤ أقمنا خيامنا في واد صغير قُبالَة اكواخ الرافدة ، التي امكن رؤيتها برضوح على انضفة اليمني . وكان ثمّة مزيدٌ من البرق والرعد طوال اللبل . وقد اصابت الصواعق صخور المنطقة للجاورة عدة مرات كما ، سقطت صاعقة في الفرات .

في ١٨ أيار سنة ١٩١٥ ، خرجنا ني السساعة ٥٣ ر ٤ صباحاً مخترقين مرتفع الوريجة الصخري. وفي ٣٨ره ظهرت العيان امامنا من ناحية اليسسار بلونها الأبيض هبة ساطان عبد الله . وتقع الى الغرب منهـا حقــــول البوبيـّـة . والجابرية والبيضـــا والامليلي . ئم اخترقنا سهل السُّقاط الصخري ، حيث كان قد وقع مطر غزير في الليلة السابقة . وفي ١٥ ر٦ اجترنا ضريحاً سغيراً هو ضريح سلطان عبد الله ، اللَّهِي شُيِّد على فتوء صحوي بارز يطل على الفرات مهاشسرة . والى الغسرب منه يوجسه كهف كبير في الاجسراف العسالية القريبة من النهر وكهف حُجران . وفي ٣٢ ر ٣ رأينا شيعْب ابو جروة العميق منفتحاً من جهة جنوب ــ الجنوب الشرقى حبث تنفرج الإجراف الصخرية المطلَّة على ضفة الفرات اليمني : وفي هذا الشِّعْب توجَّد خربة تنحمل الاسم نفسه بالقرب من بضعة اشجار قديمة تبعد عن النهر نحو ستة كياو مترات . وتسمى المزارع التي تقع شرقيَّ الجروة الشَّدَّاقيَّةُ ، وفي غربيِّ ملخله تظهر خزيرة الحزم وهي لا<sup>ن</sup>تزال في مرحلة تكونّـها . اكتشفنا على الطريق أنعنَى مرقـَطاً قد أنشب انبابه في سحاية ( سليمانية) ، ولما أبي ان يهرب ، قتلناه . وفي الساعة هه ر٢ رأينا على الضفة اليمني خربة "كبيرة هي الشِجَيْرة ، حيث نقتب الفلاحون من المنطقة المجاورة بقمايا قديمة مختلفـــة ، امـا على الضفة اليسرى فتوجد حقول البيضا . وفي الساعة السابعة ثراءت الخضرة الزاهية من بستان شجر حور في ( البرد) الى جنـوب ــ الجنوب الغربي . وفي ٢٠ ر٧ كانت سنابل الحبوب الناضجة في حقل الرومية الجميلة تتهـادى كأمواج البحس . وتقع على الضفة اليمني عند هذا الموضع مزرعتا المُــُرُضِيَّة ومشعَل . وبعد ان يتجاوز الفرات الرومية يقترب كثيراً من الاجراف مكوناً بذلك مضيقاً

يلفت النظر بصف من شجر الحور . وفي ٣٥ ٧ عبرنا شعب العرج الذي يبدأ عند بثر ابو القايه على هضبة إسُحبان . وفي الْساعة التاسعة صعدنا من حقول صَمَّةً الى مرْتفع بَنيجه. وهبّت من جهة الغرب ربيح شديدة ، كأنها عاصفة تقريباً . وفي ١٤ ر ٩ عبرنا شعب الدغيمة لصغير ، ورأينا على الضفة اليمني قرية العبُينْدي الكبيرة . وعلى الضفة اليسرى توجد ، على مقربة من هذا المكان قرى الدغيمة ، والعشّ ، والدرجة ، والحميزة ، وتعرف كلها مجتمعة باسم رباط كما يعرف الطريق الذي كنا نسلكه الآن بـ (دجّة الدرهم) [ دكّة الدرهم ] . . وشكا دليلنا مُرّ الشكوى من المحنة التي كائت تسود راوه . فقد اضطرّ ولداه الى الالتحاق بالجيش ، لهذا وجب عليه أن يعُولُ زوجتيهما واطفالهما التسعة ، ولا تملك يداه غير كوخ متداع ورقعة بستان صغيرة لايتجاوز طولها ثمانية امتار ، وعرضها اربعة امتار ، والى جانبها فصبنا خيامنا . وكان لابدله وللعائلة كلهـــا من الاشتغـــال بنسج الصـــوف ، وكان سرورهم عظيمًا حينما يكسب كل منهم قرشا واحداً ( ١ – ٤ ستنت ) في اليوم .. ومعذلك فالحكومة قد أكرهته على ان يدفع اولاً ، منذ شهر تشرين الثاني سنة ١٩١٤ ، ستة مجيليات ، ثم ثلاثة ، واخيراً خمسة مجيليات أخرى ( ٠٠ ره ، ٧٠ ر x ، • ه ر ٤ دولار ﴾ . ولكي يتمكن من دفع الجباية الثانيـــة والثالثة اضطر الى بيع غلاّيتين من النحاس وجزء من ملابس زوجات ابنائه .

في الساعة العاشرة ظهر لنسا الى جنسوب الجنوب الغربي بقايا برج القايم . وكنا نسافر الآن على سهل الحصّاص الصخري ، حيث توجد كهوف وفجوات متعددة تحت الأرض تتجمع فيها مياه الامطار الآتية من الاماكن المجاورة . ومن ١٠ ر ١١ الى ١٥ ر ١٦ بعد الظهر تناولنا طعام الغداء في شعب صغير هو عين الوحمه الصغير . وعقب الغداء عبرنا شعب ام الديم [ أمّ السياع]، وكانت بعض اقسامه مغطاة بطبقة من الملح، ومن ثمّ صعدنا الى هضية يحداها من ناحية الشمال الشرقي مدرج الجناء . وفي ٥٠ ر ٢ كانت مزوعة البروث الى

غرب ... الجنوب الغربي ، والى الجنسوب الشرقي منهسا قريتا المرضسوخة واللذَّبُّ . ومن ٢١٦٦ الى ٢٦٣٠ رعت جمالنا في سهل مستو يسمَّى العُقلي ، وفي ٢٥ ر٣ وصلنا الى شعب الحج ، الذي يبدأ عند النياري وينتهي في طمعي الشجلة . وفي الساعة ٤٣ ر٣ رأينا على نتوء العرصي الصخري الواقع على يسارنا بقايا ربوات مقابر وأبراج كثيرة تسمى ابر جسلال ، حيث وجسلت بقايا عظام بشرية ، وا باريق من نحاس وحلى مختلفة واوعية طينية، ونقودا . وحدث مرة" أن" فلاحاً من اهل راوه ، حينما كان يحفر في بناء مهدم يعرف بقصر ابو زُبّين ، وجد خمسين قدراً طينياً تضم هياكل عظميّة . ولقد كان العرصي مقبرة مدينة كبيرة تقع اطلالهـــا ، التي تسمى الان الشيخ جابر ، على الضفة اليمني من النهر . وتوجد على الطرف الشمالي الغربي من هذه المدافن بقايا قلعة قديمة بثلاثة ابراج في حالة جيدة حتى ان سلالمها الداخلية لاتزال سليمة .

في ٢٠ في منا في سهل السوسه الغريني الذي يعرف باسم موزان في قسمه الشمالي . الشجلة ، وموزان والمسيلة عبارة عن سهول مستنقعة الى حد" كبير، تنمو فيها اشجار الحور والطرفاء بكثرة حتى أن السهل الأخير يبدو كأنه أجمة .

## السوسية الى الروائيية

في ١٩ أيار سنة ١٩١٥ ، خرجنا في الساعة ٤١٤١ صباحاً مخترقين الاقسام الخصبة من سهل الفرات الفيضي المسمى بالورديّة ، وهـذه الاقسام تعرف بالشنشولة والشَّعفة ، والأخير منها يمتدحني يبلغ نتوء العرجي الصخري . ويندمج المختلفة من الجنوب الى الشمال : الغيـــــارى ، البيــــادر . [ عقعق ] . وتوجد عدة آبار في القسم الجنوبي من هذا السفح . وعلى هذا فان شعب المسيلة يأتي من بئر العبَّلي ؛ وفي غربها تقع بئر ابو شدَّيْخة كما يوجد في شمال شعب

المسارين ، الذي لا ماء فيه ، بشر القريجيعه ، وعند ابو الظلّ توجد تجاويف (ثمايل ) في الارض تتجمع فيها المياه الجوفية . وأخيسراً نجــــد [ قــَليب ] علتوني ، في شعب الحليّلة الذي ينتهي مقابل البهنسة .



شكل ٥٠ زور الكشمة

وفي الساعة ١٤ره ظهر على الضفة اليمنى من جهة غرب الجنوب الغربي غروط تل مدفوق المنغزل وما فوقه من خوائب، وللى شرق هذا التل رآينا خوبة واسعة هي خربة الحويري ، وأبعد منها جنوباً خربة أبو سيباط . وقد لاحظنا بعد الساعة ١٦٥٠ على يميننا فهـ و د ورين القديم ، وابتداء من هذا الموضع كان عليا ان نعر جميع فروحه المتعددة التي تجري الى الغرب . ويقال ان دورين ينتهي أسفل من جرف العرصي بالقرب من خوائب ابو رق في سهل حاوي البروث . وفي ١٩٤٧ كان لما يسارنا احد فروع الفــرات المسمى سراة الكشمة . والسراة تعنى فرعاً يتجه من النهر الى سهل فيضي . ويسمى مثل هذا السهل في العادة : الحاوي . وحينما يكون مغطى بالدغل او الاشجار يسمى : الزُور . وظلت الجمال في مرعاها من ١/٥٧ لل ١٤٧٠ ( شكل ٥٠ ) وفي ٥٠ لم عبرنا ، عند ركام خوبة الزنقيع ، فرعاً من الفرات بمتاباً بالرمل يكاد عرضه يبلغ خمسين متراً . وقصبح بالمكانذا ان فرى من جهة جنوب – المجنوب الغربي على الضفة اليمنى من النهر خرائب ام زناد ، وفي غرب – الشمال الغربي منها امتلت كثبان رملية داكنة تمرف باسم طنعوس شعبان ، وفي جنوبها ، المى الغرب من تل مفقوق يوجد تل وملي يعرف بطموس رسول . وارتفم الى الغرب منا ، بصورة مباشرة تقريباً ، تل صغير عام المان دو تل " المجدش . وقد جرى في هذا التل تنقيب آئار قديمة مختلفة .

في الساعة ٢٥/٨ اجتزنا خربة تل " البه سُمْت ، وتكون هذه الخربة تلا " ارتفاعه نحو عشرين متراً وبيلغ طوله من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي ماثنى متر . وعرضه مائة متر . وتتصل به من ناحية الشرق اكداس صغيرة كثيرة تجمعً فيها آجر قديم . وثمة نهسر ، نصف مردوم الآن ، كان يجلب الماء من القوات سابقاً . اما القسم الغربي من الخربة فقد جُرف وزات آثاره (٨٦) .

وعلى الضفة المقابلة ترتفع ربوة خرائب طويلة تسمى خربة الجَحَسُ . احتشلت حولها اكواخ بلدة الرمادي . وفي الساعة التاسعة ظهرت قوية اللميم على الضفة اليسرى : على الضفة اليسرى : قرية المُفَكَّتَ . والى الشمال الشرقي لم نجد خرائب كبيرة الحجم في السهل القيضى الخصب . وفي الساعة ٣٩٢٩ كانت على يسارنا قرية الهجين . وفي

<sup>(</sup>٨٦) وفي خربة الهنسة احدد موتع نقرباني الآشورية . وفي عام ٨٧٨قم جلب سكانها الى الملك اشور نازر بال : فضة ، ذهبا ، رصاصا ، أوعية ، ماشية وغنما ( المحوليات [ روانسن ، المصدر السابق ، م ١ ، اللوحة ٣٢ ] ، المعود ٣ س .١ ، بج و كنك ، المصدر السابق ، [ ١٩٠٢ ] ،

ويكتب ياقوت ، المعجم ( فستنقلد ) ، م ؟ ، ص ص ٥٥٠ وما بعدها ، ان دير حنظلة يقع بقرب الضفة الشرقية لنهر النرات ، اسفل من رحبة مالك بن طوق بين الدالية والبهنسة . ولقمد تغنى بموقعها الجميسل عبدالله بن محمد الامين بن الرئيد حينما مكث فيهما لفترة قصيرة .

شمالها خربة معيّصرة ويقبرة . وظهرت في ١٥٩٣ للى غرب ـ الجنوب الغربي على الضفة اليمني قرية الحَرَيطة ، وامامنا ربوة خوائب الغربي الداكنة اللون ، وتقع وراءها مزرعة الصفاء . حتى اذا ابتعدفا عنها شمالاً ظهرت قبّة وردية اللون في خوائب الجعّابي . وفي ١٣٥٠ امكن رؤية اشجار قرى الكئوحة في الجنوب الغربي ، ولى الشمال منها مزرعة البحراء ، ولى الغرب منها توجد في وسط الحقول خوائب الصفاء (٨٧) وتقع البحراء مقابل مركز الدرك بالصالحة .

من ١٦/١ الى ١٢٦٤٦ بعد الظهر عملنا في خوائب الجمّعابي . وكانت تقع في يوم ما مدينة واسعة يحيط بها سور من الشمال والغرب والجنوب (٨٨).

<sup>(</sup>۸۷) واستنادا الى سجلات رحلة توكولتي اينورثا الثاني فان الصفاء هي صبرى القديمة ( راجع فيما يلي ص ص ١٥ وما بعدها ) .

وفي عام ٨٧٩٠ ق م تسلم اشور نارال في صبرى ، مستحقاته الاتبة : المفسة ، اللحب ، الرصاص ، الاوانى ، الماشية والفنم .

<sup>(</sup>۸۸) وتطابق الجمابی ، وفقا لایسیدور الشراکسی ، قصور البارئیین (ملر ) ، ص ۲۹۸ ، و زوسیموس ( التاریخ الحدیث ، ح ۳ ، ۱۶ ، وامیانوس مارسیلئوسسسس ، درسسرم جسسستارم ، ح ۲۲ ، ۱ : ۵ ، ضاحیة من ضواحی یورویس ـ او کما کانت تسمی ایضا : بلدة نیقانور

<sup>(</sup> نيكانورس بوليس ) أو دورا ... وقد اسسها القدونيون . ويروى بوليميوس ، التاريخ ج ه ص ٨٤ ، أن مولون نتج في عسام

<sup>(</sup> ۲۲۱ ق م ) بارا بوتامیا ، من سلوقیه علی دجلة الی یوروبوس ، ومیزا بوتامیا [ بلاد مابین النهرین ] حتی بلغ دورا .

واستنادا الى بوليبيوس ؛ المسدر السابق ؛ ج ه ، ٢٠ ، نان بلسدة دورا تقع على الضغة اليسرى لدجلة ، وقد حررها انتيوخوس ( ٢٠٣٠م ) الناء حملت على مستطيع البحث عن بارابوتيميا بمحاذاة دجلة ، بل لابد من البحث عنها بمحاذاة الفرات ، ويمكن مطابقة بلدة يوروبوس بالمستمعرة المقدونية يوروبوس او الجمابى المحروفة لنا .

وفي النصف الأول من القرن الرأيع للميلاد همرت بلدة دورا ( هو فمان، مقتبسات [ ۱۸۸۰ ] ، ص ص ۸۸ وما بعدها ) .

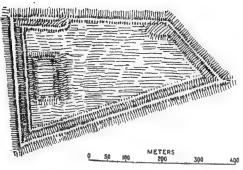

("شكل ١٥ -. خريطة خرائط الجعابي )

وتقوم في غربي الجعابي ، على نتوء صخري في الجدار الغربي لوادي الفرات ، حوالت الصالحة . ووصلنا في الساعة الراحدة الى مجرى مهجور الفرات مهرسراة المويه ، اما مجرى النهر الحالي الذي يمر بالصالحية فانه كان في الارجح نهراً في الاصحل ، وتجي ، ١٧ ( كانت في غربنا قسرية العربية عن المربر ألى الساعة ٢٥ وتبنا قسرية الم ١٠٥٣ . و تركنا الحقول في ٣٣٨ . ودخلنا في الساعة ٢٥ و٣ طربقاً شاقاً تغظيم رمال ناعمة . وكانت الربح هنا تسني الرمل الى السهل القيضي المستوي فتكون ربوات صغيرة رمادية قاتمة اللون يجود فيها نمو الطرفاء . وقد تكوّنت ، بفعل سافيات الرياح هنا وهناك خلال منذ طويلة . تجمعات رملية الحقت ضرراً كما المازاح . وفي ٢٠٧٥ بلغنا مجرى قديماً للمسوات يسمى ابو حكماً م. كبيراً بالمزاوق وفي ٣٠ وفي ٢٠٥ وقال انها دير الصويّدوينه . وفي ٣٥٥ كانت على يميننا خوائب تل المحادي .

### الروانية الى البسيرة على الخابور

بعد أن انعطفنا شمالاً ، "وصلنا في الساعة ٥٠ (١ الى خربة المروانية ( شكل ٥٠) وهذه الحضربة أصبحت الآن متداعية بصورة كاملة ، ويكون القسم الأوسط منها مستطيلاً يبلغ طوله من الشرق الى الغرب ٦٠ متراً ، ومرضه ٣٠ متراً ، وتستدير الخربة عند كل ثمانية عشر متراً ٤ يلل على أن سور الحصن كان معززاً بحصون أو أبراج جانبية . وهناك مستطيل مسوّر – لعله ممسكر محصن سي يحيط بالقسم الارسط ويتصل من الشرق بكومة أحجار عالية شبسه ملورة . ويجري نهر دورين مسافة كيلومتر ونصفاً تقريباً الى الشمال الشرقي ، غير أن فرعاً جانبياً منه يجلب الماء من مسافة تمريباً الى الشمال الشرقي ، غير أن فرعاً جانبياً منه يجلب الماء من مسافة تمريد حتى المروانية (٨٩) .

بعد ان غادرنا في الساعة ٢٠٢٠ متخذين اتجاهاً شمالي ــ شمالي غربي ، خيّـمنا في ٤٤ر٠ عند الجردي ، حيث قمنا بتحديد خط العرض .

وفي ٢٠ أيار صنة ١٩١٥ تركنا المخيم في الساعة ٤٥.٥ صباحًا . وفي الساعة الخامسة كان مشهد الشيخ وخربة صغيرة الى الجنوب منا على بعد كيلومتر واحد تقريباً

وفي ه ١٤ره اجتزنا خوائب المقتلة وكونت نقاضتها أربعة اكوام واسعة . ورأينا على الضغة اليسنى من الفرات تالاً وتفاعه نحو عشرين متراً ، ويتكون من خوائب جرفت مياه الفوات الجزء النرقي منها وكانت على قمته قرية العشارة ، حيث كان المحكومة ممثل فيها فبل ان ترمم دير الزور . وكان الفلاحون يقضون في العشارة وما جاورها وبين جميم الخوائب للمتادة الى دير الزور ، كثيراً من الوقت في التتقيب عن الآثار القليمة ، وكان تل كراخ ، الواقع على الفخة اليسرى قبالة المياذين ، وافر الانتاج بوجه خاص في هذا الصدد .

كنا لقطع الآن سهل سويدان الفيضي الخصب ، وتحاذى هذا السهل من الشرق حقول الحامد . وعاد الدليل الى اعلان سخطه ثانية موجهاً السّهم الى الشيخ تبّان

<sup>(</sup>٨٩) انظر فيما يلي ، الملحق الرابع عشر .

بن حَمَله . من قبيلة العقيدات : الدي أخذ الجمال والاغتام من الفلاحين في المنطقة كلَّها من العرصي الى الخابور . ثم الى الصوار ، ولهذا كانأته الحكومة بوسام على حديثه . وكان أبوه ، حنلة بن عبدالله ، مشهوراً بقسوته . حيث سبق ان قتل ثلاثة من ابناء أخيه وضيفاً بعد ان سابه .

في ١٥٠٠ ظهر مشهد الشيخة عمده الى الشمال على النتوء الشرقي لتل جمدة . ومن ١٥٠٠ الى ٧٢٠٠ بقيت الجمال ترعى مقابل قرية الجزيرة الواقعة على الضفة اليمنى . وقد ضاق السهل الفيضي الخصب الممتد على الضفة اليسرى الى حد كبير وأصبح يحدة من الشرق سراة الجمة وهو فرع من الفرات كنا نسير على امتداده الآن . وارتفحت على الضفة اليمنى ربوة خرائب ارتفاعها نحو خمسة على امتداده الآن . وبعد الماعة الثامنة على القرية أو التل . وبعد الماعة الثامنة على الحريرة تسمى القرية أو التل . وبعد الماعة الثامنة علد الحاوي ( اي المهل الفيضي ) الى الاتساع ثانية . وفي ٢٥٨ وصلنا الى فرع تحير بترك الفرات شمالي القرية .



شكل ٥٢ مخطط خرائب إلمروانية

من الساعة ٣١ ( ٨ الى ٤ ، ر ٩ تفحصتنا خربة المسايح الكبيرة ( شكل ٥٠). وهذه الخربة محاطة بجدران عالية ولكن غير منتظمة يبلغ طول جانبها الشرقي وهذه الخربة محاطة بجدران عالية ولكن غير منتظمة يبلغ طول جانبها الشرقي ١٩٠١ مترا . ويبرز المجانب المجنوبي الى الخارج ، وله باب بالقرب من وسطه ، أما المجانب الشمالي فانه يغير اتجاهه عدة مرّات . وجدرانها سميكة مبنية بالآجر يزيد سمكها على خمسة امتار وكانت كلها — مغطاة بطبقة سميكة من آجر مفت حتى اصبح من المستحيل علينا ان نتوصل الى نائع محددة عن بنائها . وبلت على الضفة اليمنى من الناحية الشمالية الغربية ، قرية تل اللمجوق وخرائبها وبدا يسارنا ، من الجهة الشمالية الغربية ، قرية تل السامة وخرائبها ، وللى شمال — الشمال الغربي ، خوائب كراج . ولم نشاهد قلعة الرحة الا بعد الساعة ٢٢٨٥ منائل — الشمال الغربي ، وردبا في الوسط ، وبنفسجياً عند القاعة على الأجراف الغربية من ناحية غرب — الشمال الغربي يقم عليه وردبا في الوسط ، وبنفسجياً عند القاعة عد يوقيمن القلعة بموقهها على جميع الاراضي وفي المسافر من أية جهة جاء . المجاورة ، وتشكل — ان صح التعبير — تهديداً للمسافر من أية جهة جاء . وفي الساعة ٥٠٥٠ كانت الى جنوب — الجنوب الغربي حقول ذيبان ،

والى شمال ـ الشمال الغربي خرائب كراج ، وكان نهر دورين على بعسه ثلاثة كيلو مترات تقريباً من ناحية الشمال . وفي ٣٥ ر ١٠ كانت الى الغرب منا وعلى جانب النهسر الذي كنسا فبه قرية الغريب : وعلى الجانب المقابل ملينة المياذين . وفي ٥٥ ر ١٠ عبرنا سساقية واسعة تأخذ الماء من نهر دورين ؟ وفي ٥٥ ر ١١ رأينا على اليسار خرائب الطامة وبها ضريح الشيخ محمد . والى الغرب قربة تسمى الحوايج .

ومن ٥٥ (١١ الى ٢٠ ر١ بعد الطهر اخذنا قسطنا من الراحة قبـــل اجتياز سهل الشّـــنيل الزراعي .

وفي ١٥ ر٢ مررنا خلال خرائب ( قربة الزّهيّة ) . وقمتد هذه القرية من الشرق للى الغرب : ويرتفع في قسمها الشرقي ركام كبير من انقاض البناء كأنه بقايا فلمة . وقد ترك منظـــر مابقي من حصن قرّقيسيّا القديم واكواخ قرية البسيرة



( شكل ٥٣ – خريطة "خربة المسايح )

الجديدة اثراً قرياً في ننوسنا ، وتقوم بقايا هذه القلعة على حافة شديدة الانحدار الى الجنوب ، وبرزت في الناحية الشمالية الغربية ربوة خربة الرزّ الى الغسرب فوق حقول الموخ ؛ وكانت الى الشمال ضفّة فهر الدخابور ، وفي الشمال الشرقي أبنية ثمو القديمة .

وفي ٥٥ ر ٢ عبسرنا سساقية وي قليمسة تتفسيرع من الغسابور . وأو مكن رؤية خربة قرية الرز" في الغرب على الضفة اليسرى من الفرات . وفي ٥٠ ر٣ مرونا خلال بعض الخرائب القليمة ، وقد نقلت جسيم مواد بنائها ولم يبق فيها سوى قطع صفيرة من الآجر" وكسر من الفخار .

وفي ٤٠ ر٣ عسـرنا الخابور على جسر جسديد يقوم على ثمانية أعمدة حجرية ، وله سياج من الخشب . وقد دفع سكان القرى المجاورة المبلغ اللازم لبنائه . ويبلغ رسم [ مكس] المرور على الجسسر قرشين ( ٩ ستات ) لجمل واحد مع حمولته ؛ وقرشاً واحسد لجمسل بلا حمولة ، والبغل ٢٥٧ آ الواحد المحتمل اربعة مثاليك ( ٦ سنّات) ، والبغل غير المحتمل مثلبكان . ثم مرزا بساحة واسعة مكشرةة تفسل بعض الخرائب التي نوجد على تنل صغير عن خرائب كثيرة أخرى تقع الى الشرة. في أرضي مستوية تسمى المتراس ؛ وفي وفي ٥٠ ر ٣ توقفنا عند القاعامة الدمالية الشرقية للتنل السابق الذكر . حيث كان علينا ان ننظر حتى الساعة ٥٤ ع . وحينداك حصانا على رجلين جديامين من الدرك ليحلا على رجلي الدرك اللذين صحبانا من راوه .

وعقب، وصرائما سسرنا خلال حقول البراحة والغسليوة متجهين نحو الشسمال الغسربي .

#### البسسيرة

ان قرية البسرة (٩٠) مبيئة على الربع الجنوبي الغربي من الخرائب الواسعة الني تغطي الحافة الجبلية المشرقة على محب الخسابور في القرات. ويبلغ عدد يبوتها ١٣٠٠ بيئاً . تجمعت في محلتين : الجسوبة ويتولى امر ادارتها المختار سبي الحسين . والعلية ويديرها خلف النايف . اما الأبنيسة القديمة فلم يبق منها بناء سليم ؟ ولايرى الناظر سبى اعمدة قلائل وبعض كتل ححرية منحوتة . والظاهر انهم نقارا الانواع الصالحة من مواد البناء إما الى الرحبة او الرقة . ومعظم الآثار القديمة يمكن الحصال عليها من الفلاحين في المحلة المسماة المناس.

في ٣٠ ره شاهدنا الى شرق الشمسال الشرقي : عند. الحف موقفع الرقاعة ربسوة خربة تل الجبين . وفي ٤٠ ره خيمندا قرب مرقسد الشيخ المرفى . المبترفي حيث . قمنا بتحايا. خط العرض .

<sup>(</sup>٩٠) أنظر فيما يلي ، الملحق الثالث عشر .

# الفصل الثاني عشر الفابور الى بالس بطريق ديرالزور البسيرة الى ديرالزور

ني ٢٦ أيار سنة ١٩١٥ خرجنا في السساعة ٢٠ر٥ صباحاً، مخترقين سهل الفليوة المنبسط . الذي يمتد بين الفرات والخابور ورأينا في الساعة ١٥ ر ٥ بقرب الأول منهما خرائب الدوالي، وإلى الشمال الغربي براكين الججيفات .

وفي الساعة ٢٠ ر ٥ كنا على طرف سهل السبخة الفيضي ، وفي ١٢ رُ ٦ ( شكل ١٥٤ ) . يرتفسع على حسافة ملرج يهبط مسافة خمسة امتسار تقريبًا الى السهل الفيضي الغريني (الحاوي) . ويظهر أن الفرات في هذا الموضع كان يجري في الاصل قريبًا من السفح الشرقي من واديه ، كما هي الحال حتى الآن، بين مشهد الشيخ محمد الوَيْس والسيرة . وهذا المدّرج ، الذي يعبّر الطريق : عبارة عن ارض مستوية جرداء ليس فيها نباتات مستوية حتى ولا نباتات دائمية . ما عدا بقعة تظهر من حين لآخر تنبت فيها نباتات مستوية جافة قايلة تسمى الحَمْري . وفي الساعة ٤٧ ر ٦ لفث الدليئل نظــرنا الى تل صغير يقع على ضفة النهر اليمني من ناحية جنوب -- الجنوب الغربسي يأخد سُكلُّ السَّرْج يَسمى الهرَيم يحفر فيه الفلاحون بحثاً عن الاثار القديمة . وفي ٣٣ ر٧ ظهر للعيان تلاّن على الشمال الغربي يطلق عليهما اسم الشّرُفيّات . ومن ٤٠ و٧ ٠٩ ر ٨ رعت جمالنا على ضفاف نهير يسمى سراة البوء مثر يتفرع من الفرات بقـــرب خـــرائب المجيبُـــرة على أطـــراف قرية الطـــابيّـة . وفي ٢٠ ر ٨ شوهدت قرية ام حسن الى الغرب على الضفة اليمني من النهر. وفي 60 ر ٨ 804

اجتزقاً ضريح الشيخ مشرّف الذي أتيم على رابية وسط مقبرة، وقد غرز الناس اغسان الطرفاء وسُوتَهَا عند مقدمة بعض النبور هناك (شكل ٥٥). وفي ٥٠ (٨ مرزنا بمجرى جاف قديم من مجاري الفرات . وهو قرع مسدود من فروعه يسمى سراة الخشام . وفي ١٥ ر ٩ شاهدنا الى يميننا على الشفة اليمنى من المجرى القليم خرائب كبيرة تسمى المالحة . وفي ١٠ ر ٩ دخلنا مجرى السبّمة وهو مجرى عميق قاديم وبعد اجتيازه وصلنا الى خرائب السّن ، حيث توقفنا من ٥٠ ر ١٠ صباحاً الى ٢٠ ر ١٠ بعد الظهر .

وتحيط الاسوار بخربة تل السن "(شكل ٥٩) من الشرق والجنوب والغرب ، الم من الشمال فتحيط بها سواقي الري . وكانت هذه السواقي تستخدم وسيلة للدفاع ايضاً . ويقوم في الركن الشمالي الغربي منهذه الخرائب مرقد صغير وعمودان رشيقان من المرمر ، والواح من المرمر إيضاً ، وقيطتم من رؤوس الاعمدة في الداخل . وتوجد في هذه الخرائب اكثر من خمسين حقرة ، حفرها أناس يبحثون عن الآثار القديمة . ويمر الطريق من تل "السن" الى المنير بين حقول مروية تتوزع في قرى مراد ، والهطلة ، والحسينية .

وفي الساعة ١٩١٨ بلغنا البحسر الذي يربط بلدة الدير الواقعة على الجانب الغربي من النهر ، بجزيرة صغيرة وبالضفة اليسرى . ويمتد من هذه الضفة الى المهم الحد عشر عموداً يستند عليها البحسر ، ولكن الباقي منه يستند على قوارب . وبعد عبورنا البحسر ذهبت مباشرة ألى مبنى الحكومة لمقابلة المتصرف ( مدير شهوون المنطقة ) وكان نائماً . ثم ذهبت الى مركز الدوك ولكنهم كانوا جميعاً نائمين . حيناداك أيقظت الضابط الذي يتولى أمر القيادة وقدمت له رسائل التوصية التي معي وطلبت منه ان يعين رجلين من الدوك لمصاحبتي في سفرتي التالية . التي معي وطلبت منه ان يعين رجلين من الدوك لمصاحبتي في سفرتي التالية . واعتفر قائلاً انه لا يستطيع عمل شيء بغير موافقة المتصرف . فأجبته باني سأنفظ الدوك حتى الساعة الثالثة خارج المدينة : فان لم يحضروا واصلت السفر بدونهم . وكان لهذا تأثيره في نفس الضابط اذ أتأنا عقب الساعة الثانية بقليل المتصرف . وكان جوابي له انني سبق ان

يرزية آنفاً وقد حلّتُ نوبته الآن لزيارتي ، لانه كان نائماً عند زياري إياه . وبعد ذلك بوقت قصير جاء سكرتير المعصر ف ملتمساً منى ارسال اوراقي لفحصها على الأقلّ واحلته على الضابط الذي إستنسخ الفقرات للهمة منها . وفي • ور ٢ ، وكنا على وشك ان نفرع من شرب الشاي ، و إذا بفارسين من الدرك يسر عان لحوفا . وعندما توقفها بازائنا اعلنا انهما الحارسان اللذان طلبتهما . وقد م ناصر لكل منهما كوباً من الشاي .

## ديرالزور الى الطريفساوي

في الساعة ١٢ ر٣ غادرنا المكان الذي كنا فد اسرحما فيه وكان يبعد تحو كيلو مترين عن مبنى الحكومة ، وكيلومتراً ونصفا من المدينة . وفي ٣٠ ر٣ قطع الطريق العام الذي كنا نسير فيه شعب الجورا الصغير الى يسار قرية الصالحية . ولم نعد نرى بعدالساعة الرابعة مزارع على الضفة اليمني ، اذ كانت الاجراف الصخرية في هذه المواضع تصل الى الماء تماماً. وعلى الضفة اليسرى تقع اكواخ الجنينة والمعيشية بين حقول زراعية . وبعد ٤٠ ر٤ سرنا بين صخور (ا للابة) ، وفي ٠٦، ره عبرنا عند قرية البغيليّة شعبًا صغيرًا ولكنه عميق اسمُّهُ ابو طنيطيل (ذو القلنسوة المخروطية الصغيرة) وسمى بذلك لوجود كدس عال من الاحجار فوق ضفَّتة اليسرى يشبه القبَّعة . ويتصل بهذا الشعَّب عنى جانبه الأيسر رافد صغير يسمى شعب الأرخام ( الرخام ).وفي ٤٥ ره كان على يسارنا طريق يتفرع الى وادبين مزروعين همسا : المحسُّ والقصيبة ؛ وفي ٥٥ ر ٥ اجتزَّنا على اليمين مناً : براكين الحجيفات الخاملة ، وفي ٥٠ ر٣ عبرنا شعب ابو جُمُّع وتتدفق بقوة عز يمين هذا الشعب عين العياش ، وفي ١٠ ر٦ شاهدنا على اليسار خرائب الضابي الواقعة على جرف صخري شديد الانحدار ، ثم انحدونا شرقاً الى سهل الخريُّ طة المنبسط المزروع ، حيث لاحظنا مخيماً للعقيدات، ولم يعد لدي الدوك علفء لحصائبهما . ولما كان الطريق الذي سلكناه ينعطف هنا الىالشرق والرطوبة تزداد فيه خطوة بعد خطوة ومخيَّم الفلاحين على مسافة غير قليلة



( شكل ٤٥ - من الشيخ محمد الوّيس اظرين غرب أ)

منا لذا ارسات الأصغر سناً من رجلي الدرك للحصول على الشعير ، بينما انطلقنا الى جهة الشمال مخترقين السهل الغربني . ولم نلبث ان وجدنا انفسنا بعد قليل على بقعة من الارض تحيط بها المستقعات . ولهم نستطع ان نواصل سيرنا كما لم تكن لنسا رغبة في العودة ادراجنا ، فنزلنا هنا حيث أتمنا مخيمنا في الساعة ١٩٥٥ . ولم يكن للجمال شي ترعاه بل اننا لم نعثر على حطب نستخدمه وقوداً لطبخ عشائنا لذا اضطررنا الى النوم دون بشاء . ولقد قاسينا نحن وحيواناتنا من البعوض الذي انقض علينا بألوفه المؤلكة .

وفي ٢٧ أيار سنة ١٩١٥ : في السناعة ٤٥ ر ٤ صباحاً خادرة المكان بسرور، حيث لم نستطع ان نغمض عيناً طوال الليل . وبعودتنا الى جهة الجنوب الغربي في الساعة ٢١ ر ٥ دخلنا الطريق العام الذي تركناه مساء اليوم السابق . وتوجد في هذا المكان على الضفة اليسرى من النهر مجموعة من القرى هي : المحديدة ، ابو سفير ، الحوايع ، الزغير آ الصغير ] وسعوه . وتوجد بعض ربوات خرائب في القرية الأخيرة . وفي ٤٥ ر ٥ وصلنا الى سهل الشميطية الغربني ، وتغطي هذا السهل أجمة كتيفة من الطرفاء . ورأينا في الفرات جزرا صغيرة تسمى حوايج الدم " . وفي ١٥ ر ٦ اجنزنا جرف طابوس وتقع عليه كومة صغيرة من انقاض بناء قديم . ومن ١١ ر ٦ اللي ٨٣ ر ٦ سامت جمـالنا في سهل

الشيطية المنبيط ، الذي يمتسد منافة خمسة عشسر كيلو متراً أما عرضه فيلغ في بعض الاماكن عشرة كيلو مترات . ولو أزيلت الطرفاء من هذا السهل ، ونُظم الريّ في شطر منه لكان في الامكان زراعة الرز والقطن بنجاح فيه . وفي ٤٠ ر٧ رأينا في شرف الشمال الشرقي بيت (مدير) الشميطية ، آثا رأينا على الصفة اليسرى ، فيما يلي حفول ، الحسر بيت مدير الكسرة .



في الساعة ١٠ ر ٨ عبرنا شعب المعموري ، ويقال أن بقايا قامة فديمة توجد فوق الضمة اليسرى منه . ويمتد الطريق العسام بمحاذاة أجراف السكران ، ويمتد الجروف ٢٥ متراً تقريباً . وقد تكونت نيحة تعرض الصخور الطينية لعوامل التعرية . وتنتظم هـــذه الأجراف كثير من الفجوات الصغيرة .

الني اصبحت مأوى لعدد لايُحصَى من الحمام والسُحْم من الغربان. وفي ٨٢٠٪ غادرنا السهل الفيضي ( الحاوي) ثم توقفنا من ٣٢ ر ٨ الى ٥٠ ر ٨ على الحدود الجنوبية الشرقية من اقليم الفَصَايات الوعر .

#### الطريفساوي الى المدان

في الساعة ٣٠ ره رأينا على اليمين حقول المصرّب والمشراقة ، ورأينا على نتوء صخري من جهة الشمال قرية صغيرة مهجورة هي الطريفاوي أو الطريف . وكان لهذه القرية طريق يعر بها ولكن هذا الطريق انخسف في عدة أماكن واصبح الطريق الحالي يدور حولها نما اضطر النساس الى هجرها . وفي ٢٥ ر ٩ شاهدنا من ناحية شمال – الشمال الغربي خرائب الحلية وفي شمال – الشمال الشرقي: مخرج نهسر ري قديم يسمى المسرّان ، كان الماء يجري فيه على امتداد لحف جرف الخروشية ، الذي يسد سهل ( الكبار) الغريني من



جهة الشرق. وفي ٤٠ و ٩ عبرنا شعب الطريف الواسع العميق ، وفي ١٠ ر ١٠ إجتزنا قرية الطريفاوي ، وفي ١٠ ر ١٠ إجتزنا قرية الطريفاوي ، وفي ١٠ ر ٢٠ شاهدنا امامنا جبل الحمة الضخم المائدي الشرقي (٩١) . الشكل ، الذي يشُكّم النهر ، وتقع الحلية عند لحقه الجنوبي الشرقي (٩١) . وتوجد على الضفة اليسرى جنوبي المضيق خرائب الرّابية التي يتفرع من الفرات الى الجنوب منها مباشرة نهسر المسران القديم . ومن هذا الموضع تمتد بقعة من السهل القيضي جنوباً حتى تبلغ مخرج هذا النهر .

ومن ٤٥ ر ١٠ الى ٢٠ ر ١٢ بعد الظهر تركنا الجمال ترعتى عند نهاية الوادي الضيق للعسروف إ ( سحل الزعيش ) في مرج الأبيطية الكبيسر المام مركز الدوك في التبني . وفي ٤٠ ر ١١ عبرنا وادي سحل القرير العميق ، وكان قد تم اذ ذاك بناء خان (نزل) على ضفته اليسسرى . ويبدأ سحل القرير عند مخروط العبيد. وتقع الى الجنوب الغربي منه بثر جرلايوك ، وإلى الشرق منها يجري شعب العليجي آتياً من سلسلة جتب البشري . والشيعب الأخير يتصل بالفرير قرب بثر العليجي . وفي الشمال الشرقي من نقطة الاتصال هذه يندج شعب الحرامية مع القرير على اليسار وبنحدر سحل الحرامية ( او سحل الكبير) من تل طرب الهرمي الشكل وبتاخم حافة السيرة في الجنوب . وفي هذا الشعب تقم بثر الحرامية .

ويقع مركز التبني على جرف فيما يلي الخان (الترا) ، على ارتفاع خمسة عشر متراً تقريباً فوق الطريق العام . وفي ١٩١٨ كانت على بسارنا خرائب الشيخات الصغيرة على مقربة من الطريق . وترتفع الى الشرق منها خرائب قبر مزار الشيخ مبارك ، وكانت تتراقص في النسيم بعض اغطية الرأس علقت على قصبات مغووزة فوق هذه الربوة . . وفي ١٩٤٠ شوهات خسرائب الحليبة الى الجنسوب مباشرة تقريباً ويسمى السهل المنبسط الذي يتحصر ينها ويين الطريق العام المناشرة تقريباً ويسمى السهل المنبط الذي يتحصر ينها وين الطريق العام الدكتة ] . كما يسمى السفح الواقع الى الشمال الشرقي من الأخير الوساع .

<sup>(</sup>٩١) انظر قيما يلي ، الملحق الثاني عشر .

ويربط بين الحلبيسة والقدّصي مسلك ضيق ( دريب السواوي ) يمسر بعين [ المضيق ] . ويمتد هذا المسلك بمحاذاة النهر . . ويقوم في شمال الحلبية ، على الضفة اليسرى ، مرقد ( ابو العنبج ) [ العتيق ] الصغير . وبقربه يرتفع بركان القليب على الجانب الأيسر من شعب المُرّ . حتى اذا بعدنا الى الغرب من ذلك وجدنا على الضفة اليسرى كذلك، وفي شعب الحلقة الصغير ، قريتين صغيرتين هما الخانوقة (٩٦) وقرية شاطى . .

وتوغّل اشور ناصربال الثالث عام ٢٧٧ قم الى ممر ضيق ( ( خنقي ) على الضفة اليسرى للغرات ( الحوليات [ رولنسن ، المسدر السابق ، م ا ، اللوحة ] ، الممود ٣ السطر ٣٠ ، بج وكتك ، المصدر السابق ، ص ٢٥٤) .

وپروی بروکوبیوس ، المبانی ، ج ۲ ، ۲ : ۱۲ انه کانت تقع فیما وراء قرقيسيوم قلعة قديمة تسمى انوكاس ، وكانت تحصيناتها قد بلغت حدا كبيرا من التداعي . وحين سمع الامبراطور جستنيان الاول بدلك أمر باعادة تعميرها الى الدرجة التي اصبحت فيها مساوية لاية بلدة أخرى . يروى الشبيه بالواقدي ، الفنوح ( ايفالد ) ، ص ص } وما بعدها . ان عباضا ( احد قادة حيوش المسلمين الاوائل التي فتحت بلاد ما بين النهرين ) فيما هو يستمد للحملة على رأس المين ، ارسل فرقتين على قلمتين ، احداهما تقع على الضفة اليمنى للفرات ، والاخرى على ضفتة اليسري . وقد غادروا معسكر عياض في بليسل قبل المساء ، فوصلت الفرقتان بالقرب من الخانوقة في الساعة الثانية قبل مطلع الفجر . .. وقد ورد في النص الاسمان التاليان للقلعتين : «رباء» ، و «زلاء» ، والصحيح ان الاسم الاول ينبغي أن يقرأ : زباء ، لانه يشير إلى مسكن الملكة الزباء ، او حلبية الحديثة . اما الاسم الثاني فينبغي ان يقرأ : زلابيه او زلبية . وعند بليل ؛ الواقعة مقابل بلدة الرقة ( كالينيكوس ) ، كانت توجد افضل مخاضة عبر الفرات ، وعلى هذا فلابد أن تكون عياض قد خيم هناك ، وكان ننوى التقدم فيما بعد على امتداد البالخ الى الجسر عند رأسس العين . ولما كانت المسافة من بليل الى الخانوقة ثمانين كيلو مترا ، فكان على الجنود أن يسيروا بمعدل نمانية كياو مترات تقرسا في الساعة . ويقول ابن حوقل ، المسائك ( دىخونه ) ، ص ١٣٩ ، ان الخانو قسة

<sup>(</sup>٩٢) الخانوقـة كلمــة مرادفــــة لــ ( خنقي ) الآشوريــة ، و ( انوكاس ) البيزنطية .

عبارة عن محطة اللتوقف على منتصف الطريق تقريبا بين قرقيسيا والرقة ،
وبداية طريق يصل الى بلدة عرابان على الخابور ، بعد صيرة اربعة ايام ،
وتكاد تكون المسافة من قرقيسيا الى الخابود ، ١٠ كيل مثم ، غير
انها من هناك الى الرقة تبلغ صنين كيلو مترا فقط ، اما الطريدق من
الخابوقة الى عرابان ، وطوله الإجمالي نحو ، ، 1 كيلو متر ، فكان يمر
يمنهل ابى قبسوه وخرائب المالحسة ، وان مرحسلة واحسدة
يين الخانوقة وعرابان ماكانت لتربد على ٢٥ كيلو مترا طولا ، أو مابعادل
تقريبا المسافة التى يستطيع ان يقطعها جمل مثقل بالاحمال في يسوم

ويكتب البكري ؛ المجم ( فستنفلد ) ؛ ص ٣٠٠ ؛ ان الخاتوقة بلاة بنتها الملكة الزباء على ضفة الغرات في بلاد مابين النهرين . وعندما انحفض مستوى الماء في النهر ؛ امرت الملكة ببناء صد عليه ومهر متين السقف مشيد تحته . وبعد ذلك أزبل السد بحيث ان الماء جرى فوق المصر النخفي ؛ وهذا مما مكن الملكة من اللجوء الى شقيقها الزبيبة في وقت الخطر . .

ويخلط البكري في هذه الحالة الخانوقة بقلمة الحلبسية . وكانت الزياء تقيم على الضغة اليمنى للفرات ، بينما نجد الخانوقة على البسرى . وبالاستناد الى ما ورد في الشبيه بالراقدى ، فان مسكن الزياء ينبغى السحى منه على الضغة اليمنى مقابل قلمة مماثلة على الضغة البحرى . والقلمة الثانية هذه بجب ان تتطابق مع بلدة شقيقتها الزبيبة . وعليه فان المم الخفى تحت النهر لإبد إنه كان يوصل بين حلبيه ، مقسر الملكة الزباء ، الى محل اقامة شقيقتها الزبيبة ، على الشاطىء القابل .

ويسجل سبط ابن الجوزي ( ابن القلانسي ، الذيل [ امدروث ] ص ١٦١ انه في عام ١٠٣٣ م ميلاديه منع ابناء محمود ابن الروقيه ؛ الخاتوقة ق م قر تسبيا والدويرة ، وعلى هذا اصبحت تعود الى منطقة الرحبة الادارية ويصف الادريسي ، المنزهة ( ترجمة جويير ) ، م ٧ ، ص ١٤٥ ، الخاتوقة بانها بلدة صفيرة جدا ، ونها سوق عامرة ونشاط تجسارى . ويقول ياقوت ، المحجم ( فستنفلد ) ، م ٧ ، ص ٣٩٤ ، ص ص ١٣٠ ، ص ص ١٣٠ ، ص ١٣٠ ، ص ١٣٠ ، ص ١٣٠ ، الماتوة تقع على الغوات ، غير بعيد من الرقة ، وان المضيق وهو ألو المفاتل بلدة الماكة الرباء ، يبحث عنه رواة ياقوت بين منطقتي المخاتوقة وترقيسياد على الغرات ، ومن جهة اخرى يشير أبو النضائل الخاتوة وترقيسياد على الغرات ، ومن جهة اخرى يشير أبو النضائل الخاتوة وترقيسياد على الغرات ، ومن جهة اخرى يشير أبو النضائل الخاتوة وترقيسياد على الغرات ، ومن جهة اخرى يشير أبو النضائل الخاتوة وترقيسياد على الغرات ، ومن جهة اخرى يشير أبو النضائل

وفي مقابل القصبي يبدأ السهل الفيضي على يسار الفرات بالاتساع ؛ وتقم قريتا متلولة وللجزرة في هذا الجزء من السهل .

يملك الافاضلة وهم فرع من قبيلة الشعبان ، الحقول الواقعة على جانبي الفرات من التبنى الى الكسّارة ( او الكسره ) . ومن عشائر هذه القبيلة ما يأتي :

الموسى ظاهر (زعيمهم: هويدي بن شلاش)
الحوّاس
شيل (زعيمهم: محمد ابو حديد)
البقارة
الزيارات (زعيمهم: محمد أغا)
السيخة

وفي الساعة ٢,٢٠ عبر نا شعباً صغيراً هو السّقدُورية . ومن ٢,٢٥ عبر نا شعباً صغيراً هو السّقدُورية . ومن ٢,٢٥ لسلة البشرى . كانت الجمال ترَّحيَى . وتكوّن منطقة الفصّايات الوعرة استمراراً لسلسلة البشرى . ويقسم الأخيرة أخدود السحّل الكبير عن حافة السَّرة . وهي عبارة عن بقعة واسعة تشقها اخاديد عميقة ، تمتد نصو الشمال الشرقي . وتنتهي في الشمال الشرقي بعجل الحرّة المائدي الشكل . وتفطي هذا الجبل طبقة من اللابة [ الطفوح الركانية ] سمكها متر ونصف . وفي ٣٢٥ بلغنا اعلى نقاط الثغرة الني تفصل السرّة عن الحمّة . ورأينا الى الجنوب الغربي سلسلة قتب البشري ، وقد برزت فوقها خمسة مخاريط واطئة . وفي ٢٥٠ اجزنا نهاية طبقة اللابة . وتسمى السفوح

الى المضيق على انه موضع بين بلدة الملكة الرباء ومنطقتى الخانوقسة وقرقيسيا .

المُضيق هو اسم الفج الشيق الذي شقه الفرات لنفسه عند الحمة خلال التنوعات المنطأة باللابة التي تبرز من سلسلة البسيرى ، وتقع الخاتوقة على الشعفة اليسرى في تحو منتصف الطريق من أعالي هذا اللج ، بينما كان مسكن الزياء ، الحلبية البوم ، يقع على الضفة اليمنى عند طرف الفج الشرقي .

المتموجة الواقعة غربي مسلمة السرة (القسّة) ، اما السفوح الواقعة في الشمال الغربي فتسمى الحصّاص . وفي ١٥ وه رأينا تلّ الطرب ، وهو تل صغير يشبه السرّج بمظهره ، وللى شماله يوجد تل الطرّيب الذي يماثله شكلاً ويقل عنه ارتفاعاً ، ويوجد في أسفل بثر الخشيفس . والسفوح المتموّجة هنا خالية من مجار مائية وضحة المعالم ، لان مياه الامطار تجري الى كهوف باطنية كثيرة [ تحت الارض ] على سفح المثنة ، وظهر لنا ، فيما وراء الفرات على الأفق الفربي ـــالشمالي الغزبي بركانا المثاخر ، وللى الشمال منهما حافة البيضا الطويلة . وكانت الى يميننا على سعاحة المنفح الجنوبي من مرتفع الحصاص : عقلة الرعبة ، ورأينا الى يميننا على مساقة بعيدة الى الاسفل منا قرية القصبي . وفي هذه النقطة تلتني جميسع الاخاديد التي تفصل بين نتوءات حافة الهضبة الشرقية التي كنا نخترقها . وفي غرب القصبي تجري عين المتلولة ، وللى شمالها حقول الفروة . وفي الساعة الثامنة اقمنا مخيمنا بحاب حددنا خط العرض .

## المعدان الى خرائب سوريا

في ٢٣ أيار سنة ١٩١٥ كنا على الطريق مرة اخرى أنهي الساعة ٤٥ رم أصباحاً وكان دليلنا رجلا من اهل الفروة . هارباً من الجنامية . وألفروة من فروع عشيرة المقارة من قبيلة الأفاضلة . وكان الدركي الذي معنا مكانماً بحواسته حتى مركز اللائك التالي . وكنا فجتاز الآن حقول السويدة والخميسية مقابل خوائب الميقمة اللوعة رعلى الضغة اليسرى نهاية شعب الحسّ . ثم اخترقنا حقول المشيرفه وزور شمّر . ومن ٥٤ ر ١٦ الى ١٥ ر ٧ الم وتتحدر الارض المرتفعة هنا المي الجنوب باجراف شميدة الانحدار حتى تنتهي المي السهل الفيضي ( الحساوي ) وتنمو الطرفاء في هذا السهل هنا وهناك كما تستغل بعض افحائه بالزراعة . ولم نشاهد المجراف على الشهل المرتفع في السهل المرتفع أمر المهل المرتفع أمر المهل المرتفع في السهل المرتفع

779

المتمرّج. وعلى الضفة اليمنى ظهر مرقد أبو صعيد وهو مرقد صغير توجد الى الغرب منه بقرب شعب الخفيان ، قرية البريّج (البريق) حتى اذا بعدنا عن ذلك غرباً ظهرت ربوات خرائب الدوخية ، و تجهداوي وقريتا الشبغه ( او الشعاولة ) والمجليدة ، وخرائب السلطان ، وحقلا القاحسية والسميري . وفي ٣٠ ر ٨ م ر ٨ عبرنا شعب الخرار ، الذي يشق الاجراف هنا الى عمق عظم ، ويقصل من ناحية الغرب ايضاً الجريبة عن سهل الشريئة المنبسط . وفي ١٩٥٨ معدنا المتوقع من سهل الشريئة المنبسط . وفي ١٩٥٨ معدنا المتوقع من سهل الشريئة الى المنتوء الصخري المعروف بالمروف بالمروط وينحدر هذا النتوء المام في هذه الاماكن على امتسداد لحف من الاجسراف الصخرية . وفي شرقي هذا الخط يمتد شريط من الحقول يبلغ عرضه بضع مئات من الامتارة وفيما وراء ذلك تمتد اراضي مستنقمات تغطيها شجيرات الطرفاء . وتواصل هذه الأراضي امتدادها حتى فهر الفرات . وكانت البرك الصغيرة مغطاة باسراب من البط البري . وفي ١٩٧٧ اجتزنا الطاحونة التابعة لفلاحي عشيرة السبخة . ويعمل هؤلاء بزراعة السهل الفيضي الممتد بين النبني والكسارة . ومن ١٥ ر١٥ المترحتا عند الرحيي .

في الساعة الثانية رأينا على جسرف يقع الى يسارنا بقايا قلمة من العصور الموسطى تدعى النخيلة : كما رأينا في ٣٠ (٢ الى اليسار منا اكلماساً من آجرً خرائب سنّان ، اما الحساوي فقد تركناه عنسد لحف أجراف المَروزة ولكنا هبطنا في الساعة ٤٧ ر ٢ الى حاوي الدّلّحة . والى جنوب المروزة يقم حوض اليت . ثم تركنا جمالنا ترخى من ١٤ ر٣ الى ٤٤ ر٣ .

سرنا بعد ذلك خلال عرّ مضيق الحكرشة ( شكل ٥٧ ) . وقد شُقّ في الصخور ليكون طريقاً عاما . وفي ١٥ ر ٤ رأينا على الاجراف الواقعة الى يسارنا قلمة صفين . ويرجع تاريح هذه القلمة الى القرون الوسطى ، كما رأينا في الساعة ٣٠ ر٤ الى اليمرن منا بعض الخرائب وربوة ضريح الشيخ حديد . وفي الساعة الخسامسة بلغنا جسرف الحكمر ؛ وفي ٢٠ ره عبسرنا شعب البيسر الذي

يتجه من بئـ ر العدى . وفي الساعة السـادسة حيمنا عنـــ الحافة الغربية من جرف الحصر غير بعيد من مخيم الولاده ، وهم مالكوا السهـــل الفيضي غربي الكسّاره . وكان في المحيّم نحو عشرين جندياً هارياً من الخلمة العسكرية في انتظار نقلهم الى حلب . وكانت الإغلال في ايديهم جميعاً . وتذمر اللوك من ان جنوداً من مذا النوع لن يظاــوا في حلب اكثر من أسبوعين حتى يفرّوا . ثانية . . وندد النلاحون بالحكومة مرة اخرى وزعموا انهــا تأخذ منهم كل شيً اولاً . تم ترغمهم على مطاردة الهاربين من الجندية واطعامهم .

وابتداء من العشاش شمالي المسكنة انتشرت مخيمات قبيلة شعبان على جانبي الفرات حتى تصل التبني في انتشارها . وتنصم قبيلة شعبان الى الوثاء أه والأفاضلة وتملك الرائدة الاراضي الممتدة بين العشاش والكسارة . وتتكون من ذحر ثلاثة آلاف خيمة . وتشتمل على العشائر الآتية :

| ( رئيسهم : احمد الفرج الدندل )  | الولدة       |
|---------------------------------|--------------|
| ( رئيسهم : خطّاب بن عبدالله )   | الورداب      |
|                                 | البو ممالا ح |
|                                 | البو سُرّه   |
| ( رئيسهم · حلف بن الحجيي )      | الخفاجة      |
| ( رئیسهم : متمسحی )             | مجادمه       |
| ( وثيسهم : فريج العد الجاهر )   | 2.00         |
| ( رئيسهم : عمود النمبر )        | الدحو يعالت  |
| ( رئيسهم : حَسُود بن ديدالعال ) | الجريات      |
| ( رئيسهم : احماء البرُصان )     | الشنير ات    |
| ( رئيسيم . كلاخ )               | المرادات     |
| ( رئيسهم : • روك السَّفْلُم )   | الوجابر      |
| ( رئيسهم : خمري بن ملا عيسي )   | العسجيال     |
| ( رئيسهم : خلي الناصر )         | العلى        |

( رئيسهم : ابراهيم الشكاش ) الو حميات ( رئيسهم : محمد بن عبدالله الجمات ( رئیسهم : سلیمان بن ملاکی ) البوظاهر ( رئيسهم : احمد العيسى ) العامر

ورئيس شيوخ عشائر الضفة اليمني من الفرات هو احمد الفرج اللـقلـل ، واحمد البرهان رئيس شيوخ عشائر الضفة البسرى .

في ٢٤ أيـــار سنة ١٩١٥ خرجنـــا في الســاعة ٣٣ رؤ صبـــاحاً. واخلت تهب إبتداءً من الساعة ٣٠ ر ٤ ربح غربية باردة . وشـــاهدنا امامنا فتوءاً يعرف (بالفيَّجة) [ الضيقة ] الصخــري . وعلى اليــــار بركانتي المناخر ، وركام " خَرِبة زيدان ، وابسراج الامسوار القليمة لملينسة الرَّقَّسة ، وحصسن

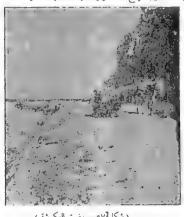

(شكل (٧٥ - مضيق العكرشة)

هَرَقُك . أن الطريق العسام اللدي يسلكه ركبنسا الآن قد شُرَّى على امتسلاد نهو 
هو فرع قديم من فروع القرات . وما يسمى اليوم بسراة الفسيجه [ الفييّة ] هر 
بقية مجرى قديم (٩١٣) . وفي ٨٧ره كنا عند مرقد صغير هو : مزار الشيخ أسعد . 
ويتكون هذا المرقد من مبنى مستقيل صغير ويرج هرمي الشكل وكوخ وبشر 
قرب كدس طويل تتراكم فيه انقاض بناء قديم يرتفع نحو عشرة امتار ، وبضعة 
اكدام اصغر حجماً من مواد البنساء . وتدعى الاجراف الجنوبية القساطر . 
وفي ٢٧ر٢ كان على يميننا – على بعد مائتي متر تقريباً من الطريق العام . 
مجموعتان من الخرائب يطلق عليهما : المنامر ويبدو أن المجموعة الجنوبية التيوبية 
التي تمتد من الغرب الى الشوق ترجع الى عهسد متأخر بينما فعجة المجموعة 
الشمالية اكبر حجماً واقدم تاريخاً .

من الساعة ١٥ر٢ الى ١٧٢٤ انتظرنا صاحبنا رجل الدوك الذي كان ينبغي استبداله في مركز ( نقطة الكسّارة ) او الكسرة . وتبدأ على الضفة اليسرى ، غربيّ نهر البليخ ، سلسلة من التلال الصغيرة تتميز بواجهة تنحدر انحداراً شديداً نحو الفرات ، تكثر فيها أخاديد عميقة . وفي هذا المرضع مجرى جليداً ، حريجة حمدان . ولقد كون الفرات لنفسد في هذا المرضع مجرى جليداً ، اما المجرى القديم فكان على يميننا في الساعة ١٥ر٨ ، تعلوه كومة من الخرائب ووبوة ومل المي الغرب . وفي الساعة التاسعة عبرنا شعب السّحل الصغير ، وهو اول شعب عميق نصادفه بعد مغادرتنا الخرّار . وفي ١٤ر٨ مرزنا خلال شعب الشعب عميق نصادف بعد مغادرتنا الخرّار . وفي ١٤ر٨ مرزنا خلال بعض الخرائب الكبيرة وغيراً اخدود آصقر ، وبعد ان اجترنا شعب أبو قبيع في المين المناعة ١١ر٠ ورسلنا الى حافة الهضبة في ٥٠ر٥ . . وتنتشر الهضبة جنوبيّ سهل الفيضي وتغطيها في هذا الموضع ربوات صغيرة مدورة وتقطعها اخاديد ضيقة . الموسحت الآن رؤية المجرى القديم للنهر وضحة تماماً من الناحية الشمالية .

<sup>(</sup>٦٣) على ذلك الجزء من وادى الغرات بين هذا الموضع وابو هريرة ، انظر ايضا ص ص ٩٨ ٩٢ فيما سبق .

وتسنى انسا بعسد الساعة ١٥٠٠ ان نشرف على الاقليم كله من جهتي الفرب أو الشمال الغربي على السدواء . وبدا كأن الوادي اللبي حفره الفرات لنفسه في الهشبة أعمق بما هو في الحقيقة ، وكونت الجزر الصغيرة بقمراء داكنة على سطح النهر العظيم بلونه الاصفر وقد اشتد اضطرابه آنذاك بسبب ريح غربية انطلقت الى الماء دون ان يصدما عائق . وسبب ذلك هو ان الفرات يجري هنا من الغرب الى الشرق . ومن ١٩٥٠ الى ١٩٥٨ بعد الظهر استرحنا في شعب ابو هباطة الصغير : وفي ٣٩ ر١٩ رأيا مخروطي الثلين ، وفي ٥٩ ر١٩ رأينا مخروطي بهذه المبلدة نحو ماثنى خيمة من خيام عشيرة فلعان .

## خراثب سوريا الى بالس

تمتد حرائب سوريا (45) من الشرق الى الغرب نحو ستمائة متر الى الغرب ، ولكن عرضها ليس كبيراً ونصفها الغربي أقدم عهداً وأكثر متانة . ولكن عرضها ليس كبيراً ونصفها الغربي أقدم عهداً وأكثر متانة . ولجه الشرق ، وشظايا تابوت حجري متنائرة على مقربة منه . وتحولت الهضبة الواقعة جنريي الخرائب الى حقول وبساتين ، وزرعت بعض بقاعها ايضاً بعد أن رفع الناس ما كان على سطحها من أحجار تعليها .

أما الاراضي المرتفعة الواقعة الى غرب سوريا ، التي تعلوها اكداس خوائب تمند نحو ثلثمائة متر ، فتنحدر تدريجياً الى مجرى الفرات ذاته بطريقة اصبح بها الوصول الى النهر عند هذه النقطة أمراً سهلاً.

. وتصل الأرض الصلبة الماء على الضفة المقابلة بحيث امكن بناء جسر عائم هذا لعدم وجود مستنقع يفصل بينها وبين المجرى . .

<sup>(</sup>٩٤) انظر فيما يلي ، الملحق العاشر .

في الساعة ١٥٥٠ كان على يعيننا مركز الحمّام . وهنا اختفى رجل الدوك وأخذ مكانّه جندي من جنود الحلود ، من صنف المشاة مسلحاً بيندقيته واعلن انه سيصحبنا . كان من اهل بلدة كيلس شمالي تحلب وكان ينوي ان يتغيب بهذه الطريقة دون ان يقدم طلباً للحصول على اجازة .

وفي ٢٠٠٦ كانت على يميننا حَرِبَة صغيرة تناثرت في أرجاتها أحجار كبيرة منحوتة نحتاً دقيقاً. ومن ٢٠١٢ الى ٢٥٣٢ أوردنا جمالنا الماء. وفي ٢٥٣٤ المجترنا الى يسارنا تلين مخروطي الشكل يطلق عليها اسم الثلميين. أما خوبة الهيئيلة المواقعة الى الغرب منهما فهى اعظم اتساعاً من خربة سوريا. وفي غربي الهيئيلة هبطنا ، من خلال شعب الحلّمي الصغير ، للى وادى السيلة الواسع الذي يشيح منفذاً سهلا للوصول الى مجرى الفرات . ولم فر اي مستقع على الجانب الأيمن ، اما على الضغة اليسرى فان المجرى يلامس شبه جزيرة القنيران . وفي الساعة الخاصة مرزنا خلال أخلود صغير يسمى القبور . وفي هذه اللحظة أثارت الربح الغربية عاصفة رملية نما جعل سطح الفرات الصفيل عادة يتدافع بأمواج عظيمة . ونصبنا مضيمنا في الساعة ٨٠ر٢ جنوبي الطريق العام. في اخلود محمّمي يتصل بشعّب الشبة الآتي من روابي طرق (إمباج) المنخفضة .

في ٢٥ ايار سنة ١٩١٥ في الساعة ٣٠رة صباحاً سرنا في الطريق العام باتجاه غربي . وكانت العاصفة الوملية قد خضّت شدّتها قليلاً ، ولكنّ الربيح الباردة لم تزل تهبّ بقوة . وفي ٢٦ره عبرنا شعب الشبية الواسع (٩٥) .

وفي الساعة ١٩٦٥ رأينسا الى شمال ــ الشمال الغربي ، من خلال وهج الرمل قلعة جمّع أسفل منا . وفي ٢٥٢ رأينا امامنا حوضاً عميقاً ينفتح الى الشمال هو حوض النفلة . من هذا الحوض تلال صغيرة بيضاء . ويحسد الحوض من الشرق سفح مُرتَفع الهدورة ، ومن الجنوب الغربي تترءات (طرق العطفة) .

<sup>(</sup>٥٥) الاخطل ، الديوان ( صالحاتي ) ، ص ١٠٠ يذكر دو شيبه . .. والمطقة المجاورة لشعب الشيبة الحالي كانت تملكها فيما سبق قبيلة تغلب ، وكان الاخطل ينتسب اليها .

ويمتد بمحاذاة هذه النتوءات شعب المنصّف. وقد واجهتنا صعوبة بالغسة في الهبوط. فالطريق العام يكن الهبوط. فالطريق العام يكن باستطاعتنا تدفئة اصابعنا التي خدرت من البرد نما اضطوفا الى ان نوقد ناراً في. ١ ٣٧٧ جلسنا حولها حتى ٧٥٥٩.

و في ١ (٨ لاحظنا بين الخرائب على اليمين ثلاثة أضرحة اسلامية ( اثنان منها كانا في حالة جيدة ، واثالث قد افهار ) تسمى بنات ابو هريرة ، وفي غريبية مثالة رشيقة . وللى شمال أضرحة بنات ابو هريرة ترتفع قلعة جعبر على غربيتها مثالة رشيقة . وللى شمال أضرحة بنات ابو هريرة ترتفع مشهد السلطان تل منعزل يقع على الشفة اليسرى من الفرات . ولى الغرب منه يرتفع مشهد السلطان وبعد الساعة ١٣٨٨ تبعنا فهراً قديماً ، وفي ٤٥٨ كنا نسير بين حقول مزروعة . ومي ٥٢٥ كنا نسير بين حقول مزروعة . منظر أبي هريرة . وفي ١٢٠، وصلنا لم نهاية المنطقة الزراعية . وكانت ترعى على يسارنا قطمان كبيرة من الجمال . ولم تكن القطمان مؤلفة من حيوانات على يسارنا قطمان كبيرة من الجمال . ولم تكن القطمان مؤلفة من حيوانات ترعى رشيقة . منذاسقة الشكل المعروفة في داخل الجزيرة العربية فحسب . بل كالت تضم كذاك تلك السلالة القرية البارزة العظم مما نصادفه في الاقاليم الشمالية تضم كذاك تلك السلالة القرية البارزة العظم مما نصادفه في الاقاليم الشمالية نهر ومي سلالة ملاتمة لنقل الاحمال التقيلة . وفي ٥٠/١١ مردنا خلال فهر قليم ٬ ومن ٥٠/١ الى ١٠/٧ بعد الظهر استرحنا عند أطراف الاراضي سامت جمالنا من ٥٠/١ المل ٢٠/٧ . .

في الساعة ، ٢٥٤ وأينسا على يميننا شرقي النهسر خوائب مركز سكافي كبير هو بلدة الحويره ومقبرة صغيرة . وفي ١٥٧١ بلغنا الحافة الجنوبية الشرقية من خرائب الدبسي ، التي تتكون من قسمين : احدهما يقع على تل صغير منبسط السطح يشرف على الاجراف القريبة من النهر . والثاني يؤلف الحسزء الاسفل من البلدة الواقع عند لحسف تل صغير . وفي الساعة الثالثة كنا عند التحديث الجنوبية الخوبية من موضع لملدينة . وفي ٥٠٠٣ كنا في شعب القصير "

وقد عملت عوامل التعرية على تعميق واديه في صخور كلسية بيضاء. وقام على ضفته اليمنى كوخان. ثم أخذنا نسير خلال سهل صخري متموج عبر اخاديد صغيرة كثيرة ، ووصلنا في الساعة ٥٠رة الم بمض خرائب صغيرة توجد على مقربة من أرض زراعية . ورَعت جمالنا من ٤٠٪ لل ٥٤رة . . وفي ٢٠ره رأينا على اليسار ، على مسافة اربعمائة مترتقريباً من الطريق العام ، بقايا مبنى مربع الشكل صغير الحجم يسمى الفحية حة،ثم هبطنا الى شعب ام خروم المميق. وتسد هاما الشعب جدران كلسية حتى اننا لم فخرج منه الى سهل الرَّدهة المنبط الا في الساعة ٣٨ره .

وشاهدنا عند وصولنا الى ضفة النهر خوائب بالس ومنارة طويلة . وبر تفع في جنوب المنارة برج عال ، ولى الغرب منها تظهر بقايا برجين هرمين ، ونركتا جمالنا تأخل كفايتها من ماء الفرات من \$ غاره الى الساعة ٣ . ويبلو ان هذا النهر العظيم لم يجر البتة بقرب بالس مباشرة ، لأني لم أجحد في اي مكان أثراً يدل على مجرى قديم . وامند نهر السري الى الشرق من الخرائب : مسافة للمائة متر تقريباً ثم تابع امتداده ، الى الجزب منها ، بمحاذاة لحف جرف صخري تقوم على قديمة خوائب الديبي ؟ ومن هناك تحول الى السهل الفيضي الذي مررنا به في الساعة الثانية . لقد الغر في الدن مو وقت ما اثناء العصور الوسطى الى وسط هلما النهر ، وجر ف الارض المنسطة الخصبة الواقعة اسفل أجراف الدبسي . هالله جف المخول مياشرة ، اما في الجنوب فلماء لا يمكن الحصول عليه الوقعة شمائي النهر مباشرة ، اما في الجنوب فلماء لا يمكن الحصول عليه الا بلفسخات . وخيمنا في الساعة الغرس ، وقبل ذلك قمنا بتحديد خط العرض (٩٩) .

<sup>(</sup>٩٦) في موضوع بالس انظر فيما بلى ، اللحق الثامن ، وسيجد القارىء تكملة دواية رحلة المؤلف من بالس إلى دمشق في مجلد سيظهر قريبا المؤلف است أن : بالربنا ، الذي يؤلف العدد الرابع من السلسلة الحاضرة .

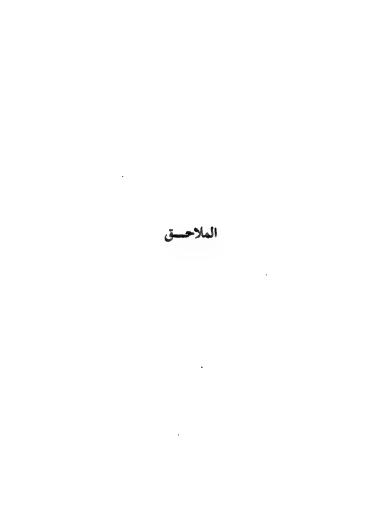

## الملحق الأول الفرات الارسط في العصر الاشوري

# وادي الفرات الاوسط

لقد شق نهر الفرات الصحراوي وادياً له بعمق حوالي اربعين مترآ في الهضبة المحيطة به . وبالرغم من ان الوادي في بعض الاماكن لايتجاوز ٢٠٠متر عرضاً إلا أنه في أماكن أخرى يتسع بحيث يصل الى عشرة كيلو مترات . وهناك في مستوى النهر وعلى ضفتيه سهول فيضية متفاوتة المدى يمكن تحويلها بالري الى جنائن غناء وحقول خصبة . ويقوم الجرف العالي وجدران الوادي بحماية هذه السهول من الرياح الباردة ، إلا ان النهر نفسه يبقى عدوها اللدود، فهو بتغيير مجراه على الدوام يجرف تربتها الخصبة ويشكل جزراً ومستنقعات مرة بعد أخرى ويحدث لنفسه مجاري جديدة . اما الأرض ألتي تسقط عليها امطار منتظمة وبهذا تكون منتجة وملائمة للاستيطان الدائم على نطاق واسع فتنتهي بالفرات على خط العرض ٣٦° شمالاً" تقريباً وذلك بالقرب من الموضع اللَّذي ينعطف فيه المجرى انعطافاً كبيراً من اتجاه جنوبي الى اتجاه شرقى - جنوبي شرقى . او بالقرب من خرائب ( بالس ) الحالية . اما المنطقة شمال هذا الموضع وعلى جانبي النهر فقد كانت آهلة بالسكان منذ أقدم الأزمان الى الشرق والى الغرب . ومن الناحية الأخرى تمتد من هذا الموضع باتجاه الجنوب وعلى الضفة اليمنى اولاً واليسرى فيما بعد منطقة جرداء شاسعة يتخللها الآن وكما هو شأنها دائماً بضع قرى منعزلة فقط

وتشكل السهول الفيضية القريبة من مجرى النهر ذاته وعلى ضفتيه أشرطة

من الأرض لها من العرض والطول ما يكفي للاستيطان الدائم. فاذا ما انطلقنا من المحطف هذا فان اول مركز هام في هذه السهول القيضية هو خرائب بالس ؟ يعقبها ابو هوبرة على الضفة اليمنى والرَّقّة على الضفة اليسرى . ومن محطة (المعدان) حتى ( زليه ) على الضفة اليسرى والطريف على الضفة اليسرى المحلوبيف على الدينى تتحدر سلاسل البشيري الصخريه الى عرى النهم وانته فيبلغ ما يون كيار مترين واربعة وهو ويتسع الوادي الى المجنوب الشرقي من زليه فيبلغ مايين كيار متراً . والى الجنوب المشرقي من هذا النهر يكون الوادي المسافة ٧٨ كيلو متراً . والى الجنوب ما بين صنة وعشرة كيلو مترات . ومن مدينة ابو كال الحديثة حتى صخور (المُكبُّمة) على الضفة اليسرى جنوب شرقي مدينة اليسرى جنوب شرقي ماينة هيت تكون السهول الفيضية ضيفة وقصيرة تسبياً بينما تبرز على هيئة إسفيد اراضي بابل الغرينية جنوب شرقي الصخور .

ومن نهر الخابور تصرف المياه ايضاً خلال قناة لري إإلسهل إالفيضي الخصب الذي يبلغ طوله هنا تسعين كيلو متراً ويصل عرضه في بعض الاماكن قرابة ستة كيلو مترات ويقع على الضفة اليسرى من الفرات . ولقد بنُيت هذه القناة ويطلق عليها محابور إبالبو كاش ، في بداية الالف الثاني قبل المسيح من قبل الملك البابلي حموراني ( تورو حدائجن ، عقد من خانه [ ١٩٠٩ ] ، ص ١٤٩ ومسا بعد ) . ويذكر توكولتي إفورتسا ( توكولتي ننسب ) الثاني ايفنا البسال حكو حشا (نار) خابور [ القناة المنفرعة من الخابور ] (حوليات) [ شايل ، حوليات (١٩٠٩ ) ، لوحة ٤ ] ، المقابل ، سطر (عوليات ) المرجع السابق ، ص ٢٧)

وكالملك تم ّ ري سهول الفرات الفيضية جنوب شرقي صخور العقبة والأسود على حلود إقليم بابل الاصلي بقنوات ذُكرت إحداها وهي التي تجري بمحاذاة الضفة اليمنى من قبل الحاكم شمش ــ ريش ــ اصور في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد (الكتابة البارزة ، لوحة ٣ ، حقل ٢ ، الاسطر ٢٧ ــ ٤١ . فايسباخ ، متفرقات بابلية [ ١٩٠٣]، ص ١٠ )

## السجلات المبكرة

وبما لاشك فيه أنه نشأت على ضفتي الفسرات الأوسط مستوطنات في الأزمنة المتوظنة في القدم . ففي بداية الألف الثاني قبل الميلاد تأسست هناك دولة خانة (عانة) واتخلت من مدينة (ترقة) عاصمة لها . اما موقع هذه المدينة فهسو إما قرية العشسارة الحديثة على بُعد ٢١ كياو متراً جنوب شرق محبب الخابور او مستوطنة القرية التي تبعد حوالي خمسة كيلو مترات شمال غرب المشارة ، وقد عثر في كلا الموقعين على الواح عليها كتابات مسمارية ويسجل أقدم هذه الألواح التي يعود تاريخها الى نهاية القرن المشرين ان ملك خانة (اشار سليم) قدام لشخص ما بيتا يقع بالقرب من قصره في مدينة ترقة ؛ كما نكش على لوح آخس شروط عقسد بيع في مدينة ترقة ؛ يتعلق بله و آخر شروط عقد بيع من عصر الملك (كشتليا شو) يتعلق بعقار في تلك المدينة .

ويذكر حمورافي أنه افتتح قناة خابور ... إيالبو كاش . واهدى الملك (أُمّي ... بيل) لأحد خسلمه قطعة من الأرض في ترقة . وقد أمر الملك ( شمشي ... اداد ) بناء معبد هناك تكريماً للاله داكان ( تورو ... دانجن ، الموضع المذكور ، المرجع نفسه ، رسائل وعقود [ ١٩١٠] ، الرقمان / ٢٣٧ و . ٢٣٨ ) .

كما قام حكام مملكة خانة بغزوات على الدولة البابلية السامية وعادوا منها محملين بغنائم الحرب المكونة من صور الالهين ( مردخ ) و (صربنت ) . وفي

متصف القرن السابع عشر [قبل الميلاد] اصبحت مملكة خانة جزماً من الدولة البابلية ، وقام الملك اكو مكاكر يمه باعادة الالهة المسروقة الى معبدها الأصلي (لوحة المنحف البريطاني رقم ٢٥١ ورقم ٩٦ كنك، مدونات (١٩٠٧) معبدها الأصلي (لوحة المنحف البريطاني رقم ٢٥١ ورقم ٩٦ كنك، مدونات (١٩٠٧) وفي القرون التالية از داد عسدد الآراميين من الحضر والبدو الاخلاميين وفي تحكم ارك حدين – ايلو (١٩٥٥ – ١٣٣٠ ق م بالسكان الاصليين . وفي حكم ارك حدين – ايلو (١٩٥٥ – ١٣٧٠ ق م كان مؤلاء البلي كانوا في صراع كان مؤلاء البلي للهيمنة على القرات الاوسط ( اللوحة الجبرية الخاصة ) بأداد نيراري الأول [ رولنس ، كتابات مسارية ( ١٨٦١ – ١٨٨٨ ) ، المجلد ٤ ، لوحة ٤٤] ، المقابل ، سطر ٢٠ ؛ بيج وكنك ، حوليات المجلد ٤ ، فقد ثاروا على شلمانيتر الأول (١٨٠٠ – ١٨١١) (المصدر نفسه ، لوحة ٣) . فقد ثاروا على شلمانيتر الأول (١٨٠٠ – ١٢٠١) (المصدر نفسه ، وحوصل ) . كما قام تكلاث بيليصر الأول (١٢٠٠ – ١٢٠١) (المصدر نفسه ، في معركة . ووصل في حملته ضدالاراميين الى مدينة (دور كاتليمو ، التي يمكن

ان تطابق موقع خرائب تل الفدخمي عنىالخابور (المسلة المكسورة [ رولنسن ،

YAE

الرجع السابق ، المجلد ٣ ، لوحة ٤ ، رقم ١ ] حقل ٣ ، سطر ٢٧ ؛ يج و كتك ، المرجع السابق ، ص ١٣٦) ؛ وقبل ان يمضي وقت طويل تكلاث يليصر الأول فهر الفرات ذاته . (كتابة على اسطوائة من قلمة شرقاط [رولنسن ، المرجع السابق ، مجلد ٣ ، لوحة ١٥ ] عمود ٥ [مفصلة السطور ٤٤ - ٢٦ ٦ جوليات ] رولنسن ، المرجع السابق ، مجلد ٣ ، لوحة ما المرجع السابق ، مجلد ٣ ، لوحة ما المرجع السابق ، من ص ١٧ الى ص ١٤ ، لارجع السابق ، من ص ١٧ الى ص ١٤ ، المرجع السابق ، من ص ١٧ الى ص ١٤ ، وبالاستمانة بمولاه الآله آشور اصطحب معه عربات ومقاتلين واخترق الصحراء حتى وصل الى قلب بلاد الاخلاميين عربات ومقاتلين واخترق الصحراء حتى وصل الى قلب بلاد الاخلاميين (البحو) والآراميين (الحصر) ، واعار في يوم واحد من (سوخي)الى مدينة كر كميش في بسلاد حاتي وفتك بكثير من جندهم وحمل مسمه غنائم كثيرة من الآلة والممتلكات . وهرب بقية جيشهم عبر الفسرات ، طلحق بهم تكارث يليصر عبر النهر على القسراب واستولى على ست من طلحق بهم تكارث يليصر عبر النهر على القسراب واستولى على ست من طلحي عند سفوح ساسلة البتري وقام باحراقها وتدعيرها .

ان هذه الرواية غير واضحة تداماً . فهي الآتين الطريق الذي سلكه نكلاث بيلهم الأول . ومن المدكن انه سار بمحاداة الخابور حتى نقطة التقائه بالفرات ومن ثم كان عليه عبور البرات مرتين . الأولى في طريقه الم كركميش التي كانت تقع على الضعة اليمنى والثانية مطاردته الجيش . ولم تعد الرواية تسمي المهل النيفي الفرات الأوسط باسم خانه بل تسميه سوخي . فمن حلود سوخي وصل تكلات بيلهمر في يوم واحد الم كركميش التي تقع في مستوطنة (جرايس) الحالية على بعد حوالي ٨٠ كيلو مترا المنطقة المأهولة والصحراء فان كانت سوخي تمتد حتى هذا الخط فيكون المنطقة المأهولة والصحراء فان كانت سوخي تمتد حتى هذا الخط فيكون الخواحد المخاوري الوصول الى كركميش بعرباته في يوم واحد

بسهـــولة . ومهن المحتمل أنه كان يقوم بغارة خاطفة مكتفياً بالغنائم التي صادفها في طريقة ليعود بدون تأخير لحصار اي كان من المدن المسوّرة . كانت كركميش عاصمة لدولة كان حدها الطبيعي في اغلب الاحتمال يتكون من الصحـــراء التي تقع الى جنوبها . ولمذا يمكن الافتراض بان سوخي كانت تمتد مباشرة الى نقطةً في أعلى 'لمستوطنة بالس الحديثة عند منعطف الفرات . هذا ومكث تكلاث بيليصر الأول بعض الوقت بالقرب من سلسلة البشري) جبل البشري الحديث) الذي يصل الى الفرات - واستولى على ست مدن في سفحها . ولا تُعرف مواقع هذه المدن واسماءها ،وتذكر الكتابة المنقوشة على المسلة المكسورة (رولنسن . المرجع السابق . المجلد ٣ . اللوحة ٤ . رقـــم ١ ) . عمود ٢ . الاسطر ١٩ . . ٢٤ ( بج وكنك ، المرجـــع السابق . ص ١٣١ . ) . ان تكلات بيليصر رحف من الخابور مخترقاً ارض (خاركي) الى مدينة كركميش في بلاد (خاتي) واستناداً الى هذا يبدو أن الاسم الحقيقي لذلك الجزء من سوخي الممتد شمال غرب مصب الخابور كان خاركي . ولا نعلم إن كان تكلاث بيليصر الأول قد ذهب كذلك الى الجنوب الشرقي من الخابور ، فلم يرد في السجلات دكر لمثل هذه الحملة .

# طريق توكولتي انورتا الثاني

 سار باتجاه الشمال الغربي على الضفة اليسرى من فهر الفرات الى مقربة من مصب الخابور وبهن ثم سار بمحاذاة الضفة اليسرى لنهر الخابور متجهاً شمالاً. وقد مرَّ بعِدة مدن ، معروفة وغير معروفة ، واحتفظ لديه بسجل لمختلف اماكن المخيمات والمستوطنات ؛ وبهذا نستطيعُ ان نحدد بدقة بالغة أطوال مسيراته اليزمية وتثبيت مواقع الاماكن على طريقه . وكانت مسيراته في العسادة ٢٣ كيلو متراً وفي حالات مستثناة فقط كانت تطول او تقصو عن ذلك .

## تفاصيل طريق توكولتي اتورتا

خرج توكولتي أنور تالثاني بحسب الحوليات (شايل، حوليات ( ١٩٠٩ ) ، الوجه المعاكس ، اللوحات ٢-٤ ) ، الوجه المقابل ، السطور ٤١ - ٨٧ ، الوجه المعاكس ، السطور ١ - ٤٧ ( شايل ، المرجع السابق ، من ص ١٤ الى ص ٢٧ ) من آشور في اليوم السادس والعشرين من نيسسان وخيتم في السهسل الواقع شرق الثرثار خيتم ثانية واستقى الماء طوال الله كلما يغمل البستاني . وفي اليوم التالي لم يشرب هذا الماء المر مطلقاً . ثم اخترق الصحراء ونام بجانب الثرثار . وسار اربعة أيام بحاء هذا النهر ثم اخترق الصحراء ونام بجانب الثرثار . وسار اربعة أيام بحاء هذا النهر من الماء انطلق بحث المير في مجاهل سهل حماته حتى وصل الى حقول من الماء انطلق يحث الهير في مجاهل سهل حماته حتى وصل الى حقول لا لم وغيد وصوله الى نهر دجلة ومستوطنات ارض لان جيشه كان يستقي لماء وعيد وصوله الى نهر دجلة ومستوطنات ارض (الاوتوانه) استولى على المقابر الواتعة على دجلة وتنل كثيراً من الأهلين ونقل معه بضائع متنوعة ثم عسكر في ( اصوصي ) . وللمى مغادرتها لم يسر على الطريق بل شق طريقه خلال الأحراش حتى وصل مغادرتها لم يسر على الطريق بل شق طريقه خلال الأحراش حتى وصل مغادة . واستمر في رحلته وعبر قسناة

(باتي بيل) حيث قضي ليلته وبعدها رصل الى ( سبّورو شا شمش ومن هناك ذهب الى الفرات وخيَّم في (سلاته) مقابل( دور بلاطي) على الجهة الأخرى من الفـــرات وكذلك في (رحيمة) مقابل (ربيقو) على الجهة الأخرى ؛ وفي حقول (كبسيته) بجانب الفرات ؛ وفي (دايا شتى ؛ وبجانب عين الفير مقابل مدينة (إد) ، التي كانت على الجهة الأخرى من الفرات . وفي إد توجد حجارة ( او شميتا) ، وهناك تكلم كبار الآلهة ايضاً . وبعد مغادرته اد عسكر مقابل (حربيه) ؛ ثم في مروج بجانب الفرات ، حيث استقى الماء طول الليل والنهار . ومن هناك انعطف ودخل في سلسلة مقفرة من التلال الواطئة حيث لايتوفر طعام ولا ماء بات ليلته هناك، ثم سار الى مروج حدو بيلي بجانب الفرات حيث خيَّم ثانية . ونصب المخيَّم التالي بين زديداني وسبريته ، وهي قرية تقع وسط الفـــرات . ومن هنــــاك ذهب الى (سوري) قرب ( تلبش) ، وكانت تقسم ايضماً وسط الفرات . ومن سوري زحف الى (انات) في بلاد سوخي حيث سلَّم له واليها ، (إيلو إبني ) مدفوعات وديوناً مستحقة مختلفة . وبعد إن استمر في زحفه خيسّم في (مشقيته) ، مقابل خردة في كيليتة ومقابل خنداني أو (خندانو) . فأدى له أمّي – الابا حاكم المدينة المذكورة اخيراً ديوناً مختلفة . ولدى مغادرته الفرات أمر بشق طريق خلال الحضاب المؤدية الى مستعمرة نجيات التي عسكر فيها ، كما عسكر في (اقر باني) حيث سلَّم له (مُداد) من بلاد (لقي)الأتاوة المستحقة . بعدها استمر في سيره وتوقف في مستوطنة (صُبري) ليستلم الديون من حمتاي من بلاد لقى وعسكر في ارباتة ، حيث دفع له خراني من بلاد لقى الأتاوة . وفي ماوراء ارباته خيَّم في كصبي ومن ثمَّ مقابل بلدة سرقي حيث دفع له مُدادا والي سرقي ، ما عليه من ديون ، `لهَا دفع خراني من بلاد لقى الديون للمرة الثانية . وبعد مغادرته سرقي اجتاز مروج الفرات وعسكر بالقرب من البال ـــ كوشا نهر خابور ( او القنــــاة المتفرعة من الخابور ) ، قبل قرية رمو نيدو ،

وبالقرب من مستوطنة سوري الواقعة على نهر الخابور والعائدة الى (خديبي) ، خيث قدم له حمتاي من بلاد لقي الديون المطلوبة المعمرة الثانية . وبعد ان مسار ابعد خيم في اوسلا حيث تسلَّم ديونه ؛ وفي دور كتليمتو الواقعة في لقى النخ . . . .

#### اعادة تحديد طريق توكولتي انورتا

وفيما يلي الاعادة المحتملة لتحديد طريق توكولتي أنورتا : نصب أول مخيم على سفح سلسلة المكحول ، ربما بالقر**ب** من عين المنجور .

وربما كان المخيم الثاني عند آبار الحدية . عبر الملك مع حاشيته مجرى فهـــر الثرثار المتناقص الذي يجري في ارض يكثر فيها المجس المتبلور والملح الصحري . ونتيجة لهذا يكون الماء في الآبار الضحلة المتعددة هناك ذا مذاق مالح ومج . وعلى مايبلو فان الملك شرب في الأيام الثلاثة الأولى الماء العذب الذي جلبه معه من دجلة فقط .

وربما كان المخيم الثالث في العرسة .

وربما كان المخيم الرابع في ام غروبة .

وربما كان المخيم الخامس في النخيلة .

وربما كان المخيم السادس في الفرّس .

وربما كان المخيم السابع قرب مصب نهر الثرثار في بحيرة (ام رحل) الملحية . ويوجد في هذه المنطقة عليد من الآبار الضحلة تحوي ماء على مادار السنة . ومن المحتمل ان الملك في موضع ما قرب بنسر (الحشبية) ارتحل عن الثرثار وتوجه شرقا مخترقاً ارض حماتة ؛ وهذا الاسم لايزال محفوظاً في (مرقب الحما)

واحدد موضع المخيم الثامن عند بئر الخَماش

هذا ووجد الملك في حقول المركني قنوات للري .

وبالنظر الى الطوبوغرافيا ، ينبغي الآ نبحث عن هذه القنوات شمالاً أبعد من الارض الغرينية في غرب قرية إصطبلات الحديثة ، قرابة خمسة واربعين كيلو متراً شرق الثرثار . فاغلب الاحتمالات ان المخيم التاسع نعب هناك . وتعني كلمة مركني زهرة زكية الرائحة . ويدعى الاقليم غرب اصطبلات الآن (الشنانات) وهي كذلك تشير الى نبتة طيبة الرائحة تعرف بالشنان .

وكان المخيم العاشر في اصوصي . اقترب الملك من دجاة وانتهب قرى الاوتواتة التي تقع على جانب النهر . واحدد موضع اصوصي قرب ( عزيز بلد ) الحالية .

ومن اصوصي سار باتجاه الجنوب حتى وصل في ثلاثة أيام الى القلمة المحدودية دور كور يكالزو ، وهي عقرقوف اليوم؛ واغلب الاحتمال انه لتحقيق ذلك غادر دجلة وتقدم بمحاداة مسفوح هضبة (ردايف) على الحافة الغربية المنطقة الغربية . فلو انه سار بمحاداة النهر لكان لزاماً عليه ان يثق طريقه خلال حقول وخلال قنوات يمربترع للري متعددة ، بينما لو سار بمحاذاة سفع ردايف لكان طريقه وترع الري متعددة ، بينما ميسوراً ، سوى انه كان يضطر في بعض الاماكن فقط للخروج عن مساره لتحاشي آجام الاتكاسيا .

وكان المخيم الثالث عشر في دور كوريكالزو .

وكان المخيم الرابع عشر بجانب قناة باتي بيل التي عبرها وهو متجه جنوباً ، ربما بالقرب مسن موضع قريسة (الزرجسة) الحديثة . ان عبور الملك العظيم هذه القناة دليل عسلى انها تأخذ من القرات، وليس من دجلة ، اذ ان الطريق من عقرقوف الى ابو حبّة ، وهو موقم المخيم التالي ، يقع كله على ارض أعلى من مجرى دجلة .

وكان المخيم الخامس عشر في سبّررو شاشمش ؛ وربما تتطابق هذه البلدة مع خرائب ابو حبّة . ان المسافة من عقرقوف الى ابو حبّة لاتكاد تبلغ ثلاثة وثلاثين كيلو متراً، الاان الطريق كان يمرّ خلال اراض مفلوحة وعلى قنوات وترع كثيرة مما يجعل تفطية المسافة في يوم واحد متعذراً .

ومن سبُّورو (سبَّار) إتبع الملك اتجاهاً شمالياً غربياً . واستغرقت المسيرة الى إد ( هيت ) ستة أيام . ونعلم انه سار بمحاذاة الفرات ولم يفارق ضفافه . إن المسافة من ابو حبَّة الى هيت هي ١٤٠ كيلو مترأً ولتغطية هذه المسافة في ستة أيام يتطلب معدلاً قدره ثلاثة وغشرون كياو مترأً كيلو متراً لمسيرة كل يوم . ولا بد ان كانت بعض المسيرات اقصر بقليل والجرى اطول، اذ كان من الضروري الحصول على تجهيزات كما أن الملك كان يرغب في التفاوض مع الرؤساء المحلبين الذين يمر بهم في طريقه . ولسوء الحظ لم يحُفظ لنا شيء من الأسماء القديمة ، (ربما باستثناء واحد وهو (كبسيته)التي أحدد موضعها في كاوَّشتة ؛ وكان يمكن ان تفيدنا هذه الأسماء كثيراً في تحديد ادق لأطوال المسيرات اليومية . ويؤسفني هذا خاصة بالنسبة الى بلدة (ربيقو) ، وهي قلعة ثغرية يرد اسمها كثبراً في السمجلات . وحيثما لايذكر ان المحيم كمان في الحقول نسقوم بالبحث عسن بقايا القسرى القديمة او الخرائد مهما تكسن صغيرة . وثما يدعو الى الأسف انه لم توضع في السجلات قناة واحدة بين سبَّار والطرف الشمالي الغربي للاراضي الغرينية البابلية برغم انه كان على توكولتي انورتا الثاني عبور قنواتٍ متنوعة ، تأخذ الماء من الفرات كما فعلت قناة باتي بيل .

ومن سبورو شاشمش او ابو حبّة سار الملك (آنسا شاك) الما الفرات ، ربما ليس بمحاذاة ضفته اليسرى ، بل بمحاذاة الشفة الدين، إقناة عريضة او فرع من النهر الرئيس ، الى مخيمه السادس عشر الذي نُصب في سلاتة ، ربما بالقرب من مجموعة الخرائب التي تُعرف الان باسم للجرم .

اما المدنيم السابع عشر فقد كان مقابل قلعة (دور بلاطي) على الضفة البمنى من الفرات . وربما تشير خرائب (أحيمر ) التي تبعد مسافة التين.وعشرين كيلو متراً عن المجدّم الى موضع المخيم الملكور .

وكان المخيم الثامن عشر في (رحيمتي) مقابل حضن ربيقو . فلو قدرنا المسيرات اليومية بثلاثة وعشرين كيلو متراً لكل منها لومب اذن البحث عن رحيمي في خربة (ماحوز) وربيقو في خرائب (الرحاية) الواقمة قرب ضريح صنير على رابية صحرية على الضفة اليمنى للفرات . على افضل مطابقة ربيقو صحع البلدة الحديثة المزدهرة (الرمادي) التي تبعد سبعة عشر كيلو متراً غرب الرحاية ، ولكن هذا كان يجعل لواماً على الملك ان يقطع ثلاثة وثلاثين كيلو مستراً يومياً في الاقل ليمل من ابو حبة للى الموضع المقابل الرمادي في ثلاث مسيرات ، ليصل من ابو حبة للى الموضع المقابل الرمادي في ثلاث مسيرات ، عشر يندا يكون معمل المسيرات اليومية من هناك الى إد (هيت ) سنة عشر يندا يكون معمل الناسيرات اليومية الالخرى ، لو كان المخيم التاسع عشر كيلو متراً نقط ومن الناحية الاخرى ، لو كان المخيم التاسع عشر بدلاً من الثامن عشر قد نصب مقابل ربيقو لتطابقت البيانات عن موضع المنجم أو الرمادي، بدرجة كافية .

وكان المخيم التاسع عشر على حقول كبسيتة ، ولعلها الحقول الخصية شرقى خرائب كوشته

اما المخيم العشرون في (دياشتي) فريما كان في الموضم الذي تقع فيه خربة الأسود الآن ، على بعد اثنين وعشرين كيلو متراً من كوّشتة بين الفرات وقناة قديمة .

وكان المنهم الواحد والعشرون في إد ،او هيث الحديثة ، على بعد عشرين كيلو متراً من الأسود . وكان المخيم الثاني والعشرون مقابل حربية ، وربما تقوم على خرائبها ضيعة القطبية الحالية . وينتهي السهل الخصب قرابة عشرة كياو مترات الى الشمال الغربي من هناك وتقترب اجراف شديدة الاتحدار من مجرى فهر الفرات ذاته قاطعة الطريق في بعض الاماكن . وبما ان النهر ينعطف عدة مرات في هذه المنطقة قان الطريق يفترق عن الفرات ويمتد خلال سهل صخري باتجاه شمالي غربي ولا يعود الى النهر حتى نصل الى السليمية على بعد اربعة وخمسين كيلو متراً من القطبية . تقدم الملك على هذا الطريق ايضاً ونصب مخيمه الثالث والعشرين في صحواء لاماء فيها ، ربما في (شميب النهل)

وربما كان المخيم الرابع والعشرون على مروج في حدوبيلي بالقرب من موقع السليمية الحديثة . على أثني لم أعثر على خرائب هناك ، ولكن القرات قبالة السليمية يشكل جزراً متعددة ؛ فمن الممكن ان تكون حدوبيلي قد اختفت في مجراه .

وكان المخيم الخامس والعشرون بين زديداني وجزيرة(سبيريتة). انني اعتبر هذه الجزيرة الصغيرة هي جزيرة السواري الصغيرة الحالية ، في الوقت الذي قد تتطابق زديداني مع خوالب (المحددة) .

وكان المخيم السادس والعشرون قريبا من سوري مقابل جزيرة (تلبش) او (تلمش) . ان خرائب (سور) الحالية الواقعة بجوار جزيرة (تلبس) على بعد مسافة اثنين وعشرين كيلو متراً من (السواري او سيريتة القديمة ، تقع في موضع هذا المخيم .

وكان المخيم السابع والعشرون قبالة جزيرة آنات في بلاد سوخي . وآنات هي عانة ، الحديثة التي بنُني حصنها ومسجدها الجامع على جزيرة تبعد مسافة ستة عشر كيلو متراً من سور .

وكان المخيم الثامن والعشرون في (مشقيته) ومن المحتمل انها قرية صريصر الحديثة . وكان المخيم التاسع والعشرون قبالة القرية (خورة) على الضفة اليمنى . وربما تدل خرائب (الدينية) عليها .

وكان المخيم الثلاثون في كيايتة ، ربما بالقرب من (الجعبرية) الحديثة في سفوح روابي الغياري وربما تبينا في هذا صدى لاسم كليتة القليم . وكان المخيم الحادي والثلاثون مقابل بلدة (خنداني) على الشفة اليمني . ويستدل على هذه البلدة بما لايقبل الشك بخرائب الشيخ جابر الواسعة ويعمنا هذا ولم يكن في مقدور الملك السير من آنات الى (خندانو) بسرعة تزيد

على ثلاثة وعشرين كيلو متراً يومياً .

وتصل الاجراف مقابل الشيخ جابر الى ضفة النهر تماماً ثما يجعل السير بعدائها صعباً بل مستحيلاً تماماً في موسم القيضان . ولهذا السبب يفضل الناس السفر على مسافة من النهر مخترقين سهلاً صخرياً وعراً . وهذا ما فعله الملك ايضاً . فقد ترك ضفة النهر وأمر بيناء طريق الى المخيم الثاني والثلاثين عند بجانة التي يمكن القسول بإنسها خسربة اكمة الطاوي وهي ويقع في الطرف الجنوبي الشرقي لشريط من سهل فيضي يبلغ طوله في هذا الموضع تسعين كياو متراً ويصل عرضه في اماكن اخرى الى ستة كيلو مترات وقد انتثرت عليه بقايا قرى قليمة بين صغيرة وكبيرة .

واحدد مخيم (اقرباني) او نقرباني الثالث والثلاثين في خرائـــب (البهسنا) قرابة ثلاثة وعشرين كيلو متراً من الطاوي .

وفي اليوم النالي توقف الملك في بلــدة (صُبري) وأمـــر ينصيب المخيم الرابع والثلاثين في(ارباته) . وقد تكون صبري مطابقة لخربة الصفاء وارباته مطابقة (للجعاني) وأقدر مسيرة ذلك اليوم بستة عشر كيلو متراً ،وذلك لتأخو الملك في صبري .

وكان المخيم الخامس والثلاثون في حقول كصبي، واخترق الطريقُ اراضي مزروعة ومروية فلم يتسن للملك ان يقطع اكثر من عشرين كيلو متراً في ذلك اليوم ومن المحتمل ان مخيمه كان امام موقع خربة (المجتلة) الحالية .

وكان المخيم السادس والثلاثون مقابل بلسدة سرقي التي كانت تقسع على الضفة اليمنى . فاذا احتسبنا مسيرته اليومية المنتظمة تتراوح بين عشرين وثلاثة وعشرين كيلو متراً فسوف نصل الى موضع مقابل بلدة (الميادين) الحديثة التي يمكن ان نعدما سرقي يذكرنا بترقة وهو اسسم عاصمة دولة خسانة التي تطابق المشارة او القرية (انظر اعلاه ، ص ه ) . وربما يمكن التنبت من الموقع الحقيقي لترقة بالتنقيبات الاثرية التي قد توضح ايضا مااذا كانت هذه البلدة سرقي ام لا .

وعند سرقي غادر الملك نهر الفرات وتقدم باتجاه شمالي بمحاذاة الشهفة الغربية لنهسر الخابور حتى المخيم السابع والثلاثين قرب قسريه ( رُسو نيدو ) التي لا تبعد كثيراً عن الموضع اللئي تتشعب منه قناة من الخابور . وتقرع من هذا النهر قناة كبيرة واحدة تدعى (دوربن)اسفل من قرية (السجر) المعنيرة قرابة واحد وعشرين كيلو متراً شمال المياذين وشمال قرير (طامة التي تقع مقابل الميادين على الشفة اليدني . فان كانت سرقي مطابقة القرية فتكون اقصر مسافة مسن هناك الم مدخل دورين خمسة وعشرين كيلو متراً ، لذا يمكن تحديد موضع المخيم السابع والثلاثين في رمونيدو الى الشمال من قناة الخابور الكبيرة ، او بالقرب من خرائب (حجنا) الحالية .

واستناداً الى السجل الآشوري فان هذا المخيم كان لايزال في ومروح القرات؛ ولعل هذه التسمية كانت تعني السهل الخصيب الممتد من القرات الى مابعد السجر. ويحدد شايل (المرجم نفسه، ص ٨٨ وما بعدها) موضع رمّونيلو بالقرب من الفرات، ويظن أنه كان على الملك ان يصل هسدًا الموضع قسبل ان يتمكن من مسن التقدم شسمالاً
يبد ان هسدًا كان امسرا مستحيلاً : بعضه بسبب ذكر قسناة
الحابور الكبيرة ، اونقطة بسداية قسناة دورين ، وبعضسه الأخسر
بسبب المسافة مسن هناك الى المخيم الثامن والثلاثين السدي كسان في
سوري . وكان هذا الموضع ، اي الصوار الحديثة ، قرابة اربعين كيلو متراً من
الفرات ؛ فلو تأملنا حقيقة انه كان على جيش الملك عبور القناة الخارجة من
الخراورالسير خلال ارض مزروعة لوجدنا ان المسافة من الفرات الى سوري
لايمكن اجتيازها باي حال من الأحوال بمسيرة يوم واحد . ومن الناحية
الأخرى فلو اعترفنا بتطابق رمونيلو مع حجنا لحصلنا على المعدل الاعتيادي

ويكتب شايل ( لملصدر نفسه ، ص ٤٩ ) ان الصوار تقع على بعد عشر ماعات ، او اربعين كيلومتراً ، من الفرات ويعتبر هذا ايضاً يجرد مسيرة يوم واحد ، كما ورد في النص . الا انه هنا لا يناقض تحديده لمواقع الاماكن المختلفة حسب بل يناقض النص نفسه ؛ لان الملك لوسار بسرعة اربعين كيلو متراً يومياً لوصل لل رمونيدو من آثات بخمس ساعات وليس بعشر .

ومن سوري ( الصوار ) سار الملك شمالاً بمحاذاة الخابور عائداً الى وطنه بالطريق الاعتيادي .

ان سجل حملة توكولتي انورتا الثاني هذه لا تجعل تحديد مواقع القسرى المتعددة بصورة دقيقة الى حدما ممكناً فحسب بل انه يكشف ايضاً عن التنظيم السياسي في منطقة الفرات الأوسط . فقد امتدت سوخي في زمن تكلاث بيليصر الاول حتى وصلت الى حدود (بيت اديني) او فوق قسرية بالس الحديثة حيث تنتهي الصحراء وتبدأ الارض المزرعة . وفي ظل حكم توكولني أنورتا الثاني فان الاسم الحقيقي لللك الجزء من سوخي شمالي فاني المرصي الصخري كان لقي (الحوليات) [شايل ، المرجع ففسه ، اللوحه ٤]

مقابل ، السطران ٣ و ٥ ؛ المرجع السابق ، ص ٢٠) . وعلى هذا النحو ترجع البلنقان سوري (الصوار) (المرجع نفسه ، السطران ١٩ و ٢٠ ؛ ص ٢٢) ودور كتليمة (تل فدغمي الحديثة على الخابور) (المرجم نفسه ، السطر ٢٧ وما بعده ؛ ص ٢٧) إلى منطقة لقي . ووضع تكلاث يليصر الأول دور كتليمة في ارمه لاته كان يجهل لقي آلذاك . (المسلة المكسورة ) الروانسن ، المرجع نفسه ، المجاد ٣ ، الموجة ٤ ، الرقم ١ ] العمود ٣ ، السطر ٢٢ ؛ جج وكنك ، الحوليات [ ١٩٠٧ ] ، ص ١٣٣) ) .

وكان كلا البلدين ، سوخي ولقي مقسماً الى درل مِدن كبيرة وصغيرة يحكمها رؤساء خاصون بهم . وكانت مراكزهذه الدول المدن الآتية :

آنات ويدعي رئيسها ايلو -- ابني (الحوليات ) [ شايل ، المرجع السابق ، اللوحه ٣ ] ، المقابل ، السطران ٦٩ و ٧٠ ؛ المرجع نفسه ، ص ١٨) ،

و خندانو ویدعی رئیسها امّي — الابا (للرجع نفسه ، السطوان ٧٦ و ٧٩ ؛ ص ١٨ ) ،

ومدينة سرقي ويدعي رئيسها مداد! ( المرجع نفسه ، اللوحه ؛ ، المقابل ، السطران ٨ و ١٠ ، ص ٢٠ ) .

اما خراني من بلاد لقي الذي قلم مدفوعاته في سرقي فقد كان ملكا على علكة لم يدخلها توكولتي انورتا بعد، ولهذا بجب ان تكون واقعة شمال غربي مصب الخابور ( المرجع نفسه ، السطر ١١ ، ص ٢٠ ) . وكان حمتاى رئيس سُوري ( المرجع نفسه ، السطر ٥ ، ص ٢٠ ؛ السطران ١٥ و ١٩ ؛ ص ٢٧) ، اما الاقليم الذي كانت هذه المدينة عاصمتة فيدعى خديثة او (بيت خديثة) نسبة لسكانها ( ووردت ايضاً ، خاوية ) .

كان الملك الآشوري يعيّن دائما بعض رؤساء دول المدن ليكونوا ممثلين له . وفي عهد توكولتي انورتا الثاني كان إيلو ـــ إيني ، رئيس آثات ، في سوخي وحمتاي ، رئيس سُوري ، في لقي بمثلين من هذا النمط كل عن بلده . كان موقف مثل هذا المندوب او والي الملك الآشوري في سوخي او لقي صعبًا للغاية، اذ كان لرعاياه في الغالب ، خاصة عندما يقوم جيرانهم بتحريضهم ، مصالح سياسية مختلفة تمام الاختلاف عن مصالح سيده الآشوري .

#### حملات آشور ناصريال وطرقها

يروي آشور ناصربال (٨٨٤ – ٥٥٨ ق. م . ) ( الحوليات) [ رولنسن ، المرجع السابق ، المجلد ١ ، اللوحات ١٨ وما بعدها ] ، العمود ١ ، السطور ٧٤ – ٢٨٩ ) انه علم بعد ارتقائه العرش بفترة قصيرة ان الوالي حمتاى قد اغتاله أهمل بلدة ( سورو) في بلاد بيت خدابة وحل مكانه شخص اسمه (اخيا بابا) من بلاد بيت اديني . له لذا زحف الملك مسن كرماجين ، حيث كسان آلذاك بعرباته الحربية وقطعاته ضد سورو ( او سوري ) .

ان مملكة بيت اديني تتاخم لقي من الجهة الشمائية الغربية . وكان ملكها يحاول ان يبسط نفوذه وان يكسب حافاء ضد ملك بلاد آشور العظيم ، ولهذا فانه تحالف مع الطرف الساخط في سوري ، وهم الذين كانوا قد قتلوا رئيسهم ، الوالي الآشوري حمتاي ، وقلموا الولاء المرئيس الجديد. ( واسمه الحيا بابا ) المرسل اليهم من ملك بيت اديني . فانزل ملك بلاد آشور العظيم بالعصاة عقوبة فتاكة وعين (ازي – ايلو )واليا جديداً على لقي . ويدو إنه كان ملكا على دولة مدينة ( كبينا) الواقعة على الفرات غربي مصب الخابور . وعملت العقوبة القاسية التي لحقت بمدينة سورو وعصاتها كتحذير لباقي الملوك في بلاد لقي اللين اخدوا على الفور وعصاتها كتحذير لباقي الملوك في بلاد لقي اللين اخدوا على الفور المحوليات)[ رولنسن ، المرجع السابق ] العمود ١ ، الاسطر ٩٦ – ٩٩ ؛ بع وكنك ، المرجع السابق ، ص ٧٨٧) رسلاً محملين بالهدايا الى الملك

العظيم في سورو . الا ان السلام لم يدم طويلاً لانه بعد عودة اشورة صربال الثالث الى نينوى بقليل جاءه والي سوخي إبلو ـ إبني لطلب اللجوء . ويتضم من ذلك انه بقي وفياً لسيده الآشرري ولهذا طرده مواطنوه الذين فضلوا تحالفاً مع ملك بلاد بابل .

## تفاصيل حملة أشور ناصربال الاولى

وتأكد هذا الافتراض بالتقرير الخاص عن-حملة اشورنا صربال الجديدة الى لقي وسوخي المدون بالحوليات (رولنسن ، المصدر السابق ، اللوحة ٣٣ وما بعدها ) ، العمود ٣ ، السطور ٥ – ٢٦ ؛ ببع وكنك ، المرجع السابق ، الصفحات ٣٤٨ – ٣٥٣ ) .

سار الملك العظيم من بلدة (قتني) الى بلدة دور كتليمة ومن هما البلدة التابعة الى ارض بيت خدية ، ومن ثم الى مدن سرقي وصبري وقتر بافي وضرب مخيمه قبل مدينة خداني (او خدانو ) ، الواقعة على الضفة اليمنى من القرات . وبعد ان استلم هدايا كثيرة توغل في تقدمه حتى خيسم في السلسة الجبلية فوق القرات . ثم توقف في ارض (بيت كربابة) مقابل مدينة خريدو (او خريدي ) على الضفة اليمنى من القرات ) معابل مدينة عجل بالوصول الى بلدة آنات الواقعة على جزيرة وسط القرات ووصل اخيراً امام حصن سورو (او سوري) حيث ابدى كدورو ، والى ارضس سرخي ، مقاومة مسم القطمات التي ارسسلها لنجدته ( نبو ابال سالدين) ملك بلاد بابل . وبعدا قتحامه الحصن قام اشور ناصربال بأسر صابرانو ( انجي ، الك بلاد بابل ) وبيل - ابال الدين المتبلد وتحسين فارساً اما الوالي وسيعون من رفاقه فقد نجوا بانفسهم من طريق الفرات . وخمسين فارساً اما الوالي وسيعون من رفاقه فقد نجوا بانفسهم من طريق الفرات . ثم هدمت سوري وأقيم نصب في اطلال المدينة لتمجيد انتصار آشور ناصريال .

#### اعادة تنظيم هيكل حملة آشور ناصربال الأولي

من المحتمل تطابق دور كتليمة مع تل فدغمي ، ومدينة بيت خدبة مع سورو ، الصوار الحديثة . وكانت المسافة بين دور كتليمة وسورو قرابة ثمانية واربعين كيلو متراً . فلو كانت سرقي تقع في موقع الميادين لكانت المسافة بينها وبين سورو خمسة واربعين كيلو متراً ؛ اما لو كانت تقع في موقع العشارة لكانت المسافة اثنين وخمسين كيلو متراً ، وهي مسافة يتعذر على جيش آشورنا صريال قطعها في يوم وأحد . اما صُبري فربما كانت تقع في موضع الصفاء الحالية، اما موقع نقر باني (او اقرباني) كما هو مدون في سجلات حملة توكولتي اقورتا الثاني فمن المحتمل ان يستدل عليها بخرائب البهسنا الحالية . ان المسافة من الميادين الى الصفاء هي ٤٢ كيلو متراً، ومن العشارة الى الصفاء ٣٧ ، الا أنها من الصفاء الى البهسنا قرابة اثني عشر كيلو مترآ ؛ ومن هنا الى خرائب الشيخ جابر ، اي خندانو القديمة ، ٤٤ كيلو متراً . وفي موضع أبعد الى الجنوب الغربي خيَّم الملك العظيم في الجبال أولاً ومن ارض بيت كربابة ، مقابل بلدة خريدو . وبالاستعانة بالتقرير الخاص بزحف توكولتي انورتا الثاني حددنا موضع هذه البلدة في موقع خرائب الدينية الحالية عــلى بعد ٤٦ كيلو مــتراً مــن الشيخ جابر . ولما كسان الوصول الى نقطة مقابلها يتطلب مسيرتين يتبين لسنا ان مسيرة آشورناصريال الثالث نفسه لم تكن إلا بمعدل يقارب ٢٣ كيلو متراً يومياً . ان هذا يقدم لنا دليلاً على موقع مخيمه بين خندانو (الشيخ جابر) وخربدو (الدينية ) . وينعطف الفرات على مسافة تقارب الستة عشر كيلو متراً من خندائو ثلاث انعطافات كبرى . وفي هذا الموضع يكاد خط الاجراف الصخرية يصل الى حافة الماء بحيث ان الطريق يؤدي الى فوق الهضبة مبتعداً عن ضفة النهر مسافة تصل الى عشرة كيلو مترات . وكان على الملك ان يسلك هذا الطريق ، وفي اغلب الاحتمال كان مخيمه قرابة ثلاثة وعشرين كيلو متراً الى الجنوب الشرقي لخندانو ، بالقرب من ضريح السلطان عبد الله الحالي . وكانت منطقة بلدة خريدو تدعى بيت كربابة ، تماماً كما كان اقليم سورو يسمى بيت خدية .

وتقع المدينة الجزريه انات ، اي عـانة الحديثة ، عـلى بعد اربعين كيلو متراً من خريدو . ولا يذكر السجل اين خيتم الملك العظيم قبل الوصول الى آلات . ولا يتعدى الطريق المباشر من ذلك الموضع الى حصن سورو المحديثة ) اكتم من ستة عشر كيلو متراً . وكانت سورو قلمة بلاد سوخي حيث احتمى بها كدورو ، الوالي الذي عينه البابليون ، مع الجيش الذي ارسله البابليون لاسناده . ولم تكن القلمة قادرة على المقاومه فلمرت وتم اسر الجيش البابلي مع ضباطه ولم ينج الا الوالي كلورو ونحو سبعين من اتباعه فقط وذلك بالالتجاء الى بعض الجزر في نهر الفرات .

ومع أن الملك العظيم يؤكد تعزيزه ثانية لسلطته في أرض سوخي وتوسيع نفوذه حتى حدود بلاد بابل وادخاله الرعب في نفوس سكان المناطق الجبلية على كلا الجانبين لنهر الفرات، فأنه بالرغم من ذلك لم يتوغل في هذه المرة بعيداً باتجاه الجنوب الشرقي وأنه لم يزحف بحدًاء حصن ( دور كوريكا لزي ) في طريقه الى بلاد آثور ، بل عاد بنفس الطريق الذي جاء منه تقريباً ، اي أنه سار بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ثم الى أعلى الخابور ومن هناك عبر الى محل سكناه في (كلخ) .

#### تفاصيل محلة آشور ناصربال الثانية

وقبسل ان يصل آشور فاصربال الى وطنه تسلّم تقريراً مفاده ان الأهلين في بلاد لقي وسوخي قد ثاروا عليه وعبروا الفرات . وعليه ان يتحرك ينازلتهم ولعل ذلك كان في عام ٨٧٧ ق . م . (الحوليات) [ رولنسن ، المرجع السابق ،

المجلد ١ ، اللوحه ٢٤ ] ، العمود ٣ : السطور ٢٧ ـــ ٥٠ ؛ بج وكتك ، المرجع السابق ، ص ص ٣٥٣ ــ ٣٦١ ) . وتقلم في بادئ الأمر الى بلدة المنفوخة . وحتى قبل انجازهذه الاكلاك سار الى مضايق الفرات(خنقي) ، واستولى على بعض المدن التابعة للرئيسين(خنتي ــ ايلو)و(ازيــ إياو)من بلاد لقي واسر أهليها وقتل بعضاً منهم ، وحمل معه غنائم كثيرة . ثم احرق المدن وهدمها . ولدى عودته عبر الخابور عند مصبه وسار خلال بسلاد سوخى حتى بلسدة ( صباتة) محرقاً ومدمراً الملن في اراضي لقى وسوخى . وقتل ايضاً ٤٧٠ محارباً وامر بموت عشرين على الخازوق . ثم عبر الى الضفة اليمني لنهر الفرات على الاكلاك المصنوعة من الخشب والقرب المنفوخة عند بالسدة خسريدو حيث التقى بجيوش لقسى وسوخي وبلدة خندانو المتحالفة الذي بلغ تعدادهم ستة آلاف رجل بين راكب عربة وراجل . هزمهم الملك العظيم وحطم عرباتهم ؛ وذبح خمساً وستين ماثة (كلما) من محاربيهم، وهلك الباقون عطشاً في صحراء الفرات . ومن بلدة خريدو في بلاد سوخي وحتى بلدة (كيبينا) استولى على البلدان الواقعة على الضفة اليمني التابعة الى مملكة خندانو والتابعة الى سكان لقى الآخرين ، فنهب هذه المدن وهدمها واحرقها .

اما أزي - إيلو من ارض لتي ذانه تحصن في بلدة كيبينا ولكنه فرّ عندما لم يعد قادراً على حماية نفسه ؛ فقتُل الف من محاربيه وحُطم الكثير منعرباته وأسرت آخته . والتجأ أزي - إيلو الى سلسلة (بيسورو) الجرداء على القرات ، فحاربه الملك العظيم مدة يومين وقتل الكثير من رجاله، ومن ثم وصل في مطاردته له الى بالمتي (دميّته) ورأسمو) التابعين الى شعب أديني . فاستولى عليهما ايضاً وقام بنهيهما وهدمها وحرقهما . الملك العظيم على انها غنائم حرب .

كذلك وقع في الأسر في ذلك الوقت (ايلا) من ارض لفي مع عرباته وخمسمائة محارب .

وصل الملك العظيم الى مضايق الفرات حيث أقهى حملته. ودرب أزي \_ إيلو امامه . وخرصر خمتي \_ أيلو من أرض لقي في بلدته والتمس الرحمة . فأخط الملك جميع ما كان في قصره من فضة وذهب ورصاص ونحاس واواني نحاسية ومنسوجات ملونة ؛ وزاد الضريبة عليه . ثم اسس بلدتين على الفرات وسمتى البلدة على الضفة اليسرى (كار \_ آشور ناصريال، كما سمتى تلك التي تقع على الضفة اليمنى (نيبرتي \_ آشور ) .

#### اعادة هيكل حملة آشور ناصربال الثانية

من المحتمل ان القوارب التي صنعت في مسوري (الصوار) كانت الوحائ المنفوخة . ولعل المجلود كانت الوخلا من الحضر والباوعلى السواء . وأما الخنب فيؤخذ من اشجار الحور والطرفاء التي لاتز ال تنمو بكثرة على الخايور و على القرات ايضاً . ومن هذه الاشجار بُنيت قوارب ايضاً للامبراطور الروماني سبتيميوس سبفروس عام ١٩٨ م ( كا سيوس ديو . التاريخ . ح ٧٥ ص ٢ وما بعدها ) .

لم ينتظر آشور ناصربال ، في سوري حتى الانتهاء من صنع القوارب ، بل استمر في فتح المدن على الضفة اليسرى من الفرات العائدة الى الرئيسين خنتي – إيلو وأزي – إيلو ، وربما كان إزي – إيلو هو الوالي الذي كان الملك قد عينه بعد ارتقائه العرش بزمن يسير . وصل الملك العظيم الى مضايق الفرات ، اي الى زلية الحديثة حيث ينرك مجرى الفرات المضايق على بعد خمسة وسبعين كيلو متراً شمال غربي مصب الخابور . ومن المحتمل ان

كانت في ذلك الموضع أقوى مدن الرئيس خنتي ـــ إيلو ، ولم يحاول الملك العظيم حصارها في هذا الوقت .

وبعد عودة آشور ناصريال من هذه الغارة الى تقاطع الخابورمع الفرات سار بحلاء الضفة اليسرى للفرات باتجاه جنوبي شرقي ، مهدماً بلدة بعد أخرى الى ان وصل أخيراً الى بلدة صباتة . وتقع هذه دون شك جنوب شرقي خريدو او حتى جنوب شرقي حصن سورو وإلا لما صح ان يكون الملك قد أخضع ارض سوخي بأكملها . ولا يُعيننا التقرير الموجز كثيراً في التحديد الدقيق لموقع صباته، الا انني أظنه مطابقاً مع البلدة الجزرية (سَبَسِريتة) الوارد ذكرها في سجلات حملة الملك تركولتي انورتا الثاني . فبدلاً من (قو - را - صي - تي) الصحيحة تكتب احياناً قو - صي - تي ( اسطوانة رسام) [ رولنسن ، المرجع السابق ، المجلد ه ، الجزء ١ ، اللوحات ١ -- ١٠ ع العمود ٨ ، السطر ١٢١ ؛ لوحة المتحف البريطاني ك ٢٨٠٢ ]ورلنسن ، المرجع السابق ، المجلد ٣ ، اللوحتان ٣٥ و ٣٦ ، العمود ٦ ، السطر ٤١ ؛ سترك ، آشور بانبال [١٩١٦] ، صباتة تمثل سبريتة الصحيحة التي طابقناها مع جزيرة السوّاري الحديثة على بعد عشرين كيلو متراً جنوب شرقي حزيرة تلبس الصغيرة . وبالطبع فان سبريته مكتوبة بحرف السين اما صباتة فبحرف الصاد . وعلى كل حال لم يفرق الآشوريون بكل وضوح بين صوت الصاد والسين في الأسماء الاجتبية ؛ فعلى سبيل المثال أن السين الآشورية كما في سوري قد تدل على كلا الحرفين الصاد العربية كما في صوار ، او السين العربية كما في سور .

ولم يستطيع آشوناصربال المضي أبعد من ذلك الى الجنوب الشرقي لأنه كان سيلتقي بالجيش البابلي بينما كان العصاة يتجمعون خلفه في خريلو . فعندما استدار لملاقاة العصاة عبر الفرات في خريدو ( الدينية ) ودحر القوات المشتركة لسوخي ولقي وبلدة خندانو . ولم ينُدكر عددُهم على وجه صحيح . واستناداً الى التقرير الآشوري فان الجزء الأعظم منهم سقط في ساحة المعركة وهلك الباقون عطماً في الصحواء لان الآشوريين لم يدعوهم يقتربون من الفرات. ثم تقدم الملك العظيم بمحاذاة الضفة اليمنى الى الشمال الفريي .

ومن خريدو التي كانت لاتزال في سوخي نهب الملك اولاً البلدان المعتمدة على خندانو ومسن ثم قرى سكان الهـى ؛ واخيراً وصـل الى بلدة كيبينا حيث التجأ أزي ــ إيلو الوالي الخائن من لقي . ولا بد ان يكون أزي ــ إيلو حاكاً إقطاعياً لا يقيم في حصن سوري ( الصوار ) المهدم في بيت خدبَّة بل في مملكته الخاصة التي ابحث عنها بحذاء ضفتي الفرات شمال غربي مصب الخابور . لقد انتهبت البلدان الواقعة على الضفة اليسرى للفرات اثناء الزحف من سوري ( الصوار ) الى مضايق الفرات . بينما قاست البلدان الواقعة على الضفة اليمني المصير نفسه بعد الهزيمة في خريدو . ويغفل السجل الآشوريالاشارة الى ما اذا استولى الملك العظيم ايضاً على بلدة كيبينا ودمرها . وهذه قرينة توصلنا الى الاستنتاج ان أزي ـــ إيلو هـُزم بالقرب من هذه البلدة وليس بداخلهافعلاً " وتقهقر مع ما تبقى من جيشه الى سلسلة جبال بيسورو الواقعة على الفرات . ويشهد مجرى الأحداث بكامله على ان هذه السلسلة هي سلسلة البشري التي ذكرها تكلاث بيليصر الأول ( الكتابة على الاسطوانة)[ رولنس ، المصدو السابق ، المجلد ١ ، اللوحة ١٣ ] العمود ٥ : السطر ٩٩ ؛ بع وكتك ، الحوليات : ص ٧٤ ) . دافع أزي -- إيلو عن نفسه في الجبال مدة يومين ولكنه بعد فقده اعداداً كبيرة من اتباعه المخلصين اضطر الى الهرب ثانية . ويبدو من هذا ان بلدة كيبينا يجب ان يُبحث عنها بالقرب من سلسلة البشرى: ولعلها قرب دير الزور الحالية .

وعند وصول الملك العظيم الى السفح الشمالي لسلسلة البشري قام بتعقيب الوالي أزي ــ إيلو حتى قريتي دميتا وأسمو الواقعتين في ارض بيت ــ اديني ومن ثم الى ما وراء القرية بالدن الحليثة . (فورر ) ، (في تقسيمات المنطقة الادارية [ ١٩٣١ ] ، ص ٢٦ ، الملاحظتان ٣ و ٤ ) يحدد موقع دميتا في جنوب غربي دير الزور ، وأسعو مقابل مصب البليخ ، الا ان هذا لا يتفق مع التقرير الآثوري . نهسب الملك العظيم كلستا حاتين البلدتين البلدتين المقدين على الحلود الجنوبية لبيت - إديني , بعد ذلك عبر الى الضفة البسرى النهر الفرات وعاد باتجاه الجنوب الشرقي ونهب في طريقه قرى ( إيسلا) وملك لتي الذي ربماكانت تعسود لسه كلتا ضفتي الفرات غرب ملتقى نهر البليخ . وملى حدود هذه المملكة عسلى الشفة النابس في ضواحي خرائب زابيه الحالسية تقسع المملكة التابعة السرى فسي ضواحي خرائب زابيه الحالسية تقسع المملكة التابعة سورو ونهب قراها الغربية في غارته من سورو ونهب قراها الغربية فسي عودته من بيت ـ اديني . ولما لم يكن خمتي ـ إيلو قادراً على المقاومة اضطر الى الخضوع ودفع ضوية كبيرة .

ولايسمى آشور ناصربال مسكان ضواحي البشري بالأخسلامة كا يدعوهم تكلاث بيليمسر الأول برغم انه غالبا ما يستعمل هذا التبير عند ذكر الفلاحين الآواميين ( الكتابة على المسلة) [ رولنسن : المصلد السابق ، المجلد ٣ ، اللوحة ٢ ] الرجه المقابل ، السطر ٤ ؛ بخ وكنك : المصلد السابق ، السابق ، ص ٤٣ ) . فهو غالباً ما يفاخر أنه أخضع . جميع لقي وصوخي وكذلك بلدة ربيقي (اللوحه الجيرية) [ المتحف البريطاني وقم ٩٨٦ ، ٩٧] ، الرجه الأمامي ، السطران ٨ و ٨ ؛ الكتابة القياسية [ لايارد ، كتابات . اللوحات الرجه الأمامي ، السطران ٨ و ٨ ؛ الكتابة المهاسية [ المبادد ١ ، اللوحات ١ ) السطر ٨ ، الحوليات [ رولنسن . المصدر السابق ، المجلد ١ ، المحدد ٢ ، السطر ١٨ ، المحدد السابق ، المعدد على المعدد السابق ، ما ١٦٢ و ١٩٦٤ و ١٤٤٣ ) . ولما كانت ربيقي ودور كوربكا لزي حصين على حدود بلاد آشور فلا بد ان كانت ربيقي واقعة على الحدود

الجنوبية الشرقية لأرض سوخي التي يجب ان تكون قد امتدت آلذاك الى ما بعد بلساءة الرمادي الحامية وربما وصلت الى خرائب الرحاية جنوباً والى صخور العرصي شمالاً .

وتسلم شلمنصر الثالث ( ۸۵۹ ، ۸۲۵ ق . م .) ما يستحقه من مردك 

ابلو – اوصور من اراضي سرخي من فضة وذهب وعاج ومنسوجات 
ماونة ( الكتابة البارزة على المسلة [ لايارد ، المصلد السابق ، اللوحة ۹۸ ] ، 
الرقم ٤ ، فينكلر في : شريدر ، مكتبة الكتابات المسارية [ ۱۸۸۹ مل ۱۹۰ ] . ومن المحتمل اذ قام بخملة الى 
اراضي سرخي في عام ۸۳۸ ( فورر ، الماونة ] ۱۹۱۵ ، ص ۱۱ ) .

#### اقليم رصيا

وفي عهد شمشي - ادد السابع ( ١٨٠ - ١٨١ ق. م . ) كانت اواضي سوخي تابعة للامبراطورية ( نقش على مسلة) [ رولنسن ، المصدر السابق ، المجاد ١ ، اللوحة ٢٩] ، الهمود ١ ، السطر ١٣ ، آبيل في : شريلو ، المجاد ١ ، اللوحة ٢٩] ، الهمود ١ ، السطر ١٣ ، آبيل في : شريلو ، المصدر السابق ، المجاد ١ ، س ١٩٧٩) لأنها تحولت مع لقي الى إقليم آثوري وأتام الحاكم ( اور يكالو - إريش) المؤرخة في ١٨٥٥ كيف تم " تقسيم هذا الاقليم والى ابن امتلت حلوده ( نحت بارز على بلاطة حجرية من عهد ( ادد نيراري الرابع) [ اونكر ، نحت بارز على بلاطة حجرية من عهد ( ادد نيراري الثالث ، اللوحه ٢ ] الاسطر ٢٣ - ٢٠ ؟ وونكر ، المصدر السابق ، الصفحتان ١١ و ١٢ ) . وتألف من المناطق الادارية المصدر السابق ، مقابل بلدة كار - ، اشور ناصر بال ؟ بلدة ميرقو ؟ وبلدة دور كرباني ، مقابل بلدة كار - ، اشور ناصر بال ؟ بلدة ميرقو ؟ وبلدة الشور – إصبات .

ان المقاطعات المشار اليها هنا تظهر ان مناطق الخابور الأسفل والفراتالأوسط كافت جزءاً من أقليم رَصَبًا . وتقع قتني على الخابور بالقرب منتل جلاً ل الحديث ، نحو ماثة وخمسة كيلومترات من ملتقى النهرين . وكانت كار ـــ اشور ناصربال التي بناها اشورناصربال في حملته لعام ١٨٧٧ افظر ماسبق ، ص ٢٢ ) تقع على الضفة اليسرى للفرات. وكانت تقابلها على الضفة اليمني دور كرباتي . وبما ان كار اشور ناصربال تقع في سلسلة البشري غرب مصب الخابور، فعليه يمكننا مطابقتها مع زلبية الحالية، ودور كرباتي مع حلبية. ان موضعيهما على جانب كبير من الأهمية ، لأنهما لايتحكمان في الاراضي وحدها بل وبالطرق الماثيمة ايضا . ومن المكن ان دور كرباتي كان الأسم الاصلي للبلدة التي سمًّاها آشورناصربال باسم نبرتي ــ آشور مع ان هذا غير مؤكد لأننا نتوقع من الحاكم الآشوري ان يكتب على بلاطته الحجرية الاسمالرسمي وليس الاسم الاصلي. ولعل سيرقو ، كما رأينا ، إما تطابق الميادين اوالقريَّة الحديثة او العشارة. وكانت ارض لقى جيار سورو (الصوار الحالية). وهو الحصن الرئيس في لقى سابقاً . وكانت مملكة خندانو تشمل البلاد التي تقع حول الشيخ جابر اليوم . اما بلدة آنات فهي التي اصبحت في العصرالوسيطُ عاناتوعانة الحديثة . وكانت اراضي صوخي جـــبار صوري ( سور الحديثة ) ، الحصن الرئيس لسوخي. القديمة . ولم يكن اسم الشور ــ إصبات أصلياً ؛ وكانت هلمة البلدة ثقع في موضع أبعد الى الجنوب الشرقي من السهل الفيضي الخصب . شمال غربي ربيقي ( الرحاية ) ، التي أُشَرّت حدود اراضي سوخي .

ويمكن البحث عن قيميت ـ إشتار وابكو وقري في موقع بالس الحلميثة وبني ذلك الموقع وسلسلة البشري ؛ بابما ان لقي القديمة امتدت على الجبهة الغربية حتى بالس فيكون من الغربب حقاً الا يكون هناك في الجزء الممتد من البشري الى بالس بكامله منطقة ادارية منظمة واحدة . فيين البشري وبالس تمتد ثلاثة سهول فيضية كبيرة الى حد ما احدها قرب بالس والثاني قرب ابو هريرة والثالث قرب الرقة . إنني اعتبر بالس العلامة المؤشرة الى موضع نيسيت- إشتار وابو هريرة العلامة المؤشرة الى ابكو والرقة الى مري . ومما لا شك فيه ان فيميت - اشتار كان يسميها السكان الاصليون تسميه مختلفة ، على ان أبكو ومري كانتا تسميتين اصليتين . ولم اجد بعد تسمية حديثة لاسم أبكو ، ولكن اسم مري بقي محفوظاً في اسم قناة مري التي كانت تشقى منها اراضي بلدة كالينيكوس (الركمة الحديثة) ؛ ومن ثم قد تكون مري أو هي الاسم الأصلي للمدينة التي بنى عليها سيلوقس نيكاتور المستعمرة اليونانية نيقفوريم والتي أطلق عليها فيما بعد كالينيكوس (انظر الملحق الحادي عشر) .

واحاطت اراضي رصبي بعاصمة إقليم رَصَبًّا الذي امتد، كما رأينا آلفاً ، من نيميت ــ اشتار ( بالس ) في الشمال الغربي للى الشور ـــ إصبات في المنطقة المجاورة للرمادي الحديثة الواقعة على الجهة الجنوبية الشرقية ؛ كما امتدت شمالاً لتشمل ارض قتني في ضواحي جلال الحديثة .

ويضع اميل فررر ( تقسيمات الاقليم الادارية [ 1971 ] ص ١٠) رَصَبًا الآشورية على سلسلة سنجار الجبلية ويجعلها مطابقة لبلد سنجار ؛ اي سنجارة الرومانية . ولكن يبلو لي ان هذا يتعارض مع السجلات المرجودة كما يتعارض مع موقع بلد سنجار ذاته فجميها لمناطق الأهارية مدار البحث يمكن المنور عليها على الخابوو الأسفل والفرات الأوسط و بقيت بلدة رّصبًا عفوظة في اسم الرصافة ، وذلك بلا ريب بالنظر الى أهمية موقمها التجاري . وتقع بلد سنجار على بعد مائة كيلومترفقط غرب الماصمة العظمى نينوى وادالآشوريين . كانو يسيطرون على الطرق المؤدية اليها منذرمن سحيق . ولذا يصعب ان ففهم كيف سيتطيع حاكم أشوري مقيم في سنجاره ان يحكم ويدير اراضي تبعدا كثير من للمناثة وخمسين كيلومترأمن على القامته وتفصله عنها صحواء .

#### السجلات الاشورية والكلدانية المتاخره

ومن نهاية القرن الثامن لم يصل الينا إلا القليل من السجلات وهي مؤرخة بالمدة التي قضاها حاكم سوخي ومري بوظيفته . وكان اسمه شمش – ريش ــــــ أوصور ( الكتابة البارزة رقم ٢ ) [ قايسباخ ، متفرقات بابلية ، اللوجات ٢ ــ ٥ ]، العمود ( ١٩٠٣) ٢ ، السطور ٢٧ ــ ١٤ ؛ الاعمدة ٣ ـــ ٥ ؛ فايسباخ المرجع السابق، الصفحات ٩ ـــ ١١ ؛ بايزر، علم الآثار الشرقية ــ [ ١٩٠١ ] ، ١٤٤ وما بعدها ) . وتعلم من هذه السجلات انه بعد ان انطمر تالقناة القديمة في سوخي بفعل الترسبات الطينية أمر شمش ـــ ریش:ــــ اوصور بحفر قناة جدیدة عرضها اثنان وعشرون ذراعاً وطولها ألف قصبة . وكانت صالحة للملاحة وتصب ثانية في الفرات في موضع يسمسي اي -- سال - آ. وبأمر الحاكم زرعت الاشجار على ضفتي القناة لتوفير الخشب اللازم لصناعة قوارب العبور . وبلغ نمو هذه الاشجار حداً عاق الوصول الى قصيرة . وكان على الناس ان يحفروا قناة من بلدة خارزة وحتى بلدة إباني . وكَانَ لشمش ـــ ريش ـــ او صور قصر في بلدة ريبانيش . وكان في الامكان ارواء حدائق هذا القصر من القناة الجديدة ، واوعز الحاكم بزرع اشجار النخيل فيه تشبه تلك المزروعة في الحدائق الواسعة في القصور المشيدة في را ـــ إيلو وكارنابو وإيادورو و او كلاى . كذلك بلدة جديدة سمّاها كبّاري – كاك وامر ببناء معبد للأله اداد و ابنه شالا فيها . وذات مرة عندما كان شمش ـ ريش\_ او صور مقيماً في بلدة بقا قام اربعمائة محارب من قبيلة نؤمانو بمهاجمة ريبانيش وحال استلامه تقريراً عن هذا بادر بعبور الفرات ولحق بالقبيلة التي كانت قد وصلت الى حقول ارداتو فذبح ثلاثماثة وخمسين منهم وأخذ الباقين اسرى . ـــ وليس في الامكان تثبيت موضع القناة في سوحي ولا مواضع المدن التي احتفظت لنا السجلات باسمائها باي درجة من الدقة . فاذا كان النصف الأعلى

من سوخي القديمة يدعى لقي حتى نهاية القرن الثامن نعلينا تحديد موضح قناة سرخي المي المجنوب الشرقي من صخور العكمية والأسود فقط، وهو الموضح الذي ينلمج فيه مهل الفرات الفيضي مع سهل بابل الغربي. ومن المحتمل ان بلاد لقي ( او مري ) امتلت باتجاه الجنوب الشرقي حتى صخور العرصي وبلدة ابو جمال الحديثة . وأسفل من هذا الموضع في المنطقة التي كانت ذات يوم بلاد سسوخي لا يوجسه امتلاد لسسهل فيضي فيسه مسن الطول ما يجعل حفر قناة اروائية باهناة التكاليف عملاً مربحاً . و لايأخذ السهل الفيضي بالأنساع عرضاً الا بعد ان نصل الى جنوب شرقي العقبة . و مما يلفت نقط فا انفى النصف الجنوبي من بلاد صوخي أشجار النخيل التي سبق ان زرعها شمش سريش ماصور في اماكن متعددة . ان اقصى موضع شمالي قد تنمو شمش سريش موضع شمالي قد تنمو شهب الرياح وجزيرة فيه المبارة ويه الحارة دون عائق الى الوادي حتى هذه البلسلة وجزيرة المكرابلة المبغيرة ؟ الا انه أبعد من هذا الموضع شمالاً يستدير الوادي فجأة الى الغرب كلما صعدنا في النهر ويقطع تسرب الهواء الأدفأ القادم من الجنوب الشرقية .

أن الاسم بقة ، وهو اسم البلدة التي كان شمش -- ريش -- او صور يقيم فيها عند قيام جنود تؤمانو بغزوة على ريبانيش ، يوحي ببلدة بقة التي يحددالكتاب الهرب موقعها جنوب غربي ميت والتي اراما تطابق قريسة التي الصغيرة جنوب غربي المدينة الملاكورة اخيراً . وبما أن البقة تقع على الضفة اليسرى وأن الحاكم أضطر الى عبور الفرات عندما أو اد ملاحقة المنزاة فيمكن الاستنتاج أن بلدة ريبائيش كانت تقع عن الضفة اليمنى، وأن القناة الجديدة بدأت عند صخرة المثينة وامتدت الى موقع الرمادي الحائية .

وبما انني احدد موقع بلدة ربيقي الواقعة على حدود بلاد سوخي إما في بلـــدة الرمادي الحديثة او في خوائب الرحاية التي تبعد مسافة ثمانية عشر كيلومتراً جنوب شرقي الرمادي فانه ينبعي البحث عن بلدة ريبانيش بين

الرمادي والعُقبه .

وفي اثناء الصراعات النهائية بين الآشوريين والبابليين دخلت جيوش كلا البلدين منطقة الفرات الاوسط . ففي عام ٦١٦ ق . م احتل ملك بلاد بابل نبوبؤلصر سوخي وخندانو دون ية مقاومة تذكر ؛ آلا انه اضطر بعد ثلاثة اشهر للدفاع عن هذه المناطق ضدجيش آشوري انطلق من قاعدة في مدينة قبلينو، فقهر الآشوريين واحتل المدينة وارسل مفرزة من جيشه ضد مدن ماني (او ماري) وساخيرو وبالنحو وعاد بغنائم جسيمة . وعندما زحفعائداً الىبابل أخل معه كثيراً من سكان مدينة خندانو وآلهتها . وفي تلك الاثناء عقد الآشوريون حلفاً مع مصر واتخذت الجيوش المتحدة معسكراً لها في قبلينو . فهـُوع نبو بولصر لملاقاتهم الا انه لم ينشب قتال بينهما ، وبذل الأهلون فيسوخي جهداً لاستعادة استقلالهم . وتوقفت هذه المحاولات عام ٦١٣ عندما قام نبوبولصر بهجوم عن رخيلو وهي مدينة تقع اواسط الفرات. نسقطت المدينة في اليوم ذاته. ثم ضرب مخيماً مقابل مدينة افاتو، وقدَّم من جهة الغرب ادوات الحصار الى مقربة من سُور المدينة، وقام بهجوم عليها الا انه لم يستول عليها اذ أقبل الملك الآشوري وأجبره على التراجع ( المتحف البريطاني ، اللوحة ٢١٩٠١ ، الاسطر ۱ ــ ۱۱ و ۳۱ ــ ۳۲ ؛ منشورة ومترجمة 🛚 في كاد (سقوط نينوى [ ۱۹۲۳ ] ، صص ۳۱ – ۳۶ ) .

يذكر نبوخذ نبسر ( ٢٠٤ – ٥٦١) أنه من بين الهدايا المقدمة الى الاله مردوخ نبيد من سلسلة جبال خي – إلى لى بو – نم وصو لى او – خالى ام ( كتابة كروتفند) [ رولنسن ، المصدر السابق ، المجد ١ ، اللسيوحتان ٥٠ و ٢٦] العمود ١ ، السطران ٢٣ – ٢٤ ، الكتابة من وادي بريسا ] فليسباخ ، كتابات نبوخد نصر الثاني المنقوشة ( ١٩٠٦) ، اللوحة ١٢] ، العمود ٤ ، الاسطر ٥٠ – ٢٥ ؛ لانكلن كتابات الأبنية [ ١٩٠٥] ص ٨٢ و ١٩٠٥ ؛ فليسباخ ، المصدر السابق ، ص ١٧ ، فينكار في شريدر ، مكتبة الكتابات

المسمارية ع ١٨٨٩ - ١٩٠٠ ] ، المجلد ٣ ، ص ٣٣ ) . وتتطابق خي - ال - بو - نم مع الارض البركانية حول حليان شمال شرقي حماء اما سو - او - خا - ام فهي بلاد سوخي الواقعة على الفرات الاوسط حيث يُشيد المؤلفون العرب في اغانيهم واشعارهم بالنبيد المصنوع في ضواحي عانة .

# اللحق الثاني

# زنيوفون على الفرات الاوسط

ومن قدامى المؤلفين الكلاسيين يُقدم زنيوفون (زينوفون ) وايسيدور الكرخي واميانوس مارسيلينوس وزوسيموس اكثر البيانات تفصيلاً عن الضفة المسرى للفرات الأوسط .

#### وصف زنيوفون لطريق العشرة الاف

يصف زينوفون ( اقابسيس ، ج ١ ، ص ١ : ٢ - ١ ، زحف المرتزقة الاغريق بقيادة قورش ، ابن دارا الثانسي، ضد أخيه ارتاكسركيس الثاني مخترقاً شمال سوريا وبحداء الضفة اليسرى للفرات الاوسط في ربيع عام محدرات ( اي عشرين فرسخاً ) وصل قورش نهر خالوس . وهو نهر عرضه بلترم (١) واحد وممثل بسمك كبير أليف . ومن هنا اللفع في خمس مسيرات ( ثلاثين فرسخاً ) الى منابع نهر دردس وعرضه بلترم واحد ايضاً . وهناك وسط حديقة فسيحة رائعة ازدهرت فيها فراكه جميع الفصول قام قصر بليسيس حاكم سورية . فأمر قورش باتلاف الحديقة وحق التصر .

ومن دَردَس وصل في ثلاث مسيرات ( خمسة عشر فرسخاً ) ( المرجع نفسه ، ج ١ ، ص ٤ : ١١ ) فهر الفرات الذي كان عرضه اربعة ستادات (٢) وثقع بجانبه مدينة ثبساكوس الكبيرة العامرة ، ثم عبر قورش النهر وحذا حذوه الجيش بأسره . ولم يصل منسوب المساء الى صدر اي منهم .

 <sup>(</sup>۱) پاژم: وحدة قياس تساوي ۱۰۱ قدم اغريقي اي نحو ۳۰ منرا ۱ (المترجم)
 (۲) ستاد: وحدة قياس تساوي ۱-۸ ميل انگليزي او ۲۰۰ قدم اغريقي.
 (المرجم)

واكد سكان ثبساكوس انه ما من احد قط عبرالنهر مشياً على الأقدام ، وانما كانوا يعبرونه دائماً بالقرارب وهذه كانت قد أحرقت مؤخراً بأمر من ابروكوماس . قائد ارتاكسيركيس للحيلولة دون عبور قورش عليها ، وبعد تسع مسيرات ( بحسين فرسخاً ) وصل الجيش الى فهر اواكسيس حيث وجدوا تحرى متمددة وتجهيزات وفيرة من النبيل والقمح (المرجع نفسه ١ ، ٤ ، ١٩) .

واصل قورش تقلمه خلال بلاد العرب على النجهة اليسرى من الفرات وقطع خمسة وثلاثين فرسخاً في خمس مسيرات خلال منطقة مقفرة . وكانت المنطقة التي اخترقها مستوية كسطح البحر وبغطاة بغطاء كثيف من الاعشاب (نبسات الافسنتين ، ولسم يكن ثبة اشسجار فسي اي مسكان ولكن بدلاً مسن ذلك كثرت فيسها الحيوانات وخاصة الحمر الوحشية والنمام وكذلك الحبارى والفزلان . وكان يمكن صيد الحبارى بسهولة عند مطاوبتها بسرعة . وكان مداق لحمها طيباً . وبعد اجتياز قورش هذه المناتقة وصل الى نهر مسكاس وعرضه بلام واحس جويجري حسول مدينة كورسوته المخربة مدن جميع اطرافسها (المصلد نفسه ١٠ ٥ ٤ ا ٢٠٠١)

واخترقت المسيرات الثلاث عشرة التالية ( تسعون فرسخاً ) مناطق موحشة على الجهة اليسرى للقرات حتى بلايه حيث هلك الكثير من الحيوانات المسخرة جسوعاً ، لان الارض كلها عسلى مسافة كبيرة كانت جرداء ليس فيها عشب ولا احراش . وفي الغالب كانت المسيرات صعبة خاصة عنداما كان الجيش يريد الوصول الى ماء او مر عى . وغطست العربات مرة في مستشع منخفض ولم تستطيع التقدم ابعد من ذلك ... وعلى الجهة الاخرى من الفرات ( المصلر نفسه ، ١ ، ٥ : ٥ - ١٠ ) في اتجاه الصحواء تقع بللة خومناي المردهرة . . . وعندما تقدموا بالسرر وجدوا آثار ما يقارب من الفي أخصان

كان راكبوها يتقدمون الجيش يدمرون ويحرقون كل شيء في طريقهم (المصدر نفسه، ٢،١،٦).

ومن بلاية اندفع قورش بثلاث مسيرات ( ١٢ فرسخاً ) داخل بلاد بابل وفتش في منتصف ليلة اليوم الثالث كلا قواته من اليونانيين ومن الأجانب غير اليونانيين في احد السهول ( المصدر نفسه ، ١ ، ٧ : ١ ) . ثم تقدم مسيرة يوم واحد ( ثلاثة فراسخ ) بتشكيل قتالي ظناً منه ان الملك العظيم سيشتبك معه في في معركة في ذلك اليوم لانه وجد في منتصف مسيرته خندةًا بعمق ثلاث قامات وعرض خمس قامات حفرها الملك العظيم لتكون خطآ دفاعياً ضد الغزاة وتمتد عَبْر السسهل مسافة اثني عشــر فرسخاً حتى الســـور الميدي ( ويضيف تعليق هنا انه وجد في المنطقة ذاتها اربع قنوات اخرى آخذ من نهر دجلة . وكاثت هذه بعرض بلثرم واحد وبعمق يكفي لمرور سفن محملة بالقمح وكانت تصب بالفرات ، وبين الواحدة والأخرى فرسخ واحد ويمكن عبورها بجسور ) . وعلى ضفة الفرات بين النهر والخندق الذي امر الملك بحفره يوجد ممر ضيق قرابة عشرين قدماً عرضاً . وقد عبر قورش خلال هذه الفتحة الضيقة وهكذا خلَّف الخندق وراءه . واا لم يواجهوا اية مقاومة ظن الملك وظن الآخرون معه انه ليس في نية الملك العظيم محاربتهم بعد وعليه تقدموا في اليوم التالي ( الخامس منذ مغادرة بلايه ) بحذر أقل ( نفس المصدر ١ ، . . (19-18:Y

وفي اليوم الثالث ( من زحفهم في تشكيل قتائي ؛ السادس من بلايه )
تقدم قورش في عربة ومعه عدد قليل من الجنود على استعداد القتال ، بينما
سار الجزء الأعظم من جيشه دون اي تشكيل منظم . . . ( المصدر نفسه ١ ،
٧ : ٧ ) . وكانت الشمس قد ارتفعت في السماء ولم يكن الموضع المقصود
لضرب خيامهم بعيداً عندما اعلن باتتجياس الفارسي فجأة ان الملك العظيم
يقترب مع جيش كبير في تشكيل قتائي . . . فقفز قورش من العربة

وامر الجميع بالتسليح وبأخذ مواضعهم . وتمَّ ذلك بسرعة كبيرة . وضم كيلرخوس جناحه الأيمن بحيث يكون الفرات في مؤخرته . . . (المصدر نفسه . ١ : ٨ : ١ – ٤ ) . وكان النهار قد انتصف ولم يظهر العدو بعد , ولكن لاحت بعا. الظهر غمامة من غبار ابيض . . . ( المصدر نفسه ، ١ ، ٨ : ٨) وتبع ذلك معركة سقط فيها قورش قتيلاً ( المصدر نفسه ١ ، ٨ : ٢٧ ) . . ولم يشـــــأ كلير خوس مـــع جنوده الاغريق سمحب الجنساح الأيمن مسن النهسر ، الا ان ارياوس مع قطعاته من البرابرة على الجناح الايسر لم يستطع مقاومة الفرس وهرب مخترقاً المخيم الى الموضع الذي كانوا قد زحفوا منه في الصباح. ويقال ان هذا كان على بعد اربعة فراسخ ( المصدر نفسه . ١ . ١٠ : ١ ) . واثناء مطاردة ارياوس قام الملك العظيم بنهب المخيم ( الموضع نفسه ) ثم استدار لمحاربة جنود كليرخوس الاغريق . . .الا ان الجنود البرآبرة بدأوا بالهرب. . . ولاحقهم الجنود الاغريق حتى بمــص القــرى. فنوقفوا هناك لانـــه تراةت لهم وراء البلسدة آكة تجمع فوقها ثانية فرسان ملكيون . . . (المصدر نفسه ١٠٠١ : ٤ -- ١٧) . فعندما تقدم الاغريق ترك القرسان الآكمة . . . . تلك الآكمة التي عنا- أسملها توقف كليرخوس مع رجاله قبيل غروب الشمس . بعـــد ذلك عاد الى المخيم المستباح حيث قضى الليلة بأكملها واليوم الذي تلاها ( المصدر نفسه ، ١٠١ : ١٧ -- ١٩ ؛ ٢ : ٢) . وعندما اقترب المساء بدأ الاغريق بقيادة كليرخوس بالانسحاب ووصلوا في منتصف الليل الى ارض مخيدهم الأسبق حيث التقوا بأرياوس ( المصدر نفسه ٢ . ٢ . ٨ ) . وفي الفجر الطلقوا ثانية بحيث كانت الشمس على يمينهم ظناً منهم انه بحلول غروب الشمس سيصلون الى قرى بلاد بابل. وبعد الظهر ظن نفر قليل منهم انهم رأوا فرسان العدو في الافق البعيد . . . ، الا ان هذا لم يحمل كليرخوس علىالانحراف عن طريقه . . . ؛ انه اتبع طربقاً مستقيماً في تقدمه حتى وصل الى القرى الاولى وقت الغروب تماماً مع حرس المقدمة ( المصادر نفسه ، ٢ ، ٢ : ١٣ – ١٦ ) . وفي الصباح المبكر من اليوم التالي امر كليرخوس جنوده الاغريق بمواصلة الزحف في تشكيل قتالي . . . ( المصدر قفسه ٢ ، ٢ : ١٨ -- ٢١ ) . وفي اليوم التالي بعد شروق الشمس أقبل رسل الملك يعرضون الهدنة . وبعد فترة اعلن كليرخوس انه يوافق على الهدنة الا انه طلب ان يُدل على مكان يستطيع الحصول فيه على مؤن (المصدر نفسه ٢ ، ٣ : ١ ـــ ٥ ) . وعندما تم له ما ار أد خرج كليرخوس لعقد الهدنة . فتقدم الجيش بتشكيل قتالي بينما تولَّى هو حماية حرس المؤخرة . وضع الاغريق اشجار النخيل المقطوعة سابقآ والمحفوظة هناك او التي كان لابد من قطعها عل الترع العديدة وعلىالقنوات المملوءة بالماء التي كان متعلمراً عبورها دون جسور . وبهذة الطريقة و صلوا الى القرى حيث قدم لهم رؤساؤها الطعام ( المصدر نفسه ۲ ، ۳ : ۱۰ ــ ۱۶ ) وبعد توقفهم مدة ثلاثة ايام زارهم يتسّافيرنس ( الرجع نفسه ٢ ، ٣ : ١٧ ) الذي كان الملك العظيم قد أرسله مع رجال آخرين من الفرس وهو الذي عاد الى الملك في اليوم نفسه بعد التفاوض مع كليرخوس . ولم يعد في اليوم التالي . . . الا انسه جساء في اليسوم الثالث (للصفر نفسه ٢،٣: ٢٥) ليعقد معاهدة مسع الاغريق ثسم عساد ثانية الى الماك العظيم . وفي أعقاب ذلك انتظر تيسّافيرنس لاكثر من عشرين يوماً ( المصدر نفسه ١ : ٤ : ١ ) ، بعدها استأنفوا مسيرتهم بارشساده (المسمدر نفسه ٢ ، ٤ ؛ ٨ --- ٩ ) . وبعد ثلاثة أيام وصلوا الى مايسمتى سور ميديا ئم قطعو االرقعة المحصورة به . ان هذا السور المبني بالطابوق المثبت بالقير والذي بلغ عرضه عشرين قدمآ وارتفاعه مائة قدم كان طوله قرابة عشرين فرسخاً وَلَمْ يَكُنْ بَعِيداً جَداً عَنْ بَابِلُ ( المصدر نفسه ٢ ، ٤ : ١٢ ) . ومن هنا قاموا بمسيرتين ( ثمانية فراسخ) وعبروا قناتين ، احداهما على جسر دائم والأخرى على جسر مكوَّن من سعبة قوارب . وتشعبت هاتان القناتان من دجلة . . . ، وهو النهر الذي وصلوا اليه اخيراً ايضاً في موضع يبعد ١٥ ستاداً اي حوالي ثلاثة كيلو متوات من سيتاس البلدة الكبيرة المأهولة حيث ضريوا خيامهم (المصلس نفسه ٢ ٤ ، : ١٣ سـ ١٩ ) .

سأل كليرخوس رسولا قدم إليه عن سعة المنطقة المحصورة بين دجلة والقناة (ثانية ) فأجابه بأنها بلاد واسعة فيسها قسرى كشيرة ومدن متعددة كبيرة العجم . فخشى الجنود البرابرة (٢) ان يقوم الجنود الاغريق بتدمير جسور دجلة والبقاء في هذا البلدة الذي شكل جزيرة محصورة بين دجلة والبقاء في هذا البلدة الذي شكل جزيرة محصورة بين دجلة والقناة ؛ وهنا يضمنون الطعام الوفير والأبدي العاملة لزراعة الأرض (المصدر نفسه ٢ ، ٤ : ٢١ — ٢٧) .

ومع الفجر بدأ الأغريق بحلر شديد عبور الجسر المقام على دجلة واستند الم نهر فيسكوس ، وعرضه بلثرم واحد وكان عليه جسسر ، حيث كانت تقع بلدة اوييش الكبيرة (المصلر نفسه ، ۲ ، ۹ : ۲۲ – ۲۷). ومن هنا ساروا مخترقين ميديا واخيراً وحملوابست مسيرات ( ۳۰ فرسخا ) بعد اختراقهم مناطق مقفرة الى قسرى تابعه لبريساتس واللدة كل مسن قورش والملك المظيم . . . (المصلر نفسه ۲ ، ٤ : ۲۷) حيث وجلوا حبوباً وفاكهة وقوناً أخسرى . ومن هناك بعد ان وضعوا دجلة على يسارهم وصلوا بأربع مسيرات ( ۲۰ فرسخاً ) مخترقين منطقة وعرة الى يسارهم وصلوا بأربع مسيرات ( ۲۰ فرسخاً ) مخترقين منطقة وعرة الى يسارهم وسلوا بالدي عرضه ٤ بالثرمات ( ۲۰ فرسخاً ) مخترقين منطقة وعرة الى

## اعادة هيكل طريق المشرة الاف

ان الذي يهمنا من الطريق الذي وصفه زنيوفون هـــو الجزء الذي بين ميـــناء ميرياذنروس عـــلى البحر الاببض المتوسط الى بلدة 'بساكوس

 <sup>(</sup>٣) كانت كلمة البرابرة تستعمل عند الاشارة الى الجنود الاجانب غير الاغريق في الجيش الاغريقي . ( المترجم ) .

على الفرات بمحاذاة الضفة اليسرى لهذا النهر حتى الموضع الذي خسر فيه قورش الاصغر المعركة وفقد حياته . وعسلي مسافة غير بعيدة عسن هذا الموضع يفترق الطريق عن الفرات وبعبر دجلة عند سيتاس ويستمر على الضفة اليسرُّى للنهر الأخير حتى يصل عند بلدة اوبس الى رافده فيسكوس . وليس من السهل ان نحدد بدقة اكبر الطريق الذي اتبعه الجيش اذا كان علينا ان نعتمد على ملاحظات زنيوفون فقط . فهو لايعطى الاتجاه الا مرة واحدة ولا يذكر الا اماكن قليلة،ويشير الى مواقعها بصورة سطحية أَجه . انه يحدد المسافات يالمسيرات البومية والفراسخ . فلو كانت المسافات محددة بدقة والسجلات محفوظة لنا لكان اتباعها امراً سليماً، الا انه يبدو ان جنودالمشاةالاغريق لم يقوموا بقياس المسيرات وانما تمُّ تقديرها بصورة تقريبية فقط ؛ وفضلاً عن ذلك فمن المحتمل ايضاً انه قد طرأت تغيرات كثيرة على الارقام الاصلية عند انتساخها . فيورد زنيونون خمس مسيرات يومية طول كل منا اربعة فراسخ ؛ وسبعًا طول كل منها خمسة ؛ وتسعًا طول كل منها خمسة ونصف وخمساً على ستة فراسخ ؛ وثماني عشرة على سبعة فراسخ . ومن بين المسيرات الثماني عشرة الاخيرة كانت ثلاث عشرة منها خلال منطقة وعرة يكاد يتعذر اجتيازها وحيث لم يكن في مقدور انسان ولاحيوان التقدم مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدل سبعة فراسخ يومياً وبِما ان زنيوقون ( المصدر نفسه . ٢ ، ٢ : ٢ ، ٥ ، ٥ : ١ ) بحسب ثلاثين ستاداً للفرسخ الواحد فتكون المسافة بين ثبساكوس والقرية التي قُــُـــــل قورش بالقرب منها ٩٤٠ ه ستاداً . وبسمى بلوتاوك في كتابة ارتوكسيركين، ٨ ، هذا الموضع باسم كوناكسا ويذكر انها تقع على بعد ٥٠٠ ستاد من بابل . وهذا يجعل تباكوس تبعد ٢٤٤٠ ستاداً عن بابل. غيران إراتوشينس يضعها على بعد ٤٨٠٠ ستاد فقط عن بابل.

ان المسيرات اليومية هي اعظم خدمة لنا من الفراسخ بكثير في تحديد مواضع

الاماكن في العشرة آلاف . فصر، بلايه التي يمكن تحديسه موقعها 
بدقة في ضوء المعالم الفيزيوغرافية الى نهر اراكسيس ــ الذي لايمكن ان 
يكون سبوى الخابور ــ تكون المسافة ٣٥٥ كيلو متراً . ويثبت زنيوفون 
هذه المسافة بـ ١٦٨ فرسخاً ويقول ان الجيش قطعها بثماني عشرة مسيرة . 
فعليه يبلغ طول المسيرة الواحدة قرابة عشرين كيلو متراً ، او سبعة فراسخ ؛ 
وبهذا يكون الفرسخ ثلاثة كيلو مترات فتعل . وهذا على كل حال غير صحيح 
بالنظر الى مراجع اخرى . ومن ناحية اخرى فان نفس التطابق في علاقة 
المسيرات اليومية بالمسافات الحقيقية ونفس التباين حول طول الفرسخ موجود 
ايضاً في فقرات اخرى عند زنيوفون

### موقع ثياكوس

كانت نقطة بداية طريق زنيونون هي ميناء ميرياندوس الذي تقع اطلاله ١٣ كيلواً متراً الى الجنوب الغربي من اسكندون ؛ وكان هدفها الأول نهر الفرات عند مذينة ثبساكوس. ان اقصير خط بين ميرياندوس والفرات يبلغ طوله ٢١٠ كيلو مترات وذلك حتى منعطف النهر خيث يغير مجراه الجنوبي – الجنوبي الغربي مستديراً الى الجنوب الشرقي . ومن العبث البحث عن ثبساكوس جنوب او شمال هذا المنعطف لانه كان على زنيوفون ان يسير لمسافة ما بحداء الضفة اليمنى النهر ،ان روايته بالالها تظهر بانه لم يعمر في المنافق ما بحداء الضفة اليمنى النهر ،ان روايته بالكها تظهر بانه لم باتجاه شمالي – شرقي لانه كان عليه حينئاد ان يعود بسحاذاة الضفة اليسرى وكان من المتعلم عليه بالمدرجة نفسها ان يستدير باتجاه جنوبي شرقي لان مملحة جبول مع الأهواء المحيطة بها ، وكذلك المنطقة القاحلة المفتقرة الى الما يين الأهوار والنهر ، تُجبر جميع القوافل القادمة من الغرب او الشمال الغربي عن الأهوار والنهر ، تُجبر جميع القوافل القادمة من الغرب او الشمال الغربي على الذهاب الى الفرات عند المنعطف مباشرة فضلاً عن ذلك فنحل نكساد نضميطر الى البحث عست مسخاضة شهاكسوس

ويمكن أن نؤكد أيضاً موقع ثبساكوس عند هذا المنعطف من سترابون حيث يقول (المصدر السابق ، ١٦ ، ١١ ؛ والسطر اللذي يليه ) أن المسافة بين الفرات و دجلة تكون على أبعدها عند سفح السلسلة الجبلية وأن هذه قد تكون المسافة تنفسها البالغة ، ٢٤٠ ستاداً التي حددها ايراتو ستنيس على انها المسافة من ثبساكوس – حيث كان في وقت من الاوقات جسر على الفرات – الى مخاضة دجلة التي عبر ها الاسكندر . أن نظرة واحدة على الخريطة ترينا أن أعظم مسافة بالمرض لارض ما بين النهرين تقع بين منعطف الفرات الكبير و وجلة اسفل من جزيرة ابن عمر بحذاء قاعدة جبال طوروس . وأن وحدة القياس المسماة ستاد ايراتوسينس كما يمكن استنتاجه مسن بليني : (التاريخ الطبيعي عند ايراتوسينس كما يمكن استنتاجه مسن بليني : (التاريخ الطبيعي

وعليه فان ١٤٠، ٥٠ ) ٥ و ١٥٧ م او ما لايزيد على ٧٥ و ١٥٩ م طولاً ؛ وعليه فان ١٥٠، كالم متاقة تتفقق وعليه فان ٢٤٠٠ متاد تساوي نحو ٣٨٨ أو٣٨٣ كيلومتراً ، وهي مساقة تتفقق أماساً مع المسافة بين المنعطف (لبساكوس) المي مخاضة دجلة (حوالي ١٠ ٤ كيلومتر). واستناداً الم سترابون ( المصلر السابق ٢ ، ١ ، ١ ٢ و ٢٦ و ما بعده و ٣٦) فان ايراتوسئينس حدد المسافة بين ثبساكوس وبابل بمحاداة الفرات بـ ٨٠٠ مناداً كما يعادل ٢٥١ أو ٨ و ٢٧٦ كيلومتراً . فلو قسنا الطريق المستخدم حتى يومنا هذا بحداء الضفة اليسرى للفرات لوصلنا الى الكيلومتر ٢٥٥ أعلى النهر من يومنا هذا بحداء الضفة اليسرى للفرات لوصلنا الى الكيلومتر و٢٥ الافتراض مطروقاً كثيراً في زمن الاسكندر والسلوقين الأوائل بحيث يجوز الافتراض انه قد تعاسد يمكن ان يكون قد أصبح متداولاً . ومن هنا فان هذا بيرر اشارتنا الى هذه المصادفة وفي تصديدنا لموضع مخاضة ثبساكوس عند خربة سموها .

ويستشهد سترابون (المصلو السابق ۲ ، ۱ : ۲۷) بقول ايراتوسئيس الذي عجراه ان المسافة المقيسة شمالاً من ثبساكوس الى البوابات الارمنية قيل اقها عبدا ستاد . وإذا اتبعنا خطأ مستقيماً لمسافة ۱۹۰۰ ستاد او ما يقارب ۱۷۳ كيلومتراً شمالاً من سسوما بخسط مستقيم وصلنا للى مقربة من مخاضة زوكا القديمة قرب شمشاط في كُماجين ، أي ۱۹٦ كيلومتراً فعلاً شمال سسوما . فيبدو إذن أن زوكما هذه لا بد أن شكلت أبعد نقطة في مسح مباشر من ثبساكوس باتجاه شمالي لان سترابون في موضع آخر يذكران المسافة الى هذاك بحذاه الفرات ولا تقلعن الفي ستاد (المصدر السابق ۲۱ ، ۱ : ۲۲) . على ان تعذا الأخيرليس إلا بياناً سطحياً ومضللا تماماً كما يتضح من السياق لان المسافة الحقيقية من سسوما الى شمشاط بمحاذاة النهر ليست ۲۵ كياومتراً او ۲۰۰۰ ستاد بل انها ۲۶۰ كيلومتر او ۱۵۰۰ ستاد . ولها، فان كلمة لا ينبغي حذفها من النص فيصبح و اقل من الفي ستاد . ان البرهان على موضع في المنطقة تنصه ايضاً قصة اريستوبولوس منه الله البحر الابيض المنوسط أقصر من اية نقطة تنصه ايضاً قصة اريستوبولوس (الريان : افابسيس ١٩٠٧ و مسترابون ، المصلر السابق ، ١٦١ : ١١ : ١١ ما المادها ان الاسكندر أمر ان تصنع له قوارب في فينيقية وفي جزيرة قبرص وغلت مفككة الى فيساكوس التي تبعد مسافة مسع واحل حيث تم تركيبها وعامت متحدرة في النهرالى بابل. فلو صنعت هذه القوارب في ميرياندروس ألتابعة للفينيقيين أو في قبرص ومن هناك سكمت في موقع الاسكندون لأمكن في المباهلة المناسرها ، اذا اتبعنا الطويق الحالي ، تبلغ ، ١٢ كيلو متر التي لو قطعت في باسرها ، اذا اتبعنا الطويق الحالي ، تبلغ ، ١٢ كيلو متر التي لو قطعت في السرها ، اذا اتبعنا الطريق الحالي ، تبلغ ، ١٢ كيلو متر التي لو قطعت في المبرة أيام لجعلت من الضروري ان تكون السرعة ، ٣ كيلومتراً لقافلة من المبولة من المبرات في نهر الاورنتس في موقع انطاكية المتأخرة . ان سرعة ثلاثين كيلومتراً يومياً هي السرعة القصوى لقافلة عملة حمولة ثقيلة في رحلة تتنار و مويلاً .

واكد ايضاً بطليموس بصورة غير مباشرة موقع ثبساكوس عند المنعطف عندما تقون بيضاً بطليموس بصورة غير مباشرة موقع ثبساكوس الحاليون . فاستناداً الى بطليموس ( الجغرافية ٥ ، ١٥ : ٧ ) ، تقع ثبساكوس على حدود سوريا وبلاد المرب فان بلسدة بالمن الواقعة في منعطف المرب على بعد ستة كيلومترات من سموما تؤشر ايضاً الحدود بين بلاد العرب وسرويا .

ويجلبد إرنست هرتز فلد (ساره وهرتز فلد ، رحلة آثارية ، [ ۱۹۱۱ ] ، المجلد ١ ، ص ١٤٣ وما بعد) موقع ثبيبا كوس عند تل ثديين الذي يبعد ٦٦ كياومتراً شروي سَمُوما وليس بعيداً عن الرقة ، على موقع نيفيفوريم القديم . ويحدد طول الطريق الحالي من الاسكندون الى تل ثديين من طريق حلب

به و ٣٢٧ كيلومتراً ويذكر (المرجع نفيه ، ص ١٤٥) ان القافلة تكمل الرحلة في الوقت الحاضر في سببة أبام فقط . انعلما ، على كل حال ، غير صحيح لانه لاتستطيع اية قافلة بحمولة ثقيلة قطع المسافة المطلوبة وقدرها ٤٧ كيلومتراً يؤمياً وخاصة في منطقة جبلية ومتموجة كتلك التي بين الاسكندرون وحلب او بين خان الشعر وتل ثديين .

وعلاوة على هذا يناقش هرتزفلد ( المصدر نفسه ) انه لا بد ان بُكون

ثبساكوس قرب نيقفوريم على الاسس التالية : انه يرجع الى بلينيّ ( المرجع السابق ، ٦ ، ١١٦ ) الذي يقول ان نيقفوريم لا تقع بعيداً عن الفرات وعمي التي بنيت بأمر الاسكندر لموقعها الملائم . كذلك يستشهد بايسيدور الكرخى اللَّـي يذكر ان الاسكندر سار على طريق نيقفوريم ( الرقة ) . وبما ان الاسكندر عبر الفرات عند ثبساكوس فان هذا يحمل هرتز فلد على الاستنتاج ان ثبساكوس لا بد أن كانت قرب فيقفوريم لان الاسكندر لم يؤسس مدناً الا في المواقعة التي زارها بنفسه . وقبل التسليم بهذا ، على كل حال ، فمن الضروري اثبات ان الاسكندر أسس فعلاً جميع المدن التي تدّعى ذلك لنفسها ، واثبات ايضاً أنه زارها شخصيًا . ومن المؤكد أيضاً أن حكاماً آخرين ، وليس الامنكندر وحده قد نُسب اليهم فضل تأسيس نيقفوريم . وعلى هذا فان المناقشة هذه جول موضع ثبساكوس تفقد كل اهميتها . ويلاحظ بليني نفسه ( المرجع السابق، ٣٤ ، ١٥٠ ) ان الاسكندر عبر نهر الفرات على الجسر الذي عند زوكما ؛ على ان هذه النقطة بميدة جداً عن نيڤفوريم وعن تل ثديني هرتز فلد موضع ثبساكوس . وعلاوة على ذلك واستناداً الى هر تز فلد ( المرجع السابق ص٢٥٣ ) اللدي يتقبل تطابق ثبساكوس التي ذكرها زنيوفون مع تلك الني ذكرهسا يطليموس . ان بطليموس استخدم دائماً المادة العلمية التي تراكمت اثناء مسيرات الاسكندر ، ولهذا السبب فان تحديده لموقع ثبساكوس بالنسبة لطريق الاسكندر وبالنسبة لنيقفوريم يجب ان يكون حاسماً فيتحديد الموقع الحقيقي للبساكوس. ومع ذلك فان بطليموس لا يضع المدينة شمال شرقي نيقفوريم بل بعيداً الى الى الجنوب الشرقي منها ، وبهذا فانه يستبعد امكانية قيام الاسكندر بالسير من ثبساكوس الى المدينة الأخيرة .

وتقع سموما على الحدود الجنوبية الشرقية للمنطقة المأهـــولة وتشكل ملتمي طرق هام تؤدي من الفرأت الى سوريا وبلاد ما بين النهرين الحصبة . اذغادرت القوافل القادمة من بلاد بابل او بلاد ما بين النهرين الفرات عند ثبساكوس (سسوما وتقلمت مخترفة منطقة آهلة ومزروعة اما غرباً الى خالسيس او شمالاً غربياً الى بيرويا وشمالاً للى بمبيس ( هيرابوليس) . وبما ان السهل الفيضي عند سسموما عريض المحد ما فان المرالمؤدي الى المجرى سهل على كلاالجانبين هنا ؛ وبما ان النهرذاته عريض جداً ايضاً فان عبوره ليس صعباً ؛ وحتى يومنا هاما تستخدم القرافل النجارية المخاضة وكذلك تستخدمها القبائل الرحل . ومقابل سموما على الضفة اليسرى لنهر الفرات يتهي الطريق الذي يؤدي من جهة الشمال الشرقي المي حراً ن ( كرهمي التي من المحتمل ان يكون الاسكندر العظيمراً بهاني تقدمه .

از دهرت بلدة ثبساكوس ما دامت بلاد بابل وما بين النهرين وسوريا.

تنهن بالطاعة لملك واحد، وخربت عناما انفصلت هذه الاقطار بعضها عن بعض
و كانت هذه هي النتيجة الطبيعية لمؤمها على الحدود الجنوبية الشرقية لسؤريا
الأصلية . وحالما حصلت تنمر على نوع من الاستقلال مسعت ونجح بجهودها في السيطرة على الطرق التجارية من بلاد بابل ومن جنوب وصط بلاد ما بين النهرين الى البحر الابيض المتوسط . و هكذا اضمحلت الهمية غاضة ثبساكوس بشكل لا يمكن تعويضه . ولم يساعد الحكام المحليون المسفار تنمر في سياستها هذه فحسب بل ساعدها رؤساؤهم الملوك البارثيون الكبار الذين ارادوا ، إن لم يكن لأي سبب آخر ، فللوافع سياسية صوفة ان يروا تنمر تزداد قوة كدولة عازلة . وعندما جمل البارثيون نيقفوريم مركزهم الحجاري اخذ النقل التجاري من مصر ومن جنوب ووسط سوريا يمر خلال

ويتم عبور الفرات بالقرب من فيقفوريم . ثم لو كانت ثبساكوس القديمة مطابقة للدين ، لكونها على خط التجارة هذا ، لازدهرت في هذه الفتر قايضاً ولما كسان لأهليها مسايير مغادرتها وبناء سورا عسلى بعد صبعة كيلومترات الى شرقها . ان الأرض المديطة بثليين تساوي في انتاجها المنطقة المجاورةلسوريا في الوقت الذي تكون فيه عاضة ثليين اسهل بكثير من مثيلتها في البلدة الأخيرة . ولكن اذا كانت ثبساكرس واقعة عند المنعطف في سموما فان إنحلاها في ظل الظروف السياسية المتبدلة هو أمريسهل فهمه . وركزت نن أن إحلام أله وسورا فسي ايديهما جميع تجارة الأمراطورية البارثية والدول التعفوريم وسورا فسي ايديهما جميع تجارة الأمراطورية البارثية والدول الشرقي مدينتا سلوقية والهاميا مراكز تجارية لها ؛ وهكذا حدث ان مخاضة الشرقي مدينتا سلوقية والهاميا مراكز تجارية لها ؛ وهكذا حدث ان مخاضة ثبساكرس القديمة الواقعة على الحدود بين هاتين اللولتين غير الصديقين أخذت تتحاشاها القوافل بالتدريج . ولهذا السب لم يعطنا اي مؤلف كلاسيكي موضوع المنيمن المحتمل ان يكون آجر بنائها قد استعمل في بناء بلدة بر بايسوس عن ثبساكوس ، انظر ما يلى ، الملحق ٨ ) .

### فيريا ندروس الى ثياكوس

اذا رجعنا الى زينوفون نلاحظ ان الجيش استنرق التي عشر يوماً في قط المسافة من ميرياندوس الى ثبساكوس (سموماً). فبعد الايام الاربعة الأولى وصل الى نهر خالوس. ولابد ان يكون هذا نهرعفرين ؛ وربما كان خالوس ايضاً اسم البلسدة الواقعة على ضفتيه. وفي غالب الاحتمال عبر المجيش هذا الجدول حيث تقع مراتا كوى الحديثة. ان المسافة من ميرياندوس، من طريق ممر بيلان مع الانحراف الضروري خلال الوادي الذي تتخلله المستقمات، الى مراتا كوى هي ح7 كيلومتراً ، نما يتطلب من القطمات الاغريقة

شرعة ستة عشر كياومترًا يوميًا وهو إنجاز يمكن تصديقه اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مئات الامتاز التي كان عليهم ضعودها ثمهالهبوط منها

ومن جالوس وصلوا بعد حسسة أيام الى منابع نهر دردس . وبما ان زيرون يقول ان عرض هذا النهر كان بلئرماً واحداً فمن الواضع انه يبالغ في ذلك وان الجيش لا يمكن ان يكون قد بلغ المنبع الاصلي ، بل ربما كان عند ملتقى جدولين بندمجان فيشكلان النهر . وفي هذه الحالة نستطيع البحث عن ، منابع كزدس في الموضع الذي يلتقى فيه رافدان فعلا لكونا نهر ذهب . وعلى الرافد الفربي تقع قرية يطلق عليها الآن ابو طلطل ولكنها كانت تعرف في المصور الوسطى طرطر ( ياقوت ، المعجم ، ولكنها كانت تعرف في المصور الوسطى طرطر ( ياقوت ، المعجم ، لا فستغلد ] جلد ٣ ص ٢٩٩ ) ؛ ويمكن اعتبار هذا هو الاسم الاغريقي لدركس ( او دردر حسب بعض المخطوطات ) . فتكون حينئذ المسافة من خالوس ( مراتا كوى ) الى دردس (ذهب ) حوالي تسعين كيلومتراً بغضمنها منيرة طولها ثمانية عشر كيار مثراً يومياً خلال منطقة تكثر فيها التلول ويكاد يتعلو عبورها في بعض الاماكن .

ومن دردس وصل الحبيش الى الفرات عند نبسا كوس في ثلاثة أيام . ولما كانت بداية فهر ذهب لا تبعد الا ٥٥ كيلومتراً من سموما فان مسيرة اليوم الواحد هنا تبلغ نسعة عشر كيلومتراً ؛ ونستطيع ، على كل حال ، الافتراض ان تجر مسيرة كانت أقصر بكثير من الأخريات ، تماماً كما كانت عليه الحال قبل الوصول الى خالوس ودردس . ان مسيرة يوم الوصول تحتسب دائماً يوماً كمالاً ه

### تبساكوس ائى بلايسة

 الى نهر اراكسيس في تسعة أيام . واستناداً الى زنيوفون فان هذا النهر يمثل الحدود بين سوريا وبلاد العرب وتقع على طول ضفتيه عدة قسرى غنية . ومن الواضح ان اراكسيس المذكور عند زنيوفون هو نهر خابوراس او الخابور، الذي يشكل الخط الفاصل بين منطقتي البلو والحضر . ومن المحتمل ان الاسم ٥ اراكسيس ) ذاته قد اشتق من التسميسة العربية للقناة الفعلية التي تجلب الماء من الخابور الى بلدة كورسونه القديمة . وكانت هذه القناة ، التي كانت معروفة قبل ذلك لدى الملك الآشوري توكولتي اينورتا الثاني ، تدعى في العصر الوسيط كمـــا تدعى اليوم دورين وكانت تصب فـــي الفرات عند سفح صخور العرصي او العرصي . ان كلمة اراكسيس هي النقل الاغريقي لحروف الكلمة العربية عراصي ( عَرَصي في اللهجة الدارجة) ، تماماً ، كما يطابق الاسم الاغريقي لنهر اكسيوس الاسم العربي عاصي . وهكذا حوَّل زنيوفون التسمية العربية للفناة المتفرعة من الخابور والتي تابعها مدة خسسة أيام حتى وصل الى نهر الخابور نفسه الذي عبره الجيش . والآن وبما ان المسافة من ثبساكوس ( سموما ) بمحاذاة الفرات الى اراكسيس ( الخابور ) هي ٢٤٠ كيلومتراً فلا بد ان الجيش كان يسير سنة وعشرين كيلومتراً يومياً،وهو إنجاز غير اعتيادي حقاً . فليس من جيش يمكنه الاستمرار بالزحف مسافة ستة وعشرين كيلومتراً لأية فترة من الزمن .

ان كلتا ضفتي الخابور الأسفل وكالمك الضفة اليمنى لقناة دّورين مفطاة المعنى المخابر سار قورش على الضفة اليعنى بالخرائب وخصبة الى هذا اليوم . ومن الخابور سار قورش على الضفة اليعنى للفرات مدة خمسة أيام الى خرائب بلدة كورسوته التي يحيط بها من كلجانب نهر ما سكاس . — ان «كورسوته (كورسوته هي الشكل الارامي للكامة العربية عراصي (اراكسيس) ، وهو اسم التصق بالمبلدة التي سبق ان سكان البلاد في زمن زنيوفون كانو ا يتلفظون الكلمة الآرامية ، كورسوته ، بالضريقة العربية « عراصي » . ويمكن البرهنة على ذلك من استخدامهم هذه التسمية بشكل « اراكسيس » بالنسبة الى القناة .

ويظهر من السياق ان بلدة كورسونه كانت تقع عند الطرف الجنوبي الشرقي من سهل خصب ؛ ولذا يجب البحث عنها في سفح صخور العرصي الشديدة الانحدار . ويمتد على الضفة البسرى للفرات بين الخابور والعرصي سهل فيضي منبسط تبرز منه اكمات خرائب وهي بقايا مدن متعددة . وخلال النصف الشرقي لهذا السهل تجري قناة دورين ( اراكسيس ) بصورة متعرجة. وهي الآن جافة تماماً . اما النصف الغربي فمتخدد بعدد لا يحصى من ترع اروائية قديمة وحديثة تتشعب عن الفرات ودورين ( اراكسيس ) ، مما يشكل عاثقاً كبيراً للسير والنقل على حد سواء . ونظراً لهذا يتبع الطريق التجاري ضفة القناة اليسرى وهي التي التزم جيش قورش باتباعها ايضاً . ويمكن وصف هذا الشريط من السهل على انه مقفر حقاً خاصة اذا قام الخيالة الفرس بطمر قناة اراكسيس في بدايتها الاولى بطريقة محكمة بحيث لا يستطيع الماء الجريان فيها . ان و نهر ، ماسكاس او بالأحرى القناة الاروائية لم تتشعب من اراكسيس الذي كان فيما يظهر جافاً تشعب من الفرات واحاط ببلدة كورسوته المخرّبة . وينطبق وصف هذه البلدة على خرائب الطاوي الواقعة على سفح صخورالعبرصي التي يجري حولها من كل جانب خندق قديم يمتلىء بالماء في موسم الفيضان نقط . يفترق الطريق هنا عن السهل الفيضي مخترقاً التلال الوعرة بحدًاء ضفة النهر . ان المسافة من النقطة التي وصل فيها قورش الى اراكسيس ( الخابور ) الى كورسوته ( الطافري ) هي ٩٠ كيلومتراً ، وهذا يعني سرعة ثمانية عشر كيلومتراً لمسيرة يوم واحد ، اذا استبعدنا الامكانات المتمثلة في ان مسيرة اليوم الأخير ربما كانت اقصر من المسيرات الأخرى، وإن الجيش لا بد انه كان

ومن كورسوتة سار الجيش الى بلاية ( « البوابات » ) في ثلاثة عشريوماً . وهذا يؤدي بنا الى حيث ينتهي تشكيل صخري فى الدور الثالث من التكوين

متعباً اذ ذاك، وان عبور الخابور استغرف بعض الوقت .

ويبدأ السهل الغريني لبسلاد بابل فسي نقطة مؤشسرة عسلى الضفة اليمنى للفرات بأنف جبل العُقة الصرى الفرات بأنف جبل العُقة الصخري وبصخور الأسود على الضفة اليسرى ولذا يمكننا البحث عن بلاية التي اشار اليها زنيوفون عند الممر الواقع عسلى السفح الشرقي للجرف الصخري الأخير .

ان الصورة التي رسمها زنيوفون لملذا الجزء من وادي الفرات مطابقة الطبيعة . فالمضاف بالقرب من ذلك المكان تشكلت من الاجراف الصخرية المسامية الهالية التي تحتوي على كثير من الجبس المتبلور ، والمشطرة بأخاديد عمية وقصيرة لا تحصى . ففي بعض الاماكن وعلى مساقة كيلومترات متعددة يرتطم ماءالفرات بسفح الصخور العالية على الضفة اليسرى ولا يترك مجالاً الطريق الذي يجب ان يتبم مساراً بعيداً عن النهر على ارض صحرية يوخلال أخاديد . وحيث تنحد الابحاديد للى الفرات تتكون خلجان مستنعية غالباً ما يتعدد عبورها . وفي ارض هذه طبيعتها لا يمكن ان تكون المسيرات اليومية بأطوال متساوية لان الجيش لابد ان يكون قد احسن التدبير للوصول ، إن لم يكن كل يوم فعلى الأقل بين يوم واخرى ، الى خليج كبير نوعاً ما حيث يستطيع الحصول على الماء والرعى .

ويتضح من السياق ان بلدة خرمندي لابد انها كافت تقع بالقرب من بلاية . واكد هذا سوفينيتس الذي اسهم في حملة قورش ووصفها اسطيفان البيزنطي ) علم الأجناس[ما ينكة ] ، ص ٢٨٩) . ويبلولي ان الاسم يتألف من كرم واندي . ان كرم هي كرماء الآرامية وكرم العربية وتعني بستان العنب ؛ اما اندي فهي الاسم الأصلي البلدة . ويسجل بطليموس ( الجغرافية جه ه ص ١٨؛ : ٧ ) في نفس المنطقة تقريباً بلدة اسمها ادئيا وربما حلَّ الحرف المشدد على الضمة اليم عنوب غربي صخرة الاسود على الضمة اليمنى الفرات خربة عدي الضمخة التي تطابق باسمها وكذلك بموقعها خرمندي التي يشير اليهاز فيوفون . ومقابل هذه الخربة على الضفة اليسرى يمكن رؤية بقايا بناية عصنة تحصينا قوياً ؛ فهناك على المنحدات الصخربة شرفات واكوام حجارة من بساتين الكروم قوياً ؛ فهناك عهداً على المنحدات الصخربة شرفات واكوام حجارة من بساتين الكروم

القديمة . ومن المحتمل جداً أن كلا البناية وبساتين الكروم كانت تابعة لبلدة اندي وانه على خريطة بلاد ما بين النهرين التي نقلها بطليموس حُددت بلسمة ادتَّيا على الضفة اليسرى الفرات . ان كل بلسمة كبيرة على الضفة اليمنى حتى يومنا هذا لها ضاحية ما على الضفة اليسرى المقابلة لها، ولا يفرق الأهلون بين الضفة اليمنى واليسرى عند التحدث عن مثل هذه المسمدن .

ان المسافة من كورسوته (الطاوي) انى بلايه (الاسود) هي ٢٦٥ كيلومتراً، مما استلزم ان يقوم جيشقورش بقطع مسافة تزيدبقليل على العشرين كيلومتراً يومياً برغم ان هذه المسيرات لم تكن دائماً متساوية الطول لاسباب شرحناها سابقاً.

## بلاية الى توناصا

ومن بلاية سار الجيش بحلاء الضفة البسرى لنهر الفرات حتى وصل ساحة المعركة التي امتدت ، استناداً الى بلر تارك ، فاحاطت ببله وكوناصا التي تبعد مسافة خعسمائة ستاد عن بابل . ان مسافة خعسمائة ستاد او ثمانين كيلومتراً من بابل بحذاء الضفة اليسرى الفرات توصلنا الى خربة القنيصة على بعد البسم المصغر لقناصا ، وهذه ايضاً هي الصيغة المربية المكلمة اليوانية اذ ان الاسم المصغر لقناصا ، وهذه ايضاً هي الصيغة المربية المكلمة اليوانية اذ ان حرف العساد يقابل حسوف X اليواني . واذا تابعنا زينوفون ايضاً نصل الى ضواحى القنيصة المباشرة . ان المسافة مسن الاسمود ( بلاية ) الى المتنيصة هي تسعون كيلومتراً ، وتلك مسافة تطلب من الجيش ان يقطمها في منة أيام بمعدل خمسة عشر كيلومتراً اليوم الواحد . ويجب الا يغيب عن البال وحديثة ان المسيرة اخترقت في شطرها التاني سهلا عربياً تتخلله ترع قديمة وحديثة متعددة بالاضافة الى عبور اربع قزبات كبيرة . وكانت المسيرات في وحديث متعددة بالاضافة الى عبور اربع قزبات كبيرة . وكانت المسيرات في الأيام الثلاثة الأولى اطول منها في الأيام اللاحقة وخاصة اليوم الرابع عندما كان المبيش بكامل اهبته القتال وكان عليه ان بخترق مراً يكاد يصل عرضه الى عشرين الجيش بكامل اهبته القتال وكان عليه ان بخترق مراً يكاد يصل عرضه الى عشر ين

قدماً وذلك بين الفرات والخندق الا.ي حفره الفرس لعرقلة تقدم العدو .

وفيما وراء الاسود ( بلاية ) كان السهل الغريني ولا يزال متخدداً بترع متعددة الا انه لم يكن من الضروري عبورها اثناء مسيرات الأيام الثلاثةالاولى . فالطريق اتبع سفح الاجراف للدور الثالث من التكوين الصخري. فلو سلمنا بان الجيش قطع ثمانية عشر كيلومتراً يومياً في المسيرات الثلاثة الأونى من بلاية ( الأسود ) ومسن المؤكد انهم لسم يستطيعوا اكثر من ذلك اذ كان لزاماً عليهم ان يكونوا في حالة استعداد لهجوم مفاجيء فقد كانت آثار خيالة العدو ظاهرة للعيان ، فكان لا بد من استراحتهم في نهاية المسيرة الثالثة قرب الوشَّاش في منخفض الخور . وينحدر هذا المنخفض الذي يبلغ عرضه ستة كيلومترات الى الشرق ويبجري خلاله الوشَّاش الذي يعرن ايضاً بالقدمة . والوشاش ليس قناة حقيقية الا انه فرع طبيعي من الفرات يستمد منه الماء بقناتين . والى الجنوب من منخفض الخور فوق الضفة اليسرى للفرات تبرز هضبة في الدور الثالث من التكوين الصخري يصعب الى حد ما ارواؤها او زراعتها . ولعل الجيش اضطر في اليوم الرابع الى العبور على جسر في موضع هو الآن المجرى الشمالي للوشاش ومن ثم عليه ان يمر خلال الفتحة الضيقة بين الفرات والترعة المحفورة حديثاً . ولما كانوا على أهبة القتال فلم يكن في امكانهم قطع مسافة كبيرة . وبما ان زينوفون نفسه يقدر ميسرة اليوم الرابع بما لا يزيد على ثلاثة فراسخ فلدينا ما يبرر الاعتقاد بان المسيرة لم تزد على عشرة كياومترات .

ان الخندق وعمقه ثلاث قامات ( ٥ م ) وعرضه خمس قامات ( ٨ م ) النبي وصل اليه الحيش في نحو منتصف المسيرة الرابعة ربما كان المجرى الهنوبي الحالي للوشاش الذي \_ استناداً الى زينوفون \_ إما كان قد حُفر حليثاً او ربما كُري قبل وصول قورش بفترة قصيرة ، ولم يكن بلا ريب بجرد خط دفاعي ضد الغزاة بل كان ايضاً لأغراض اروائية . ومهما يكن من امر فانه لم

يكن متصلاً بالفرات بعد ،ومن ثم لم يكن فيه ماء . لذا استطاع جيش قورش العبور من الشريط الارضي المتبقي بين الدنندق والفرات . ويقدر زينوفونطول المخندق باثني عشر فوسخاً او حوالي ثلاث مسيرات .

وحسب تقديرنا لمعدل السير المحتمل فلا بد ان الجيش عسكر بعد اليوم الرابع من بلاية ( الاسود ) بالقرب من مدخل قناة الازرقية الحالية ، و بعد المسيرة الخامسة شرقي مدخل قناة دفاً ( (الميساوي ) تماماً . لذا يمكن الافتراض ان الاغريق قطعوا ١٦ كيلومترا في المسيرة الخامسة ( و لم يحدد زينوفون طولها ) و ١٤ كيلومترا في السادمة ( ويؤكد زينوفون ان طولها قبل انه اربعة فراسخ ، (المصلد السابق ج ١ ص ١٠ : ١) . ان المسيرة السادمة هذه اوصلتهم تقريباً الى المؤسم الذي كانوا ينوون اتخاذه معسكراً لهم ( المرجم نفسه ، ج١ ص ٨ : ١ ) الا المركة بدأت في عصر ذلك اليوم . ان خطر المعركة لا بد ان كان قد حدد ليكون الى الشرق من الارض التي كانوا ينوون اتخاذها معسكراً لهم لان المجيش الفارسي فسي ملاحقته ارياوس اكتسح المخيسم الاغسريقي وفهب الأمتمة التسي كانت قسد تركت هناك حيسن خاضت قطعاتهم المعركة ( المرجع نفسه ج١ ص ١٠ : او ٥ ) . ويبدو ايضاً ان هذا الموضع كان المخيم الذي عن طريقه تراجع كليرخوس بعد المعركة ( المرجع نفسه ، بع ١ المخيم الذي عن طريقه تراجع كليرخوس بعد المعركة ( المرجع نفسه ، بع ١ ) . .

ان تقديرنا لطول المسيرات الست الاجمالي من بلاية (الأسود) الى كوناصا كما اورده زينوفون يوصلنا الى خربة القنيصة . وبما ان كليرخوس لاحق الفرس بعد المعركة حتى ٥ قرية معينة ٥ (كوناصا ) الواقعة بجانب احد التلال ( المرجع نفسه جا ص ١٠ : ١١ – ١٢) ، فيمكن الافتراض ان الموضع القتالي للاغريق بجناحهم الأيمن على الفرات لا بد ان كان حوالي خمسة كيلومترات جنوب شرقي كوناصا .

#### كونساصا الى الزيتساس

ومن كوناصا (القنيصة ) عاد الاغريق الى موضع المخيم عند مدخل قناة الدفار (العيساوي)ومن هناك لابد انهم بدأوا عودتهم إما الحالشمال او الى الشمال الشرقي ، لان الشمس عند الشروق كانت على اليمين ، بحثاً عن قسوى بابلية لم تنهب بعد ،وهذه لا تكون الا في شمالي الفرات وقد وصلوا اليها قرب الماء .

و يفقى مع تحديدنا موقع ارض المخيم الأغريقي بالقرب من قناة الدناًر ما ورد في رواية زينوفون بشأن المسيرة ذكذلك في ما يتعلق بطوبو غرافية البلد ايضاً. فعلى مسافة اربعة كيلومترات شمالي الدفار يبدأ المرتفع الصخري القاحل الذي يرجع للاور الثالث من التكوين الصخري. وبما ان القرى الواقعة على الفرات كانت قد نهبها خيالة الملك العظيم نهباً تاماً فلم يستطيع الاغريق العثور على أية أرزاق في الشريط الخصب الذي يبلغ عرضه قرابه اربعة كيلومترات تعداً بمحاذاة النهر هنا ، ولا على ابه قرية على المرتفع المجاور فقد كانت القرى تقع قرابة سبعة عشر كيلومترات بعيداً من هذا الموضع وذلك في منخفض الخور بجوار تل خربة الأشهابي الحالية ، ففسي هذا المنخفض المزرع والمنتج الآن وكلك لين موقع الأشهابي وخربة أم قتيمةعند السور الميدي كانت هناك قرى بابلية غنية حيث ادخر الاغربق مخزوناً من الأرزاق .

وحتى هذا الموضع كان في مقدورنا تتبع المسيرة التي وصفها زينوفون بدقة ، اذ لم يكن دليلنا في ذلك ما ورد في زينوفون فحسب بل والفرات كذلك الا انه شمالي ارض المخيم في الدفار غادر زينوفون النهر دون ان يذكر الاتجاه او المسافة التي قطعها الجيش قبل وصوله الى السور الميدي في المسيرة الرابعة من القرى البابليه .

وفي المسيرتين من السور الميدي الى جوار ستياس لم يحرز الاغريق تقدماً ٣٣٥ كبيراً اذ كان عليهم عبور قناتين ؛ وكانت المسيرة الثانية ، استناداً الى سياق الحوادث ، قصيرة جلماً . فقد كان السير آنذاك ، ولا يزال ، صعباً جلماً لانه يتخلل الارض في تلك المنطقة عدد لا يحصى من الترع القديمة والحديثة المتقاطعة .

ومن الجدير بالملاحظة ان زينوفون الذي تتفق اوصافه البلاد عموماً مع الوقائع جعل جميع الفنوات البابلية آخذة من دجلة في الوقت الذي يحتمل فيه ان جميع الفنوات التي اضطر الى عبورها كانت تأخذ مياهها من الفرات وتصب في دجلة كما هو شأن قناة باتي بيل ( انظر ما تقدم ، ص ٩ ) .

ويكتب في (انابسيس ، ج ٢ ص ٤ : ١٣) إن الاغريق فيما وراء السور الميدي عبروا قناتين آخذتين من دجاة . غير ان موقع الارض يكاد يجعل من المستحيل لقناتين من هذا النوع ان تأخذا من دجلة في هذه المنطقة في الوقت الحاضر، ويصمح هذا دون ريب في عهد زينوفون . وهناك امكانية ضعيفة جداً ان تكون القناة العليا او الثانية قد أخلت من دجلة على مسافة تسعين كيلومتراً في الأقل شمالي النقطة التي من المفروض ان عبرها الاغريق بالمنطقة المجاورة لمسب نهر فيسكوس ؛ ولكن في هذه الحااة كان من الضرورى تقوية ضفتها اليسرى بسد كبير ليمنع مياهها من الانصمام ثانية الى دجلة في مكان ما بالقرب من موقع بغداد الحديثة . لهذا المناتين عبوهما زينوفون فيما وراء السور المبدي اخلتا فعلاً من الفرات والله من المحتمل ان تطابق الاولى نار ملخا ( النهر الملكي ) ، او نهر الملك الحالي ) المحتمل الثانية نهر صرصر الذي ذكره الكتاب العرب الاولئ .

ولا يقل لفتاً للنظر ان يذكر ان الخندق الذي تم ّحفره بأمر من ارتاكسيركيس يخترق سهلاً لمسافة ١٢ فرسخاً حتى السور الميدي ومع ذلك لا يعود لذكره ثانية. فلو أنه وصل الى السور الميدي لكان لزاماً عليه ان يمر به مرتين ، الاولى في مسيرته من كوناصا فحو الشمال والثانية في مسيرته من السور الميدي باتجاهجو بي شرقي نحو ستياس . ويذكر ان طول السور الميدي عشرون فرسخاً ، وهوتقدير مبائع فيه قايلاً . واستناداً الى ايراتوسئنيس (سترابون ، الجغرافية ، ج ٢ ص ١ : ٢) فسقد امرت الملكة سسميراً أبي سبسناء جدار فسي الموضع الذي يتعد فسيه الفرات ودجلة بعضهما عسن بعض ٢٠٠ مستاد . ولا يمكن ان يكون هذا الجدار سوى السور الميدي الذي تحدث عنه زينوفون . وبجوار جدار سميراميس حيث يكون النهران اقرب ما يكون بعضهما عن بعض يحدد ايراتوسئنيس موقع بلدة اوبس ( المرجع نفسه ) . ويضم زاينوفون اوبس خطأ عند ملتق نه في الميكون عجدة . كا مستوضح ذلك فيما يلي .

وبغية تحديد هذا الجزء من طريق زينوفون بجب ان نتبت بالدقة المكنة المكنة التي مرَّ بها على الضفة اليسرى من دجلة . وهنا نجد ان النهرين االلين سماهما زبتاس ( ارجع بلثرات [ ما يزيد على ١٢٠ م ] عرضاً ) وفيسكو من او النهر الحدودي ( وعرضه بلثرم واحد [ ٣٦ م ] ) الذي يفصل بلاد بابل عن ميديا ، يشكلان عاملين لما الغرض ، ويمكننا مطابقة زيتاس مع الزائب الكبير : ويبلا على هذا الاسم نفسه وكذلك عرضه المنصوص عليه . والايمكن ان يكون نهر فيسكوس قناة آخذة من دجلة أذ لم تشعب مثل هذه التنوات قط من دجلة الارسط لمسافة كافية لتكون حدوداً . لذا لا بد أن كان فيسكوس نهراً له طول معين ، ومن للحتمل أنه نهر العظيم الحالي . وفي زمان زينوفون فان ديالى الى الجنوب كان غولاً آذاك الى قنوات الري لا تحصى وليس في الامكان ان يكون عرضه بلئرم واحدا .

وقسم زينوفون الرحلة من فيسكوس الى زبتاس الى جزءين : من فيسكوس الى قسرى بريساتس ، ست مسيرات ؛ ومن هناك حتى زبتاس اربع مسيرات . ان المسافة يين فهر العظيم وفهر الزاب بحلاء دجلة هي ٢٦٠ كيلومتراً . ومرّت المسيرات الست مسن فيسكوس ( العظيم ) فسي ارض مقفرة ولم يصل الحيش الا فسي المسيرة السادسة الى المنطقة الخصبة لقرى

بريسائس التي توفرت فيها حبوب وفواكه وتجهيزات اخرى . وعلى مسافة تقارب ١٦٠ كيلومتراً شمالي العظيم يمتد الحوض الخصب لنهر الزاب الصغير الذي كان في الامكان الوصول اليه بمسيرات ستة أيام بمعدل سبعة وعشرين كيلومتراً لكل مسيرة . ولهذا يمكننا تحديد موضع قرى بريسائس هناك . ان المسافة من هناك الى مصب الزاب الكبير هي ستة وتسعون كيلومتراً . وهي مسافة كان في الامكان قطعها في أربعة أيام بمعدل يقارب اربعة وعشرين كيلومتراً يومياً . في الامكان تطعها في أربعة أيام بمعدل يقارب اربعة وعشرين كيلومتراً يومياً . ومن المحتمل ان كانت آخر مسيرة أقصر من الأخريات .

و نلاحظ ان الجيش الاغريقي ذهب من فيسكوس الى مستوطنات بريساتس بسرعة سبق ان ساروا عليها في مسيرتهم من ثبساكوس الى اراكسس . فلو سستاس السمنا ان الاغريق تقدموا بهذه السرعة نفسها بعد عبورهم دجلة قرب سيتاس طان الخساب التراجعي لأربع مسيرات طول الواحدة خمسة وعشرون كيلومتراً من العظيم ( فيسكوس ) بحذاء دجلة يؤدي بنا الى حدود بلدة ساوقية المتأخرة باعتبارها الموقع المحتمل لستياس . ان مسافة خمسة وعشرين كيلومتراً يومياً يمكن اعتبارها الموقع المحتمل لستياس . ان مسافة خمسة وعشرين كيلومتراً يومياً يمكن عبور جميع قنوات نهر ديالى . ووفقاً لللك فلا بد ان كان الاغريق قد عبروا عبور جميع قنوات نهر ديالى . ووفقاً لللك فلا بد ان كان الاغريق قد عبروا دجلة قرب خرائب تل عمر الحالي الى مسافة قايلة شمالي موقع سلوقية . لذا يجب البحث عن السور الميدي على بعد اكثر من مسيرتين يوميتين نحو الشمال الشمال الشمال الفربي من السور الميدي .

# اللحق الثالث

# ايسيدور الكرخي يتحدث عن الفرات الأوسط وحدة القياس (السكونوس) عند ايسيدور

يصف ايسدور الكرخي زمن كرخ ميسان ] في كتابه المحطات البارثية (ملر) ص ويسجل المل يقالبر في الرئيس من يقفر ربم على المتداد ضفاف الفرات الى سلوقية ويسجل الماكن التوقف التي كانت معروفة جدا في القرن الاول السيلاد . ان بياناته ذات قيمة كبيرة لانه يعطينا المسافات بين المحطات المختلفة بوحلة القياس المسماة سكونوس (٤) وكذاك عجاميع هذه السكونات من عبها قاليكا ، الواقعة عسلى فهر ابوراس (الخابور) حتى سلوقية . ويقدم لنا مؤلفه اسباساً ممتازاً لتحديد مواضع اماكن التوقفات المختلفة . إن كانت ارقامه الاصلية قد لتحديد مواضع اماكن التوقفات المختلفة . إن كانت ارقامه الاصلية قد افعلت النا على وجه صحيح . وترينا حتى بجرد النظرة العابرة على كتابه المحطات الارقام الحلية لايمكن الا تكون صحيحة . فقدذ كر ان المجموع الاجمالي المسافة من فاليكا الى سلوقية هو ١٠٠ سكونوس ؛ ولكن اذا جمعسا المسافات بيسن المحطات تكون التيجة ١١٨ سكرنوس . وحد عسليماً مسن بقياء ارقيام المسافات المختلفة دون تغيير النساخ فيمكن وطالا كان الاكثر احتمالاً بقاء المجموع الاخمالي المؤلف من رقم واحد مسليماً مسن بقياء ارقيام المسافات المختلفة دون تغيير النساخ فيمكن الافتراض ان الرقم ١٠٠٠ سكونوس صحيح ولكننا نرغب: في اثبات

وعند مناقشة بيانات أيسيدور الحالية والمناقشات اللاحقة لتفاصيل وحلات عربية معينة فمن المهم حداً أن نتبني في كل حالة رقم عمل لأطوال وحدات

<sup>(</sup>٤) سكونوس Schoenus وحدة تياس رومانية وجمعها باللاتينية سكوني Schoeni ، وقد عربناها الى سكونات بصيفة الجمع . ( المترجم ) .

الثياس المتنوعة . و تقصد بـ « و رقم عمل ، ذلك الرقم الذي يمثل النسبة بين المسافة الفعلية بين نقطتين معروفتين مقيسة بالكيلومترات وبين المسافة ذاتها كما تقلمها مراجعنا في وحدات القياص المعروفة بالاستادات والسكونات والقراسخ والاستاد العربية الخ . ومن الصحيح ان رقم عمل كالمتناف قد لايمثل طول الاستاد او المحريف أو القرسخ او المبل كما ادركه الكتاب العرب او المخريق ، الا انه من الناحية الاخرى ، فان لأي دواسة خاصة بالمدقة النسبية للمسافات المختلفة البي قدموها وكمامل مساحد في تحديد المواقع المشكوك فيها بالنسبة لمواقع معروفة فعن الواضح ان رقم عمل يتضمن قيمة اكبر من الرقم النظري .

دعنا نحدد رقم عمل لوحدة القياس السكونوس عند ايسيدور . ولهذاالغرض اخترنا المسافات التالية كما ذكرها بين نقاط معينة معروفة المواقع :

من فاليكا الى دورا : ١٠ سكونات ؛ وهي في الواقع ٤٧ كيلومترا ؛ لذا فان السكونوس الواحد = ٧ ر \$ كيلومترا .

من دورا الى كدَّن : ١٠ سكونات ؛ وهي في الواقع ٤٧ كيلومترا ؛ لذا فان اسكونوس ٣٠٠ ر ٤ كم .

من كدُّن الى اثنا : ١٧ سكونوس ؛ وهي في الواقع ٨٠ كيلومتراً ؛ لذا فان اسكونوس حـ ٧ و ٤ كم .

من اثنا الى ئىلابوس : ٢ سكونوس ؛ وهي في الواقع ٤١ كىلومتراً وفي الحالة الاغيرة يساوي السكونوس الواحد ٧ كيلومترات ؛ اما اذا كان الرقم ٣ قد نقل خطأ بدلاً من ٣ فتكون التتيجة اسكونوس ٧ ر ٤ كم .

ومن ثيلابوس الى إزان : ١٢ سكونوس : وهي في الواقع ٥٨ كيلومتراً ؛ لله فان السكونوس الواحد = ٨ ر ٤ كم .

ومن إزان الى إيس: ٢٢ سكونوس؛ وهي في الواقع ٥٧ كيلومتراً ؛ وفي هذه الحالة يكون السكونوس الواحد ٦ ر ٢ كيلومتراً فقط. اما اذا كان الرقم ٢٢ قد نسخ خطأً بدلاً من ١٢ فنحصل على معدل مقدار ٧٥. ٤ كيلومتراً للسكونوس الواحد .

وعليه نستطيع قبول رقم عمل بطول السكونوس كما استعمله ايسيدور على انه ٧ ر ٤ كيلومتراً تقريباً . وبهذه الطريقة نحدد موقع المحطتين اللاحقتين اللتين لم نتأكد من موقعيهما تأكدنا من مواقع المحطات السابقة .

لقسد أعطيت المسافة مسن ابسس الى بسيخانه عسلى انسها ١٢ سكونوس ( ٥٢٥٥ كم ). وتقع على بعد خمسة وخمسين كيلومتراً من ايس ، التي تطابقت مع بلدة هيت الحديثة ، مدينة الرمادي العامرة التي في اعتقادى تحدد موقع محطة بسيخانة .

وأدى طريق من بسيخانة بحداء الضفة اليمنى الفرات ايضاً الى محطة نيابوليس ، ومن هناك استدار عَبْر النهر وعبر النهسر الملكي الى سلسوقية . وكانت المسافة مسن هسنا ( نيابوليس ) الى سلوقية ٩ سكونات ، او قرابة ٤٢ كيلومتراً ، وهي المسافة الفعلية من موقع مالوقية الى الفرات باتجاه غربي وجنوبي غربي .

فاذا جمعنا الأرقام التي حصلنا عليها حتى الان بالسكونات وصححنا كما اقترحت (أي ١٠ ، ١٠ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٩ ، ١٠ ) نحصل على اقترحت (أي ١٥ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٩ ، ١٠ ) نحصل على ١٥ : أو ١٥ أقل من المجموع الذي أورده ايسيدور وقدره ١٠٠ . أما اذا كانت المسافة ، كما مسؤضح ذلك فيما بعله ، بين بسيخانة ونيابوليس ١٥ سكونوس وليس ٤٠ كا ورد في النص فيصبح المجموع ١٠٤ ، وعلى بعلد ١٥ سكونوس او حوالي ٧٠ كيلومترا من الرمادي (بسيخانة ) على امتداد الشفة اليمنى الفرات نصل الى خرائب بترا ، غرب سلوقية مباشرة ، ومن ثم يمكن مطابقتها مع محطة نيابوليس القديمة .

#### اعادة تنظيم هيكل خط رحسلة ايسيدور نيقفوريم الى فاليكا

وبعد ان كنا قد حددنا رقم عمل لطول الكوفوس آما استخدمه ايسيدور واجماليات المسافات بين فالبكا وسلوقية نوجه انتباهنا الى تعريف المحطات المختلفة

اذا جمعنا اطوال المسافات بين نيقفوريم وفاليكا نحصل على مجموع ببلغ ٣٠ سكونوس ، او ١٤٨ كيلومترا ، ولكن المسافة في الواقع هي ١٦٥ كيلومترا ، الا ان بيانات ايسيدور هنا لم تحفظ لنا على وجه الدقة . والوقوف على مصدر الخطأ نستطيع تقسيم المسافة الكلية الى جز مين : من نيقفوريم للى خندق صميراميس ومن هناك الى فاليكا .

نستطيع تهدايد موضع د خندق سميراميس » عند خرية زلبية الحالية فقط ، وهو الموضع الذي يغادر النرات فيه المضايق وأسفل منه منبسط سهل غريني خصب على امتداد ضفته اليسرى . وهنا فقط يمكننا حصر تيار النهر وتحويل المياه الى د خندق » او قناة . و نجد فعلا قرب زلبية بقايا قناة اروائية قليمة تدعي الان الميمان ، واستناحاً الى ايسيدور فان المسافة من فيقفوريم الى د خندق سميرأميس » هي ١٦ سكونوس ؛ الا ان المسافة الحقيقة من موقع فيقفوريم الى القناة التي جعلناها مطابقة للخندق هي ٩٠ كيومترا ، وهو ما يساوي ١٩ سكونوس .

. ابن المسافة من زلبية إلى موقع فاليكا على الخابور هي ٧٥ كيلومترا او ١٦ سكونوس ، بينما يعطي ايسيدور المسافة من د خندق سميراميس ، الى فاليكا على انها ١٤ سكونوس فقط .

المعطيات الني زودنا بها ايسيدور وذلك فسي ترتيب عكسي مسن «خندق سميرأميس ، الى نيقفوريم : عند الكيلومتر ٣٣٣ إلى الشمال الغربـي من زلبية نصل الى مجموعة خرائب تل مطبّ و كذا ]الذي نعتبر المحطة الملكية. ثيّلادا مرّادا على بعد ٧ سكونات من اختدف سمير اميس. ان سبمة سكونات تساوي ٣٣ كيلومترا. ومن تل مطبّ الى الغرب ليس ثمة خوائب كبيرة باستثناء الهداوي عند الكيلومتر ١٩ ، وهو مكان نستطيع مطابقته مع قسريسة خبانة ، اربة سكونات من ثيّلادا مرّادا .

ويذكر ايسيدور ان المسافة من خنبانه الى اقرب محطة وهي تســريــــة كلباثا المهجورة كانت سكونوس واحذاً فقط . وعلى هذه المسافة من الهداوي تقع خرائب تل السلطان .

واستناداً الى ايسيدور كانت المسافة من كلباثا الى نيقفوريم ؛ سكونات ؛ ولكن في الواقع ٣٣ كيلومتراً ، او ٧ سكونات ، من تل السلطان الى موقع نيقفوريم .

فاذا جمعنا هذه المسافات الحقيقية المتعددة بين 1 خندق صميراميس 1 ونيقفوريم يكون المجموع ١٩ سكونوس وليس ١٦ كما اورده ايسيدور . ومن المحتمل ان يكمن الغلط في الثقل المخطئ للمسافة من نيقفوريم الى كلباثا اللذي ربما تغير عند النقل من الرقم ٧ الى ٤ .

ومن زلية على امتداد الفرات الى الخابور نعلم بوجود حربتين اثنتين فقط لهما اهمية تلدكر . تقوم الأولى سعوى على جرف يطل على السهل الفيضي بينما تشكل الثانية ، السن ، وفيها مزار مشهور في جميع ارجاء المنطقة ، هضبة صغيرة ملورة في المنطقة الغرينية . وكذلك علم ايسيدوربوجود محطتين اثنتين فقط في هذه الارض المنبسطة وهما : الان وبيونان ، ويشير الى وجود هيكل ارتميس ( في الأخيرة منهما ٢ ، ان المسافة من زلية الى سعوى هي ٢٥ كيلومتراً ، أو ٥ سكونات ؛ ومن سعوى الى السن ٢٨ كيلومتراً او ٥ سكونات ؛ ومن سعوى الى السن ٢٨ كيلومتراً او ٥ سكونات ؛ ومن سعون الى السن ٥٩ كيلومتراً او ٥ سكونات ؛ ومسن البسين الى الخابور ٢٥ كيلومتراً او ٥ سيكونات ؛ ومسن البسين الى الخابور ٢٥ كيلومتراً او ٥ سيكونات ؛

ويذكر أيسيدور المسافة مسن 3 حسدق سميراميس 1 الى الان انسها ٦ سكونات ، ومسن يبونان الله فاليكا أيضاً 3 سكونات ، ومسن يبونان الله فاليكا أيضاً 3 سكونات . وبصبح بذلك المجموع الكلي ١٤ ، أو أقسل باثنتين من مجموعنا الكلي البالغ ١٦ للمسافة مسن زلية الى الخابور وعلى كل حال فسان الغلط فسي النسخ لنص ايسيدور يسسهل فهمه . فقسي الامكان ان نطابق بكل امانة بلدة الان الصغيرة مع خرائب سعوى ، ونطابق يبونان وميكل ارتميس مع خربة تل السن الكبيرة ومزارها

# فالیکا انی ایس

كانت قرى فاليكا ، التي يترجم إيسيدور اسمها بعبارة و منتصف الطريق ، ( المصدر السابق ، ص ٢٤٨ ) مطابقة لمجزء مسن قرقيسيوم المتأخرة . وكانت تقع بالقرب منها ، وفقاً لا يسيدور ، بلدة نبكات الصغيرة على نهر ابوراس ، احد روافد الفرات . واعتادت القطعات المرسلة الى الاقليم الرواني وراء الفرات ان تمر بهذه البلدة .

ويعطي ايسيدور المسافة مسن فاليكا الى قرى اسيخا عسلى انسها ٤ سكوفات ، او ١٨ كيلومتراً وتؤدي بنا هذه المسافة من الخابور الى خوائب المسايح الحالية . ويحتوي جلر كلمة ومسايح؛ على نفس الحروف الصمحيحة الموجودة في 3 اسيخا ، التي اوردها ايسيدور .

وكانت المحطة التالية ، دورا التي يصفها ايسيدور بأنها بلدة نيقتور القديمة التسي بناها المقلونيون وسسماها الاغريق المقلونيون وسماها الاغزيق به ( اويروبس ) تقع على مسافة ٣ سكونات ، او حوالي ٢٨ كيلومتراً . وتقع على بعد تسعة وعشرين كيلومتراً من المسايح الخرائب الواسعة لمدينة الجعابي المحصنة ، التي نجي امكاننا مطابقتها مع ضاحية من بالمعة دورا المقدونية او اورويس ، الصالحية الحديثة .

واستناداً الى ايسيلور فقد كانت المسافة من دورا الى قلعة مرّان ه سكونات او ٢٣٥٥ كيلومتراً . وعند الكيلومتر ٢٥٥٥ من الجعابي نصل الى مستنقعات يتغلغل فيها الفرات بعمق الآن . ولحل الفرات قد جرف ايضاً بقايا حصن مرّان ، اذ غالباً ما تختفي قسرى على كلا ضفتي الفرات ذلك لان مجراه يتبدل على الدوام . فلو لم تُنقد مران برمتها لكان في الامكان تحديد موضعها عند خوائب الكشمة غير بعيد عن شعيب المسارين . ان الكلمة الاصلية التي عند خوائب الكشمة مع مسران ( مفرد مسارين ) ربما تبدلت الى شكل مرّان . الا أنه اذا تطابقت الكشمة مع مسران ، وهي ثقع فعلا على بعد ٢٩ كيلومتراً او ٦ سكونات من موقع دورا وليس ه سكونات كما اوردها ايسيدور ، فيجب ان تكون المسافة منها الى محطة ايسيدور التالية ، بلدة كدرن ، ٤ سكونات، وليس ه كنا اسيدور .

وتطابق كدّن خوائب الشيخ جابر الواسعة التي تمتد علي ضفتي الفرات والتي تبعد مسافة ٢٣١٥ كيلومتراً عن الكشمه ، وهذه الارقام تتطابق مع تحديدنا للمسافتين ه أو ٤ سكونات من الموقعين المحتملين لمراً أن ويذكر إيسيدور أن المسافق بين كدّن وبليسي ببلادا هي ٧ سكونات أو ٣٣ كيلومتراً . وعلى تلك المسافة نفسها بالفبيط على الفيفة الصخرية اليسرى المفرات تقوم الخوائب التي في ضمنها قلعة ارتاجه وهما علامتان مهمتان بالنسبة لمؤممها لان الفرات يشكل خليجاً عميقاً أسفل منهما مباشرة حيث تجدد زوارق النهر موفاً آمناً .

ان المسافة مسن ارتاجه الى جزيرة سريسر الصغيرة هسي ٣١ كيلسو متراً واستناداً الى ايسيدور فان المسافة من بليسي ببلادا الى الجزيرة التي نجهل اسسمها حيسث احتفسظ المسلك البارثي فراتسس بكنوزه كانت ٣ سكونات . لذا في الامكان مطابقة سريسر مع جزيرة فراتس . وعلى هذه الجزيرة الصغيرة ، استناداً الى ايسيدور ( المصدر السابق ، ص وعلى هذه الجزيرة الصغيرة ، استناداً الى ايسيدور ( المصدر المسابق ، ص كان هذا هو فراتس الرابع ، الذي ثار ضده تيريداتس الثاني عام ٣٧ ق . م . وكان تيريداتس قد عاد الى الفرات و هاجم فراتس بغثة " بعد نفيه الى سوريا ان المسافة من سريسر الى عائة تبلغ ١٨ كيلو متراً ؛ واستناداً الى ايسيدور الى المسافة من جزيرة الثا كانت ٤ سكونات وهي مطابقة تماما .

ويسمي أيسيدور المحطة التالية وراء جزيرة أنثا بجزيرة ثيلابوس وهـــي تبعد ٢ سكونوس فقط أو ٥ و ٩ كيلو متـــراً، وفي الامكان مطابقة ثيلابوس مع جزيرة تلبس ، ألا أن هذه تقع على بعد ١٥ كيلومتراً او ٣ سكونات من عانة .

ومسن جزيرة ثيلابوس الى بلساءة عزول الجزرية كانت المسافة ١٢ سكونوس ؛ ومن تلبس الى جزيرة الاخزانة تكون المسافة ٥٨ كيلو متراً ، او ١٢ سكونوس بخط مباشر .

و كانت المسافة من عزون الى بلدة إيس ذات العيون النفطية حسب ايسيدور ٢٢ سكونوس او ١٠٣ كيلومتراً؛ الا أنها من الاخزانة الى هيت في الواقع مجرد ٢٠ كيلو متراً او ١٢ سكونوس . وكما اقترحنا سابقاً فمن المحتمل ان يكون الرقم ٢٢ ناشئاً عن قراءة خاطئة للرقم ١٢ .

#### ایس الی سلوفیة

وبعد إيس (هيت ) يمتد طريق رئيس بمحاذاة الضفة اليعنى للفرات ايضاً . ولا نعلم في اية نقطة تحوّل هذا الطريق من الضفة اليسرى الى اليعنى ، كما اننا لانعلم ما اذا كان ذلك في ايس أم سبعة أميال رومانية أعلى من هذه البلدة حيث عبر جيش جوليان(اميّانوس مارسليّنوس في كتابه ، ، ح ٢٤ص٢: ٣) . كانت الضفة اليمنى هي المفضلة لتجنب القنوات والترع الكثيرة ، مابين كبيرة وصفيرة ، التي تشعبت من الجانب الابسر للفرات على بعد بضعة كيلومترات اسفل من لميس لارواء الارض الغربية الدخصبة . وبرغم ان ايسيدور لا يبين بوضوح ان الطريق الذي وصفه كان يتيع الضفة اليمنى ، فقد يتضح من بيانه ان المسافرين الذين استخدموا هذا الطريق من نيابوليس كان عليهم عبور كل من الفرات نهر الملك قبل الوصول الى ملوقية .

ويذكسر إسبلور المسافة من إيس ال بسيخانا حيث يقع هيكل اتركاتس 
تبليغ ١٧ سكونوس او ٥٥ كيلو متراً بما توصلنا الى ضواحسي 
الرمادي . ان الأعراف المحلية في الشرق لاتموت بسسهولة ، ومسن 
الممكن بل يكاد يكون مؤكلاً ان هيكل اتركاتس المتيق ظل قائماً تبحت 
اسم مختلف في المهدين الاسلامي والمسيحي على حد سواء . فقد عرف 
المؤلفون المسلمون بلسدة مسندودا قرب الرمادي وعسلي الشرق مسنه تمخرج 
المقناة الكبيرة الأولى من الفرات . وربما تتطابق بسيخانا التي اوردها ايسيلور 
ايضاً مع ماسكين التي اوودها بليني في كتابه ( التاريخ الطبيعي ،حهصجه) 
لان ماسكين او ماسكين هي الصيغة لبسيخانا الآرامية .

وكانت المسافة من بسخانا لل نيابوليس وفقا لايسيلور ٢٧ سكونوس ، ولل سلوقية ٩ سكونات . ويبلغ مجموع المسافات بين المحطات مسن فاليكا (على الخابور) لل بسيخانا ، بعد استبعاد الاختطاء المحتملة في التسخ ، ٢٧ سكونوس . فاذا أضفنا الى هذا الرقم التسع سكوفات وهي المسافة من نيابوليس الى سلوقية ، كما رأينا آنفا (ص ٥٣) فسيبقى يعوزنا ١٥ سكونوس لبلوغ المجموع الذي اورده ايسيلور وقلوه ١٠٠ سكونوس فاليكا الى سلوقيه . فاذاً يجب ان تمثل هذه الخمسة عشر سكونوس المسافة من بسيخانا الى نيابوليس . الا ان رواية ايسيلور الحالية تمطي هذه المسافة على الها ٢٧ سكونوس .

وتوصلنا المسافة الأخيرة من الرمادي ، موقع بسيخانا ، الى بلدة المسيب الصغيرة الحديثة الواقعة بصورة مباشرة تقريباً في جنوب الجنوب الشرقي من موقع سلوقية ، ولكن ليس شه من سبب يدعو الى خروج المسافرين عن طريقهم المي هذا الحدد . فقد نتوقع ان الطريق الرئيس استدار شرقاً في نقطة وصل عندها لحمودية عوض سلوقية ، في مكان مابين خوائب بيترا ومدخل قناة المحمودية الحالية . ووراء بلدة بثرا مباشرة (استاداً الى زوسيموس فسي كتابه ، التاريخ الحديث ح٣ ص ١٩) في عام ٣٦٣ م غسادر الرومان بقيادة التاريخ الحديث ح٣ ص ١٩) في عام ٣٦٣ م غسادر الرومان بقيادة التاريخ الحديث قد كانوا في اغلب الاحتمال يسيرون بمحاذاة الطريق الرئيس واستداروا نحو طيسفون ، التي تقع على الضفة اليسرى للجلة مقابل الرقيس واستداروا نحو طيسفون ، التي تقع على الضفة اليسرى للجلة مقابل ملوقية . ان مسافة ١٥ سكونوس وحوالي ٧٠ كيلو متراً مسن الرمادي بترا المطابقة لبلدة تفضي بنا الى خرائب بثرا التي اوردها زوسيموس . ولهذا يمكن ان نفترض ان بثرا كانت الاسم المحلي البلدة الإغريقية نيا بوليس . ومن نيابوليس الى سلوقية بحسب ايسيدور كانت المسافة ٩ سكونات او حوالي ٤٠ كيلو متراً ، وهي تطابق المسافة الحقيقة من خرائب بترا الى عوائب سلوقية .

ولا بد ان الطريق الرئيس كان يعبر جسراً من الضفة اليمنى للفرات الى الضفة اليسرى ويستمر بعدثل على الضفة اليمنى لنهر الملك ( نارملخا) التي عبرها قبل الوصول الى سلوقية بقليل .

وفي نيابوليس نستطيع ان نحدد موقع جسر دمره الفرس في عام ٥٨٠ م عندما كسان الجيش الروماني بقسيادة موريس يصاحبه الاميسر الغساني المنذر بن الحارث يتقدم مع قوات عربية احتياطية . ويكتب يوحنا الافسومي بوضوح (التاريخ الكنسي ، ح٣ ص ٤٠ و ح٣ ص ١٩ و ما بعد) ان هذا الجسر المؤلف من القوارب كان قسة اقيم على الفرات في بيت ارماية قرب الماصمة الفارسية . وكانت بيت ارماية الاسم السرياني للجزء الشمالي

من بلاد بابل الاصلية . وكانت عاصمتها المدائن تقع مباشرة شرق نيابوليس او (بترا) . وكان لدى الرومان بقيادة موريس قوارب ايضاً حملوا فيها مؤنهم ومعداتهم العسكرية . وليس ثمة تقرير يوضح ما اذا كانوا قد ساروا بحداء الضفة اليسرى ام اليمني لنهر القرات ام بمحاذاة كلا الضفتين . فان كانوا قسد ساروا عسلي الضفة اليسرى فلا بسد انهم عبروا بقواربهم الخاصة بهم الى الضفة اليمني أعلى من هيت الحالية ، لان المنطقة الغرينية تبدأ جنوب شرقي هيت ، ويتخللها على الجهة اليسرى الفرات قنوات وترع لاتحصى. ومما لاريب فيه ان الفرس الذين فطنوا لتقدمالجيش الروماني، كانوا يقومون بحراسة مشددة لحدود المنطقة الغرينية لبلاد بابل. انه لمن الواضح انهم سيدمرون الجسر عند نيابوليس ؛ لذا فمن الصعب ان نتبين سبب توجيه بعض السجلات الاغريقية اللوم للمنذرعلي ما صادفه الرومان من عقبة في هذا الموضع . لعلهم قصدوا من وراء ذلك انه كان عليه البقاء على الضفة اليسرى للفرات ثم بعد الالتفاف على الفرس مهاجمتهم في المؤخرة والضغط عليهم للتراجع عن الجسر المدمر. ولو كان فعل هذا لتمكن الرومان من بناء جسر جديد بقوار بهم وعبروا عليه الى الضفة اليسرى تحت حماية عرب المنلس ويبدو لم يستطع ان يقرر محاملة القيام بانزال مثل هذه الضربة، ونتيجة لذلك لم يكن في مقدور موريس بناء جسر له ولجيشه .

\* \* \*

# الملحق الرابع

### زحف الامبراطور جوليان في عام ٢٦٢م

وصف شهود العيان ماكنوس من كارهى ويوتيكيانوس مـــن كابـّـادوسيا واميانوس مارسلينوس زحف الامبراطور جوليان بمحاذاة الفرات الاوسط . ان تقرير شاهد العيان الأخير وحده وصل الينا كاملاً . اما الآخران فلا فعلم عنهما صوى شذرات قليلة نشرها سي ملر في المجلد الرابع من كتابه شلموات من التاريخ الاغريقي (باريس ، ١٨٥١ ) ، ص ٤ ــ ٦ . على ان الكثير منه قد نقله زوسيموس ، الذي كان معاصرًا للامبراطور زينو ، من ماكنوس الكارهي وهو ما يشكل جزءآمن كتاب زوسيموس الموسوم ( التاريخ الروماني ) الذي لا يزال باقياً .

# زحف جوليان كما رواه اميانوس مار سلنبوس

استناداً الى اميانوس مارساٽينوس فقد وصل جوليان في ٢٦ آذار ( مارس ) عام ٣٩٣ م مع جيشه الى نهر بلياس عند المركز التجاري كالينيكوس المحصن تحصيناً قوياً . ومم فجر اليوم التالي انطلق بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات . وفي احدى محطات التوقف قدم رؤساء عرب فروض الطاعة له وقدموا لــه تاجــاً ذهـــبياً وعرضوا علـــيه قالعات احتياطية فتقبلها بسرور . وبينما كان يتفاوض مسع الرؤساء وصل اسطول يتألف من الف قارب شحن وخمسين قارباً لنقل الجنود وعدد مماثل من العوامات ( اميانوس مار ساتينوس، ( . 9 - V : Y on YY > 1

وبمصاحبة القوات البدوية الاحتياطية أسرع في السير ودخل في اليوم الاول من نيسان (ابريل) قرقيسيوم (قرنميسيا) . وهي حصن متين البناء يحيط اسواره نهرا ابورا (الخابور) والفرات بما جعل الفسحة الداخلية تبدو كأنها جزيرة . وكان هذا الحصن في الأصل صغيراً ولا يمنحالا حماية بسيطة الى أن أمر دقايانس عندما كان ينظم الاحوال الداخلية للامبراطور الرومانية ، باحاطتها باسوار وابراج مراقبة عالية لمنع الفرس من القيام بغارات داخل سوريا واحداث اضرار كثيرة في الأقاليم كالتي فعلوها في زمن الامبراطور كالمينوس. (المصدر نفسه، ٢٥٠٠ ص ه ١٠ - ٣٠)

لبث جوليان في قرقيسيا الى أن عبر الجيش وكل الذين رافقوه بأمان على الجسر العائم على نهر ابورا . ثم بعد أن عبر النهر بنفسه أمر بازاحة المجسر ليحول دون فرار الجند . ومن ابؤوا وصلوا الى مكان يسمى زيئا ، ويعني وشجرة الزيتون ، حيث قام نصب تذكاري للامبراطور كورديان يمكن رؤيته من بعيد . وبعد ان قام جوليان بتكريم سافه أسرع نحو بلدة دورا المهجورة . وفي طريقه اصطاد جنو ده اسداً كبيراً . (المصدر نفسه ح٣٣ ص ٥ : ٤ - ٨ . ) وبعد أن ساروا بمحاذاة الفرات وصلوا دورا في يومين . وهناك شاهدوا عدة قطعان من الغزلان ، وعبر الجزء الاعظم منهم النهر سباحة وهربوا الى اعماق الجزيرة . وبعد اربع مسيرات صهلة أخرى ارسل الامبراطور في المساء قوارب عليها الف رجل مسلح بقيادة لوكيايان للاستيلاء على حصن أنثا الواقع ، شأنه شأن العديد من الآخرين ، على جزيرة بالفرات . فقامت القوارب المسلحة بهجوم ليلي ولكـن دون جدوى . وعـمند الفـمجر التمس الأهاــون الرحمة وكانوا يسوقون امامهم ثوراً مزيناً باكليل كان رمزاً للرغبة في السلام عند هـــؤلاء النـــاس . الا ان الحصن أحترق بعدئد وعيّن لوكيليان قـــاثده بوسايوس مستولاً مدافعاً عن حقوق العامة ومصالحها ، وأرسل الاهلين مع جميع ممتلكاتهم الى بلدة خالكيس السورية (المصدر نفسه ، ح ٢٤ ص ١ : ٥٠٠٠) وفي اليوم التالي هبت عاصفة قوية جداً مزقت خياماً كثيرة ؛ كما هدم النهر الغاضب السد الذي كانت تحتمي به القوارب وغرق بعضها بما كان محملاً" بالحبوب ( المصدر نفسه ح ٢٤ ص ١ : ١٤ – ١٦ . )

وبعد ان تزود الحيش بالطعام أمر الامراطور باشمال النار بالحبوب الفائضة وبجميع الاكواخ ايضاً وسبّ بذلك ضرراً للمدو الذي كان يراقب المماله من الضفة المقابلة . و عندما عبر جندي سكران الى الجانب الآخر النهر القوا القبض عايه وقتلوه امام أعين رقاقه . ( المصلر نفسه حـ ٢٤ ص ١ : ١٤ - ١٠ .) وبعد أن سساروا متابعين النهسر وصلوا الى حصسن ثيلوثا السلدي برز وسط النهر كتل شامخ وقد زادت قوته قوة بفعل الطبيعة والانسان على حد سواء . وخشية من تعرضهم لسخرية الاعداء في حالة هزيمتهم ، لم يحاولوا الاستيلاء على الحصن بل اكتفوا بمجرد الطلب من الأهلين الاستسلام ؛ فكان المتابع بدون تدخل القوارب الومان الا أذا انتصروا واستولوا على المملكة، حواب الاهلين بافهم لا ينضمون الى الرومان الا أذا انتصروا واستولوا على المملكة، حسن جزري آخر اخياخالا قدم رفضاً مشابها الى الرومان ، وكان اجتياز هذا الحصن الجزري آخر احياخالا قدم رفضاً مشابها الى الرومان ، وكان اجتياز على المداد معمن حسن حبرت ما أمومان النار بحصن كانت قد هجرته حاميته بسبب تحصيناته الضعيفة . ( المصلر نفسه ، ح ٢٤ ص

وبعد أن أتموا زحف مائتي ستاد اثناء اليومين التالمين وصلوا الى مكان يدعى براخملخا حيث عبروا النهر وهاجموا بلدة دياكيرا ، على بعد سبعة أميال ، ولتي كان أهلها قد هجروها الا انها كانت تحتوي على مخازن كبيرة للحبوب وللسلح النقي . وهناك رأوا هيكلا مبنياً في حصن على تسل عسال : وبعد ان احرقوا الملينة وقتلوا عدداً قليلا من النساء هناك ساروا بجانب عين نقط واحتلوا بلسدة اوزوكاردانا التي هسرب سكافها الملحورون ايضساً . وهنساك عرضوا كرميي القضاء الخاص بالامبراطور تراجان . وبعسد الاستراحة هناك مدة يومين تقدمواللي قرية ماكبراكتاحيث وجلوا بقايا تحصينات نصف مهلمة امتدتالي مسافة بعيدة . وقيل عنها انهاكانت تحمي بلاد آشورمن

الغزاة الأجانب في غابر الازمان . ( المضار نفسه ، ح ٢٤ ص ٢ : ٣-٦) . وعند هذا الموضع ينقسم الفرات : فرع من النهر يجري الى داخل بلاد بابل ويفيد الحقول والبلدان المحيطة به فائدة ليست بالقليلة ؛ واما الفرع الآخر ويدعى نارملخا والذي بعني نيسر الملك .يجري نحسو طيسفون (كأا). وعند مدخل الأخير يرتفع برج عـــال ِيشبه الفنــــار فاروس (اي فنــــار الاسكندرية) . عبر جميع الجنود المثماة الجسور التسيي شيدها الرومان بعناية وسرعان ما وصاوا الى ما يسنة بيريسابوراس الكبيرة والمكتظة بالسكان وكانت محصنة كلينة جزرية . طاف الامبراطير حول المدينة راكباً وفحص موقعها عن كثب بعناية بهدف ترويع الناس من حصار قادم ، كذلك حاول بالوءد والوعيد حملهم على الخضوع . ولما لم يُحده كل ذلك نفعاً احاط المدينة بثلات حلقات من الرجال المسلحين ورماها بالقذائف ليل فهار ومن ثم قدَّم في جنح الليل ادوات الحرب وأمر بدل الخنادق. وعندما هدم الرومان برج الزاوية ترك المدافعون الاسرار المزدوجة للدينةوشغلوا قلعة مشيدة على تل منعزل عال داخل التحصينات . وعممت هذه القلعة في الوسط الى ارتفاع شاهق وانحدرت من الجانب الشمالي انحداراً حاداً الى الفرات ؛ وكانت مبنية بالطابوق المفخور المثبت بالقار . واخيراً اسسلم المدافعون . وكانوا في جماتهم ٠٠٠ شخص فقط . اما الباقون فكانوا ١٤. هر بوا بقوار ب صغيرة في الوقت المناسب الى الصفة الثانية من النهر . وقد وجد الرومان في القلعة كميات كبيرة من الأسلحة والمؤن فأخذوا من كل ذلك ما احتاجوا اليه واحرقوا الباقي والمدينة ايضاً. ( المصلر (. TY - V : Y . p . Y9 - . will

وبعد ان ساروا قرابة اربعة عشر ميلا من هناك وصلوا لملى حقول ذات مستفقات بطبيعتها سبق أن أغرقها الفرس بالمياه كلياً . وفي ذلك المكان استراحوا يومهم التالي . وفي تلك الاثناء امر الامبراطور ببناء جصور متعددة من الجاود والعوامات وكذلك معف النخيل وعبر الجيش عليها بصعوبة بالغة . ( المصلر نفسه . ع ٢٤ ص ٣ : ١٤ . )

وهنا أحرق الجنود قـــرية محاملة بأسوار واطئة نوعاً ما . وكان الاهلون يهوداً الا أفهم كافوا قلد هر بوا .

وبعد ان توغل الامبراطور في التقدم أمر بتشييد. مخيم قرب بلدة ميوز املحا ( ماحسوزة المسلك) الكبيرة والمحكمة التحصين وبعد ان وزع الحراس حول المخيم بأكمله ترقباً لهجوم مباغت يقوم به خيالة الفرس حاصر البلدة واستربى عليها . (المصدر نفسه . ح٢٤ ص٤ : ١ - ٢٠٠ .)

وبعد استيلاء جوليان على ميوزاملخا بدأ هو وجيشه بالعبور على جسور عائمة شيدها جنوده على ترع كثيرة العدد للوصول الى خط مزدوج من التحصينات حيث حاول ابن الملك الفارسي مقاومتهم بجيش من طيسفون . الا ان الفرس الذين ارهبهم منظر الرومان ولوا الادبار دون قتال . (المصلو نفسه حك ص٣٥ : ٣١ .)

وبعد ان واصلوا سيرهم وصلوا الى قامة ملكية مشيدة على الطراز الروماني ومن ثم وصلوا منطقة ملكية محظورة لصيانة حيوانات الصيد وكانت على شكل دائري تغطي مساحة شامعة مليئة بالحيوانات الوحشية : وعسكر وراءها الحجيش الروماني داخل تحصينات ليست بعيدة عسن كوخة وتدعى سلوقية إيضاً . ومن هسنا ذهب جوليان لمشاهدة مدينة (سلوقية) التي كسان الامبراطور فيدوس قسد هامها ؛ وكان بالقرب منها عيسن غزيرة تتدفق منها المياه التي سرعان ما تصب في دجاة . انطلق الرومان ثانية بعد يومين وكان عليهم صد هجسات مستمرة من حامية المدينة المحاصرة وكذلك صد هجمات على مؤخرتهم من الجيش الفارسي على الضفة اليسرى النهير . كل هذا ملأ جوليان بالسخط فقرر الاستيلاء على حصن منيع وعالي يقع قرب طيسفرن . (المصدر نفسه . حـ٧ صـ٥ : ١ . . . ٢ ) .

واثناء حصار هذا الحصن لم يعان الجيش من غارات المحاصرين في الحامية فحسب بل ايضاً من الهجمات المباغنة القادمة من الجانب الايسر النهر . ومع كل ذلك تم الامتيلاء على الدعمن وأحرق وأحكم المخيم بخنادق عميقة

وسور متين ضد الهجمات المتواصلة من طيسفون . ( المصدر نفسه ٢٤٠ ص. ت ٩ – ١٢ ) .

وصل الجيش الى مجرى نهر نارملخا الذي كان جاناً انذاك . كان هذا النابك . كان هذا النهرة في الاصل قناة و كانت قد عُمقت باوامر الامبراطور تراجان وفيما بعسل باوامر ساوروس لجعلها صالحة لملاحة القوارب مسن الفرات الى دجلة . و كان الفرس قد ملؤها بانحجارة في بعض الاماكن خشية هجوم معاد . وبأمر من جوليان تم تطهير القناة ودخلت القوارب دجلة الذي كان يبعد ثلاثين ستاداً فقط . بعد ذلك عبر الجيش القناة على جسور عائمة واقترب من كوحه ( المصلر نفسه . ١٤٥٠ ص ٢ ١ - ٢ ) .

تقدم الجيش الآن على الضفة اليسرى للنجلة حتى كاد يصل طيسفون ، وهو يحارب طول الطريق . ( المصدر نفسه : ٢٤٠ ص ٢٠ ) .

# زحف جوليان كما يرويه زوسيموس

يروي زوسيموس عند وصفه حملة جوليان أن الامبر اطور سار من كارهي الى كالينيوس ومن هناك الى قرقيسيا ؛ وأنه عبر الاسبورا (الخابور) ومن ثم ابحر بالقراوب منحلواً مع الفرات. (زوسيموس ، التاريخ التحديث ، حسم سهرا ، ) وحال اختراقه الجبهة القارسية وضع جنداً من الخيالة على الجناح الايسر ومن المشاة على الايمن على ضفة النهر مباشرة . ووراء هذه العليمة من الحراس نكلت الارزاق وكان الجيش جلة يتبع على مسافة سبعين ( او ثمانين . ستاداً

(يوحنا ملالاس ؛ المدونات 7 الكرونوغرافيا ٢ ح١٥ س١٨) . وبعد ستين ستاداً تم الوصول الى بلسدة زاونا ومسن ثسم المدينة المهدمة دورا التي ضمت ضريح كورديان . وبعد اربع محطات من دورا جاء الجيش الى بلسدة فاثوسا ، مقابل حدين عسلى جزيرة آهسلة يالسكان . وتمت محاصرتها يقوة متقدمة أبثت هناك طوال الليل دون ان يلحظها أحد . (المصدر نفسه ٣٠ ص٢٩ . ) .

وبعد هذا وصلوا الى حصن جزرى آخر الا انه كان من الضخامة بحيث الهم اكتفوا بالمرور به فقط كما فعراوا مثل ذلك مراراً بحصون أخرى . وبعد ان تقدموا عدة محطات أخرى هاموا بلدة داكيرا الواقعة على الشفة اليمنى بالكلها . وعلى الجانب الآخر للفرات من داكيرا الواقعة على الشفة اليمنى ومن هنا وصل الجيش الى سيئا وميجيا ، واخيراً الى زاراً كارديا ، حيث يمكن مشاهدة مقصد عسال ينسبة السكان الإصليون الى زاراكارديا وانتهبت البسكادة وأحرقت . ارسسل جوليان مساعده هور مسداس مع عدد من جنوده طليمة للعثور على العدو الذي تخفى وراء تناة تتفرع من الفرات . فلو استطاع العدو الخوض هناك بسهولة لقام بمهاجمة هور مسداس اما الذي حدث فهو ان مسداس قام بالتفاف حولم نما اجبرهم على الفرار (المصدر نفسه ، ح٣ ص م 10 .)

وصل جوليان بعدئذ الى قناة آخذة من الفرات وتجري خلال ارض منبسطة في اتجاه بلاد آشور ودجلة . وكانت القناة عميقة ومطمورة بالوحل مكوّنة مستنقعات متعددة ومن ثم لم تكنسهلة العبور وخاصة لان العدو احتل ضفتها اليمنى . وعلى ذلك ارسل الامبراطور ١٥٠٠ رجل عبروا القناة من مسافة معينة وهاجموا العدو . وفي الرفت ذاته عُزّزت هذه المفرزة بنجدة تحت إمرة القائد فيكتور الذي غادر الجيش الرئيس ليلا دون ان يشعر به أحد وعبر القناة وانضم الى مجموعة الالن وخمسمائة رجل وازاحوا العدو

(المصدر ننسه . حـ٣ صـ١٦ ) . ان هـ،ه المناورة مكنت الجنود الخيالة من العبور الى الجهة الأخرى بسفن رومانية والمشاة بقوارب مستولى عليها ( المصدر نفسه . حـ٣ ص١٧ ) . ثم ساروا الى بيرسابورا(اي بيريسا بوراس) ، وهي بلدة محاطة بجدارين وقلعة مستديرة ئي ومطها . ولا يمكن الوصول الى القلعة من البلدة إلا بطريق شديد الاتحدار يصعب ارتقاؤه . ويمكن الدخول الى البلدة من الغرب والجنوب من خلال بوابة وممر متعرج . بينما يحيطها من الشمال فرع عريض من التهر الذي كان يزود الأهلين بالماء . وكان يحميها من الشرق خنلـق عميق معزّز بأجراف شاهقة شديدة الانحدار وابراج متينة القسم السفلي منها مبتي بالآجر المثبت بالقا ، والقسم العلوي بالآجر المجفف بالشمس والمثبت بالجص (المصار تفسه ٣٠ ص ١٧ – ١٨ ) . لقد استولى جوليان ءـــلى هذه المدينة التي تعد اعظم بلاد آشور بعد طيسفون بيومين ؛ بعد ئذ اسرع بمحاذاة الفرات الى بلدة فيسينيا المحاطة بخندق عميق ملأه الفرس بالماء مـــن القناة القريبة المسماة بالنهر الملكي (باسيليوس بوثاموس ) . اخترق جيشه هذه البلدة ثم وصل الى منطقة غمرهما الفسرس بالمساء مسن القسناة الملكية وكسذلك بمساء مباشر مــن القـــرات . وبعـــد ان عبروا هـــــــــــــ المنطقة بصعوبة بالغة احتلوا بلدة بئرا ، حيث وجدوا قصراً ملكياً وابنية فسيحة (المصدر ففسه ح٣ ص١٩ ) . وبعد أن وا صلوا سيرهم وصلوا الى بستان نخيل واسع وحصن متين قرب بلدة بيسو خيس . وكان للحصن المشيد على رابية سور مزدوج يتخلله سمعة عشمر برجاً ويحيط بمه خندق مللي اللماء . تمت محاصرة هذا الحصن ايضاً والاستيلاء عليه (المصدر قفسه ، ح٣ ، ص٢٠ ) . إن الوقت الذي قضماه الامبراطور بفتح همذه القلعة إستغله الجيش ببسناء طريق رئيس الى طيسفون التي تبعد تسعين ستاداً (المصدر ننسه ، ص٣ ، ص٢١ .

وبعدان استمر جوليان بزحفه وصل الى المنطقة المحظورة لصيانة حيواقات

الصيد حيث احتفظ ملوك الفرس بحيوانات مختلفة ؛ ووصل ايضاً الى بناية مثيدة على الطراز الروماني ثم وصل اخيراً الى بلدة ميناس سباثا (اوميناس) ، حوالي ثلاثين ستاداً مسن بلسدة كاست تدعى زوخاسة الا انسها عرفت على عهد جوليان بسلوقية . وتسم الاستيلاء عسلى ميناس سبائا عنوة ( المصدر نفسه ، ح٣ ، ص٣٣ . ) .

ولمي هذه الاثناء كان الجيش الروماني يتعرض الى مضايقات قام بها الفرص من الجانب الآخر للنهر ( دجلة ) . وعلى كل حال وصل الرومان أخيراً الى قناة ينسب المواطنون الأصليون حَفّرها الى اوامر صدرت عن تروجان التي من خلالها تصب المواطنون الأصليون حَفّرها الى اوامر صدرت عن تروجان التي من خلالها تصب المناة والمماة نارملخا (النهر الملكي) في دجلة ويش أم جوليان بتطهير هذه التناة وبهذا هيأ محراً لقوار به للوصول الى دجلة حيث يمكن استخدامها لبناء جسور لمجور الجيش ( المصدر نفسه ، ح ٣ ، ص ٢٤ . ) هذا وامتدت المنطقة المحظورة لمسيانة حيرانات الصيد الملكية حتى هذه القناة التي عن طريقها عبر الجيش دجلة للصيانة حيرانات الصيد الملكية حتى هذه القناة التي عن طريقها عبر الجيش دجلة (المصدر نفسه ، ح ٣ ، ص ٢٥ . )

#### اعمادة تركيب طريسق جوليسان

ان سجل اميانوس ماوسلينوس وسجل زوسيموس يكمل بعضهما بعضاً ويضيفان كثيراً الى معر فتنا المطوبوغرافية المحلية لبلاد ما بين النهرين في الزمن القديم . سار الحيش الروماني مع الامبراطور جوليان من كالينيكوس بحداء الضفة اليسرى لنهر الفرات الى الثغر المحدودي المنيع قرقيسيا . ومن المستحيل معرفة عدد المسيرات اللازمة الوصول الى هناك لاننا لا نعلم كم استغرق الامبراطور في التخارض مع الملوك ( الرؤساء ) البدو ، كما لا نعلم كم طال انتظاره المقوارب التخارض مع الملوك ( الرؤساء ) البدو ، كما لا نعلم كم طال انتظاره المقوارب التي كان لا بد ان يصطحبها مه . ومما بدعو الى الفرابة ان السجلات لا تذكر الي كان لا بد ان يصطحبها مه . ومما بدعو الى الفرابة ان السجلات لا تذكر أية المسيرا الحديثة ، تُصب جسر من القوارب على فهر ابورا ( الخابور ) ليدخل الحيش علسيه الى الامبراء الور ية الفارسية . وفيما وراء هسذه ليدخل الحيش علسيه الى الامبراء ورية الفارسية . وفيما وراء هسذه ليدخل الحيش علسيه الى الامبراء ورية الفارسية . وفيما وراء هسذه

النقطة . كما هو الحال قبل الوصول اليها ، تشكل الجناح الايسر الحرس المنقدم من الخيالة والجناح الأيمن من مفرزة من المشأة ، وتأتي وراءها قافلة الامتحة وآخر الجميم يأتي الجيش الرئيس .

واستناداً للى زوسيموس ، يبدو وكأن غالبية الجيش تيع في اعقاب الجناحين المتقدمين على مسافة تبعد سبعين ( او ثمانين ) ستاداً . والقد وقع الاختيار على المجنود الخيالة للجناح الأيسر لانه بتتُرقع عموماً ان يقوم خيالة العلمو بهجمات مباغثة من ذلك الجانب . ووافق الجيش دائماً خمسون قارباً نقل وعدد مماثل من العوامات . تقدم الامبراطور إما بقارب او على ظهر حصان في اماكن اخرى . وعندما قطع الجزء الرئيس من الحملة مسافة ستين سناداً من ابورا ( الخابور ) وصل الى قريسه زيئا ( شجرة الزيتون ) حيث كان قد شيد ضريح تكريماً للامبراطور كورديان .

ويورد يوتروبيوس في موجزه ح ٩ ، ص ٧ ان هذا الضريح كان على مسافة عشرين ميلاً من قرقيسيا ومن الممكن مطابقة قريسة زيئا مسع المروانية المحديثة ، ٢٩ كيلومتراً اومسا يقارب ميلاً رومانياً جنوب شسر في البسيرا (قرقيسيا) ؛ لذا لا يمكن قبول المسافة التي اوردها زوسيموس والبالغة ستين ستاداً ( ٦ / ٨ ) عسل انها تمثل المسافة الحقيقية بين قرقيسيا وزيئا . ويبد كأن زوسيموس قسد وقع فسي خطأ فسي السخ وكسان السيمن وبين غالبية البحيش كان يجب اضافتها في الواقع الماسنة الفاعلة بين الحرس المتقدم وبين غالبية البحيش كان يجب اضافتها في الواقع المى الستين ، لان ( ٢٠ - ٨٠ ) ١ ميلاً رومانياً . ويؤيد عدة كتاب ان ضريح كورديان نُصب في زيئا ميلاً دورا كما يذكر زوسيموس . ومن زيئا تقدم الجيش الى بلدة دورا المنجرية ووصلوا الهها في مسيرتين من قرقيسيا .

وتدعى خرائب دورا علىالضفة اليسرى للفرات الآن بالجعابيوتبعد • ٥

'يوارمتراً من البسير ا (قرقيسيا ) ، أي مسيرة يوبين كل منهما ببلغ ٢٥ كيلومتراً .

و تطع الجيش مسافة من دورا الى المكان الذي ارسل منه الامبراطور القوارب من الف رجل مسلح لمداهمة حصن انا الجزري - بأربعة أيام . فان كافوا لا يستطيعون السير أكثر من خصة وعشرين كيلومتراً يومياً في مثل ذلك السهل الذي يمتد بين قرقيسيا ودورا فلا يمكن ان نتوقع سرعة اكبر في الروايي الوعرة شرقي دورا . ان اربع مسيرات من الجعابي ( دورا ) توصلنا بمسافة تسعين كيلومتراً الى خربة ارتاجة حيث تجد قوارب القرات اسفل منها مر فأ اميناً في الأزمنة الحديثة . فلر انطلقت السفن الحربية الرومانية من هذا المرفأ بعد الثالثة عصراً - الحديثة . فلر انطلقت السفن الحربية الرومانية من هذا المرفأ بعد الثالثة عصراً - يوم بدنومون بمجاذيفهم ومحمولين مع التيار لاستطاعوا الوصول الى قامة انثا رومانية المنالحالية ) قبـــل الساعة الخاصة صباحاً ، اي وقت الفجسر . ولم يكن عسيراً عليهم الانحدار مع المجرى وقطع المسافة الفرورية البالغة وعانة ) .

يذكر زوسيموس ان الرومان أتوا بأربع مسيرات من دووا الى بسلدة فانوساس التي تقع مقابل حصن جزري ( انشا ) ، و هسدا يدل على انه هنا قد نسخ ايضاً بصورة غير صحيحة . فالمسافة من الجعابي ( دووا ) الى الموضع المقابل لعانة هي ١٣٠٠ كيلومتراً ، ثلثاها تماماً كانت تخترق منطقة صخرية وعوة حيث ليس بمقدور اي جيش مواصلة السير بمعدل و٣٧٥ كيلومتراً وهي السرعة التي كان من الضرووي السير بها لو قطعت هذه المسافة في اربع مسيرات ، ان تثبيت موضع فانوماس ليس بالأمر اليسير . فلم اعتمدتا عبارة زوسيموس التي مفادها ان الجيش الروماني وصل اليها بأربع مسيرات فلا بد من البحث عنها عند ارتاجة ؛ الا اننا لو تأملنسا في نصه العبارة التي تضع فانوماس مقابل جزيرة عانه الصغيرة ، وجب اذن مطابقتها مع بلسدة واوة الحالية . ان المر الفهيق بين

الفرات والجرف الصخري شديد الانحداد ، وقد بنيت على قمته راوة الأصلية ، يدعى الآن القتح وهو اسم يوحي ب ( فاثوساس ) ، مع انه من المدكن ايضاً ان يكون هذا الاسم تحريفاً للاسم بيثوفا ( عاقة ) . ومن الواضح ان سكان حصن اننا الجزري كانوا متواطئين مع الرومان واستسلموا دون مقاومة تذكر . وبهذا فقط نستطيع تفسير السبب الذي من أجله ، جنوب غربي حلب الحالية .

هذا وتحطمت قرب انتا بعض القرارب الرومانية المحملة بالحبوب لان النهر الهاتج اطاح بالسد الذي كانوا يحتمون وواءه . وربما كان السد جداراً حجرياً متصلاً بقنطرة مثبت على نهايتها الخارجية ناعور . وكانت مثل هذه الجداران او السدود شائمة جداً لمدة طويلة في المنطقة المجاورة لعانة ، وربما تحطمت قوارب الحبوب بسهولة عند ارتطامها بواحد منها . وكانت كل من الجزر والضفين حول انثا مزروعة زراعة جيدة ، وهكذا تمكن الجيش من التزود بكيات من الحبوب والنبيذ . اما العدو فكان يراقبهم من الضفة اليمني فقتلوا جندياً كان قد وقع في اسرهم .

ولى الجنوب الشرقي من انثا شاهد الامبراطور معقلاً جزرياً بدعى ثلوثا وكان هذا الحصن بدرجة من المتاعة بحيث لم يجرؤ على محاصرته. ولا يمكن ان يكون هذا الثلوثا سوى جزيرة تلبيس الصخرية التي كانت قلد تحصنت من اقدم الازمنة وتقع على بعد ١٤ كيلومتراً جنوب شرقي عاتة . ومن ثلوثا وصل الجيش الروماني الى حصن اخياخالا اللذي كان محاطاً بالنهر مما جعل الاقتراب منه امراً حبعباً للغاية . وفي امكاننا الافتراض ان هذه البلدة تقع على الضفة اليمنى ، ويقصلها عن اليابسة قناة ضيقة اوفرح من الفرات ، لان امرانوس مارسلينوس (المصدر السابق ، ح ١٤ ص ٢٠٠٢)

لا يذكر انها بنيت وسط النهر ، كما هو معتاد عند الحديث عن الجزر . ويتفق وصفه مع موضع بله ق الحديثة الحالية التي تنفصل كذلك عن اليابسة بخندق اصطناعي يملأ من ماء الفرات . ان اسم الحديثة ( اي الجديدة ) همي تسمية متأخرة . ولعله من اخيا خالا ( او اخا لا خالا ) نشأ الاسم المحلي ( العال ) الذي يدل الآن على جرف عال شديد الانحدار على المجانب المقابل . ان تحديدنا لموضع اخياخالا يتفق مع البيانات التالية التي وردت في كتابات الميافيس ماوسلينوس .

ومن اخياخالا ( الحديثة ) وصل الجيش في اليوم التالي الم حصن صغير مهجور واحرقوه . وعلينا ان نبحث عنه على الضفة اليسرى ؟ وفي الحقيقة نجد على بعد ٢٠ كيلومتراً شرقي الجنوب الشرقي من الحديثة خربة سفلة ، التي ربعا تتطابق مع الحصن موضوع البحث ، ومن هنا زحف الجيش مالتي متاد في يومين ووصل الى مخاضة براكسملخا التي تبعد مسافة سبعة أميال من بلدة دياكيرا ، وكانت و دياكيرا ، او و داكيرا » ( مسن ذو قيسر ، وتعني الدي يعطي قيراً ، التسمية القديمة لبلدة هيت ، وعلى بعد سبعة أميال رومانية ، وقرابة عشرة كيلومترات مصعاماً مع النهر من هيت تقع خوائب العويرا (٥) على الضفة اليسرى ومنها ثؤدي مخاضة ميدة بجانب جزيسرة الفليوي على الفلفة اليمنى . ولحل هذا بيرر قيامنا بتطابق عورة مسع براكسملخا . الى الشفة المحويرة وهي ٢٤ كيلومتراً الي تكاد تساوي مائتي ستاداً فيليتيرياً . وربما تكون و براكس ، تحريفاً لجلر الكلمة العربية فرض أو ربما تكون و براكس ، تحريفاً لجلر الكلمة العربية فرض أو رمخاضة النهر ) ، ومن هنا فان و براكسلخا تعني و المحساد ؛ وغالباً ما ينقله الاغريق الما في لفتهم باستعمال حوف لا .

وكانت بلدة هيت ( معطاءة القير ) ( دياقيرا ) تقع على تلين ، اعلاهما

<sup>(</sup>ه) ان هذه الكلمة وردت مرة بحرف a «عويرا» في نهايتها ومرارا تنتهي بحرف e «عويري» (المترجم) .

ينحدر بشدة الى النهر . وعلى الضفة البسرى ، مقابل البلدة الحالية ، تتدفق عيون نفط متعددة . وبجانب الطريق تماماً الى الشمال الشرقي من البسلدة تنساب عين عطماط ، والى الجنوبي الشرقي عين النفاطة ، ولعل العين الأخيرة هي التي اشار اليها اميانوس مارسكنيوس .

وبعد ان دمر الجيش دياقيرا استسر في زحفه بحداء الضفة اليسرى . واستناداً الى زوسيموس اخترق الجيش قـــرى سيثًا وميجيا وزراكارديا . وليس من المؤكد ما اذا كانت سيثا وميجيا تقعان قبل عين النفط أو بعدها . ويبدو ان اميانوس مارسلينيوس يضع ازوكاردانا التي تتطابق مع زرا كارديا التي ذكرها زوسيموس بعد العين مباشرة . وفي الامكان تحديد موضع قـــرية ميثًا في خرائب الاسود على حافة سهل الزوية ، وموضع ميجيًا في الخرائب الصغيرة غربي عين النفاطة ، وزراكارديا في صاري اللحد" . والى الجنوب الشرقي من الخربة الأخيرة ينبسط سهل عريض فيه عدد قليل من الترع الأروائية القصيرة ، وربما اختفى وراءاحدها جنود من الفرس والعرب كما يشير الى ذلك زوسيموس . اما قسرية ماكبراكتا فايجادها أمر سهل لانهاتقع ، استناداً الى اميانوس مارسلينوس (المصدر السابق ، ح ١٤ ص ٢ : ٦ ) ، بالقرب من بقايا تحصينات كانت في الأزمنة الغابرة تحمى الامبراطورية الآشورية ضد هجمات معادية ، وكذلك لانه ليس بعيداً من هناك تفرعت اول قناة عريضة من الفرات . ان السور الذي يبدأ من خرائب أم الروس ويمتد من الضفة اليسرى للفرات شمالا" حتى دجلة يمكن اعتباره بقايا التحصينات مدار البحث. وفضلاً عن ذلك ، فان القناة الكبيرة الاولى او فرع الفرات عندما ينحدر المرء مع المجرى ... القرمة وهي قناة تم تمميقها اصطناعياً في جزئها الاول فقط وتلتوي لأكثر من اربعة أخماس طولها مخترقة منخفض الخور ايضاً تبدأ قرب ام الروس . ولذا ففي الامكان تطابق هذه القسيرية المخرّبة مع ما كبراكتا . اما قناة القرمة فلم تدع سابقاً فارماخا ، كما يذكر اميانوس مارسلينوس، لان نارملخا،

كا نعلم من مصادر أخرى تشعبت من القرات في موضع ابعد الى الجنوب الشرقي بمسافة كبيرة . ان ضفتي القرمة قرب القرات شديدتا الاتحدار وان القناة أنصها ملية بالرحل الى حد كبير نما يجعلها صعبة السبور جداً ؟ ولكن على مسافة أبعد الى الشرق ، حيث ته بح الضغتان واطنتين ، يكون السبور سهلاً " . وفي هذا المرضع ، ربما قرب خرائب الامهابي الحالية ، استطاع الجنود اللدين ارسلهم جوليان الى الضفة الجنوبية الخوض دون ان ينتبه اليهم أحد ومداهمة الفرس من وراء الاكات الواطئة . بعد هذا عبر الرومان القناة وحاصروا حصن بربسابوراس (فيروزسابور) ، الانبار في يومنا هذا ، واستولوا عليه في يومين .

ومن بريسابواس سار جوليان ( المصدر نفسه ، ح ١٤ ص ٣ : ١٠ ) مسافة اربعة عشر ميلاً ووصل الى موضع كان من الفسروري فيه اجتباز مستنقعات طبيعية ، واخرى مغمورة اصطناعياً ؛ وبين هذه كانت ، استناداً الى زوسيموس، تقع بلدة فيسينيا ، المحاطة بخندق عمبتى ملي بالماء من ، د النهر الملكي ، المجاور الذي استخدم في اغراق المستقمات ؛ ويتبين من النص ان المؤلفين كليهما يصف المستنقمات ذاتها .

ان مسافة اربعة عشر ميلاً من الانبار (بيريسابوراس) توصلنا للى مدخل قناة دفـّار الحالية . وهذا السهل المنخفض الواقع الى الجنوب الشرقي لا يزال يفيض عليه نهر الفرات بين حين وآخر مكوناً بحيرة او اخدوداً موحلاً يزيد طوله على خمسة عشر كيلومتراً وعرضه كيلومتر واحد .

وربما كانت بلدة فيسينيا ، التي يقوا، زوسيموس ان خندقها لم يملأ من الفرات مباشرة بل من الشهر الملكي ، (باسيليوس بوتاموس ، او نار ملخا ) ، متطابقة مع خربة عقر التعيلي الواقعة قرابة كياو، ترين من الفرات على الضفة اليسرى لقناة قدمة .

و في امكاننا ان نستنج من اميانوس مارسلّينوس ( المصدر السابق ح ١٤ ص ٣ : ١٤) ان الجيش استمر في سبرء على الضفة اليسرى للفرات . ماراً بجزر

متعددة ، حتى جاء أخيرًا الى منطقة كاد النهر العظيم يختفي فيها لملئه ترعاً اروائية وقنوات كثيرة . ورغم ذلك فانه لا يذكر شيئاً عن طول هذه المسيرة ولا وقت مغادرة الجيش الفرات ثانية . وهنا يقدم لنا زوسيموس (المصدر السابق ، ١٩ص٣٠ ) بطريقة ما ، نوعاً من المساعدة وذلك بذكره بلدة احتلها الرومان . وكانت هذه بلدة و بثرا ، ، التي لا تزال باقية الى يومنا هذا في مجموعةمن الخرائب ( بترا ) منبسطة على مسافة ستة كيلو مترات اعتبارًا من الكيلومتر ٢٢ الى ٢٨ جنوب شرقي عقر النعيلي (فيسينيا) على كلتا الضفتين اليمنى واليسرى للفرات . وكانت غالبية مدن الفرات القديمة تقع على الضفتين كلتيهما ، وكانت الضواحي تسمّى باسمائها ؛ وعلى هذا يمكن تحديد موضع بلدة بثرا التي ذكرها زوسيموس بخرائب بترا الواقعة بجانب ضريح ابراهيم الخليل . وعلى الجانب الشمالي من هذه الخرائب تفرعت قناة نار ملخا القديمة والكبيرة ( نهر ملكي ؟ النهر الملكي عند بليني ، التاريخ الطبيعي ، ح ٦ ص ١٢٠ ؛ نهر الملك عند العرب ) من الضفة اليسرى للفرات وكذلك تشعبت قناة العلقمي ، وهي المعروفة بمارساريس في الازمنة القديمة ، من الضفة اليمني قرب العزائب . و بفضل قنوات اخرى اصغر حجماً وترع في هذه المنطقة تحوَّل الماء من المجرى الرئيس بطريقة بحيث أدت الحان يزداد النهر ضيقاً باستمرار حتى كاد يختفي في بعض الأماكن. ولا يظهر أأن بثرا التي ذكرها زو سيموس بما فيها من قصر ملكي ومبان واسعة ، هي نفس البلدة التي هجرها اهلوها اليهود بسبب وضعها المعرض للخطر الذي يشير اليه ميانوس مارسلينوس ( لمصدر السابق ، ح ١٤ ص ٤ : ١ ) . أما عن موضع الاخيرة فلا نزال في شك بما اذا كانت تقع على الفرات او الى الداخل بمسافة بعيدة .

غادر الجيش الروماني نهر الفرات بعد بثرا مباشرة . ومن المحتمل ان السفن أبحرت على نارملخا وان الجيش تقدم بحذاء ضفته اليمنى . وكانت المسافة من بثرا الى دجلة عند طيسفون ثلاثة واربعين كيلو متراً . سار الجيش اتجاه شرقي حتى حصن مايوزاملخا . واستناداً الى زوسيموس (المصدر السبر السبر السبر السبق ، ح٣ ص ٢٠٠٠) الذي لايذ كر اسم الحصن فانه يقع بجانب بلدة يسوخيس على مسافة تسعين سناداً من طيسفون . وتعني مايوزاملخا ، وحصن الملك ، او الحصن الملكي » ولنا ان فقترض انه سمتي هكذا لانه وقع على نارملخا . وعلى مسافة تسعين ستاداً ، او قرابة ثمانية عشر كيلو متراً غربي طيسفون نجد ركام خربة عند خان الزاد الحالي ، الواقع على الضفة السرى من نارملخا القديم .

وبعد مغادرة الرومان مايوزاملخا واصلوا سيرهم في اتجاه طيسفون ماريّن ببناية فخمة على الطراز الروماني ثم اخترقوا منطقة محضورة لصيانة وصيد الحيونات محاطة بجدار عال تعود الى ملوك فارس إمتدت حتى تناة فارملخا . ان منطقة الصيد هذه دون شك تتطابق مع المتنزه الذي ذكره زينوفون ( اقاباسس ، ح٢ ص٤ : ١٤ ) والواقع على قناة كبيرة بالقرب من بلدة سيتاس .

وباجتياز الرومان منطقة الصيد ضربوا خيامهم قرب بلدة ذات حصن عالى لم يذكر اميانوس مارسلينوس اسمه . الا انه استناداً الى زوسيموس ( المصلد السابق ، ح٣ ص٢٧ ) كان يدعى متياس سبانا ( ووردت ميناس) وكسان يبعد حوالي ثلاثين سناداً ، او ستة كيلو مترات مسن زوخاسة ، وهي جزء من مدينة سلونية المهدمة . اما لميانوس مارسلينوس ( المصلد السابق ، ح٤ ص٥ : ٣ ) فيضع الحصن قرب كوخة ، وبعد مقاومة عنيدة تم الاستيلاء على حصن سبانا وأضرمت النيران فيه ، ومن المحتمل ان القوارب الرومانية أبحرت على ناوملخا الى ما وراء سسبانا ، وهسي خربسة المنيد المحالة . وفي هذا الموضع يستدير نارملخا باتجاه جنوبي بزاوية تكاد تكون اللهة ويجري حول خرائب سلوقية ثم يختفي في فروع لا تحصى هناك .

ولا يؤكد اميانوس مارسلتيوس ان تراجان وسفيروس أمرا بحفر نارملخا بآخله من الفرات الى دجلة ، كما انه لايؤكد ان الفرس أمروا بعرقلة الملاحة فيه فيه باكله وذلك بوضع جلاميد صخرية كبيرة . ومن المحتمل انه لايشير إلا الى فرع موصل طوله سنة كيلو مترات يؤدي من سباتا شرقاً مباشرة الى دجلة . وكان هذا هـو الفرع الذي اعطى للاسطول الروماني الصغير حرية الوصول ليس الى دجلة فصب بل والى سلوقية وطيسفون ايضاً . وكان تراجان جوليان بتدمير هذا السد سيمكن القرارب من الوصول الى دجلة دون عائق ؟ جوليان بتدمير هذا السد سيمكن القرارب من الوصول الى دجلة دون عائق ؟ المجاورة سيصبح امراً سهلاً . وبنيام الفرس بطمر الفرع الموصل بين القناة والنهر فمن المحتمل انهم كانوا لإأمارن منع قوارب العلو من دخول دجلة فحسب بل إنهم كانوا يأملون الاحتفاظ بماء نهر المك للمنطقة المجاورة فحسب بل إنهم كانوا يأملون الاحتفاظ بماء نهر المك للمنطقة المجاورة الراقعة الى الفرب من سلوقية .

وتنفيذاً لامر جوليان تمت ازاحة العائق الصخري وتدفق الماء منفهر المك مكتّن القوارب الرومانية من الرصول الى دجلة . ثم قام الجيش الذي اتخذ موضعه على الضفة اليمني نهرالمك بعبوره على جسور وتقدم الى دجلة ايضاً ، الى الشمال من بسلدة كوخمة المجاورة . وكانت همله المبلدة التي لم يدخلها الرومان ، على الضفة اليسرى لنهر المك مقابل طيسفون وتبعد حوالي ثلاثين ستاداً او ستة كيلو مترات من سباقا .

هذا وعرف بليني ( الناريخ الطبيعي ، حـ ٣ ص١٣٣ ) بوجود بلدة سبانا وو ردت بصيغة سبداتا الا انه لم يوفق الى تحديد موقفها بالضبط .

ويذكر ابو الفضائل ( في مراصد الاطلاع [ يوينبول ] ، مجلد ٢ ، ص١ ) ان بلسدة ساباط قرية كانت قريباً من المدائن عندها قنطرة كانت عسلي نهسر الملك . وكأن القسرية سميت بالقنطرة لانسها ساباط (عبور ، ارتباط ، حلقة وصل ساباط ) ويتفق موضع ساباط كسرى كلياً مع موقع بلدة سباتا التي نحن بصدها . وكذلك لاتقع سباتا بعيدة عن المدائن ( اي سلوقية القديمة وطيسفون ) الواقعة على نهر الملك ( نارملخا القديم ) ، وكما يبدو من عبارات زوسيموس واميانوس مارسلينوس فانها تقع على الفيفة اليمنى من هذه القناة على بعد ثلاثين ستاداً ، او ستة كيلو مترات ، من كوخة ، التي شكلت جزءاً من المدائن . واستناداً الى هو فمان ، مقتطفات ( ۱۸۸۰ ) ، ص ۱۱۰ فقد أرسل الشهيد كيوركيس للى ماحوزى وسجن في قلعة دعيت ب ( اكرائض خوخي وتعني ماحوزى في الارامية ففس ماتعنيه المدائن العربية ، وخوخي هي كوخه الكلاسيكية . واحدد موضع سباتا في خوائب المنير الحالية ، التي تبعد نحو خمسة كيلر مترات الى الشمال الغربي من تل عمر ( كوخة القديمة ) وعلى بعد ع ، ه كيلو مترات من دجلة .

## اللحق الخامس

# الطرق البريسة على الفرات الاوسط وفقاً المراجع العربية الطرق من بغداد الى الكوفسة

كان الطريق من بغداد الى الكوفة ذا اهمية كبيرة فى العهد العربي .
وبما انه يشكل جزءاً من طريق الحج الكبير الى المدينة ومكة فقد ورد وصفه
كثيراً ؛ ومع ذلك فان" اقوال الكتاب المتقدمين لاتتفق بعضها مع بعض ،
كما لاتنقق مع الحقائق الواقعية .

ويقدر أبن خرداذبه في المسالك ( دي خويه ، ص ١٧٥ ) المساقة من بغداد الى الكوفة بـ ٣٦ فرسخاً ؛ وبما أن المساقة الحقيقية هي ١٤٦ كيلو متراً فقي الامكان اعتبار ٧ ، ٤ كيلو مترات كعدل ( انظر ماسبق ص ٢٥ ) لطول الفرسخ عند ابن خراداذبة ؛ على أنه في حالات أخرى نحصل من مقارنة المسافات المعلومة مع تلك التي يعطيها أبن خرداذبة على خمسة كيلو مترات في الأقل كعدل للفرسخ الواحد ( انظر مايلي ص ٨٣ ) . فعلى الابساس الأحير يجب الا نتوقع أكتر من ٢٨ أو ٢٩ فرسخاً بين للدينتين . وفي المناقشة التالية اعتبرنا ٥ كيلو مترات معدلاً للفرسخ فيما عدا الحالات المؤضح فيها خلاف ذلك.

ذكر ابن خرداذبة المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة على انها اثنا عشر فرصخاً . إنني احدد البلدة الأخيرة في الخرائب المجاورة لمضريح السيد ابراهيم الصغير ، على مسافة ٦٢ كيلو متراً او ما يقارب الني عشر فرسخاً ، جنوبي بغداد .

ويذكر اليعفوبي ، في البلدان ( دي خويه ) . ص ٣٠٨ والصفحة التي التي تليها ) ان المسافة من بغداد الى الكوفة هي ٣٠ فرصحاً ؛ ولهذا يكون الفرسخ استناداً اليه ٩ ، ٤ كيلو متراً ؛ ويلكر ان المسافة الى قصر ابن هبيرة هي ١٢ فرسخاً .

امـــا ابن رسته ، فيذكر في الاعـــلاق النفيسة ( دي خويه ) ، ص ١٧٤) ان المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ١٢ فرسخاً، ومن هناك الى الكوفة ٢٠ فرسخاً . ولكن في الواقع ١١ المسافة من قصر ابن هبيرة الى الكوفة لا تزيد على ١٦ فرسخاً .

وفي اماكن اخرى يذكر ابن رُسته ( المصدر السابق ، ص ١٨٢ ) المسافات بالأميال ( ٣ لكل فرسخ ) : من بغداد الى قصر ابن هبيرة ٣٦ ميلا ً او فرسخاً ؛ ومنها الى الكوفة ٥٩ ميلاً أو ١٩ فرسخاً ، وهي اكثر نما يلزم . ويذكر قدامة ، في الخراج ( دي خويه ) ، ص ١٨٥ ) أن المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ١٢ فرسخاً ، و منها الى الكوفة هي ٧١ فقط ؛ وفي الجملة ٢٩ فرسخاً ؛ وهذا اكثر اثفاقاً مع الواقع .

ويسجل الهمداني، في صفة جزيرة العرب (ملر) ، ص ١٨٥) من بغداد الى قصر ابن هبيرة ٣٦ ميلاً ، او ١٧ فرسخاً ، ومن هناك الى الكوتة ٤٦ ميلاً فقط ، او ١٥ فرسخاً واحداً ؛ وفي الجملة ٧٧ فرسخاً وميلاً واحداً . وبيالجدو وتبدو بيانات الهمداني أقرب الى الصواب مما ورد في الكتابات الأخرى ، ويذكر ابن خرداذبه في نفس المرضع ، ان المسافة من بغداد الى جسر كوثى ( جسر قوارب كوثى ) هي ٧ فراسخ ؛ ومنه الى قصر ابن هبيرة ، و فراسخ ؛ ومنه الى شاهي ، ٧ فراسخ ؛ ومنه الى شاهي ، ٧ فراسخ ؛ ومنه الى شاهي ، ٧ فراسخ ؛ ومنه الى الكوفة ، ٥ فراسخ ؛ والمجموع : ٣١ فرسخاً . لحدد موضع جسر كوثى في خرائب ام سفوع ، وهي تبعد ٣٧ كيلو متراً من بغداد ، وهي مسافة تتطابق مع ٧ فراسخ اذا قسنا المسافة من البوابة من بغداد القديمة . وفي الامكان تتبع السدود الضخمة لقناة الخارجية لبغداد القديمة . وفي الامكان تتبع السدود الضخمة لقناة كرثى من ام سفوع الى مسافة بعيدة . ومن هناك الى ضريح السيد ابراهيم ،

او قصر ابن هبيرة ٢٥ كيلو متراً او ٥ فراسخ . ومن هذا المكان الى الكوفة ٨٠ كيلومتراً او ١٦ فرسخاً فقط ، وليس ١٩ الذي هو للجموع الكلي الذي الورده ابن خرداذبه وعلى كل حال ، فان بيانات ابن خرداذبه تبعل من الصعب علينا ان نقرر اي المسافات المشتركة في هذا المجموع صحيحة واي منها غير صحيحة ؟ كما انه ليس في مقدورنا التأكد من موقعي محطئي صوق أسد وشاهي . ويحدد مؤلفون عرب آخرون موضع شاهي على الضفة اليسرى للفرات بجانب المخاجفة وجسر القوارب في بلسدة الكفل الحديثة ،

ويقدر اليعقوبي ، في نفس الموضع ، عدد الفراسخ من بغداد الى الكوفة بثلاثين ويقسم هذا الامتداد الى ثلاث محطات . وكانت المحطة الاولى حتى بلدة قصر ابن هبيرة ١٢ فرسخاً من بغداد وقرابة الميلين فقط من الفرات الأصلي . وهنا يعبر النهر على جسر صورا . ومن هناك تؤدي المسيرة الثانية الى بلدة تدعى سوق أسد غربي الفرات في منطقة الفلوجة الادارية . وكانت المسيرة الثائلة من سوق أسد الى الكوفة . ويعتبر اليعقوبي الفرع الذي يجري بجانب بابل والحلة على انه الفرات الأصلي وهو لا يعطينا اطوال المسيرتين الثانية والثالثة .

وفيما يلي الارقام التفصيلية التي قلمها ابن رُسته في المصدوالسابق (ص ١٧٤ ) من بغداد الى جسر قوارب كوثمى ، ٧ فراسخ ؛ ومن جسر كوثمى الى قصر ابن هبيرة ، ٥ فراسخ ؛ ومن ثم الى سوق أسد ، ٣ فراسخ ؛ ومن ثم الى شاهي ، ٧ فراسخ ؛ ومن شاهى الى الكوفة ، ٧ فراسخ : --

ان مسافات ابن رسته بين المحطات جنوبي قصر ابن هبيرة تختلف عما ورد في ابن خرداذبه . هذا وسجل ابن رسته تقاصيل اضافطية تتعلق بهذا الريق في النص الثاني اشرنا اليه ( المصدر نفسه ، ص ١٨٢ ) :

من بغداد الى جسر نهر صرصر ، ١٠ أميال ؛

ومن ذلك المكان الى نهر الملك ، ٧ أميال ؛

ومنه الى نهر كوثمى ، ٤ أميال ؛

ومنه الى بز يقياء ، ٢ أميال ؛

ومنه الى قصر ابن هبيرة ، ٩ أميال ؛

ومنه الى خصر سوران ، ميلين ؛

ومنه الى ذماد ( او ذمار ) ، ٩ أميال ؛

ومنه الى المحقوبية ، ٤ أميال ؛

ومنه الى المحقوبية ، ٢ أميال ؛

ان المسافة من بغداد الى جسر نهر صرصر ، او جسر القوارب على قناة صرصر ( تل الأبيض) ، هي ١٠ أميال ، او ما يقارب ١٧ كيلو متراً . والرقمين التاليين ، اللذين يمثلان المسافة من جسر صرصر الى نهر الملك ( ٧ أميال ) ومن هذا المكان الى نهر كوئى ( ٤ أميال ) ، قلد تحولا من مكان الى آخر . ان المسافة من جسر صرصر ( الأبيض ) الى نهر الملك بجوار خرائب الدير هي حوالي ٨ كيلو مترات ، ومي ذلك المكان الى نهر كوثى بالقرب من خرائب الممسفوع ١٣ كيلو مترات ، أميال ، او عشرة كيلو مترات ، من ام سفوع توصلنا الى مزرعة الهراوي أميال ، او عشرة كيلو مترات ، من ام سفوع توصلنا الى مزرعة الهراوي الين نطابقها مع بزيقياء ؛ ومن هناك توصلنا ٩ أميال ، او ما يقارب ١٥ كياو متراً الى الخرائب الواسعة بجوار ضريح السيد ابراهيم

الصغير ، حيث كانت تقع بلدة قصر ابن هبيرة القديمة . ويمكن البحث عن جسر قواربسورا الذي يبعد ميلين على الدحانب الأيسر بالقرب من مدخل قناة المحاويل الحديثة . ويُحدث الفرات هناك انعطافاً كبيراً برغم ان هذا المنعطف لا يبدو أنه يعود الى فترة زمنية طويلة . ان تحديد مواقع اية محطات اضافية من سجلات ابن رستة وحده غير ممكن .

من بقداد الى جسر كوثي على نهر الملك ، ٧ فراسخ ؛
ومن ذلك المكان الى قصر ابن هبيرة ، ٥ فراسخ ؛
ومنه الى سوق أسد ، ٧ فراسخ ؛ ٠
ومنه الى شاهي ، » فراسخ ؛
ومنه الى شاهي ، » و فراسخ ؛

وغير صحيح ان جسر كوفى كان يعبر نهر الملك . فلعل الكامات وعلى نهسر الملك تسربت الى النص مسن ملاحظة هامشية ترجع الى بسعض المحطات الأخرى . ان سسبعة فراسخ ، او تقريباً ٣٥ كيلو متسراً ، مسن قصسر ابن هبيرة (قسرية السيد ابراهيم الحديثة ) تؤدي بنا الى شرق قسرية غضبان الحديثة ، التي ربما كانت موقع محطة سوق أسد . ان مسافة ٥ فراسخ ، او ٢٥ كيلو متراً ، من ذلك المكان الى شاهي تبعل محتملاً ان تبحث عن شاهي بالقرب من بلسدة الكفل على بعد ٢٥ كيلو متراً او ٥ فراسخ من الكوفة .

ويعطي الهمداني ( الموضع نفسه ) ، خط عرض بغداد على انه ٩ "٣٣" والمسافة من هناك الى قصر ابن هبيزة ، التي تقع على خط عرض ٣٠ "٣" ميلاً . ويعطي ايضاً للسافة من قصر ابن هبيرة الى القناطر ( على خط عرض ٩٠ "٣" ) على انها ٢٤ ميلاً . . وحند تحويل هذه المسافات للى فراسخ تحصل على :

من بغداد الى قصر ابن هبيرة ، ١٢ فرسخاً ؛

ومن هناك الى القناطر ، ٨ فراسخ ؛ ومنها الى الكوفة ٧ فراسخ زائداً ميلاً واحداً .

ان تحديد موقع القناطر عند خرائب البريس تؤكده سجلات أخرى . ان مسافات الهمداني التي تدعمها خطوط العرض المذكورة تثفق مع المجموع الكلي البالغ ٢٧ فرسخاً زائداً ميلاً واحداً ، او ٨٢ ميلاً .

وبما أن المسافة الحقيقية هي ١٤٦ كيلو متراً ، مع افتراض أن الهمداني لم يقم في خطأ في مجموعه الكلي ، ففي الامكان تبنى ٧٩ . ١ كيلو متراً على أنه الطول الممدل للميل الواحد عند الهمداني و ٣٧ ، ٥ كيلو متر الفرسخ عنده ويذكر أبن حوقل ، في مسالكه ( دي خويه ) ، ص ١٩٦١) ألهوبين بغساد والكوفة سواد مشتبك غير متميز تختر قه انهار مما يلي الفرات فاو لها مما يلي بغداد نهر صرص ، عليهمدينة صرصر تجرى فيه السفن ، وعليه جسر من مواكب يعبر عايم ، ومدينة صرصر عامرة بالتخيل والز روع وسائر الثمار صغيرة من بغداد على ثلاثة فراسخ ثم ينتهى على فرسخون الى تهر الملك، وهو كبير أيضاً أضعاف نهر صرص من عفر يعبر عليه .

ثم ينغى الى قصر ابن هبيرة . وهي بقر ب نهر الفرات الذي هوالعمو د ، ويطلع عليها هناك عن ينغى الداجتهم وتقوتهم ، وهي هناك عن يعين وشمال انهامفتر قة ليست بكبار ، الاانها تعمهم لحاجتهم وتقوتهم ، وهي اعبر نواحي السواد ثم ينتهى الى نهرسونا وهي مدينة مقتصدة وفهر كثير الماء ، وليس المفرات شعبة اكبر منه .

ولعل بلدة صرصر ، الواقعة على بعد ثلاثة فراسخ من بغداد ، تتطابق مع خوائب الأبيض . والنقطة التي كان يُعبر منها نهر الملك على جسر القوارب وهي على مسافة لا تزيد على الفرسخين من صرصر يمكن البحث عنها عند نيشان الدير .

ويعطي المقلسي، في (احسن التقاسيم) (دي خربه) ، ص١٣٤] هذه التقاصيل:

من بغداد الى قهر الملك ، مرحلة واحدة ؟ ومنه الى القصر ، مرحلة واحدة ، ومنه الى حمّام ابن عمر ، مرحلة وحدة ؟ ومنها الى الكوفة ، مرحلة واحدة :

وكانت مرحلةاليوم الأول من بغداد الى نهر الملك حوالي خمسة وعشرين كيلومترًا . اما المراحل التي تلتها ، كما سنرى فيما بعد ، فكانت حوالي اربعين كيلومترًاللمرحلة الواحدة . ان هذا السجل هام جداً لانه يجعلنا قادرين على تحديد موقع حمام ابن عمر وفي الوقت ذاته تحديد اتجاه مجرى قهر النرس الذي يتفرع عند مدينة الحلة الحديثة . اذ تقع محطة حماً م ابن عمر على العلريق الرئيس بين القصر ( وهو قصر ابن هبيرة دون ربب ) والكونة ، وهو على التحقيق طريق كان خالياً من العطافات كبيرة . ومن المحتمل النا لا نخطئ كاليراً في تحليه. موضع حمَّام ابن عمر في نحو منتصف الطريق بين قصر ابن هبيرة والكوفة الى الجنوب او الجنوب الغربي من الحلة . ودعماً للموضع الذي هو الهي الجنوب الغربي من الحلة وليس جنوبها يمكننا ان نذكر مسافات مرحلة واحدة من حسَّام ابن عمر الى كل من محمر ابن هبيرة والكوئة . كان جسر القوارب على نهر المالك على بعدمر حلة واحدة من القصر ، ويقع الجسر فعلاً على مسافات تقارب ارىعين كيلومتراً الى الشمال من القصر . ومن القصر الى الكوفة مرحلتان ؛ وبما ان هذه المسافة كانت بالحقيقة ٨٢ كيلومتراً فان المرحلة الواحدة ني هذه الحالة ايضاً تكون حوالي اربعين كيلومتراً . فاذا حسبنا مسانة اربعين كيلومتراً من القصر نأتي الى خوائب البريس جنوب غربي الحلة . وهذا يحدد موضع حمَّام ابن عمر جيدًا بلوجة كافية، ويرينا مجرى نهر النوس التي يةول عنه ابن سيرابيون ، في العجائب ، (مخطوطة المتحف البريطاني) . ورقة ٣٤ يمين وما بعدها ، ( لو سترنج ) ص ١٦ وما بعدها ،) انسمه كان يأخذ من سورا الأسفل -- او استناداً الى آخرين ، من الفرات - عند

الجامعين القديمة ، اي الحلة الحديثة ، ماراً بحمام ابن عمر .

ومما لا شك فيه ان محطة حمام ابن عمر ، مطابقة لمحطة القناطر (الجسور) التي اشار اليها ابن رسته والهمداني . ومن المحتمل ان جسوراً مبنية بالآجر إمتلت فوق نهر النرس وبعض فروعها اسفل من حمام ابن عمر .

ويكور الادريسي ( في النزهة ، ح ٤ ص ٢ ) عبارات ابن حوقل مع تغييرات قليلة فقط . فيجعل المسافة من قصر ابن هبيرةالى بغداد ثلاث مراحل خفيفة ويقصد بذلك مراحل طول كل واحدة منها حوالي واحد وعشرين كيلومتراً ، او المسافة التي يستطيع جمل محمل حملاً ثقيلاً تغطيتها في يوم واحد .

غادر ابن جبير ( الرحلة [ دي خويه ] ، س ٢١٢ والصفحة التي بعدها ) الكونة مع قافلة الحاج في الصباح الباكر ووصل قبل الظهر بقليل الى نهر آخله من الفرات الذي كان يجري على مسافة تعمف فرسخ تقريباً شرقي الكوفة . وبعد ان واصلوا رحلتهم قضوا الليلة قرب بلدة الحلة التي دخلوها في الصباح . وكانت اللحلة تقع على الضفة الغربية المفرات : فعبروا على جسر قوارب ، شم خيموا على مسافة تقارب فرسخاً واحداً من البلدة . وعند استثنافهم الرحلة حوالي الساعة التاسعة ساروا فوق جسر قوارب على ثهر النيل الذي تفرع من الفرات ، وعند كل ميل تقريباً كانوا يصلونالى جسور من الآجر بمتدة على قنوات اروائية متنوعة . كل ميل تقريباً كانوا يصلونالى جسور من الآجر بمتدة على قنوات اروائية متنوعة . كاكانت تدعى ايضاً . ثم وصلوا النيام في بلدة في القنطرة ، او حصن بشير ، كاكانت تدعى ايضاً . ثم وصلوا الى بلسدة الفراش ، وفي المساء الى باسدة زريران التي كان جزؤها الشرقي يرى من دجلة والغربي من الفرات . ومقابلها الى الشرقي برز ايوان كسرى : .

ولم يحقق ابن جبير في التفاصيل عن اسعاء القرى والقنوات المختلفة ولهذا يصعب متابعته . فمن الصباح الباكر وحتى منتصف النهار تقريباً من اليوم الأول من المؤكد ان قافلة الحاج لا بد ان قطعت خمسة وعشرين كيلومتراً، وهكذا وصلت الى بلسدة الكفل . ومن المحتمل ان تتطابق القناة الآخذة من الفرات والتي بـ حاذاتها ، على ما يبدو ، تقدمت القافلة الى الحلة ، مع فهر النرس . ان ابن جبير يطلق اسم الفرات ليس فقط على الفرع الذي يجري قوب الكوفة بل ايضاً على الفرع القريب من الحلة . ومن الحلة سلك الطريق في اغلب الاحتمال مساراً مستقيماً الى ايوان تسرى ، طيسفون القديمة ، وبما ان ابن جبير لم يذكر بابل على الاطلاق ، فعن الواضح انه بقي الى الشرق منها .

ذهب اين بطوطة ، التحفة ( دفر يميري وسانكونيتي ، مجله ٢ ص ص ٩٦ ــ ١٠٠ )من الكوفة مخترقاً بر ملاّحة ، وهي بلدة جميلة تكادتكون مختفية بين بساتين النخيل ، الى الحلة . وهنا كان الأهلون منقسمين الى فريقين متخاصمين ، الاكراد وأهالي الجامعتين . وكان جسر قوارب يؤدي الى الجانب الآخر من الفرات . ومن الحلة زار ابن بطوطة كربلاء ولم يذهب الى بغداد الا فيما بعد . وكانت البلدة الصغيرة بر ملاّحة تقع على الطريق الرئيس من الكوفة الى الحلة ، الا انه من الصعب تحديد موقعها على الوجه الصحيح. ولا بد أن (الجاميعين)، وهوالاسم الأصلي لمدينة الحليثة ، كان اسما متداولاً حتى منتصف القرن الرابع عشر . ومما يؤسف له ان ابن بطوظة لم يصف بتفصيل اوسع رحلته من الكوفة الى الحلة ، او من هذا المكان الى كربلاء ويذكر حاجي خليفة ، في (جهان نامة القسطنطينية ، ١١٤٥ ه ، ص ٤٧٠)، ان الطريق من بغداد الى النجف يمر بـ (تل صرصر) وتل فراشر، وشطالنيل والكوفة . وبحلول نهاية القرن السابع عشر اخترق طريقالحاج هذه المنطقة في نفس الاتجاه الذي يتبعه الطريق الحالي تقريبًا . ويمكن البحث عن تل فراشر ( او بالأحرى . الفراش ) شمالي شط النيل ، الذي تفرع من الفرات ، او سُورا الأسفل ، عنا، بابل .

ويذكر نيبور ، في كتابه وصف الرحلة ( كوبنهاكن ، ١٧٧٩ - ١٨٣٧ ، المجلد ٢ ص (٢٩١) ، انه في ٥ كانون الثاني (يناير ) ، ١٧٦٦ م خرج راكبا من الحلة الى بنداد في اتجاه يكاد بكون شماليًّا . وفي اربع ساحات وصل الى مهافية ؛ ومنها استغرق اربع ساعات في الوصول الى سكتديه ؛ ومنها وصل بثلاث ساعات الى خان السد وصل بثلاث ساعات الى بعر ونس ؛ ومنها بثلاث ساعات الى بغداد . وكان في كل من هذه المسدن خان كبير . وتقع الى الشرق من مهافية بالمدة تحمل الاسم نفسه وبين ( بير و نس ) وخان السد هناك قرية المحمودية التي اسستها قبل سنواب قليلة فقطعادلة خاتون ، زوجة سليمان باشا . اما بقية المنطقة فكانت مقفرة تماماً .

اما مهافية فقد نقلت محرَّقة عن محاويل . وسكندريه هي خان الاسكندرية الحديث وخان السد هو خان الزاد الحديث . اما المسافات فعلى احسن تقدير صحيحة تقريباً . ويقع خان المحاويل في منتصف الطريق تقريباً بين الحلة وخان الاسكندرية ، على بعد سبعة وعشرين كيلو متراً عن كل منهما . ان المسافة من خان الزاد الى بغداد هي ثلاثة وعشرون كيلو . متراً . و ( بير يؤس ) يمكن مطابقته فقط مع خان البيض المهجور في منتصف الطريق بين خان الاسكندرية وخان الزاد ، والمسافة عن كل منهما هي اثنا عشر كيلو متراً ، و رغم ان نيبور يجعلها ثلات ساعات باعتبار سبعة كيلو مترات في الساعة تارة واربعة كيلو مترات في الساعة على القناة التي تحمل الاسم نفسه بين خان الزاد وخان البيض .

## الطريق من بفداد الى الشام

يسمي الطبري ، (التاريخ ( دي خويه ) ، السلسلة ١ ، ص ٢٠٧٥) الطريق الممتد بمحاذاة ضفتي الفرات اليمنى واليسرى من الكوفة الى الشام بطريق الفراض ( طريق المخاضات ) ربما لانه ربط بين المخاضات المتنوعة ونقاط العبور على الفرات . وله اسمان آخران وهما طريق الشام وطريق الفرات ( المصدر نفسه ، السلسلة ٣ ، ص ص ٣ ٢٢٣٧ و ما بعدما وص ٢٢٣٧ ) .

بعا. مبر كة صنين . سنة ٢٥٧ م ، لم يزحف جيش على (ع) ( المصدر قفسه ، السلسلة ١ ، ص ٣٢٤٥) بمحاذاة الضفة اليسرى كما قمل في مجيثه ، بل اخترق الصحراء وبحلاء الضفة اليمنى الى هيت ومن هناك من الطريق صَندَوداء والتُخيلة الى الكوفة . . - وريما ادى هذا الطريق من صفين ( ابو هريرة ) من طريق الرصافة ، ابا ... ل جير والكوائل الى الفُرُضة ( الصالحية ) ومن هنا بحلاء الفرات من طريق هيت وصندوداء ( المشيها او الرمادي ) مباشرة خلال الصحراء الى الشُخيلة ( خان ابن نخيلة ) ، وبعدها سرعان ما ظهرت خيام الكوفة وبيوتها .

وفي أيام العباسيين تمُّ مسح الطربق الرئيس المؤدي مــن بغداد عــن طريق هيت الى الرقة ومسن ثـــم الى ســـوريا بصورة مضبوطة وجُهز باماكن عبارة محفوظة لدينا في كتابه صررة الارض ( محفوظة ستراسبورك ) ، ورقه ٤٢ المقابل) ، هذه المسلمن علىالفرات : قرقيسياء ، عانات في وسط النهر ، حديثمة عمانات ، الناووممة وصف أبسن خرداذبهم الطريق من بغسداد الى الرقسة آلوسنا ، هيت ، والانسار. اما ابن خرداذبه ، في المسالك ( دي خويه) ص ص ٧٧ وما بعدها) ، فلا يعدُّد المحطات الفردية فحسب ، بل يعطى المسافات كذلك . من بغداد الى السيلحون ٤ فراسخ ؛ ومنها الى الأنبار ، ٨ فراسخ ؛ ومنها الى الربِّ . ٧ فراسخ ؛ ومنها الى هيت ، ١٢ فرسخاً ؛ ومنها الى الناووسة ، ٧ فراسخ ؛ ومنها الى آلوسا ، ٧ فراسخ ؛ ومنها الى الفحيمة . ٦ فراسخ ؛ الى النهية ، ١٢ فرسيخاً خلال التبحراء ؛ ومنها الى الدازقي ، ٣ فراسخ ؛ ومنها الى الفرضة . ٣ فراسخ ؛ ومنها الى وادي سباع، ٣ فراسخ ؛ ومنها ألى خليج بني جُسيع ، ٥ فراسخ ؛ ومنها الى الغامش مقابل قرقيسياء ، ٧ فراسخ ؛ ومنها الى نهر سعيد ، ٨ فراسخ ؛ ومنها الى الجردان ، ١٤ فرساً ومنها الى المبارك ،

11 فرسخاً ؛ ومنها الى الرقة ، التي سماها الاغريق قالا نيقوس ، ٨ فراسخ ... ما هو الرقم العملي الذي في امكاننا تبنيه ( انظر ماسبق ص ٧٥) لتحديد طول الفرسخ عند ابن خرداذبة ، فهو يحسب المسافة من بغلاد الى الأنبار اثني عشـر فرسخاً ؛ وهـي في الواقع ٢٢ كيلو متـراً ؛ فيكون ؛ الفرسخ الواحد في هذه الحالة مساوياً الى ما يزيد على الخمسة كيلو مترات بقليل . ويبلو ان هذه النسبة تنطبق جيداً على كل ارقام ابن خرداذبه كما سنرى من الفحص التفصيلي التالي للبيانات التي قدمها . وهنا يتُحتسب كلو مترات الا اذا جاء في النص خلاف ذلك .

انه يحسب المسافة مسن بغداد الى السيلحين ( سالحين الحديثة ) الربعة فراسخ ؛ اما قياسي لها فهو ٢٦ كيلو متراً او خمسة فراسخ في الأقل. ويحسب المسافة من السيلحين الى الأنبار ٨ فراسخ ، وهي في الحقيقة ٣٦ كيلو متراً او حوالى ٧ فراسخ .

ويحسب المسافة من الأنبار الى الربّ (الشبخ حديد الحديثة مقابل الرمادي ) ٧ فراسخ ؛ وانا عددتها ٣٦ كيلو متراً ؛ وهو مايتفق مع قياسه .

ويعد المسافة من الربّ الى هيت ١٢ فرسخاً ؛ وهي في الحقيقة ٥٠ كيلو متراً ، او عشرة فراسخ في الاكثر . ولا يذكر ابن خرداذبه ما اذا امتد الطريق من الربّ بمحاذاة الضفة اليمنى أم اليسرى للفرات .

ويعتبر المسافة من هيت الى الناووسة ٧ فراسخ . وتقع محطة او مكان 
توقف الناووسة على جزيرة في منعطف الفرات ، والمسافة من هيت بحداء 
بحداء الضفة اليمنيهي ٣٥ كيلو متراً ، او ٧ فراسخ . اما بمحاذاة الضفة اليسرى 
فتكون المسافة ٤٥ كيلو متراً في أقل تقدير ، وهو مالا يتفق مع المسافة التي 
اعطاها ابن خرداذبه . وفي رأيي عندما يسير المرء متجها نحو سوريا 
فان الطريق يعبر الى الضفة اليمني في مكان ما أعلى من هيت ، عند المخاضة 
القديمة بالقرب من جزيرة الفليوي الصغيرة الحالية ؛ وبقي الطريق

امفل من هيت على الضفة اليسرى نحاشياً لصعود العُنْقبة الوعرة .

ويحسب ابن خرداذبه المسافة من الناروسة الى آلوسا (آلوس الحديثة) ٧ فراسخ ؛ وهي في الحقيقة ٢٨ كيلو متراً فقط بمحاذاة الفرات و ٢٥ كيلو متراً بخط مستقيم ، او ٦ فراسخ في الاكثر .

ويحسب المسافة من آلوسا الى الفحيمة ٦ فراسخ ؛ وهي في الحقيقة ٣ كيلو متراً ، او ٧ فراسخ . وربما استبدلت هذه المسافة بالمسافة التي سبقتها . اذ ان المسافة بحذاء الضمة اليسرى من آلوس الى الفحيمي الحديثة تكون ٥٤ كيلو متراً في الأقل ، او ١١ فرسخاً ... وهذا دليل آخر على ان الطريق الرئيس اتبع الضفة اليمني .

في مخطوطة B في اوكسفورد ( انظر ابن خرداذبه ، المصدر السابق ص ٧٧ ، ملاحظة ) قد اضيفت ملاحظة بين آلوسة و و الفُحيمة ، فصها المل الداري ، ستة فراسخ ، ان هذه الملاحظة لاعلاقة لها مطاقاً بالسياق المباشر وربما نشأت من تحريف كلمة و الدازقي عند الكتابة ، او من أي اصم كان يطلق على المحطة التي تأتي بعد النهية . وهذا اول تصريح نحصل عليه بهذا الصدد بشير الى ان نص ابن خرداذية لم يحفظ لنا بشكله الأصلى .

ويعطي ابن خرداذبه المسافة من الفحيمة خلال الصدعراء الى النهية على انها 17 فرسخاً . ان المسافة الحقيقية الى النهية بمحاذاة الفرات بطريق عانة هي ٢٠ كيلو متراً ( ١٢ فرسخاً ) ، بينما تبلغ المسافة بطريق مباشر خلال الصحراء ٥٠ كيلو متراً فقط ، او ١٠ فراسخ . ويظهر ، على كل حال ، ان المسافرين اعتادوا السفر بحذاء الفرات وليس من خلال الصحراء وان محطة واحدة بين الفحيمة والنهية قد حلفت . ويظهر ان الدليل على هلما الحداف قد توفر بادخال الإشارة الى الفراسخ الستة و الى الداري ٤ في مخطوطة ؟ ، التي ربما تمثل المسافة التي كان ينبغي ذكرها باعتبارها المسافة من الفحيمة الى بلدة عانه الحالية .

ويعطينا ابن خرداذبه المساقة من النهية الى « الدازقي » على انها ٢ فراسخ ولا نعرف الاسم الصحيح لحله المحطة . فمخطوطة A ( المصدر نفسه ، وسم ٧٧٠ ، ملاحظة ) تعطي « الداري » ؛ وقدامة ، في الخراج ( دي خوبه ) ، ص ٢١٢ ) يعطي « الدواقي » او وكا الدوامي » ؛ والادريسي (المصلد ح ، ص ٢ ) يعطي « اللزافي » ؛ او كما ترجمها جوبير ( المجلد ٢ ، ص ١٤) ، ودورقي » . ان المحطات التي عددناها حيى الآن توضح ان المسافرين في زمان ابن خرداذبة توقفوا على الاغلب حيث يتوقفون اليوم تماماً . ولغا يمكن تحديد موضع محطة الدازقي ، او مهما كان اسمها ، عند مكان توقف القائم الحالي ؛ ولكن هذا يبلغ ٣٥ كيلو متراً ، او ٧ ( وليس توقف القائم الحالي ؛ ولكن هذا يبلغ ٣٥ كيلو متراً ، او ٧ ( وليس

ويعطي ابن خرداذبه المسافة من الدازقي الى الفرضة على انها ٦ فراسخ . ان اسم محطة الفرضة غالباً ما يذكره المؤلفون السابقون ، ومع ذلك فلا يذكره ياقوت او الفضائل . والاسم ذاته يعني و المخاضة ، — على ان مناك مخاضات كثيرة على الفرات ، ولهذا فحتاج الى تعريف ادق . ويسجل بعض المؤلفين السابقين محاضة بامسم فرضة النعم ، ويطابقونها مع بلدة الرحبة المتاخرة . وقد يفسر هذا السبب في ان الكتاب المتاخرين كانوا يجهلون استخدام اسم الفرضة في مكان آخر . ومهما يكن فلا ينبغي لنا البحث عن الفرضة التي اور دما ابن خرداذبه قرضة النعم والرحبة نفسها . وربما ينبغي لنا البحث عن الفرضة التي اور دما ابن خرداذبه قبله هم الله المنابق والمنابق المحفرة ، التي تدل عليها خرائب الصالحية الحالية . وكما يفعل الجغرافيون العرب في الفالب فلعل ابن خرداذبه ارتباك هنا في ترتيب اسماء اماكن التوقف . ويبدو ان و الفرضة » كان يجب ان يحدد موضعها عند الفرسخ هما وراء بين جميع بدلاً من الفرسخ ، وراء المداز تي . فيكون ترتيب المحطات والمسافات حيئتل كالآتي : الدازقي الى وادي سباع ، ٢ فراسخ ؛ ومنه الى خليج بني حيئيع ع ، ٢ فراسخ ؛ ومنها الى الفرضة ، ٥ فراسخ ؛ ومنه الى خليج بني حيئيع ، ٢ فراسخ ؛ ومنها الى الفرضة ، ٥ فراسخ .

ومع انتباهنا الى هذا التغيير ، نستطيع ان نستأنف فحصنا المفصل لبيانات ابن خرداذبه .

انه يحسب المسافة من الدازقي ( القايم ) الى وادي سباع ١٦ فرسخاً ، ورغم ان المسافة من القايم الى ابو كمال قرب شعيب الرزقة هي ٢٥ كيلو متراً فقط او ه نراسخ فمن المحتمل ان يكون من الواجب علينا أن نقرن وادي سباع بر ابو كمال ) بدلاً من شعيب لم سباع الحالية على الضفة اليسرى للفرات شرقي ابو كمال ، نظراً لان ابن خرداذبه لايذكر عبور الطريق الرئيس الى الضفة اليسرى .

ومن المحتمل انه كان يحسب السافة من وادي سباع الى خليج بني جُميع ٢ فراسخ وليس ٥ كما هو وارد فعلاً في النص المطبوع بسبب الخطأ في موضع القرضة ( مع ان مخطوطة B تذكر ان المسافة ٢ ) . وتقع على بعد ٢٠ كيو متراً او ٤ فراسخ فقط الى الشمال الغربي من ابو كمال تلول خوبة شعبان التي يمكن ربطها بخليج بني جُميع وبالقرب منها يمكن التعرف على مجرى قديم (خليج) الفرات . سببل قدامة هذا الامتداد على انه ٥ فراسخ وليس ٢ ؟ ومن الواضح ، على كل حال ، فان الأرقام لم تحفظ بصورة صحيحة في كلتا الحالتين . ويما يشك فيه ان يعمد ابن خرداذبة الى تسجيل بعد النهية ٢ فراشح لئلاث مرات متعاقبة ، اواستناداً الى مخطوطه ب (B) لأربع مرات . ومن خليج بني جُميع الى الفرضة . ان كان تصحيحنا لموقع الأخيرة ومن خليج بني جُميع الى الفرضة . ان كان تصحيحنا لموقع الأخيرة

له ما يبرره ، فإن ابن خرداذبه يعطي المسافة على انها ٥ فراسخ ؛ ومن شعبان الى الممالدية ٥ فراسخ ؛ ومن شعبان الى الممالدية ٢٥ كيلو متراً ، او ٥ فراسخ ايضاً . وعليه في الامكان تحديد موقع محدلة الفرضة اسفل من خرائب الصالحية الحالية ، حيث لاتزال في الحقيقة محطة حتى الآن .

ويحسب المسافة من الفرضة الى الفاش مقابل قرقيسياء ٧ فراسخ ؛ ومن هناك الى نهر سعيد ، ٨ فراسخ . ان موقع هذه القناة معروف لدينا . فاستناداً الى ابن سرابيون في العجائب ( مخطوطة المتحف البريطاني ، ووقة ٣٣ يمين ، ( لوسترنج ) ، ص ١٤ إنها تصب في الفرات فوق بلسلة الدالية بقليل و كان مدخلها اسفل من ضريح سُمُّتي باسمها ( سعيد ) ، فوق بلدة الرحبة بمسافة غير بعياة . ولا يزال هذا الضريح قائماً على الفيفة اليمنى قرابة ثلاثة عشر كيلو متراً في شمال غرب موقع قرقيسيا ويدعى الآن انموطة الفرضة كانت تقع في فقطة في هذه الناحية . وفيزمن ابنخر داذبه يعتمل ان الطريق الرئيس كان يبدأ من هذه المحطة التي تحاذي تهر سميد . وبما ان المحطة المسماة نسبة الى الفاش تقع فوق قرقيسياء فمن المحتمل ان للدينا ما يبرر وضعها عند مدخل القناة حيث حداد قدامة على وجه التحقيق موقع مربح ابو نهود تبلغ المسافة بخط مستقيم ٢٠ كيلو متراً ، او ١٢ ورسخاً ، ضريح ابو نهود المهنير ، و المذابه . ولحذا يمكننا مطابقة نهر سعيد بضريح ابو نهود الصغير .

وعلى بعد ٨ فراسخ ، او ٤٠ كيلو متراً ، الى الجنوب الشرقي من ابو نهود نصل الى قسرية العشارة التي فيها او بالقرب منها نستطيع البحث عن محطة الفاش . وعند قدامة ( المصلد السابق ، ص ٢١٧ ) كتبت كلمة الماسر وهي كلمة فحتوي على نفس الحروف الصحيحة كاسم العشارا حيث عبد تعبى يومنا هذا . الا ان المشارا تقم على بعد ٢٤ كيلو متراً الى الجنوب الشرقي من قرقيسياء القديمة ، ومن ثم فان التسمية المحددة وعيال قرقيسياء » (مقابل قرقيسياء ) تثبت ان النص الاصلى لايمكن ان يكون منا محافظا عليه .

ويحسب ابن خرداذبه المسافة من خايج بني جُسميع للى الفاش ٧ فراسخ؛ وافها في الحقيقة ٢٣ كيلو متراً ، او د فراسخ ، من الصالحية الى العشارة . وانه يحسب المسافة من نهر سعيد الى الرقة٣٣ فرمسخاً ؛ وفي الواقع هي ١٥٠ كيلو متراً وهي متوافقة تقريباً .

مـن الصعب تحديد المحطات بين نهر سعيد والرقة ، لاننا لانعلم ما اذا إمتد العلريق بمحاذاة الضفة اليدني ام اليسرى منالفرات. وعلى الضفة اليسرى عند قسرية الخانوقة يصل شعيب الحليقة الى النهسر . وهناك في هـــذا الشعيب عين الجردية ويوحي اسمها بمحطة الجّردان . الا ان المسافة تكاد تبلغ ١٦ فرسخاً من ابو نهود الى هذا الوادي ، وليست ١٤ فرسخًا ، كما يجب ان تكون ، لتنسج م مع ابن خرداذبه وهناك على الضفة اليمني ، خلف محطة التبني الحديثة ، الخرائب التي تحتوي على ضريح الشيخ مبارك ، الذي يشبه اسمه اسم المحطة الثانية على الطريق من نهر سعيد الى الرقة . ولا بد ان يكون الطريق الذي وصفه ابن خرداذبه قد عبر الفرات عند نقطة ما للوصول الى الرقة على الضفة اليسرى ، الا اننا لانعلم ما اذا تمُّ هذا العبور عند محطة نهر سعيد ام عند الرقة ذاتها . غير اننا نعلم ان القوائل في العصر الوسيط المسافرة من بلاد مابين النهرين منحدرة مع الخابور ومنه الى دمشق كانت تعبر النهر عند محطة نهر سعيد . فلو سلَّمنا ، اذن ، بان الطريق الرئيس امتد بمحاذاة الضفة اليمنى لكان في الامكان تحديد موضع المبارك عند محطة التبني الحالية او عند الشيخ مبارك . ان هذا ، على كل حال ، يصح فقط على افتراض ان ابن خرداذبة كان قد بدل ترتيب موقع محطتي الجردان والمبارك ، ويبدو ان هذا الافتراض ينأكد عندما نعتبر المبارك تقع على المسافة ١٤ فرسخاً (وهو الرقم الذي خصص في الحقيقة اللجردان ) من نهر سعيد . فاذا ما أدخلنا في الحساب جميم التواء ات التاريق ، فان الشيخ مبارك تبعد في الحقيقة ٦٦ كيلر متراً عن ابي نهو د ( نهر معيد ) ، وهي مسافة توازي ١٤ فرسخاً تقريباً .

وعلى نفس الافتراض، فإن المسافة تكون ١١ فرسخةً من الميارك المالجردان،

وهي محطة يمكننا حينئذ اعتبارها خربة الجريبة ، وهي في الحقيقة على بعد ٣٥ كيلو متراً ( ١١ فرسخاً تقريباً ) من التبني و ٤٠ كيلو متراً او ٨ فراسخ من الرتة ، والرقم الاحتير يتفق مع السبعة فراسخ التي يَمُدُهُما ابن خرداذبة المسافة من المبارك الى الرقة .

#### وصف قدامة للطريق من بفداه الى الرقه

يصنف قدامة كدالك"، أي المنزاج الرجي خوية )، ص ٢١٦ وما بعدها )، الطرق من بدائلة المقد أو قد . فيلكر ان المسافة الاجمالية بحداء القرات على انها ١٢٦ فرصحاً . وعلى كل حال ، إن جميعت المسافات المنصلة بين المحطات قانها تبلغ ١٣٦ فرصحاً ؛ بينما المسافة في الواقع هي يدون قدامه نفس المحطات التي دونها ابن خرداذبه مع بعض الاضافات يدون قدامه نفس المحطات التي دونها ابن خرداذبه مع بعض الاضافات عادة يذكر ، على سبيل المثال ، ان طريقين من الانبار يؤديان الى الرب ، طريق مستقيم يخترق سهيل ألمثال ، ان طريقين من الانبار يؤديان الى الرب ، طريق مستقيم يخترق سهيل ألمائية وقد تشعب باتجاه شمالي شرقي تقريباً عند الانبار واتبع سفح الهضبة المائدة للدور الثالث من التكوين الصخري حتى خرائب السحكات التي منها وصل الى الشيخ حديد بعد اتخاذه مساراً باتجاه جنوبي غربي . ومن الواضح ان الرب كانت تقع على الضفة اليسرى على علدماء ولا يزال .

وعام قدامة ايضاً بوجود طريقين اثنين من الفحيمة الى النهية : اولهما ، وهو بطول ١٢ فرسخاً ، امتد خلال الصحواء ؛ والآخر ، الذي اتبع الفرات وكان يستخدم طريقاً البريد ، كان بطول ٦ فراسخ فقط . — ويخترق اقصر الطرق بين الفحيمي والنهيه الصحواء وطوله ٥٠ كيلو مترا ، او ١٠ فراسخ ؛ بينما تكون المسافة باتباع النهر العظيم ٢٠ كيلو مترا في الاقل ،

او ١٢ فرسخًا . ولا بد ان الستة فراسخ التي اوردها قدامة ترجع الى المسافة الى بلسمةعانة ، التي لا يذكر اسمها .

ويؤكد قدامة ان الطريق الرئيس يتقرع عند محطة الفرضة الى فرعين : فرع يخترق الصحراء والآخر يسير بحلماء الفرات .

انه يعطينا المسافة من الفرضة الى وادي سباع على انها ٥ فراسخ نقط . ويسمّى المحطة التالية خليج ابن جُميع ، وليس خليج بني جُميع كما يسميها ابن خر داذبه .

ويذكر ان المسافة منهناك الى الفاش (او كما ورد في مخطوطة القسطنطينية ، العاسر المصدر نفسه ، ص ٢١٧ ، الملاحظة له(]) وأراسخ فقط .

انه يحسب نلسافة من الفاش الى قرقيسياء ، او الى منفذ ( فم) نهر سعيد ٨ فراسخ . وتقع قرقيسياء ، على كل حال ، على الضفة اليسرى ، وفم نهر سعيد على اليمنى وتفصل بينهما مسافة لاتقل عن ١٣ كيلو متراً ؟ ايرهن على ان المرضعين لم يشكلا محطة واحدة .

ويسجل قدامة ( المصلى السابق : ص ٢١٧ وما بعدها ) الطريق من محطة الفرضة مخترقاً الصحراء بطريق الرُصافة ( الرِصافة ) الى الرقه كالآتي :

> من الفرضة الى القمرضي ، ٣ فراسخ ؛ ومنها الى العوامل ٩ فراسخ زائداً ميلاً واحداً ؛

> ومنها الى العصبة ( او القصبة ) ، ٨ فراسخ ؛ ومنها الى العَرْير ، ٩ قراسخ ؛ ومنها الى الرصافة ، ٨ فراسخ ؛

ومنها الى الرقة ، ٨ فراسخ ؛

فهو يعطي المسافة من بغداد الى الرقه بطريق الصحراء على افها ١٢٧ فرمسخاً" وميلٌ واحد . ...

وتبرهن التفاصيل المتعلقة بهذا الطريق ان موقع الفرضة ينبغي ان يحدد

عند الصالحية الحدينة . واستناداً الى قدامة فان المسافة من الفرضة بطريق الرصافة الى الوقة الله الوقة هي ٥٤ فرسخاً ؛ ومن الصالحية بطريق الرصافة الى الوقة هي ٢٢٥ كيلو متراً ، وهو رقم يتفق تماماً مع الرقم بالفراسخ ( ٢٧٠ كيلو متراً ) . وتاد تقع على الطرق المباشر من الصالحيه الى الرصافة الاماكن التاليه : القمرطي وجوائل وابا الجير ، التي يمكننا مطابقتها بمحطات معينة لقدامة . ويقع الى الشرق من هذا الطريق منهل القصية عند قدامة ، برغم علم وجود ما يبرر انحراف الطريق الى هذا المكان عندما يكون الماء متوفراً حتى علم المسار المستقيم .

ويعطي قدامة المسافة من الفرضة (الصالحية) الى القموطي على انها ٣ فراسخ . والقموطي واد ذو ماء قرابة ١٦ كيلو متراً الى الشمال الغربي من الصالحية ؛ وهذه المسافة تنسجم اساساً مع ٣ فراسخ .

ويحسب المسافة من القسرطي الى العوامل 4 فراسيخ زائداً ميلاً واحداً . ولا أعلم بوجود محطة في شمال غربي العمالحية تسمى العوامل . كما لايرد اسم كهذا في الكتابات الجغرافية العربية . على أنه غالبًا ماتدكر محطة باسم الكوائل في تلك المنطقة . ويطلق خليل المظاهري ، في الزبدة ( رافيس ، ص ١١٩) على هذه المحطة اسم الكوامل ، هما يوضع ان الصيغة الصحيحة العرامل ربما كانت الكوائل . ويقع مكان السقاية الذي يعرف الآن بر جوائل ) او عقوله على بعا، ٣٧ كيلو متراً شمال غربي القمراطي . وطسادا يمكننا مطابقتها بمحعلة العوامل ( او الأصح ، الكوائل ) ، وطسادا المكان المسافة في هذه الحالة لا تكون ٩ فراسخ زائداً ميلاً واحداً فقط . وقد يكون الرقم العربي الصحيح مسمعة قد تغير بسهولة الى الرقم تسعة ، خاصة اذا كان الرقم قد كتب بدون علامات عيزه .

ويحسب قدامة المنظفة من الجنوائل ( العراءل ) ألى العفدية ( او التصبة ) ٨ فراسخ . وتوصلنا بسافة ٨٤ كيلو متراً بنفس الاتجاء الشمالي الغربي الى مجلة ويثر القباجب الخالية ، ألتي ربعا تتطابق مع العضية . ولكن الأصوب لك تكون المسافة ١٠ فم انسخ وليس ٨ .

ويحسب قدامة المسافة من العصبة الى العربر ٩ فراسخ و من المحتمل الله لم يُحفظ لنا اسم خلف المحطة بشكل صحيح . ويعبر دي خويه عن شكو كه باضافة كلمة أو كلما أله الى ملاحظة إلى الأحظته ( المصدر قد نشأت بسهدلة من كلمة القير او المجبر ، خاصة لأن ابا الجير هو اسم المنهل الواقع على بعد ٤ كيلو متراً ، او ٨ فراسج ، الى الشمال الغربي على الطريق من القباجب الى الرصافة .

ويحسب قدامة المسافة من ابا الجير ( العرير ) للى الرصافة ٨ فراسخ ؟ وهي في الواقع ٥٥ كيلور متراً ، نما يساوي ١١ فرسخاً .

ويحسب المسافة من الرصافة الى الرقة ١/ فراسخ ، وفي الحقيقة انه ٣٩ كيلو متراً .

واستاداً الى قدامة فإن المبافة الاجمالية من بغداد الى الرتة بهذا الطريق هي ١٧٧ فرسخاً زائداً ميلاً والحقا الا انه اذا ما جمعنا المسافات بين المحطات المختلفة ، تاركين الفرقية بحيث حدد قدامة موضعها ، فيحصل على ١٠٠ فرسخاً زائداً ما طابقنا الفرقية مع في الصالحية الحديثة فيتكون التبيجة ١٣٠ فرسخاً زائداً ميلاً واجناً وهنا رئيساً تحديل على استشهاد المبافئ ان الفرقية يجب ان يتم البحث عنها في المصالحية الحالية ، ١٧٪ المجموع ١٢٧ أقرب الى ١٣٠ التي في المجموع المحموع المحموع ١٢٠ أورباً المراقة المتعلقة هي المجموع ١٢٠ أورباً المراقة المتعلقة هي المجموع ١٢٠ أورباً المراقة المتعلقة هي المجموع ١٢٠ فرسخاً . ١٢٠ ان المسافات بين المحقولية (١٢٠ فرسخاً . ١٢٠ ان المسافات بين المحقولية (١٢٠ فرسخاً .

#### الاصطخري والقدسي : وصفهما للطرق من بقداد الى الرقة

يذكر الاصطخري في المسالك ( دي خويه ) ، ص٧٧ ) ان المسافة بين بالس والرقة هي مسيرة بومين ، وبين الرقة والانبار مسيرة عشرين يوماً ، ومن هناك الى تكريت مسيرة يومين . ان المسافة من بالس الى الرقة بحفاء الضفة اليسرى للفرات هي حوالي ٩٠ كيلو متراً ، او مسيرتان طول الواحدة منهما ٤٠ كيلو متراً في اليوم الواحد . ان المسافة من الرقة الى الانبار هي ٥٠٠ كيلو متراً ، وهذا يتضمن السير بمعدل ٨٨ كيلو متراً في اليوم الواحد فقط ، وهي سرعة بطيئة بالمقارنة بتلك السرعة الملمح اليها في العبارة التي اعقبتها ومفادها ان المسافة من الأنبار الى تكريت ليست اكثر من مسيرة على بعد يكاد يبلغ ١٣٥ كيلو متراً في شمال الانبار ، فان الوصول اليها في يومين يتطلب مسيرة ٨٨ كيلو متراً كل يوم . ويدون ابن حوقل في المسالك ( دي خويه ) . ص ١٣٩ المسافات نفسها الواردة عند الاصطخرى .

ويحسب المقدمي في ( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( دي خويه ) ،
ص ١٣٤ وما بعدها ) المسافة من بغداد الى السيلحين مرحلتين للبريد ؛
ومنها الى الانبار مرحلة واحدة ؛ ومنها الىالرب مرحلة واحدة ؛ ومنها الى
هيت مرحلتان : ومنها الى الناووسة مرحلة واحدة ، ومنها الى عاقة مرحلة
واحدة ؛ ومنها الى آلوسا مرحلة واحدة ؛ ومنها الى الفحيمة مرحلة واحدة .
ومنها الى الحديثة مرحلة واحدة ؛ ومنها الى النهية مرحلة واحدة . وقد حلفت
بقية المراحل على هذا الطربق . ولا يشير الا في صفحة ١٤٩ الى ان المسافة
من الرحبة الى قرقسياء هي مرحلة واحدة ومن الرحبة الى الدالية ، او من
الرحبة الى بيراء مرحلة واحدة كذلك .

ان المسافة من بغداد السيلحين هي ٢٦ كيلومتراً فقط ، فلابد اذن ان كان بين كل مرحلتين بريدتيين ما يقارب ١٣ كيلو متراً طولاً فقط وكانت مرحلة اليوم الواحد من سالحبين الى الأنبار ٣٦ كيلو متراً ومنها الى الربّ ( الشيخ حديد ) المسافة نفسها .

واستناداً الى المقدسي فقط كانت المسافة بين الربّ وهيت مرحلة واحدة . ولهذا فهي مرحلة طولها ٢٥ كيلو متراً فقدلم . ويعطي المسافة بين هيت والناووسة على انها مرحلتان ، ولذا يكون طول كل منها ٣٢ كيلو متراً .

ان الترتيب المتحيح للمحطات المختلفة عبد المقلسي إنها ما بعد الناووسة . فمحطات اعاقة والفحيمة ليستا في موضعيهما الصحيحين ؛ وينبغي ان تندرج الاسماء على هذا الترتيب : الناؤسا ، آلوما ، الحديثة ، الفحيمة ، عانة والنهيد . ونجد هنا ايضاً ان المراحل المختلفة متفاوتة الطول . فمن الناؤسا للى آلوس ٢٨ كيلو متراً ؛ ومنها الى الحديثة ٢١ كيلو متراً ؛ ومنها الى الفحيمي ، ٣٠ كيلو متراً ؛ ومنها الى النهية ، ٣٢ كيلو متراً ؛ واستاداً الى المقلسي فان جميع هذه المحطات تفصل احداها عن الأخرى مرحلة واحدة . ويبدو وكأن محطة الحديثة كانت قد تسللت الى متن النص من ملاحظة هامثية من الناسخ ، لان الحديثة لم يرد ذكرها في اي منهج رحلة أخرى وكان يجب الناسخ ، كان الحديثة لم يرد ذكرها في اي منهج رحلة أخرى وكان يجب

واستناداً الى المقدمي فان المسافة من الرحبة الى قرقيسياء هي مرحلة واحدة ان الرحبة الى اللذائية ، او بيراء مرحلة واحدة كذلك . ومن المياذين . الرحبة القديمة ، الى قرقيسياء ١٠ كيلو مترات نقط ، وليست واحدة باتنجاه شمالي غربي . ولكن المسافة هي ٣٣ كيلو متراً باتنجاه جنوبي شرتمي من المياذين الى الصالحية التي يجب النظو اليها استناداً الى روايات أخوى على انها اللهائية (انظر ماسبق ، ص ٨٦) . هذا وطابق دي خويه الاسم قرقيسياء ، المللون في مخطوطات برلين والقسطنطينية ( المصلر نفسه ، ص ١٤٩ ، ملاحظة ن ( ٨٦) ) بدون تشكيل ، مع برثا القديمه والدير الحالية . ولكن بيساان بسرئا كانست تعسود الى منطقة اوسروئين فسلا يمكن ان

تكون واقعة على الضفة اليمنى (انظر ماسيأتي فيما بعد ص ٢٠٨ ــ ٢٢١)، ومن المستحيل تماماً اثبات ان الدير الحالية كانت تدعى بيراء في العصر الوسيط . والاكثر احتمالاً على مايباء ان الدير الحديثة مطابقة لدير الرمان في العصر الوسيط (ياقوت ، للعجم [ضتنفلد] ، المجلد :٢، ص٢٢٦) وان بير اء مطابقة لخرائب زليه على الضفة اليسرى (وعليه فهي في اقليم لوسروئين القديمة ) على بعد مسيرتين من الرحبة ــ وليست واحدة ، كما بين القديمي .

### الادريسي: يصف الطريق من بغداد الى الرقه

يذكر الادريسي ، في النزهة (حة ص٣) المسافات بين المحطات المختلفة من يغداد الى الرقة حيناً بالأميال وحيناً بالمسراحل : من بغداد الى السيلحون ١٢ ميلاً ؛ ومنها الى الزنبار ، ٢٤ ميلاً ؛ ومنها الى الرب ، ٢٠ ميلاً ؛ ومنها الى الناوسة ٢١ ميلاً ؛ ومنها الى الرسة ، ٢١ ميلاً ؛ ومنها الى الناوسة ٢١ ميلاً ؛ ومنها الى الداليا ، ٢١ ميلاً ؛ ومنها الى رحبة مالك بن طوق ، الواقعة على الفرات ايضا لكنها على ضفته اليسرى ، ٣٠ ميلاً ؛ ومن هناك الى الداليا ، ١١ ميلاً يومن الخابور مرحلتان ؛ والى قرقيساء مرحلتان . وتقع في شرق الفرات ويصب فيه أسفل المدينة فهر الهرماس ، الذي يدعى الخابور في شرق الفراس ، الذي يدعى الخابور

وروي الادريسي ايضاً أن الرحلة من بغداد الى الرقة يمكن كذلك التدامها بنحو عشر مراحل وذلك بمغادرة الفرات عند الناووسة والأستدارة الى اليدين شرقاً في الصحراء : من الناووسة الى آلوسة ٢١ ميلاً ؟ ومنها الى الرزاقي (الرازقي) ١٨ ميلاً ؟ ومنها الى الفرضة ١٨ ميلاً ؟ ومنها الى العجيمة (الفاش) محطة (الفاش) مقابل (حياك ؟ وليس جبال [تلول] ، كما هو مطبوع) قرقيسياء ٢١ ميلاً ؟ ومنها الى الرقة ٢٤ ميلاً ؟ المبارك ٣٣ ميلاً ؟ ومنها الى الرقة ٢٤ ميلاً . ان مجموع المسافات

من بخداد الى الربة يبلغ ٣٧٢ سيلاً .

وعند فحص البيانات التي قدمها الادريسي بالتفصيل نبعد أنه يذكر السافة فيما يتعلق بالطريق الاول من بغداد الى الأنبار ٣٦ ميلاً ، وتبلغ في المحقيقة ٢٢ كيلو متراً . وعلى فرض ان المسافة بالأميال قد ذكرت بصورة دقيقة فلنا ان تعتبر ٧ ــ ١ كيلو متراً تقريباً الرقم العملي لطول الميل عند الادريسي .

انه يحسب المسافة من بغداد الى سينحون اثني عشر ميلاً ؛ وتبلغ في العقيقة ٢٦ كيلو متراً ، او ١٥ ميلاً تقريباً .

ويحسب المسافة من السيلحون الى الأنبار ٢٤ ميلاً ، وهي في الحقيقة ٣٦ كيلر متراً او حوالي ٢١ ميلاً .

ويحسب المسافة من الأنبار الى الربّ ( الشيخ حديد ) ٢١ ميلاً : وهي في الحقيقة ٣٦ كيلو متراً ويتفق ذلك مع رقم الادريسي .

ويحسب المسافة من الربّ الى هيت ٣٦ ميلاً ؛ وهي في الحقيقة ٥٢ كيلو متراً او ٢٠ ميلاً فقط .

ويحسب المسافة من هيت الى الناووسة ٢١ ميلاً ؛ والواقع انها في اقصر

الطرق ٣٥ كيلو متراً . وتكون المسافة بحذاء الضفة اليسرى ٤٥ كيلو متراً . في الأقل .

و يحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة ٢١ ميلاً ؛ وهي في الحقيقة ٢٨ كيلو متراً او حوالي ١٧ ميلاً فقط .

ويحسب المسافة من آلوسة الى عانات ٢١ ميلاً ؛ وهي في الحقيقة ٦٣ كيلو متراً ؛ او ٣٦ ميلاً .

ويحسب المسافة من عانات الى الدائية ٢١ ميلاً ؛ ومن الدائية الى رحبة مالك بن طوق ٣٠ ميلاً : المجموع ٥١ ميلاً من عانات الى الرحبة . وتبلغ في الحقيقة هذه المسافة ١٧٣ كيلو متراً الذي لايعادل ٥١ ميلاً بل ١٠٠ ميل

ولا شك في ان بعض المحطات بين عانات والدالية كانت قا. حلفت . ولا يمكن ان تكون الدالية أسفل من الصالحية الحالية لانه استناداً الى ابن سراييون ، العجائب ، ( مخطوطة المتحف البريطاني ) ، ورقة ٣٣ يمين ، ( لوسترنج ) ، ص ١٤ ، برغم ان نهر سعيد الرئيس كان قد يصب في القرات في موضع ما فوق الداليه فان فروعاً متعددة منها وصلت الى الحقول المحيطة بذلك المكان . وليس في استطاعة الماء ، على كل حال ، ان ينساب من القناة الى الحقول في جنوب الصالحية ، لان هذه الحقول تقع أعلى مستوى من السهل القيضي بين الفرات واجراف الصالحية العالمية .

ان عبارة الادريسي التي يذكر فيها ان رحبة مالك بن طوق ، او الرحبة ، تقع في شرق الضفة اليسرى للفرات صحيحة بمعنى واحد وهو ان كل بلدة تقريباً كان لها ضاحية على الضفة المقابلة .

و يحدد الادريسي المسافة من الرحبة الى الخابور على انها مرحلتان، والخابور يرجع اما الى النهر او الى بلدة قرقيسياء التي غالباً ما كانت تدعى الخابور ، وخاصة عند المؤلفين السريان. وكانت محطة الخابورفي اي حال مطابقة لمحطة قرقيسياء التي ، على كل حال ، كانت على بعد عشرة كيلومترات نقط من الياذين ( الرحبة ) . ومن هنا يمكننا الاستنتاج ان مسافة اليومين الى الخابور كان القصد منها من محطة وادي سباع ( ابو كمال بدلاً من الرحبة ) ويحسب الادريسي المسافة من قرقيسياء الى الخانوقة على انهايومان . وهي في الواقع ٩٠ كيلومتراً ، وهذا يعني مرحلتين طول كل منهما ٥٠ كيلومتراً . ويحسب المسافة من الخانوقة الى الرقة مرحلتين ؛ وهي في الواقع ٨٠ كيلومتراً . وتشمل مرحلتين طول كل منهما ٤٠ كيلومتراً .

ويحسب الادريسي المسافة بين بغداد والرقة عشر مراحل في الأقل ؛ وبما ان المسافة هي ٩٢٠ كيلومتراً فمن الضروري ان يكون السير بمعدل ٩٢ كيلومتراً المرحلة الواحدة . ويمكن قطع هذه المسافة بهذه السرعة بالنقل على عجلات او على ظهررالخيول او الجمال ، ولكن حينما تسبدل الحيوانات في الطريق فقط . دعنا الآن نعود الى الطريق الثاني الذي وصفه الادريسي . تشعب هذا الطريق من الفرات عند الناريسة وسار باتجاه شرقي في الصحراء . والواقع ان هذا الطريق اخترق الصحراء ، ولم ذلك كان يعود الى الفرات من حين الى آخر .

ويعحسب المسافة من الناووسة الى قرقيسياء ١١١ ميلاً ، اوحوالي ١٨٩ كيلومترًا اذا واصلنا احتساب ١/ ١ كيلومتر لكل ميل . اما المسافة العقيقية فهي ٢٨٣ كيلومتر انه يحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة ٢١ ميلاً ؛ وهي في الحقيقة ٢٨ كيلومترًا ، او حوالي ١٧ ميلاً .

ويحسب المسافة من آلوسة الى الفحيمة ( وليس العجيمة ، كما هو مطبوع ) ١٨ ميلاً . وهي في الحقيقة ٣٥ كيلومترًا ، او حوالي ٢١ ميلاً .

ويحسب الساقة من الفحيمة الى الذراني ١٨ ميلاً ، أو ٢٠٠٦ كيلومتراً .
ولا بد أن الذرافي هذه هي المحطة التي سماها ابن خرداذبه الدازقي ،
التي نحدد مرضعها عند القايم . إن المسافة من الفحيمة الى الذراقي هي
في الحقيقة ٩٦ كيلومتراً ؛ ولهذا فلا بد أن الادريسي كان قد أغفل ذكر محطات
متعددة . أنه يحسب المسافة من الذرافي الى القرض ١٨ ميلاً ومنها الى وادي
ساع ١٥ ميلاً .

لقد حُدُفت محطتا خطيج بني جُميع والفاش مقابل قرقيسياء . ويُدخل الادريسي بدلاً من الأخيرة ، شأنه في ذلك شأن ابن خرداذبه ، عبارة « من قرقيسياء » مع العلم بانه نما يؤكد معرفة الادريسي بمحطة الفاش هو المسافة الم المحطة التالية ، اي نهر سعيد ، التي يحددها بـ ٢٤ ميلاً ، وهي مسافة تتفق تقرياً مع المسافة الحقيقية البالغة ٣٧ كيلومتراً من الفاش (العشارة ) .

ويحدد الادريسي المسافة من نهر سعيد الى الرقة : ٩٩ ميلاً . والمسافة الحقيقية . هي ١٥٠ كيليمتراً فقط . ويحدد المسافة من نهر سعيد الى الجردان : ٤٢ ميلاً ؟ ومنها الى المبارك ٣٣ ميلاً ؟ ومنها الى الرقة ٢٤ ميلاً . وتطابق هذه الأرقام تلك التي قلمها ابن خوداذبة المسافات بين هذه الاماكن .

ويحدد الادريسي المسافة الأجمالية من بغداد الى الرقة بهذا الطريق على انها ٣٧٧ ميلاً ، على ان المجموع الذي يذكره للمسافات بين المحطات يبلغ ٣٤٨ ميلاً فقط ؛ اما المسافة الحقيقية فهي ٦٦٠ كيلومتراً ، التي تساوي حوالي ٣٦٤ ميلومتراً ، التي يساوي كيلومتراً .

### بيانات اخرى عن طريق محاذية للفرات

في مطلع عام ١٣٤٨ م غادر بغداد الرحالة الذي لا يعرف الكلل ابن بطوطة ( التحقة [ دفريمبري وسانكوينتي ] . المجلد ٤ ص ص ٣١٤ وما بعدها ) ووصل الم عانة بطريق الأنبار وهيت والحديثة . ولدى مروره في منطقة مزروعة بعداية وجد نفسه باستمرار تقريباً بين بيوت مأهولة بما دفعه الى مقارنة هذا الطريق بالموادي الرئيس الخصب جداً في الصين . ومن عانة سافر الى بلدة الرحبة التي كانت تؤشر آنذاك الحدود بين العراق ولول بلدة في سورية . ومن الرحبة واصل سغره بطريق السخنة وتدمر الى دمشق ، ان الطريق الذي سلكه من الرحبة الى السخنة مرً دون شاي ) على 119 وما بعدها ) .

وكان حاجي خليفة (جهان نامه (القسطنطينية ، ١١٤٥ه) ، ص ١٨٤٠) ، يعرف ايضاً الطريق المحاذي الفر ات وحدد المسافة من الحلة الى هيت بمرحلتين ؛ ومنها الى عانه بثلاث مراحل ؛ ومن هناك الى الرحبة بثلاث مراحل ؛ ومنها الى الرحبة بثلاث مراحل . ان بيانات حاجي خليفة لاتتفق مع الحقائق . فان الطريق المباشرة بين الحلة وهيت بيانات حاجي خليفة لاتتفق مع الحقائق . فان الطريق المباشرة بين الحلة وهيت من هيت الى عانة هي ١٣٠ كيلو متراً ، ومن عانة الى الرحبة تكاد تبلغ ١٧٠ كيلو متراً ؛ ومسح ذلك فقد حدد ثلاث مراحل لكل منهما . ان المسافة من الرحبة الى الدير هي ٤٤ كيلو متراً ؛ ومن الممكن قطعها بمرحلة واحدة . والمسافة من الرحبة الى الدير الى بالس قرابة ٢١٠ كيلو متراً بما يتطلب خمس مراحل طول الواحدة منها ٤٦ كيلو متراً ، ومنا الواحدة منها ٤٦ كيلو متراً .

ويسمي ابن خرداذبه في المسالك ( دي خويه ) ، ص ٧٤ على الطريق من الرقه الى حلب : محطتي دوسر وبالس ، وعلى الضفة اليمنى للفرات : خُساف والناعورة . — ومن الطريف ان نلاحظ ان ابن خرداذبه يكتب رقة مجردة من اداة التعريف . وأدى الطريق اولا" بحذاء الضفة اليسرى الى محطة دوسر التي تبعد نحو خمسين كياو متراً . و كانت دوسر الاسم القديم لحصن دعي فيما بعد ولا يزال يدعى قلعة جعبر . ومن هنا أدى الطريق على بعد أربعين كيلو متراً بحلاء الضفة اليسرى للفرات الى بلدة بالمس الواقعة على الضفة اليمنى ، حيث استوجب عبور الفرات على جسر القوارب . و كانت المسافة من بالس الى خُساف . او تل خساف الحديث ٤٨ كيلو متراً ، و وتقع محطة الناعورة على بعد خمسة عشر كيلو متراً الى الجنوب الشرقي من حلب . ويشير الادريسي في (الترهة حدً صه) الى المحطات ذاتها كنا فعل ابن خرداذبه الا انه بيداً يحلب .

ويذكر الطبري في التاريخ ( دي خريه )السلسلة ٣ ، ص ٢٢٠٠ ) أنه في

ختام عام ٩٠٠ م عاد الخليفة المعتصد من حملة ضد البيز تطبين بطريق حلب والناعورة وخساف الى صفين . ومنها تقدم بحداء الضفة اليسرى – مارآ بقرية على بن ابي طالب (ع) على الجهة المقابلة – بطريق بالس ودوسر ويطن دامان الى بلدة الرقة – وأدى هذا الطريق ايضاً بخساف وبالس . ولم يوضح الطبري الموضع الذي عبر منه الطريق الى الضفة اليسرى ، ولعل ذلك تم عند بالس . وليس النص هنا دقيقاً جداً أذ ان صفين ، ابو هريرة ، الحديثة ، تقم في الحقيقة بين بالس ودوسر (قلعة جعبر) .

ويكتب ياقوت في معجمه ( فاستنفلد ) ( المجلد ٢ ، ص ٣٥٥ ) ان بالمدة دامان تقع على بعد خمسة فراسخ من الرافقة مقابل مدخل قناة النهية ، وان نوعاً معيناً مسن التفاح حمل اسمها وهسو الداماني . ان اسم هذه القناة في المخطوط هو النهي ( المصدر نفسه ، المجلد ٥ ، ص ١٨٤ ) .

## اللحق ألسادس

#### انهار الأفرات الاوسط

#### ملاحظات عامية

لقد وصلت الينا سجلات كثيرة عن انهار العصر القديم والوسيط في العراق ، الا ان تحديد مجاريها الدقيقة غير ممكن في العادة . ان السهل الغريثي متخدد بصورة عميقة بترع اروانية موجودة حالياً ومتقاطع ثماماً بسلود ذات احجام مختلفة . وهناك حواجز ضخمه شبيهة بالاستحكامات كانت تحيط النهار العصر الوسيط وتمتد لسافات بعيدة جداً في كل اتجاه بحيث ان مسالكها لايمكن تحديدها الابالحفريات فقط رغم احتمال بقاء مخلفات الأزمند الفارسية او حتى الأبعا. قدماً منها هنا وهناك . ان أنهار العراق تىختنق بالغرين بسرعة نسبيا ، وإن لم يتم كَرَّيُّها بانتظام فان صيانتها تكلف بعا. سنوات قليلة اكثر من حفر الهار جديدة . واذا كانت الحالة كذلك فانَّ مجارى الانهار القديمة كانت تعلمر من سلودها اوببساطة تترك السدود القديمة على ما هي عليه وتحفر قنوات جديدة على امتدادها . وعند الاضطرار الى عبور السدود القديمة فقط فانه يتم تسويتها بالمناطق المحيطة بها . فلو ان جميع الانهار التي شُقّت في الماضي بفيت دون ان تُسمس لكان من المحتمل ان لا تبقى ارض صالحة الزرَاعة في بلاد بابل ؛ وفي الحقيقة لا يسعنا إلا الافتراض ان القنوات المهجورة في الأزمنة القديمة دُفنت كذلك وحُوّلت الى حقول خصبة . ان بقايا مثل هذه الانهار المهجورة في الريف ليست بالغة الأهمية ابدًا ، وإن المراقب العابر يلاقي صعوبة في تمييزها عن انهار العصر الوسيط.

ومن المهم مسألة ما اذا كان الفرات في الأزمنة القديمة يجري في مجراه الحالي مخترقاً بلاد بابل العليا ام أنه قد نميَّر مجراه منذ ذلك العهد . والرأي الذي يكاد يتم الاجماع عليه هو انه في وقت ما كان النهر يجري بمحاذاة بلدة مبار (ابوحبَّة الآن) ، عسلي بعد عشرة كيلو مترات مسن مجراه الحالى . ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فما كان في الامكان انحرافه عن مجراه الحالي الاحوالي خمسة كيلو مترات جنوبي مدينة الفلوجة لانه لاتتحول الهضبة من الدور الثالث للتكوين الصخري الى السهل الغريني البابلي قبل ثلك النقطة ، وليس ثمة دليل قاطع على ان الفرات شق له مجرى خلال الهضبة الصخرية شرقي الفلوجة . وعلى نحو عشرة كيلو مترأت جنوب غربي موقع سبار تمتد هضبة المجصة المنهزلة ، مشكلة الحد الأبعد للهضبة ، لمسافة عشرين كيلو متراً من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي ؛ وهذه المنطقة لم يخترقها الفرات قط الذي يتلاطم مع منحدرها الغربي . على ان النهر إن كان قد جرى بجانب سبار في وقت ما فانه إما ان يكون قد استدار الى الجنوب الغربي ثانية بعد البلدة مباشرة ، مستديراً حول الطرف الشمالي لهضبة المجصّة ، او أنه جرى في اتجاه الجنوب ماراً بالطرف الجنوبي الشرقي للهضبة الى مدينة بابل . انه كان يجري دائماً بمحاذاة الموضع الأخير . إنني لم اجد آثاراً ملموسة لأي من هدين المجريين المحتملين وانني ارى ان مجرى الفرات من أقدم الازمنة قد كان حيث هو اليوم ، ولكن قناة ضخمة تشعبت منه باتجاه سبّار لعله مرَّ خلالها من المياه ما يزيد على ما كان يمر بمجرى النهر الأصلي ، ولعلها صلت اسم الفرات لبعض الوقت في الأقل .

يذكر الملك حسورابي في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد أنه أمر بحفر قناة من الفرات الى سبار ( الكتابة بلغتين [ كنك ، حمورابي ( ١٨٩٨ – ١٩٠٠) ، المجلد ١ ، الأرقام ٥٧ وما بعدها] ، العمود ١: ، السطور ١٠ – ۲۶ ؛ كتك ، المصدر السابق ، المجلد ٣ ، صرص ١٧٧ وما بعدها ) .. واستناداً لهذا ، فلا بد ان كان المجرى الرئيس للفرات آلذاك على مسافة. كبيرة من سبار .

كذلك أمر نبوبولصر" ( المتحف البريطاني ، ۷۷ ، ۷ – ۱۰ ، المعمود : ا ، السطور ۱۰ – ۱۵ ، المعمود ۲ ، السطور ۱ – ۱۷ ؛ لانكدن ، كتابات منقوشة في الآبنية [ ۱۹۰۵ ] ، ص هم ) بريط سبار بان قد انحسر بعض الشيُّ عن البلدة . أمر الملشحقر مجرى جديد و احاطته بجدار من الآجر المشخور . ويظهر من هذه العبارة ايضاً ان مجرى القرات الرئيس كان على مسافة ما من سبار . وربما يتطابق المجرى الذي امر نبوبولصر بحفره مع مم القناة الملكية المتأخرة ، او نارمخا .

#### سد نبوختنصر وخزائسة الساء

رغب نبوخد نصر ، الذي اعقب نبوبولصر ، في تقوية تحصينات بابل ضد الهجمات الميدية ( الكتابة ب من وادي بريسا [ فايزياخ ، كتابات نبوحد نصر الثاني (١٩٠٦ ) ، اللوحه ٣٣] ، العمودة ، السطور ٧٧ - ٧١ لا أنكدن ، المصدر السابق ، ص ١٦٦ ) . ولهذا أمر باقامة صد ضحم من التراب طوله خمسة أميال ، بابلية ، ممتداً من اوبس حتى جوار سبار ، بين ضفتي دجلة والفرات ؛ كذلك أمر بأن تحاط مدينة ( بابل او باباون ) و بكيلة من الماء كالمحر العميق ، لمسافة عشرين ميلاً . وبغية حماية السد الترابي من الأمواج أمر بتبطيئه بالآجر المغلف بالقير .

واستناداً الى هذه الرواية ققد بُنني السد بين بلدتي أوبس وصباو . وقحن نعلم موقع هذه الأخيرة الا اننا لا نعرف موقع البلدة السابقة . وعندما نقرأ بان السد ربط دجلة بالفرات وكان الغرض منه حماية بابل من الميديين ، نستنج أنه لابد أن أدى الى الشرق مباشرة ( او قليلا الى الشمال او جنوب الشرق ) من صبار . وعليه يجب البحث عن اوبس في ذلك الاتجاه ، على الشمة اليمنى من دجلة ، اذ ان سبار لم تكن واقعة بعيداً عن الضفة اليسرى الفرات . ان هذا المرقع يدل عليه إيضاً طول السد الذي ذكر أنه خمسة أميال ، او حوالي ستين كيلو متراً . إن أقصر مسافة من سبار الى دجلة في اتجاه شرقي هي ثلاثون كيلو متراً . ان الرقم الذي اعطاه نبوخذنصر ، على كل حال ، يتطابق مع هذا الرقم — كا سنوضح لاحقاً … لاننا نفسره بانه لايمثل مجرد حاجز (سد) مفرد بل أنه يمثل العلول الاجمالي لخطين من الحواجز المحيطة بالخزان .

ان الماء الذي يحتويه مثل هذا الخزان كان يمكن أخله من الفرات فقط ، إما من مجراه الرئيس او من القناة الكبيرة المؤديه الى سبار . وتقول الكتابة ، على كل حال ، ان نبوخانصر أمر ان تحاط المدينه ( بابل ) ب حكنلة من الماء كالبحر العميق، على مسافة عشرين ميلاً . ان هذا غير واضح تمام الوضوح . فمن المؤكد ان المشرين ميلاً لا يمكن ان تمثل طول البحيرة الاصطناعية او ضفافها ( سدادها ) . ان بحيرة بمثل هذا الطول يمكن فقط ان تكون على شكل حرف ( U ) المنتوح بلدراعين يمتدان من بابل حتى وادبي دجلة والفرات . ولأجل تكوين بحيرة كهذه كان يقتضي حواجز ( ضفاف ) ضخمة على امتداد دجلة والفرات كليهما لمنع الماء من الهرب باتجاه الشرق او باتجاه الجنوب الغربي على الترالي .

ولأجل تفسير عبارات نبوخذنصر فان سجلات هيرودوتس وابيدنيوس وديو دورس ذات عون كبير . انها أخذت إما عن المؤلفين البابليناو عن شهود عيان .

يذكـــر هيرودوتس( التاريخ ، ص ١٨٤ ) أن سميرأميس أمرت بنـــاء مدود كبيرة بشكل ملحوظ عبر السهل لمنعه من التعرض للفيضان . ومن المؤكد ، على كل حال ، ان الساود لم تين عبر السهل ، وائما فقط: على امتداد ضفة النهر اوكلتا ضفتيه ينفس الطريقة التي يبنن بها سكان تلك المناطق حتى في يومنا هذا عندما يرغبون في حماية حقولهم التي تقع على مستوى اوطأ من مجرى الفرات من الغرق . ويجب ان نضيف ان هذا المجرى كان يرتفع على الدوام بفعل الغرين الذي كان يجرفه الجدول .

ويلدكر هيرودوتس في تاريخه (-1 ص ١٨٥) ان الملكة نيتركريس هي التي أحدثت تعرجاً في الفرات وذلك ببناء قنوات جديدة. وقد تم بأمرها حفر حوض ليحتضن بحيرة أعلى من بابل بكثير وعلى بعن بعد قليل من الجدول . وكانت البحيرة اعمق من النهر وكان محيطها ٤٠٠ ستاداً . ومن التراب الذي نتج عن اعمال الحفر تم بناء سلود على امتداد ضماف النهر ارتفاعها وقوتها مثار الاعجاب .

وكانت نيتوكريس زوجة نبوخانصر ؛ ويعزو اليها هيرودونس الأهمال التي انجزها زوجها ، غير إنه لايذكر موقع الخزان، ولكنه لما كان ينسبه الى زوجة نبوخانصر فلنا ان نفترض انه يتطابق مع ، الكتلة المائية ، الواردة في كتابات نبو خانصر الملقوشة . واستناداً الى هيرودوتس فان محيط هذا الخزان تبوخانصر بان طول السد — اي محيط الخزان — كان خمسة أميال . ونستتج من هذا ان البحيرة لابد ان كان طولها -والي ٣٠ كيلو متراً وعرضها واكثر من كيلومترين . ان السد الطويل على الجانب الجنوبي و كذلك السد على امتداد الشفة اليمني للجلة كان قوياً بوجه خاص .

ظو ربطنا رواية هير نودتس مع صجل نبوخلنصر لأمكن الحصول على صورة للبحيرة بالقرب من بلبني سبار واوبس . ولعل هذه البحيرة كانت محصورة من الجنوب بين الفراب ودجلة بسد عظيم ، وهو اللدي تست تقريته من الشمال ببطانة من الآجر المغلف بالقير . وبما ان السد الجنوبي ، وفقاً لتفسيرنا لنصوص نبوخذنصر وهيرودوتس، كان طوله ثلاثين كيلو متراً فقط ، فمن الواضح انه لابد ان ادى من الفرات قرب سبار باتجاه شرقي الى تقطة على دجلة كانت تبعد ثلاثين كيلو متراً . وعلى هذا لابد من تحديد موقع اوبس على فقطة كهذه على الضفة اليمنى للجلة جنوبى السد .

وقد وصلت الينا رواية اليدينوس كما حفظها لنا مؤلفات الممؤرخ يوسيبيوس ، التاريخ (شونه) ، المجلد ١ ، الأعمدة ٣٨ وما بعد ، والتهذيب الانجيلي حـ ٩ ، ص ٤١ : ٧ ) ووفلاً لأبيدنيوس فان نبوخذنصر بعد ارتقائه المرش أمر بان تحاط مدينة بابل بسور من التحصينات وثلاثة حواجز واقية . وأمر بحفر قناتي ارما كالن واكرا كانون على ان تأخلها من الفرات ، وأمر بحفر بحيرة فوق بلدة سبريانس وعمقها عشرون قامة ومحيطها اربعون فرسخاً . ويمكن ارواء السهل بفتح بوابات معدة الملك .

ان تحديد ابيدينوس لموقع الدخران العظيم الذي بناه نبوخدنصر يظهر مطابقته مع جزء من الأعمال الدفاعية المشار اليها في كتابة نبوخدنصر في وادي بريساء. ان المحيط المستطيل البالغ اربعين فرسخاً يساوي تقريباً العشرين ميلاً التي ذكرها نبوخلد نصر وان العمق البالغ عشرين قامة هو رقم مبالغ فيه دون ريب. ومما لا يحخلو من الاثارة ان ابيدئيوس ، ويحتمل انه اخد روايته عن الكاتب البابلي بيروسوس (شنابل ، بيروسوس [ ١٩٧٣] ، من (٢٧١) ، ولا المنافق عن الكاتب البابلي بيروسوس (شنابل ، بيروسوس العمر الدي إما كان قد حرَّفه هو اونساخه الى د ارماكالن ، - بهذا الخزان العظيم الضخم . لذا فان الماء الذي جرى الى الخزان وفقاً لابيدينوس لم يأت من الفرات مباشرة بل من نهر المك الذي انحرف : من الفرات مباشرة عند المراب الاكرواء الارض حول هذه البلدة . ولا اجاء اية اشارة عند الكتاب الكلاسيين الى الفناة الثانية اكر كانون التي ذكرها ابيدينوس ، الا

التاريخ الطبيعي . حـــ7 ص ١٢٠). ولعل ابيدنيوس وجد عبارة كهذه محند بيروسوس وحفير من بلدة اكرانيس تمناة سماحا اكرا كافون .

ووفقاً لأبيد نيوس فقد بنيت البحيرة الكبيرة لارواء السهل المجاور الذي لابد الله حاذاها من الجانب الجنوبي فقط لان الخاء كان بمكن ان يحرج من بوابات أو أقفال او خنادق في ذلك الاتجاه ليس غير . ولا بدان المنزان كان بملأ في شهر أبار (مابو) عندما يكون مستوى القرات في اعلاه ، ولا بد أنه كان يجري تصريفه الى السهل من شهر أيلول ( سبتمبر ) الى كانون الأول ( ديسمبر ) ولا بد ان السنود و ضاصة في الجانبين الجنوبي والشرقي كانت مبنية بالا محكما للغاية : وان السد الجزوبي لابد ان إمند من الى الشرق مباشرة . وبتقوية النصف الشرقي السد الرئيس وتقوية كامل السد المحاذي للغبفة اليمني للجلة فقط كان يمكن حدوث ثغرة فيه .

ويظهر أن ديودورس قد تأثر باكاثارخياس الذي اتبع في معظم الامر تساس وكليثارخوس، وهما مؤلفان كان قد زارابلاد بابل ، وعلى هذا كانا على دراية بالسجات المحلية . ووفقا لديودورس ( المكتبة التاريخية ، ح٢ ص٩ ) فان سميرأميس كانت قد أمرت بحفر بحيرة مربعة واختارت لهذا الغرض اوطأ بقعة في جميع بلاد بابل . وكانت المحيرة محاطة بجدران مبنية بالآجر المغلف بالقير . وكان طول كل جدار ٣٠٠ ستادة وارتفاعه ٣٥ قلماً .

ويتحدث ديو دورس دون شك عن الحزان هاته الذي تناوله بالبحث ابيدينوس وهيرو دونس ، الا انه لايمزوه الى نبوخذنصر ولا الى زوجته نيتوكريس ، بل الى الملكة الأشورية الأسبق سمير أميس ، ولا يدون شيئاً قد يفيدنا بالنوصل الى تفسير الذلك . كذلك فانه يغفل ذكر موقع المحيرة ، ان قوله ان الموضع الذي حفرت فيه المحيرة كان في اوطأ بقعة في جميع بلاد بابل لايتفق مع الحقائق ، ويتعارض كذلك مع القول بان المبحيرة قد أحيطت بأربعة جدران

مبنية بالآجر والقير ، لاذ بحيرة محفورة في اوطأ بقعة لانتطلب جدران تحبط بها . وقيل ان طول كل جدار كان ٣٠٠ ستادًا وبأرتفاع ٣٥ قدمًا ان ٣٠٠ ستاداً ( ابراتوشينياً (١) تساوي ٤٧ كيلومتراً )؟. ان هذا الطول مضروباً في اربعة يوحى بالأميال العشرين التي رويت عن نبوخذنصر والفراسخ الاربعين عند ابيدينوس . ولا يمكن تفسير الفقرة بأي حال من الاحوال ، لانه ، في الوقت الذي تكون فيه المسافة المتوسطة بين الفرات ودجلة فوق سبار حوالي اربعين كيلو متراً ، فان ٣٠٠ ستاداً (٤٧ كبلو متراً) جنوباً من سبار لاتصل حتى الى بابل ، التي تبلغ المسافة منها الى دجلة اكثر بكثير من ٤٧ كيلو متراً . ان المرتزقة الاغربق الذين رانقوا في عام ٤٠١ قورش الاصغر في حملته ضد الملك الفارسي العظيم ارتاكسيركيس اخترقوا المنطقة الشاسعة حول بعد هزيمتهم في كوناصا . وقد أحسن زينوفون ، الذي كان احد المشاركين في هذه الحملة ، في وصف ما آل إليه مصير الاغريق . وعلى هذا ينبغي ان نتوقع في مؤلفه تفصيلات قد تعيننا على حل الغاز كثيرة . ولكن زينوفون في نقرة واحدة فقط من كتابه انابسيس يذكر بقايا آثار قديمة يمكن مطابقتها مع سد نبوخدنصر . ففي الانابسيس ( ح٢ ص١٤ : ١٢ ومابعد ) يذكر ان اليونانيين وصلوا الى السمور الميدي . وقيل ان هــذا كان قسه بُنى ، غير بعيد عن بابل ، بالآجر المغلف بطبقة من القير ، بسمك ٢٠ قسدماً وبارتفاع ١٠٠ قسدم وبسطول عشسرين فرسخاً وفقاً للاشاعات . وبعد ان عبروه وصلوا بعد مرحلتين ﴿ تساويان ٨ فراسخ ) الى جسر القوارب المنصوب على دجلة الذي يبعد ١٥ ستاداً عن يلدة سيتاس .

وكلا الارتفاع والعرض على ماذكر لايمكن ان تمثل سوى المعدلين واما الطرل فانه مأخوذ من الاشاعات فقط . ويبدو ، على كل حال ، ان دراسة دقيقة لكتاب زينوفون تظهر أن ما عبره الجيش الاغريقي كان ساد نبوخدنصر والمدكن عبل السور المديني الذي ذكره زينوفون يمكن عبل يجب ، أن يتطابق مع البقايا التي ذكرها هيرودوتس واليدينوس وديودورس وصل الاغريق الى السور من الشمال الغربي ؛ ولم يجدوا بحبرة على ذلك الحانب منه ، وانما وجدوا سهلا منخفضاً فقط متقاطعاً بقنوات وترع متعددة وكانت صعبة العبور جداً . ولا نعام من زينوفون الطريقة التي عبر بها الجيش الايوخد حرفيا ، أذ أن زينوفون لم يعلم اين كانت تقع بابل ، والسبب ينبني الايوخد حرفيا ، أذ أن زينوفون لم يعلم اين كانت تقع بابل ، والسبب الوحيد الذي حمله على الاعتقاد بان الجيش كان يقترب من المدينة العلميمة لا يتعدى حقيقة أن الجيش كان يسبر في اتجاه جنوبي شرقي .

وفيما بعد السور الميدي اخترق الاغريق متنزها فسيحاً ، ومن الممكن ان السور پشكل حاجزاً للمتنزه في جزء منه في الأقل . ان احتمال بناء السور فوق سد نبو خلنمبر قد يكون سبباً جيداً في انه بدا في نظر زينوفون عالياً وسميكاً جداً . اما الطول البالغ عشرين فرسخاً فانه علم به عن إشاعات كما يذكر هو نفسه . وربما مثل هذا الرقم محيط خزان دوخدنعمر ؛ اما السد الشمالي فلا يذكره زينوفون على الاطلاق ، ربما لتوهمه انه أحد الاجراف المتفابهة المتعددة التي احاطت بالقنوات القديمة ؛ كما انه لايعير انتباهاً الى الخزان اذ لم يعد فيه اي ماء آئذاك .

وفضلاً عن زينوفون ، فان منعاقة سد نبوخدنصر زارها كذلك اميانوس مارسلينوس الذي رافق عام ٣٦٣ م الامبراطور جوليان في حملته ضد الفرس من كفي كتابه (حـ ٢٤ ص ٣) يصف اميانوس مستقماً وصل اليه الجيش الروماني بعد مسيرة اربعة عشسر ميلاً مسن بيريسابورا، ان زرسيموس ، الذي اسستقى معلوماته مسن ماكناس الكرهبي بصورة رئيسة ، وكان مشاركا آخسر فسي الحسلة، يذكسر فسي تاريسخه الحديث

حس ، س 14 ) ان هذا المستنفع كان يُعفر من الفرات ومن نارملحا ونطابق بيريسابورا الألبار الحديثة . ان اربعة عشر ميلاً رومانيا من هنا على امتداد الفرات توصلنا الى حوالي مدخل قناة دفاًر الحالية ، الذي يمتد منه في اتجاه شرقي المى جنوبي شرقي سهل منخفض يغمر بالماء كلما فاض الفرات . ويربط زوسيموس مستنقعه بر فارملخا) تماماً كما يربط به ابيدنيوس خزان نه خذنهم .

واورد اميانوس مارسلينوس ايضاً ( المصدر نفسه ٣٤٠ ص٥ : ١ وما بعد ) ان الرومان وصلوا الى بساتين وحقول خصبة : حيث وجدوا سكناً ملكياً مبنياً على الطراز الروماني ، ووجدوا ايضاً حظيرة للصيد محاطة باسوار عالية ومليئة بانواع العيوانات المفترسة . ولم تكن المسافة بعيدة من هناك الى كرخة ، التي دعيت فيما بعد يسلوقية .

ومن الواضح ان المتنزه العظيم عند زينوفون ( الابسيس ، ح٢ ، ص ٤ : 18 ) كان مطابقاً لحظيرة الصيد التي ذكرها اميانوس مارساتينوس . وعلى هذا يمكن الافتراض ان السور المحيط بحظيرة الصيد كان يؤلف ايضاً جزءاً من السور الميدي عند زينوفون . وفي الحقيقة يمكن ان نتوقع من زينوفون ، الذي اتصفت بياناته دائماً بالمبالغة فيما يتعلق بعرض الانهر المختلفة ، ان يصف لناهذا السور بانه اكبر وأعلى مما هو عليه .

## موقع اوبيس وعلاقته بخزان نبوخلنصر

ولأجل معرفة مجرى سد نبوخدنصر فمن المهم جداً ان نعرف اين كانت تقع اوبيس بالضبط . ومن الروايات المتنوعة الخاصة بالأول بيتًا ان الأخيرة يجب ان يُبحث عنها على الضفة اليمنى للبجلة .

ُ وكانت اربيس ، التي تطابق اكشك البابلية القديمة ) تورو ــ دانجن ، التاريسخ [ ۱۹۱۸ ] ، ص ۲۱ ) ، تدهسي ايضًا او ــ بسي ــ يه، ودو الاسم الذي اشتقت منه و اوبس و انكلاسيكية . وكانت مركزاً لمملكة لها أسرة حاكمة خاصة بها واحتفظت باستقلالها لزمن طويل .

ولا يذكر مؤلفوا العهد الآشوري هذه البلدة مطلقاً ، بينما ملوك العهد البابلي الجديد يأتون بها من جديد ، ليس بالاسم المألوف آنذاك او – يي – يه بل بالاسم القديم اكشك . ولم يعرف الكتاب الكلاسيون الأقدم عهداً بلدة ما عند اواسط دجلة اعظم اهمية من اوبيس .

ويذكر «يرودتس ( التاريخ · حا ص ١٨٩ ) كيف وصل قورش في حملته ضد بابل الى نهر جنديس ، الذي يتصل بنهر آخر يدعى دجلة الذي يتجري ماراً بازاء بلسدة اوبيس وبعب في البحر الارثري [ كسذا]

وبالطبع لايذكر هيرودوتس ما اذا كانت اوبيس هذه تقع فوق فم جنديس او اسفل منه ، الا ان السياق يؤدي بنا الى الافتراض بان جنديس يصب في دجلة فوق بلدة اوبيس ، وبالتالي الى الشمال منها . فاذا كان جنديس مطابقاً لنهر ديالى الحالي فينيني البحث عن اوبيس الى الجنوب من فوهته . ومثل هذا الموضع يكاد يضع اوبيس الى الشرق من ( ابو حبة ) المحالية (مبار القديمة) او في نفس المنطقة التي تشير اليها جميع سجلات خزان نبوخذ قصر .

ان تحديد موقع اوبيس اشير اليه في الانابسيس (ح7 ، ص2 : ٢٥). 
يدون زينوفون انه من جسر القوارب على دجلة في سيتاس قام الاغريق 
بأربع مراحل ( ٢٠ فرسخاً ) ووصلوا الى فهر فيسكوس ، السذي 
عرضة بلثرم واحد وعليه جسر ، وعسلى هسذا النهر كانت تقع مدينة 
اوبيس العظيمة .

وبما ان موضع سيتاس غير معروف لدينا فلانستطيع ان نذكر على وجه الدنة في اية نقطة شيد الجسر الذي عبره الأغريق من الضفة اليمنى الى اليسرى للجلة ؛ وهكذا تنقصنا نقطة البداية الممراحل الأربع منها الى اوبيس . واستناداً الى الانابسيس ( ح٢ ، ٤ : ٢٧ ) ثقدم الاغريق من نهر فيسكوس في ست مراحل (٣٠ فرسخاً) الى مدن بريساتس المصدر نفسه ، ( ح ٢ ص ٥ : ١ ) وعلى امتداد دجلة بأربع مراحل ( ٢٠ فرسخاً ) الى نهر زبتاس وعرضه اربع بلثرمات .

واذا كان نهر زبتاس مطابقاً ، كما هو محتمل جداً ، للزاب الكبير الحالي فينبغي البحث عن اوبيس على بعد عشر مراحل ( ٥٠ فرسخاً ) جنوباً على امتداد دجلة من فم زيتاس . وبهذه الطريقة نصل الى نهر العظيم الحالي الذي ينطبق عادة على فيسكوس ، واذ ذاك تقع اوبيس في مكان ما بالقرب من تقاطعه مع حجلة ، ولا يذكر زينوفون ما اذا كانت على الجانب الإيمن ام الأيسر من النهر الأخير . ومع ذلك فان موقع اوبيس هذا ، على بعد اكثر من تسمين كيلو متراً بصورة مباشرة تقريباً الى الشمال من ابوحبه ، سبار القديمة ، يعارض كل ما قلمناه حتى الأن لتفسير سجلات خزان نبوخذفصر والسور الميدي . ان هذه التفسيرات لابد ان يستعاض عنها بغيرها إن كان لابد من الاعتماد على زينوفون وحاءه .

على ان دراستنا لمؤلف زينوفون تبرهن انه ، في الأقل في وصفه القرات الاوسط ، لا يُعتمد عليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال ، كما اوضحنا لايُمتمدعليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال ، كما اوضحنا آنفاً ، انه يلتبس ؟ عنده نهر خابوراس بقناة راكسيس انه الهمل ذكر اكثر من نقطة عبور لحندق ارتاكسير كيس برغم ان الجيش لابد أن عبره مرتين بعد كوناصا فيما لو وصل هذا الخندق الى السور الميدي ؟ وانه يؤكد ان الاغريق فيما وراء السور الميدي عبروا قناتين تأخذان من دجلة ، برغم ان هاتين القناتين لابد ان كانتا تأخذان من القرات .

ولعل زينوفون وقع في خطأ آخر من النوع نفسه في الفقرة ( المصلر نفسه ، ح1 ، ص3 ؛ ١٠ ) التي فيها يـحدد موضع سكن المرزُبُان ببليسيس بجانب نهر درداس بدلاً من جمله بجانب قناة آخذة من الفرات غير بعيدة عن بلدة ثيساكوس ، ويث كانت بلدة بربليسوس ( ابن بليسوس او بيليسيس ) معروف ، للمؤلفين الكلاسيين وكسذلك للمؤلفين السريان والعرب .

وبالنظر الى الميل لعدم دقة اللاحظة عند زينوفون فعن المحتمل جداً انه توهم بعوقع سيتاس على انه موقع اريس ، وعلى هذا فان اويس ينبغي البحث عنها بالاستناد الى زينوفون ، في جنوب السور الميدي ، على مسافة عشر ستاداً جنوب جسر القوارب الذي عبر عليه الاغريق الى الشفة السرى للجلة . ولا يذكر زينوفون انه شاهد اوبيس ، وانما يدكر ان الاغريق التقوا هسناك بالقطعات القارسية من سوسة واكبتانا (همدان) لنجدة الملك العظيم . ومسن السهل ان يكون هسذا اللقاء في موقع عند نهر فيسكوس اذكانت هذه القطعات في اغلب الاحتمال زاحفة على الطريق المار بمحاذاة النهر من بلاد فارس . وبما ان جل انتباء الاغريق كان منصباً على الجيش الإضافي هذا ، فمن المحتمل ان يكون زينوفون قد استدل خطأ اسم سيتاس باوييس . ومن الصحيح ان هيرودوتس يذكر اوبيس ، ولكن ما يُشك فيه كثيراً ان يكون زينوفون قسد بال كانت تكون أو في منا الحملة ، ذلك لان عبارات الخاصة بيلاد بابل كانت تكون أو في بكثير لو كان درس كتاب مواطنه او لو كان أخذه معه في هذه الرحلة .

فلو كانت اوبيس حقاً تقع عند مصب نهر فيسكوس (العظيم الحالي ) ، كما يقول زينوفون ، اذن لكان من الصعب ان ففهم لماذا أمر الملك نبوخدنصر ببناء سور واق او سد طوله تسعون كيلو متراً لحماية بابل ، من سبار في اتجاه الشمال الى اوبيس . ان هذا السور الواقي او السد كان ينبغي ان يكون موازيا تقريباً لضفة دجلة اليمنى ، والى الغرب منه كان يمتد سهل فسيح وطويل يمكن ان تغمره مياه الفيضان، كما لايز ال يحدث في كل فيضان كبير لنهر الفرات . بيد ان هاه البحيرة نصف الطبيعية ونصف الاصطناعية على بعد ستين كيلومتراً شمالي بابل لايمكن لها باي حال ان نقوم بالدفاع عن المدينة ، وان قورش الأول كان في امكانه تجنبها بصورة كاملة .

واستناداً الى فقرة في كتاب هيردوتس ( التاريخ ١٠٠ ، ص ١٨٩ ) والنبي أشرنا اليه ، فان قورش وصل في زحفه الى بابل عام ١٩٣٥ ق . م الم نهر جنديس اللبي يطايق كما قلنا آنفا فهر ديالى ليومنا هذا ؛ ثم ، استناداً الى نيونيدس ( تاريخ نبونيديس ] سمث ، نصوص تارية بابلية ( ١٩٢٤ ) ، اللهودة ١٣ ، الوجه المعاكش ، العمود ٣ ، الاسطر ١٢ – ١٣ ، سمث ، المسلود السابق ، ص ١١٣ ) ، قانه دحر الجيش البايلي عند اوبيس فان كانت الميس تقع عند فيم نهر فيسكوس ، او العظيم ، لكان عل قورش ان يعود من نهر ديالى شمالاً ، برغم ان هذا كان نفس الاتجاء الذي قدم منه ، اما الحاكات نفس الاتجاء الذي قدم منه ، اما المقطة المؤشرة بالمجرى المحتمل لسد نبوخلنصر فما كان عليه الا الاستمر ار برخمه وشق طريقه عبر دجاة واخترق الخط الدفاعي المبابليين عند اوبيس ، واحتلال سبار والرحف دون قتال الى بابل .

ويذكر اريان ( الناسيس ، حلا صلا ) الله في عام ٢٣٤ ق . م دمر الله المسكندر العظيم جميع الحواجز الخاصة برفع مستوى الماء او تحويل مجراه المنصوبة على دجلة ، وبذا جعل الملاحة حرة على هذا النهر من الخليج العربي حي اوبيس ، التي كانت واقعة على ضفته . وقد ظل هناك ( المصدر نفسه ، حلا ص ٨ ) طوال الصيف وارسل المحاربن القدامي المقدونين الى الوطن من هناك ، وشرع ( المصدر نفسه حلا ص ١٣٠ ) في حملة من اوبيس الى اكبنانا ( همدان ) .

ويظهر من رواية انه يالنظر لموقع اوبيس فلا بد انها كانت مدينة بالغة الأهمية ومفترق طرق مؤدية من بابل الى بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين الشمالية . ولكسان مسن المستغرب لو ان اتباع الاسكند الذين أعقبوه لم ينشئوا مستعمرة هامة في مكان له مثل هذه الأهمية وكاد يكون مقدساً نتيجة مكوثه نيه ، ولم يرد ذكر مستعمرة اغريقية في اي مكان عند مصب فيسكوس ، وكانت أشهر مستعمرة إغريقية في المنطقة هذه هي سلوقية أسفل من مصب نهر دياني وكادت تكون شرقي ايو حبّة مباشرة ، او في نقطة حيث ينبغى البحث عن اوبيس طبقاً لتقارير خزان نبوخذنصر وسدها . الما فمن المحتمل جداً ان المستعمرة الاغريقية سلوقية شيدت في أقرب مكان لمدينة اوبيس القديمه وبذا اصبحت حليفاً لها . ويبدو ان هذا الافتراض قد اكده سترابون ( الجغرافية ، حـ١٦ ، ص١ : ٩ ) حيث يذكر ان دجاة صالح للملاحة حتى اوبيس ، وهي مدينة وسوق للمنطقة المحيطة بها ، وكذلك لسلوقية الحالية . وهكذا يريط ستراوبون بسلوقية القديمة ، التي شكلت ، ان صح النعبير ، ضاحية من البلدة الأحدث عهداً . ان لكل يلدة كبيرة في الشرق الحديث ضاحية من هذا النوع تقوم بمثاية سوق للمواطنين المحليين من المناطق المجاورة باسرها ، اللَّـين يتجنبون المخازن الكبيرة في الشوارع الرئيسة ، اذ كانوا يهتمون بالشراء اكثر من اهتمامهم يبيع منتجاتهم نوعاً ما .

واستناداً الى ايراتو مشينس (سترابوں ، المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱ : ۲۹) فان اقصر مقترب من الفرات الى دجلة متنا ستاد ، وكان ذلك عند سور سمير الميس وبلدة اوبيس ؛ وفي موضع آخر ( المصدر نفسه ، ج ۲۱ ، ص ۱۵ : ۸ ) يذكر ان دجلة بجري بجانب اوبيس وما كان يدعى بسور سمير أميس . ان كلتا الروايتين وكذلك سجلات نبوخدنصر واييدنيوس تربط اوبيس بسلود الدخزان المعظيم الذي عزاه ايراتو سئينس ، طبعاً ، وكذلك دبودورس الى سمير

اميس . ونتيجة لذلك فان اراتو ستينس يضع اوبيس شرقي ابو حبَّه الحديثة (سبّار) .

وتؤكد هذا الموقع ايضاً عبارة ايراتو سينس ان صور سمير اميس شيد عند اوبيس في الموضع الذي تكون فيه المسافة بين النهرين العظيمين أقصر ما يكون ، اي بين سبار القديمة وبين المستمرة الاغريقية سلوقية . وبين الموضعين المذكورين المنوسين المذكورين الخيراً ليس ثمة اكثر من منتئ ستاد ايراتو سنيني ، او حوالي ٣١ كيلومتراً ، بين النهرين . ولا بد ان نستنج من الدليل الجيولوجي ان المجرى الرئيس الفرات انساب على بعد حوالي عشرة كيلومترات غربي سبار في زمان نبوخدتصر وكالمك في زمان ايراتو سئينس . ويبلو ان اقصر المسافات هذه بين سلوقية والفرات الأصلي مسجلة لدى ستر ابون في فقر تين : ففي الأولى (المصلر السابق ، ح١٦ ص١ : ١ من الأخرى ( المصلر السابق ، ح١٦ ص١ : ٢١ ) نقرأ أنها و اكثر من مثني ستد . ، و في كلتا هاتين الفقر تين يتضح من السياق انه بدلاً من و بابل ، ينبغي ان نقرأ و الفرات » . فلو كانت اوبيس في حقيقة الأمر واقعة عند فم نيكون من دجلة عند اوبيس ، اذ ان أقصر مسافة بين النهرين عند فم فيسكوس ما يكون من دجلة عند اوبيس ، اذ ان أقصر مسافة بين النهرين عند فم فيسكوس مي حوالي ثمانين كيلومتراً في خط عرض سلوقية .

ويبدو مما سبق أنه ، فيما عدا بيانات زينوفون ، ليس ثمة حجة في الأدب القديم تحول دون تحديد موضع اوبيس بجوار سلوقية مباشرة على الضفة اليمنى للجلة . وان سد خزان نبوخلنصر آلذاك يطابق السور المدي عند زينوفون ويمتد شمال سبار باتجاه شرقي الى دجلة ، الذي يبلغه شمالى اوبيس .

ان امكانية التباس اوبيس مع ستياس بؤكسها سترابون (المصدر السابق ، ١١٠ ص ص١٢ : ٦ ) حيث يقول ان منطقة ابولونياتس كانت في الأصل تدعى سيناسين . وتقع هذه المنطقة -لى الضفة اليسرى للجلة حيث تنضم اليها سوسيس ( المصلر نفسه ، ١٥ ، ٣ : ١٢ ) . ولان اسمها مشتق من اسم سيناس فعلينا البحث عن الموضم الاخير على الضفة اليسرى للجلة ايضاً ، وليس على الضفة اليمنى حيث حدد زينوفون موقعها .

واستناداً الى بطليموس (العجرافية ، ٢ ، ١ ، ٢ ) ايضاً ، كانت تقع علىالضفة اليسرى لدجلة في بلاد آشور وليس في بلاد بابل ، ولكانت تتبع الاخيرة لو انها كانت واقعة علىالضفة اليمنى أسفل من السورالمياسي.

#### فئوات الفرات الاوسط

وبالإضافة الى خزان نبوحدنصر فان قنوات كثيرة في جزئنا من يلاد يابل قـــد ذكرت في السجلات البابلية والآشورية والكلاسية ، ولكن نادراً ما تكون بدقة كافية تجعل تحديد موقعها مكناً .

عبر توكولتي ايتورتا (نينب) الثاني (الحوليات [شايل الحوليات المصلر ١٩٠٩) ، لوحة ٢ ] ، الوجه الأمامي ، السطر ٩٧ وما بعده ، شايل ، المصدر السابق ، ص ١٦) قناة باتي بيل في مسيرته الرابعة عشرة ، بينما كان يتقدم من دور كوريكالزي (عقرقوف) الى سبار (ابو حبّه) . وبما انه كان يزحف لهي مسار مستقيم واخذ قسطاً من الراحة عند القناة ، فلا بد من البحث عنها في مكان ما قرب تربي الجرية الحالية ، على فرع من قناة العيساوي . إذن لا بد ان كانت باتي بيل آخذة من الفرات اسفل من بلهة الفلوجة الحديثة تقريباً ان كانت باتي بيل آخذة من الفرات اسفل من بلهة أخذ منها . ومن المؤكد ان توكولتي اينورتا عبر قنوات كثيرة في طريقه من سبار الى الشمال الغربي على امتداد الفحة السرى الفرات ، ومع ذلك فانه لا يذكر اسم أي منها ، بل يكتفي بمجرد ذكر اسماء المدن التي عسكر بالقرب منها .

# نظام القنوات الكبير في اقص الشمال الراجع الكلاسيكية تتحدث عن النظام في اقص الشمال

يشير تعليق لزينوفون ( انا بسيس ، ط ص ٧ : ١٥ ) ، بعد ذكر الترعة التي صادفها الاغريق عند اقترابهم من ميدان المعركة في كوفاصا بعد مغادرتهم بيلايه ، انهم وصلوا الى اربع ترع أخرى آخذة من دجلة ، عرض كل واحدة منها بلثرم واحد ( ٣١ متراً ) وعمقها كاف للملاحة فيها . وكانت جميعها تصب في الفرات وبين الواحدة والأخرى مسافة فرسخ واحد .

ولا يذكر زينوفون ما اذا عبر الاغرق اياً من هذه القنوات في زحفهم الى ميدان المعركة ، ومع ذلك فافهم لا بد ان عبروا جميعها لاته يصف في فقرة تائية (٢ ، ٣ : ١٠ – ١٣ ) الصعوبات التي واجهت الاغرق في طريقهم عودتهم الى السرر الميدي عندما كافوا يعبرون القنوات والترع الاروائية المختلفة .

ان زينوفون في الافايس ( ١٥ ص ٧ : ١٤ ـــ ١٦) عند وصفه الترعة ه التي حفرها الملك العظيم على انها للدفاع ضد الغازي ، والتي صادفها الاغريق عند اقترابهم الى كوناصا ، يذكر بدقة موقع القناة البابلية الأولى بالنسبة الى القادم من الشمال الفربي . وصل الاغريق مسن بلايه في اربع مراحل ( ١٥ فرسخاً ) الى ترعة عرضها خمس قامات ، وعمقها ثلاث قامات وطولها ١٢ فرسخاً ، التي امتدت حتى السور الميدي .

اعتقد زينوفون ان هذا الاختدق عُــفُه بأمر من الملك العظيم لمنع قورش من دخول بلاد بابل ، وقد أخطأ في ذلك . فلو انه كان خندقاً دفاعياً لكان ولاشك بمثلناً بالماء . والواقع انه كان لا يزال بينه وبين الفرات حاجز من الارض عرضه عشرون قدماً ، وهو الذي منم اولاً دخول الماء الى القناة ، وثانياً سمح للاغريق بالعبور من دون عائق . فلا بد ان كان « الخندق » قناة في طور التنظيف

فقط ، ومن المحتمل ان يكون مدخلها قد طُمر بالتراب لتسهيل العمل في داخلها . ويمكن تحديد موقعها بدقة نسبية من كلمات زينوفون . ويمكن مطابقة بلاية بآخر نتوء للارض المرتفعة من الدور الثالث للتكوين الصخرى الذى يأخذ بالانحدار حتى الفرات نفسسه ويحيط بالمنطقة الغرينية الاصلية لبسلاد بابل من الشمال الغربي ، أي نتوء جبل الأسود الحالي الذي تقع عليه الخربسة التي تحمل الاسم نفسه . وإلى شرق ــ الجنوب الشرقي من سهل اسود ألفيضي تعترض المنطقة الغرينية على الضقة اليسرى للفرات بين النهر والارض المرتفعة وهنا تبدأ بلاد بابل الأصلية . وبعد اربع مراحل ( حوالي ٦٠ كيلومتراً ) من الأسود نصل الى قناة الكرمه إو الصقلاوية التي تأخل من الفرات عند الأنبار . ان رواية زينوفون صمائبة حين ذكر ان طول ۽ الخندق ۽ اثنا عشر فرنسخاً (حوالي ٦٠ كيلومتراً ) ، اذ إن هذه هي المسافة من الفرات الى دجلة الذي كانت تصب فيه هذه القناة التي كانت نصف طبيعية ونصف اصطناعية . ولا يمكن للقناة الرئيسة ، بل يمكن لاحد فروعها، إن يمتلب حتى السور الميدي . وبما أن زينوفون لا يقول ما اذا عبر الاغريق القناة الرئيسة اثناء تراجعهم من ميدان المعركة الى الشمال الشرقي ، فلنا ان نستنج إما اله نسي ذكرها او أنهم لم يتوغلوا هذه المسافة شمالاً ؛ وعلى أي حال فأن الترعة الرئيسة لم تكن ثمتد الى السور الميدي. ومن المحتسل جداً ان هذه القناة هي التي كانت على بال بليني ( التاريخ على بعد ٩٤٤ ميلاً من زوكمنا . ويضيف ان الجدول الايسر بعد ان يأخــــذ طريقه الى بلاد ما بين النهرين وبعد ان يجري مخترقاً سلوقية يصب في دجلة ، بينما يجري الجلول الأينن في مجراه الى بابل .

ان بليني إما ان يكون قد نسخ ارقامه بشكل تمغلوط او ان النساخ اللاحقين نقلوها خطأ ، ذلك ان ٥٩٤ ميلاً من زوكما ما كانت توصلنا حتى الى اناتا ، عانة الحديثة ؛ وان الفرات لاينقسم إلا اسفل من ذلك المكان بمسافة غير قليلة ، وذلك عند النقطة التي يدخل النهـــر فيها الارض الغرينية لبلاد بابل . وبين هذه الاخيرة وهضة بلاد ما بين النهرين من اللور الثالث التكوين الصخري متخفض يدعى الآن الخور ، كانت تجــري فيــه مياه الفرات في عهد بليني ، ولا تزال تجري خلال ما يدعى الآن قناة القرمة او الصقلاوية ، وهي اول قناة تتشعب مسن النهر ، ومنها يمكن ترجيهها بقنوات اصطناعية او طبيعية حتى سلوقية القديمة . وعلى هذا يمكن البحث عن مسيكن التي اوردها بليني عند ملخل القرمة ؛ وربما كانت البحسة مطابقة مع بسيخانة التي ذكر ما ايسيلور الكرخي او مع الرمادي . الحديثة .

ويورد اميانوس ، في كتابه ( ٢٤ ، ٢ : ٧ ) كما لاحظنا اعلاه ( ص ٦٤ و ٧ ) كما لاحظنا اعلاه ( ص ٦٤ و ٧ ) ان الفرات ينقسم عند مسابراكتا . فيجري فرع في مجرى عريض الى بلاد بابل الداخلية مما يأتي بخير عظيم لحقول الفرى المجاورة ؛ اما الفرع الذي يدعى نارملخا ، ويعني فهسر الملك او النهر الملكي ، فيجري فحو طيسفون . وفي بداية هذا الفرع ، قيل ان برجاً يشبه الفنار قائم هناك . وبعد اجتياز الرومان له وصلوا الى حصن يرسابوراس .

وفي هذا الصاد يتحدث زوسيموس ، في التاريخ الحديث ( ٣ ، ١٦ ) عن قناة نقط، دون ذكر اسمها ؛ ويقرل انها تمتد نحو بلاد آشور ودجلة .

ویذکر فا سجل امیانوس مارسلینوس کثیراً بسجل بلینی ، الا ان اسم البلسدة عند الاول هو مسابراکتا ولیس مسیکن . ولعل نارملخا ، الواقع فی الحقیقة علی مسافة غیر بعیدة الی الجنوب ، تسرب الی سجل امیانوس مارسلينوس في هذا الموضع نتيجة لعدم الانتباه ، ربما من بليني او من مصدره . ولم يعرف ماكنوس الكرختي ، الذي غالبا ما استعان به زوسيموس ، اسم هذه القناة ، برغم انه يذكر اماكن اكثر من اميانوس مارسلينوس - ومثل اميانوس مارسلينوس ( المصدر السابق ، ۲۶ ، ۳ : ۱۱ ) ، يتحدث زوسيموس ايضاً ( المصدر السابق ، ۲۶ ، ۳ : ۱۸ ) ، يتحدث زوسيموس ايضاً ( المصدر السابق ، ۳ ، ۱۹ ) عن المستقعات الطبيعية والأصطناعية التي وصل اليها الرومان بعد سيرهم اربعة عشر ميلاً ما وراء حصن يريسابوراس والتي بينها تقع مدينة فيسينيا .

واستناداً الى زوسيموس ، فان خندق ها.ه البلدة كان يمارً من نار ملمخا ومنه كانت تُدعر المستقمات ايضاً . على ان الثناة المشار اليها في هذه الحالة لا يمكن ان تكون القناة التي يدعوها اميانوس خطأ بنهر ملخا ، لان الأخيرة (الكرمة الآن) كان ملخلها اميالاً كثيرة شمال غربي فيسينيا (عقر النعيلي) والأكثر من ذلك ، فبين مستقعات فيسينيا وحدمن بيريسابوراس ( الأقبار ) تمتد بقمة منعزلة من نجد يعود الى الدور الثالث من التكوين الصخري لمسانة عشرين كيلومتراً تقريباً من الشمال الذربي للى الجنوب الشرقي . ولعل بلسدة مسابراكنا تطابق خرائب إم الروس التي يقع بجوارها مدخل مجرى الوشاش الذي ينضم الى مجرى الصقلاوية مكوناً قناة الكرمة .

#### نظام اقصى الشمال في الراجع العربيسة

يسمى الكتاب العرب اول قناة كبيرة في بــــلاد بابل تتفرع مــــن الضفة اليسرى الفرات الدقيل او الرفيل او النجيل ، وغالبا ما يخلطون بينها وبين قناة نهر عيسى ، التي لم تحفر الا في زمن الحكم الاسلامي .

ويكتب قدامة ، في الخراج ( دي خويه ) ، ص ٢٣٤) أنه عند نقطة أسفل من الأنبار باخــــاً. فهـــر يسمى اللدتيل الماء من الفراح . ومنه يفعمل فهر عبسى ، الذي يجري نحو بغداد حيث يصب في دجلة . ان هـلـا لا يتفق مع الحقائق : لا يمكن لنهر عيسى ان يكون قــــاء تفرع من فهر اللـقيل ، اذ ان كلهما يأخذ من الفرات .

لقد قام ابن سيراييون في المجائب [ مخطوطة المتحف البريطاني ] ، ورقه ٣٣ الوجه المماكس [ لوسترنج ] ، ص ١٤ ) بتمييز صائب بين قناة الدقيل ونهر عيسى عندما يقول ان قناة تدعى عموماً باسم الدجيل ، تأخذ من الفرات على بعد فرسخ ، او اكثر بقليل ، من قرية الرب ومنها تجري شرقاً . وتنفر ع هذه التناة الى فروع كثيرة وتروي مزارع طسوجي مسكن وقاملر بكل حتى مصبها في دجلة ، بين عكبرا ومدينة بغساطه .

لقد كانت قرية الربّ معروفة جيداً عند المؤلفين العرب . انني اطابقها مع تل النخربة عند ضريح الشيخ حديد . ولا بد ان قناة اللحيل في هذه الحالمة كانت تأخد من الفرات قرب نفس النقطة التي تأخد منها قناة عزّار الحديثة ، ولا بد انها امتدت من هنا بمحاذاة الحافة الشمالية الشرقية للسهل الغريني وعرضه هنا قرابة خدسة كيلومترات لل الأنبار ؛ ولا بد انها الى الشمال من هذه النقطة دخلت منخفض الخور ومن هناك تعرجت في طريقها بين خربة الأشهابي على اليمين وخربة المقير على اليسار ، حتى صبت اخيراً في دجلة ، قرب سرًاحه في يومنا هذا . فكانت الملك سلغاً لنهر الكرمة الحالى .

ويذكر ياقوت ، في المعجم ( فستنلد ) ، المجلد ٤ ، ص ٨٣٩ )، الرفيل نهر يصب في دجلة عند بغـماد مأخده من فهـــر عيسى ، وهـــو الذي عليه فنطرة الدوك ، ويصب في دجلة عند الجسر .

اما ابو الفضائل ، في المراصد (جوينبول ، المجاد ٣ ، ص ص ٧٤٧ - ٢٥٠) ، فيصحح ياقرت ويكمله . انه يذكرنا ان الرفيل ، بالأصل ، هـو اسـم لاعـلى النهـر الك.بير المعـروف بنهـر ميمى .وكان يرمى فاضله الى الصراة فاستخرج عيسى بن علي هـلما البـر الذي يرمى لل دجلة عند قصره ، ليكون بـارياً عنده فسمى بنهر عيسى لذلك .

ويتضح من رواية ابي الفضائل ان نهر عيسى الأصلي (قرب بغلداد) كان متصلاً في الشمال بنهر الرفيل ، وإن الاسم « نهر عيسى» بلداً اطلاقه على الأخير ايضاً . ان نهر الرفيل الحقيقي يُحداً العضر الشمالي لنظام قناة له ملخلان من القرات ، الفرع من الشمال يحمل اسم « الرفيل » والذي من الجنوب يحمل اسم «عيسى» . ان تسمية « الرفيل» نشأت ولاشك عن نقل محرَّف «الدقيل » . ففي هذه الكلمة غالباً ما يكون للحرف ( ق ) صوت حلقي ( اي من أعلى باطن الفم ) وربما كان من السهل استبالله بحدوف ( ج ) ويسهل بعد ذلك تحريف ارئيل، المي « دجيل » .

ويمسيز ابن سيرابيون ( المصلو السابق ) بين نهسر عيسى ونهسر اللحيل . فيزعم ان نهر عيسى يأتنا من القرات عند قرية دمما حيث اقيم عليه جسر متيسن دُعسي قنطرة دممساً ، وإنه يروي منطقة فيروز مسابور . وعلى ضفتيه تقسع قرى وبزارع متنوعة ، وينشطر عسند المحوّل الى بضعة فروع تجرى فيما بعد خلال بغداد .

ان الطبري ، في كتابه التاريخ ( ديخويه ) ، السلسلة ٣ ، ص ص١٧ وما بعدها) يعا وننا كثيراً في تحليد موقع قرية دمماً . فقد وصل قد حصلة قديم وصل في عام ٧٤٩ ما لمع عكبرا ، وعبر دجلة ، ووصل الى اوانسا . ولكنه قبل هذا اوسل مؤتمنه حازم من خانقين ومعه اوامر بعبور دجلة والاسراع من هناك الى اللجيل والانتظار في كوثري رباً . ثم ارسل اليه في ذلك المكان كتاباً بالترجه الى الانبسار ووصادرة جسميع القوارب التي يجدها هناك والانحدار بها الى اسفل المجرى (يُحدر في الاصل ) الى دمما ، حيث كان عليه انتظاره . وتم تنفيذ هذا كله وعند دمماً عبر قحطبة نفسه القوارب .

ان هذا يوضح لنا ان قرية دممًا كانت تقع اسفل من الانباو وانه لهذا السبب لا يمكن ان يكون نهر عيسى مطابقًا لنهر اللجيل الذي أخذ من الفرات فه ق الانبار . والاصطخري ، في مسالكه ( دي خويه ) ، ص ٨٤ كان ايضاً على دراية بماخل نهر عيسى عند جسر دمما الحجري . فعلى هذه النهر تجرى السفر، ور الفرات مخترقة بغداد الى دجلة .

وابن حوقل ، في مسالكه ( دي خويه ) ، ص ١٨٥ ) عند كلامه على البجزء الغربي لبغداد ، يذكر ايضاً ، نهر عيسى ، يتفرع من الفرات في مكان غير بعيد عن الانبار ، تحت جسر دمنا الحجري .

اما ابوالقداء، في التقويم (رينو وديسلان)، صن ۵۲) فيثبت مدخل تهر عيسى عند خط الطول ۳۸ شرقاً، وخط العرض ۳۷ شمالاً ، مقابل الكوفة عضد قريسه تدعى دهما ؛ ويضيف ان نهسر عيسى يخرج مسن قرب الأنبار تحت جسسر دهما المتين . ويستشهد بسليمان بن مهنا اللي يؤكد على ان نهر عيسى كان اسفل من الأنبار وليس بعيداً عن ذلك المكان ؛ اي بجانب مزرعة الفلوجة . ويفترض ان الاسم عيسى كان قد أطلق على النهر نسبة الى عيسى بن على بن عبدالله بن عباس ، عم الخليفة المنصور .

وهكذا يقدم ابر الفداء ثلاث روايات عن موقع مدخل نهر عيسى . ان كاتا الروايتين الاولى والثانية تُسمّى القرية دمما . ووفقاً للاولى فان القرية كانت تقع قرب الكوفة ، الا ان هذا لا يتفق مع الحقائق ، اذ لا يقول اي مؤلف عربي لتع قرب الكوفة ، الا ان هذا لا يتفق مع الحقائق ، اذ لا يقول اي مؤلف عربي يبغي ان نهم ان ه دمما ه هي تحريف لكلمة الديما ه . ونحن نعلم ان دمما تقع أسفل من الأنبار ونعلم من ابني الفداء أنها لم تكن على مسافة بعيدة من هذا المكان . ولكن اوثق الروايات هي الثالثة ، التي استبدل فيها لأول مرة اسم هما بالفلوحة ، حيث يعبر طريق بغداد في يوبنا هذا الفرات على جسر القوارب . ويذكرنا ابوالفضائل (المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٢٢٧) ان قطيعة عيسى دعيت مكذا نسبة الى عيسى بن علي ، عم الخليفة المنصور . وانها بنيت عند مصب نهر الرفيل في دجاة . ويؤكد انه في زمانه ( النصف الاول من القرن الرابع عشر ) لم يرد ذكر هذه الفسهعة .

ويصحح ابو الفضائل (المصدر السابق ، المجالد ٢ ، ص ٢٦٧) عبارة ياقوت التي مفادها ان عقرقوف هي قرية في ضواحي دجيل ، قائلاً انها أحرى ان تكون قرية قرب نهر صيسى ، على مسافة اربعة فراسخ من بغداد .

على أن ياقوت وأبو الفضائل كايهما على صواب . فعقر قوف تقع على الجهة الشمالية من قناة الدقيل القديمة ، أو كما كانت تدعى في اللغة الدارجة ، اللجيل ، الذي يتصل به ، في الجزء الشمالي ، نهر عيسى والذي كان يطاق عليه الاسم الاغير أحياناً ، كما رأينا آنفاً .

واستناداً الى ابي الفضائل ( المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ١٥١) فان نهر الصراة تفرع من نهر بلسدة المحوّل ، على بعد فرسخ واحد من بغداد ، وروى مزارع بادوريا ، وانقسم الى فروع متعسدة تجري خلال بغداد.

ويقول حاجي خليفة ، جهان قما ( القسطنطينية ، ١١٤٥ ه ) ، ص ٤٩١) ان بلدة المحوّل الصغيرة تقع على بعد فرسخين غربي بغداد ، بجانب نهر عسى وفي اوقات سالفة قام هناك قصر واثع للخليفة المعتصم بالله ، الأأنه لم يكن لهذا. القصر أثر عناما زاره حاجي خليفسه ( النصف الأول مسن القرن السابع عشر).

واستناداً الى هذه الروايات فان المبخل الى نهسر عيسى يبجب البحث عنه منطقة ليست بعيدة عن بلسدة الفلوجة الحديثة . اذ يقع على بعد حوالي كيلو مترين الى الجنوب الشرقي من هذا المكان اكمة خرائب كبيرة بجانب الفرات، تمرف باسسم الخراب ، والى الجنوب منها بقايا قنساة قديمة تدعى الهيساوي حتى يومنا هذا . وعليه فلنا مسا يبرر مطابقة خرائب الحراب مسع دمما ومطابقة هذه القناة مع نهر عيسى القديم . فالعيساوي يحيط بالهضبة العائدة للدور الثالث من التكوين الصخري ، ويستدير الى شرق سالشمال الشرقي ، وتنضم بعض فروعه الى فروع لقناة القرمة ، الدقيل القديمة ، حوالى كلومتراً غربي يغداد .

## نهسر صرصر

يسجل ابن سيرابيون (العجائب ، إ مخطوطة المتحف البريطاني ] ، ورقة ٣٣ الرجه المعاكس [ لوسترنج ] ، ص ١٥) . ان نهر صرصر اوله اسفل من دمما يأخذ من الفرات على بعد ثلاثة فراسخ اسفل من قرية دمما . وكان نهراً كبيراً عليه جسر قوارب ومحاط بمزارع وقرى كثيرة ؛ ويخترق مجراه منطقة بادوريا ليصب في النهاية بدجلة بين بنا، ادوالمالئات على مسافة اربعة فراسخ شمالي المكان الأخير. وتضفي بنا ثلاثة فراسخ ( ١٥ كيلومتراً ) من الحراب ، وهي دمما القديمة ، بامتداد الضفة اليسرى الفرات الى تل السلطان ، حيث تأخد الآن قناة الرضوائية . ويمكن ايضاً مشاهدة سداد نهر صوصر القديمة هناك حتى الآن .

ويد كر ابن حوقل ( المصدر السابق ص ١٦٦ ) بين بغداد و الكوفة سواد مشتبك غير متميز تخترق البه أنهار من القرات ، فاولها ثما يلي بغداد نهر صرصر عليه مدينة صرصر ، تجري فيه السفن ، وعليه جسر من مراكب يعبر عليه ؛ ومدينة صرصر عاءرة بالنخيل و الزرع وسائر الثمار ، صغيرة ، من بغدادعلى ستة فراسخ ، ثم تنتهي على فرسخين الى نهر الملك وهسو كير ايضاً اضعاف نهسر صرصر في غزر مائه وعليه جسر من سفن يعبر عليه . ويذكر أبو الفداء ( المصدر السابق ص ٥٣ ) أن نهر صرصر ، ، مخرجه من الفرات تحت مخرج نهر عيسى ، ويسير في سواد العراق الذي بين بغداد والكوفة حتى يصل الى (مدينة ) صرصر ، ويستمي ما عليه من البلاد ، ،

ويذكر ابو الفضائل ( المصدر السابق : المجلد ٢ ، مس ١٥٣ ) و صرصر موضعان من نواحي بغداد العليا من قرى نهر الملك ، على جانب السبب الجنوبي ، والسفل بليدة على جانب السبب الجنوبي ، السفل بليدة على جانبه الشمالي ، وهي ني طريق الحاج ، وكان عندها جسر السفن على المسيب ، كان الناس يلقون فيه شدة ، فبنى موضعه ابو المحاسن رحمه الله قنطرة من آجر ذات خمسة ابوب كبار وصغار ، وغرم عليها مالاً طائلاً ، وهذه تعرف بصرصر الدير ، لان ديراً كان فيها يعرف اثرهالى اليوم ( النصف الاول من القرن الرابع عشر) ، ، .

ولا يُعْرَل أبو الفضائل إن كانت تنسأة صرصر ماتزال قائمة فسي زمانه لا يذكر من اين أتى الماء الذي يجرى تحت الجسر عند صرصر الدير (خوائب الدير الحديثة ) . ويمكن التسايم بانسه ليست المناطق المجاورة لمدينة صرصر الأعمل فحسب ، بل أيضا تلك المجاورة لصرصر الأسفل كانت تروى مسن من نهر الملك ، أو القناة الملكية ، وأن نهر صرصر كان انذاك مسدوداً بالطمى في زمان ابي الفضائل ، عند مدخله في الاقل بـ.

ويكرر حاجي خليفه ( المصدر السابق) ، ص 871 ، كلام اببي الفضائل ، ما عدا انه يحدد موقع صر صر الاعلى نبي بغداد بالقرب من قناة عيسى ، بينما يضع صر صر الاسفاعلى طريق الحاج الى مكة على بعد ثلاثة فراسخ مسن بغداد وفرسخين من نهر الملك .

ويبلو ان عبارة حاجي خليفه أصح من تلك التي اوردها ابو الفضائل ، اللهي نتوقع منه ان يكون عارفاً بضراحي بغداد معرفة كافية لاتسمح له ان يسمّي مدينة صرصو الى الشمال من قناة نهسر الملك و الاسفلام » ، بينما يجري كل من دجلة والفرات في اتجاء جنوبي شرقي . ولا يذكر حاجي خليفه نهر صرصر .

#### النهر الملكى

ان النهر المهم التالى في جنوب صرصر هوالذي كان يعرف في التاريخ القديم والعصور الوسيطة باسم a النهر الملكي a و a القناة الملكية ( نارملخا ، فهر الملك) . وبرغم اننا غالبا ما أتيحت لنا فرصة الاشارة الى هذا في مناسبات اخرى ، فاننا نقترح ان تقلم هنا خلاصة موجزة لما ورد من اشارات في الكتابات الجغرافية والتاريخية . ظنا ان نفترض ان قناة ارمكالن التي او ردها اليدينوس يوسيبيوس ( التاريخ وشونه المجلد ١ ، العمود ٣٨ ؛ ايضاً ، التهذيب الانجيلي ، جه ، ص ٩١ : ٧) كانت هي القناة الملكية ، ومن للحجمل ان الكلمة « ارمكالن » كانت تمثل تحريفا خطياً لكلمة « نارملخا» ( انظر ما سبق ص ص ٧١ وما بعدها ، ١٠٢ وصا بعدها ) . ويبدو محتملاً ايضاً ان النهرين اللذين يقول زينوفون ( اناپسيسس ج٢ ، ص ٤ : ١٣ ) بانهما يأخذان من دجلة كانا في الحقيقة يأخذان من الفرات ، وفي الامكان مطابقتهما مع القناة الملكية وفير صرصر ( انظر ماسبق ، ص ١٠٧ ) .

واستناداً الى بوليبيوس (التاريخ ج ه ص ١٥: ٢) فقد حدَّد زيوكسيس ( في ربيع ٢٧٠ ق . م ) انتيوخس الثالث بان لايذهب مسن ليبا بمحاذاة الففة البمنى للمجله ، لأ نه بعد ستمراحل يصل الى والترعة الملكية ، ويكون لزاماً عليه ان يعود فيما اذا كان مواون مسيطراً عليها ولم يكن في مقدوره العبور عنوة .

ولابد ان تكون و الترعة الملكية و مطابقة لنهر الملك ويمكن ان تطابق ايضاً سد نبوخلفصر والسور الميدي الذي اورده زينوفون. وتروي القصة ان همله الترعة الملكية تجرى بين الفرات ودجله ؛ ولا بسد انها وصلت الى الضفة اليمني مسن النهر الأخير في شمال بابل وشمال سلوقية عند النقطة التي حددنا فيها السد الجوربي لخزان نبوخذنصر العظيم. وعرف سترابون ( الجغرافية ، ۱۲ ، ۲۷ ) نهراً بين الفرات ودجلة كان بدعي ؛ و الملكي و : اى نارماها .

ونعلم من ايسيدورالكرخي ، قصور البارثيين( ملر) ، ص ص ٢٤٧ ــ ٢٤٩ ) ان طريق الثقل الكبير مــن سوريا الى سلوقية كان يتبـــع الضفة اليسنى التمان الملكية في اتجاه شرقي من نيابوليس ( خرائب بتر ا الأن ) ، عابراً الى الضفة اليسرى قبل الوصول الى سلرقية مباشرة ( انظر ماسبق ، ص ص ٧٥ ومابعدها ) .

ولعل الاسم واكرانيس، الذي اورده بليني له صلة بقناة اكراكانون التي اقترنت عند ابيدنيوس ( يوسبيب س ، المصدر السابق ) بقناة ار ماكن ( انظر ماسبق ، ص ۱۰۲ ) .

ووفقاً لبطليموس ( الجغرافية جه ص ١٨ : ٨ ) فان النهر الملكي شكل خط المحدود الفاصل بين بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل . انه تفرع من القرات على نفس خط عرض سلوقية ، او مباشرة في غرب ذلك المكان . ولا بد ان يؤدي هذا بنا الى البحث عن أصل فهر الملك ، او فارملخا ،حيث تأخل قناة المحمودية من القرات في الوقب الحاضر ؛ اي عند اكمة الخرائب بالقرب من ضريع الشيخ ابراهيم .

ان عبارة بطليموس هذه تضع مدخل القناة الملكية مباشرة في غرب سلوقية في الموضع الذي يبدو ان ابيدينوس وايسيدور الكرخي يضعانه ، إن كان تفسيرنا لنصوصهما صحيحاً (انظر ما سبق ، ص ٥٧ وما بعدها و ١٠٢ وما بعدها ) . اما مسن الناحية الأخرى فان اميانوس مارسلينوس ، (ج ٢٤ ص ٢ و ٧) عندما يعمف حملة جوليان يخلط بين القناة الملكية واول قناة كبيرة آخدة من الضفة الشرقية للفرات ، وهي القناة التي تدخل الآن في نظام القرمسه ( انظر اعسلاه ) . امسا زوسيموس ، في

( التاريخ الحديث ، ح ٣ ص ١٩ ) فعند مناقشته نفس الأحداث يضع الفناة لللكبة أبعد الى الجنوب ، قرب بلدة فبسينيا ( عقر النميلي ) . ان الشهادة اللاحقة التي يدلي بها كل من اميانوس ،ارسلينوس ( المصدر السابق ، ٢٤ ، ٢ ) و زوسيموس (المصدر السابق ٣ ، ٢٤ ) تحملنا على الاعتقاد بان جوليان ، بعد ان ازاخ العوائق التي كان الفرس قد سدوا فيها فرعاً يوصل الفناة الملكية بدجلة ، استخدم القناة الملكية والفرع [ الملكور ] لتعويم قواربه و ونقلها من الفرات الى حجلة

ولنا ان تستنج من البيانات التي بين ايدينا المتعلقة بزحف الامبر اطور جوليان انه في نهاية القرن الرابع تفرعت القسناة الملكية مسن الفرات غربي سبار مباشرة تقريباً ( ابر حبة في يومنا هذا ) ، بجوار بثرا ، التي بقي اسمها الى هذا اليوم في الخرائب الواقعة على كلتا ضفتي الفرات اليمنى واليسرى غربي ابو حبه ، وانهذه القناة لم تصب في حجلة في شمال كوخة ، التي هي احدى ضواحي ساوقية ، بل امتدت بمحاذاتها اما الى الجنوب او الى الجنوب الشرقي .

ان الكتابات التي تركها المؤلفون العرب عن القناة الملكية نادرة . انهم يذكرونها في معرض وصفهم ( لطريق الحاج ) من بغداد الى الكوفة ، الا أنهم باستثناء واحد يففلون تحديد موقع ملخلها .

ان ابن سير ابيون وحده (في العجائب ، (مخطوطة المتحف البريطاني) .
الورقة ٣٤ يمين (لوسترنج) ، ص ١٥) يقول ان نهر الملك اوله اسفل من فو هة
نهر صرصر خمسة قر اسخ ؛ وهونهر كثير الضياع خصب وعليه جسر وقرى كثيرة
وعمارات ويتفرع منه انهار، وهو طسوج من السواد ومصبه في دجله أسفل من المدائن
بثلاثة فراسخ اسفل من الجانب الفربي .

ان خمسة فراسخ من ملخل نهر ممرصر ، الذي حددنا موضعه عند تل السلطان ، تفضي بنا الى ملخل نهر الحمودية الحالي ، مباشرة الى الغرب من ايي حبَّة تقريباً ؛ او بعبارة أخرى : الى النقطة التي بحثنا فيها عسن ملخل القناة الملكية لدى متابعتنا زوسيموس . ان (طريق الحاج) من بغداد بطريق قصر ابن هبيرة الى الكوفة يعبرها عملى جسر قوارب قسرب خرائب الدير الحالية ، عملى بعد ٢٥ كيلو متراً فقط مسن بغداد . ان المدائن هي الاسم العربي لكلمة ماحوزه الارامية ، كما كانت آثار سلوقية القليمة تدعى .

يقول الاصطخري في المسالك ردي خويه ، ص ٨٥)ان فهر الملك ينتهى الى قصر عمر بن هبيرة الغزاري باحدى شعبيته ، والاخرى ترمى في دجلةعندكو ثبى ، فحو ضيعة تعرف بالكيل »

ويذكر ابن حوقل في المسالك(دءِ خويه : ص ١٦٦) ان نهر الملك اضعاف نهر صرصر في غزر مائه

ويدكر ياتوت في المعجم(فستندلك المجلد " ص ٥٢) ، فهر الملك كورة واسعة تحت نهر عيسى، يقال انه يشتمل على ثلاثمائة وستين قريه . . ثم يصب الى دجلة ،

اما اليوم فليس لنهر الملك وجود ، الا أن سداده ظاهرة للعيان لأميال كثيرة .

## نهر کوئي وسورا

استناداً الى ابن سيرابيون (المصدر السابق)، فان نهر `دوشى يأخذ من الفرات: اول اسفل من نهر الملك بثلاثة فراسخ . وهو نهر كثير الضياع والقرى ، وعليه جسر ، ويتفرع منه انهار تسقى طسوح آوئى من كورة اردشير بابكان وبعض طسوح نهر جوبر ، ويمر بكوثى ربا ، ويصب في دجلة اسفل المدائن بعشرة ذراسخ في الجانب الغربي

انني احدد فم نهر كوثي عند القاعدة الجنوبية لهضبة المجصة المنعزلة

ويصف اليعقوبي ، فسي البلدان ( دي خويه ) ، ص ٣٠٨ وما بعدها) مدينة قصر ابن هبيرة ومدينة عامرة جايلة ، ينزلها العمال والولاة ، واهمها ، اخلاط من الناس ، وهي على نهر يأخذ من الفرات يقال لها الصراة ، وبين قصر ابن هبيرة وبين معظم الفرات مقدار ميلين ( ما يوازي اقل من اربعة كيلومترات ) الى جسر على معظم الفرات يقال له جسر سورا » .

واستناداً الى ابن سيرابيون ، ( المصدر السابق ) ، ( مخطوطة المتحف البريطاني ) ، الاوراق ٣٤ يعن وما بعدها ( لو سترنج ) ، ص ١٦ وما بعدها )، فان الفرات يتفسرع بعد مته فواسخ الى الجنوب الشرقي من فم فهسر كوفى الى فرعين . اولهما ، وكان محتفظاً باسم الفرات وفافا جاوزالفرات فهر كوفى المستة فراسخ انقسم قسمين ، فيمرالفرات الى قنطرة الكوفة وبمر مدينة الكوفة وعليه جسر هنالك ، ويمر الى البطائح ويعد القسم الآخر فهراً عظيماً ، اعظم من الفرات واعرض وهو النهر الذي يقال له سورا الاعلى يعر بقرى وضياع ، ويتفرع منه افهار كثيرة تسقى طسوج سورا وبربسما وباروسما ، ويعر بازاء مدينة قصر ابن هبيرة ، بينهما اقل من ميل ، وهناك على النهر جسر وهو جسر سورا . ويحمل منه فهر ابى رحا اوله فوق القصر بفرسخ ، ويعر هساء النهر مسح مدينة القمر ، ويصب الى سورا اسما لى مسن القصر ماداً الى سستة فراسخ ، فيحمل مسنه فيصد فيصر الله قاطرة القامغان ، والمسحفل ، وعسلي مسنه فيطر منه قطرا النهر قطرة عظيمة يقال لها قنطرة القامغان ، والما فيها منصب فيحم مد هذا النهر قطرة وعليمة يقال لها قنطرة القامغان ، والما فيها منصب عظيم ، يمر هذا النهر بقرى وعامارات ويتفرع منه انهار كثيرة تسقى طسوج عظيم ، يمر هذا النهر بقرى وعمارات ويتفرع منه انهار كثيرة تسقى طسوج عظيم ، يمر هذا النهر بقرى وعمارات ويتفرع منه انهار كثيرة تسقى طسوج عظيم ، يمر هذا النهر بقرى وعمارات ويتفرع منه انهار كثيرة تسقى طسوج

بابل وخطرنية والجامعين والفلوجة العليا والسفلى ، ويمر هذا النهر فيما بين مدينة بابل ، وبمر بالجامعين المحدث والقديم ، ويمر الى احمد اباد وخطرنية ، ويمر الى قسمين ، ويقرع منه هناك انهار تسقى طسوج جنبلاء وما والاها ويصب في النهر الذي يأخذ من الفرات ، وهو البداة ، اسفل من الكوفة في سوادها . ويحمل من نهر سورا الاسفل نهر يقال له النرس اوله مع الجامع القديم ، يمر بقرى وضياع ويتفرع منسه انهار تسقى سواد الكوفة او بعضه ، ويمر ما خارثية ويحمام اعين .

ومن قنطرة القامغان الى فم النرس سنة فراسخ ، ومن فم النرس الى حمام عمرستة فراسخ ، ومن فم النرس الى حمام عمرستة فراسخ ، فيصب في البداة التي في سواد الكوفة اللدي من شرقي الفرات . فاذا جاوز سورا الاعلى قنطرة القامغان سمى هناك الصراة الكبيرة ، يمر بالصقر وبقرى وضياع ، ثم يمر الى صابر نيثا ، ويتفرع منههناك تستى الضياع التى فى غربيه ويحمل منه نهر يقال له صراة جاماس ، اوله عند النواعير ، ويمر فيسقى الضياع هناك ، ويصب فى النهر الكبير اسفل مدينة النيل بثلاثة فراسخ .

وتمر الصراة الكبيرة الى مدينة النيل وعليها هناك قنطرة يقال لها الماس فاذا جاوز النهر القنطرة سمى النيل ، فيمر بقرى وعمارات الى موضع يقال لسه الهول بينه وبين النعمانية التي على شاطىء دجلة اقل من فرسخ ، ومنه يحول الى دجلة . يم وكانت هذه الانهار تجري خلال مناطق تقع على اطراف منطقة بحوثنا وما وراءها . الخلك فالتفسيرات التالية يمكن ان نعدها تخمينية فقط أذ ان مطابقات محددة للقنوات المتنوعة والمرانع المذكورة يجب ان تنتظر مزيداً من الححث .

ان ستة فراسخ ( ٣٠ كيلو مترأ ) من فم فهر كوثي ( الأسكنلوية ) تكاد تؤدي بنا بالضبط الى النقطة التي يفترق فيها شط الحلة وشط الهندية . ومن المحتمل ان شط الحلة كان هو فهر الفرات الاصلي الذي كان يجري حول مدينة بابل . فيينما يطلق ابن سير ابيون اسم الفرات على الهندية الحديث، فان ابن حوقل ، ( المصلو السابق ، ص ١٦٨ ) يذكر ان الحلة تقع غربي

الفرات ، ومن ثم لايعتبر فرع الهندية الذي يجري محاذياً الكوفة هو الفرات الاصلى . ان نهر سورا ، الذي كان استناداً الى ابن سيرابيون اكبر من الفرات الرئيس، كان يجرى حذاء بابل والجامعين، كما كانت مدينة الحلة تدعى في الاصل . وعند الجامع القديم تفرع نهـــر النرس من نهر سورا . وبما ان مدخل نهر النرس معروف بانه كان -صِتْ تقع الآن مدينة الحلة الحديثة ، نانه يزودنا بنقطة البدء لمزيد من التعريف بالانهار التي وصفها ابن سيرابيون. ان المسافة من الجامع القديم صعوداً مع النهر الى جسر قنطرة القامثان ذكرت انها ستة فراسخ . وهذه تشير ( اذا اخذنا في الاعتبار تعرجات النهر ) الى المنطقة المجاورة الى قريسة البطة الحالية ، قرابة ستة كيلو مترات جنوب كان يسمى سو را الأعلى ، ومن هنا الى الجنوب الشرقي بسورا الأسفل . ويقع سورا الأعلى على نحو كيلو متر ودصف جنوبي مدينة قصر ابن هبيرة. ان جسر القوارب الذي يعبر هذا النهر قرب هذه المدينة كان يدعى بجسر سوراً . وكاثت مدينة قصر ابن هبيرة تستمد الماء مــن فهر ابي رحاً ، الذي يأخذ من سورا الأعلى ، على بعا. فرسخ واحد غربي المدينة ويصب ثانية فيها على بعد فرسخ واحد الى الجنوب الشرني من المدينة . ولايمكن وضع مصدر سورا الأعلى الى الشمال اكثر بكثير من النقطة التي ينقسم عناءها الفرات الآن الى شط الحلة وشــط الهندية . ويتفق هـــذا الموضع إتفاقاً كاملا مع ما ورد في بيانات ابن سيرابيون المنعلقة بفروع جميع الانهــــار المختلفة من الدقيل الى الجنوب الغربي .

ويشير اتنجاه طريق الحاج من بغداد الى الكوفة الى السيا. الحديث ، شمال غربي قريــة البطة ، على انها الموضع الذي عبر فيه الطريق المذكور سورا الأعلى . عبر هذا الطريق جسر صورا ، ومنه أدى الى جسر قوارب الكوفة ؛ وعلى هذا خلا بدأنه اتبع الجانب الشرقي ، وليس

الغربي ، لفرع الهندية الرثيس من الفرات وكان يتجه مباشرة تقريباً الى الشمال والجنوب .

اننا نرى ان رواية ابن سيرابيون تظهر ان مدينة قصر ابن هبيرة تقع عند ضريح الشيخ ابراهيم الحالية بجوار خرائب نينوى . فمن المحتمل انَ نهر ابي رحاكان يأخذ من سورا الأعلى فرب الموضع الذي انفصل فيه الاخيير عن الفرات ثم يعود الى الاتصال بسورا الأعلى فوق جسر قنطرة القامغان . ان هذا الجسر لم يشيد على سورا الأعلى ، بل على سورا الأسفل ، وبهذا جعل الممر من الغرب الى الشرق ممكناً . فالى الشمال منه انتحرف امتداد فهر سورا الأعلى الى الشرق تحت اسم الصراة الكبيرة ، وهو الاسم الذي كان يطلقه في الحقيقة اليعقوبي ، في البلدان ، ( دي خويه ) ، ص ٣٠٨ ومــــا بعدها ) على سورًا الأعلى كله ايتداء من مأخذه من الفرات وعلى مسافة ستة فراسخ شرقي قصر ابن هبيرة ، قــــرب قريــــة النواعير ( ماوراء قصر المحاويل الحديثة ) ، كان ياخذ الصراة جاماسب من صراء الكبيرة ، بعدها استدار النهر الأخير جنوباً الى بلدة النيل ، حيث شيد عليه جسر متين يسمى حسر الماسي،ومن هذه البلدة انبخذ النهـــر اسم النيل ، وعلى مسافة ثلاثة فراســخ الى الشرق صب في نهر الصراة الكبيرة هذه ( أو النيل ) صب صراة جاماسب.انني احدد موضع بلدة النيل عند خرائب العسيبة على قناة شط النيل القديمة حوالي عشرين كيلو متراً شرقى كويريش ( بابل ) .

ان نهر سورا الأعلى مع فرعيه الصراة الكبيرة وصراة جاماسب ، كان يروي الأرض المحيطة بقصر ابن مبيرة وبناطق سورا وبربسما وباروسما . اما الماء من سؤرا الأسفل نقد جرى فوق مناطق بابل وخطرنية والجاممين والفلوجة الأعلى والأسفل ، ويمكن التحري عن المنطقتين الأخيرتين الى الجنوب الشرقي من الجامعين ، حيث كان نهر النرس يأخذ هناك من سورا الاسفل . ثم يجرى النرس جنوباً حبام عمر التي تقع ، وفقاً حبوباً حبار باً غرباً لمسافة ستة فراسخ الى محطة حمام عمر التي تقع ، وفقاً

المقدمي ، (احسن النقاسيم). (دي خويه) ، ص ١٣٤) على الطريق الرئيس من قصر ابن هبيرة الى الكوفة ، في مكان ما الى الجنوب الشرقي من خرائب البرس. واستناداً الى ابن مبرابيون فقد كان فهر النرس يصب في قناة البداة ، الله يروى الازض المحيطة بالكوفة ، وعلى هذا فمن المحتمل ان فهر اللباة كان يأخط من فسرع الهندية القرات الذي جرى مساراً بالكوفة بين الكسوفة والبرس . ان موضعاً كهذا يؤدي بنا الى بلسادة الكفل في يومنا هسلنا ، ومن ثم تخرج ترع اروائية كثيرة جاماً من القرات باتبجاه الجنوب الشرقي . فان تفرعت قناة البداة ، كما يذكر ابن سيرابيون ، من القرات الأصلي (اي فرع الهندية ) في يقطة لا يمكن ان تكون في تقديري الا قرب بلسامة الكفل الحالية ، فان الكفل نفسسها (حيث كان قبسر النبي حسقيل) او احدى ضواحيها ، كانت تستحق ان تدعى بر و فم البداة ، او قم بديئا ذلك الاسم الذي كثيراً ما يرد في التلموذ .

وينقل ياقوت ، ( في المعجم ) ( فستنفلد ) ، للجلد ؛ ، ص ٧٩٨ ) عبارة الخطيب مفادها ان نُفُر هي بلسدة بازاء نهر النرس في أقليم فَرْس (بلاد فارس). ولم يعرف اي من ياقوت او ابني الفضائل موقع نُمُور ، ولكن كان كلاهما على علم بان قناة النرس لا تخترق بلاد فارس، وقد قاما بتصحيح هذا الخطأ . ولعل نهاس الناس افعا ذكر في تحديد موضع نقر إما لان الكلمة تنتهي بقافية بماثلة لقرّس ، او لان و النرس ، محرّقة من كلمة و النيل، وكانت نفر تقع عند فرع من النيل .

ذكر الاصطخري ايضاً ( في المسالك ( دي خويه ) ، ص ٥٥ ) ان سوراً وهو نهر كثير الماء ليس يخرج من الفرات شعبة اكبر منه حتى ينتهى المي سورا ثم الى سائر سواد الكوفة ويقع الفاضل في البطائح بينما يروي الفرات الاراضي حول الكوفة ثم يغمر مستقمات البطائح : ويضف ابن حوقل ، ( في المسالك ) ( دي خويه ) ، ص ١٦٦ نهر سورا وليس الفرات شعبة اكبر منه ؛ ويشير اليه ايضاً ، على كل حال ، كما لو كان الفرات الأصلي حيث يؤكد ( المصدر نفسه ، ص ١٦٨ ، ملاحظة أ ) ان مدينة الحلة تقع غربي الفرات .

## انهاد على الضغة اليمنى من الفرات انهاد المعدود والمارسارس والعلقمي

تشير المراجع الى انهار كثيرة في ارض بابل على الفيفة اليمتى من الفرات . فالم أقصى الشمال كان يجري نهر يدعى بالمحدود . اذ يكتب ياقوت (المصدر نفسه ، المجلد ٤ ، ص ٤٧٤) والمحدود اسم نهر بارض العراق قرب الأنبار في جانب الديار الغربي منها امرت بحفره الخيزران ام الخافاء وسمته الربان ، وكان وكيلها قد جعله اقساماً وحدد كل قسم ، وكل بحفرة قوماً فسمى المحدود » عاشت الخيزران في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي . وقد أخل قناة المحدود من الفرات أسفل من نتوه العقبة المصخري الذي كان يبرز في النهر العظيم على بعد سنة عشر كيلومتراً جنوب شرقي هيت .

اما بطليموس ، ( في مخرافيته ) ج ه ص ٢ : ٢ ) فكان يعلم كذلك ، علاوة على النهر الملكي والنهر الذي يجري بجانب بابل ، به و نهر ٥ في بلاد بابسل يدعمى به (مارسارس ) (وورد كذلك مرسارس وبارساس وبارساس وارساك [ المصدر نفسه ج ه ص ١٩ ؟ طبعة ملر ، ص ١٠١٨ ، ملاحظه ] ) . وقد تفرع من القرات علىخط عرض ٤٠ ٣٠ شمالاً ، وبالتالي عند ٤٠ في شمال بابل . اما المدن الواقعة على امتداده ( المصدر نفسه ج ٥ ص ٢٠ : ٢ ) فكانت فولكيسيا على خط عرض ٣٠ ٣٣ شمالاً وخط طول ٢٠ ٨٧ شرقاً ، فاذا اخلانا على خط عرض ٣٠ ٤٣ شمالاً وخط طول ٢٠ ٨٧ شرقاً . فاذا الحلنا

بهذه الارقام فينبغي تحديد موضع فولكيسيا للى الشمال الغربي من بارسيبا وبعيداً الى الجنوب مــن فــم قــناه مارسارس . ان جـــدول بويتنكر (فينا ، ۱۸۸۸ ، المقطع ۱۰) يجعل المسافة من بابل الى فولوكيسيا(فولكيسيا) ثمانية عشر ميلاً ، التي توصانا الى جوار خرائب الحوطة في جنوب المسيب .

ركما نعلم من نقرش تسامر (دي فوكه ، سوريا ، [ ١٩٦٨] ، نقرش تلمر رقسم ٤ ؛ مجمسوعة الكتابسات الاخسريقية [ ١٩٢٨] ، رقس المحروقية و ١٩٧٧] ، ورقسم ٤ ؛ مجمسوعة الكتابسات الاخسريقية [ ١٩٢٨] ، ولوكيسياس ٤ ، فنحن نميل الى البحث عن هسله المكسان غربي سسلوقية سطيسفون وغربي الفسرات ، اي في المناسسةة المجاورة لنيابوليس . وبمجيهم الى هنا تكون قوائل الجمال المحملة من تدمر قد تفادت الحر المهلك وبعوض بلاد بابل الاصلية . وكان يمكن ان تجلب السلع الى فولكيسيا سنيابوليس إما على الطريق الرئيس او على النهر الملكي . ولعل الاسم المحلي المكان كان بتراء ، ورنا المحتمل ان الاغريق دَعوه بـ ( نيابوليس ) ، والبارئيين اطلقوا عليه اسم فرلكيسيا ؛ على ان الاسمين الأجنبين اختفيا وبقى الاسم المحلي بتراء فقط .

تفرعت قناة مارسارس من الضفة اليمنى للفرات ؛ ولكن تفرعت من الضفة ذاتها ايضاً ، وفقاً لمطليموس ، القناة الملكية ، برغم اننا نعلم من كتباب آخرين ان الاخيرة أخدات من الضفة اليسرى ، ولحلها السبب لا يمكن الوثوق بعبارة بطايموس ، ان نصه يعني ضمناً ان كانا القناتين ، الملكية وماوساوس ، تفرعت عند خطالعرض نفسه وان كلتيهما جرت بنوباً ، وهذا الا يمكن انيكون صحيحاً . ان المساعدة الرحيدة الممكنة الني يقدمها بطليموس الينا بعسدد تحديد مجرى مارساوس هي وضعه فولكيسيا وبارسيبا على ضفافه ؛ وذلك لاننا سبق ان عرفنا المصادنة مرتم بارسيبا ، انها البرس في يومنا هذا ، على بعد ٢١ كيلومتراً الى مصادنة مرتم بارسيبا ، انها البرس في يومنا هذا ، على بعد ٢١ كيلومتراً الى المجنوب الغربي من بابل. ومعروف من السجلات البايلية ان بلدة بارسيبا كانت تقع على قناة أخذت من الفرات عند مدينة بابل بالضبط. ومن للحتمل بريكاد يكون مرجحاً حقاً ــ ان فرعاً ، طبيعياً في جزء منه ، واصطناعياً في جزء منه مياهه روت المستوطنات حول موقع المندية الحديثة . ولعل هذا الفرع جرى الى الفرب من باوسيبا ، ومن المحتمل ان انف.مت اليه هناك قناة اخترقت هذه البلدة ، كيلو متراً غربي المسبب . أخذت هذه التناة من الفرات عند حقول بترا ، وكانت كيلو متراً غربي المسبب . أخذت هذه التناة من الفرات عند حقول بترا ، وكانت قد احتفرت في متخفض طبيعي في هضبة من الدور الثالث الاحكرين الصخري، وامتدت الى جنوب الجنوب الشرقي من بلدة باوسيبا القديمة ، او البرس الحديثة ان نصفها الأعلى مطمور الآن ، على ان النصف الجنوبي لا يزال باقياً ، لانه يستد الماء من الفرات بوساطة فرع المنادية ، الذي يستدير غرباً عند السد الحديثة ويجزي بجانب الكونة .

ويسجل اميانوس ماوسلينوس ( ٢٣ ، ٢٥:٦) ، ان فسي بـــلاد بابل نـــهر المارسس (مارسارس) ، والنـــهر الملكي ، والفرات الــلني يعتسبر اعظمها . فيذكر (المصدر نفسه ، ٢٤ ، ٣ : ١٩) كما يفعل روسيدوس (التاريخ الحابيث ، ٣ ، ١٩) أنه عند بترا يختفي الفرات تقريباً ، بعد ان يكون قد ملاً انهاراً كثيرة في طريقه .

اما اميانيس مارسلتيوس ، الذى رافق الجيش الروماني مترغلاً فسي بلاد بابل ، فانه في وصفه لهاده الرحلة لا يشير ابداً الى المارسارس ؛ وانا ان نستخلص من هذا انه بما ان الرومان لم يعبروا القناة على الافائلاق ، فاما ان تكون قد أخذت عند نقطة ادني من النقطة الني وصل اليها الرومان على الضفة اليسرى من الفرات ، او انها تفرعت من الضفة اليمنى . ولعل الافتراض الأخير صحيح ، لانه ، وفقاً لبطلهموس ، كانت فوهة نهر الملك أسفل من المارس ، الذي لا يمكن ان يكون صحيحاً فيما لو تفرع الأخير من الفرات من ناخية اليسار . ولما كان اميانوس ماوسلّينوس بلوذ بالصمت عن هذه النقطة ، فليس لنا الا ان تفترض ان المارساوس تفرع من الضفة اليمنى .

ولا يادكر اي مؤلف عربي نهر المارسان، فاذا كان ينبغي البحث عن مجراه وفقاً لبطليمرس فانهم يشهرون الى نهر يدعى بالعلقمي .

يقرل قدامة ، في الخراج (دي خويه) ، ص ص ٢٣٣ وما بعدها). ان الفرات ، يمربهيت والانبار فيجاوزهما فينقسم قسمين ، منه قسم يأخذ نحو المنزبقليلا المسمى بالعلقدى الى ان يعبر الكوفة ، وقسم مستقيم ويسمى سوط حتى يمربمدينة سوط الى النياروما يتصل بها فيسقى كثيراً من اعمال السواد ويخرج منه اسفل من الانبار ، نهر يعرف بالدقيل ، يحمل منه نهر عيسى ، الذي يأخاد الى بغداد ويصب في دجلة .

كان نهر العلقمي يترك الفرات على مسافة ١٤ كيلومتراً جنوبي حقول بترا ، ويجري جنوباً حبوباً غربياً عبر المجرى الجاف لقناة مارسارس القديمة ، وبالقرب من الزبيلية ، ١٣ كيلومتراً جنوب شرقي كربلاء ، انضم الى فرع الفرات الذي يروي اليوم مزارع الكوفة .

وفي عام ١٠٨٥ م تمَّ تطهير نهر العقلمي وكان يجري متعرجاً قرب المشهدين ( البنداري أ التواريخ [ هوتسما ] ، ، ص ٧٧ ) .

والمشهدان هما مدينتا كربلاء والنجف ويسميان احياناً: بمشهد الحسين وبشهد علي (ع). وكلاهما يأخذ ماءه من العلقمي ، الذي كان فسي نصفه الأسفل يطابق مارسارس الأقدم عهداً.

#### قناة البلكوناس او الفلوجة

تشير السجلات البابلية الى نهراسمه فار بلّـو كات وهو پلكوتاس عند الكتاب الكلاسيين والفلوجة في المراجع العربية .

ويقدم اريان ، في انابسيس، ٧ ، ٢١ أفضل وصف لهذا النهر حيث يقرل : أبحر الاسكندر من بابل منحدواً مع الفرات حتى «فهر» بلكوتاس ( ووردت بلكوباس ) . ثفرع هذا النهر من الفرات قرابة ثمانمائة ستاد اسفل من بابل وكان في وقت الفيضان بُصِّرف الماء الزائد الى البرك والبحيرات التي تمتد مــن النهر الكبير حتى تبلغ حدود بلاد العرب وتشكل حزاماً طويلاً من المستنقعات التي يجري الماء منها الى البحر بطريق قنوات كثيرة غير ذات بال . وكان النهر قرب فمه من السعة والعمق بحيث انه حتى في فصل الصيهود كان المساء من الفرات يجري فيه ويبقى فليل منه لارواء بلاد آشور . وكان فم ثهر البلكوتاس بصعب إحكام اغلاقه لامتلائه بالوحل؛ وكانت المنطقة المجاورة باكمالها بلا استثناء تقريبًا متكونة من الطين . وبرغم هذا صمم الاسكندر على سد الفم . وعندما وجد تربة صخرية على حوالي ثلاثين ستاداً أسفل من هناك ، اصدر اوامره بان تحتفر، وهكذا يكون قد استحدث فما جديداً لنهر البلكوتاس. فكان في رأيه انه اذا دعت الحاجة ، فسيكون من الأسهل سد فم في تربة صخرية منه في الطين ، بعد ذلك أبحر في البلكوتاس وعلى امتداده حتى البحيرات ، وحتى الى بلاد العرب ، حيث وجد بلدًا جميلاً وبني مدينة رائعة وضع فيها حامية من الجنود الاغريق .

وكذلك يذكر ابيان ، في (الحرب الأهلية ، ج ٢ ص ١٥٣) ، ان الاسكندر أبحــر مــن بابل عــلى النرات منحــدراً المل نهــر البلكوتاس ، اللهي جرى فيه المساء مــن النهر الكبير الى البحيرات والمستقمات ، بحيث لم يعد في الامكان ارواء الاراضي الآشورية من الفرات ، كما لم تتمكن القرارب من الابحار عليه . وكان الهدف من رحلة الاسكندر اقامة سد على هذا النهر .

ويكتب بليني ، في التاريخ الطبيعي ( جـ ٦ ص ١١٨ ) ان بـــــلـــة بورا تقع على ثهر البلكوتاس . ويتضح من كلا اريان وابيان ان نهر البلكوتاس تفرع من الضفة اليمنى الفرات اسفل من بابل . ويقلر اريان المسافة بنحو ثمافمائة ستاد . فلو كافت الاستادات هي ايراتوسئينية فتكون المسافة ١٢٥ كيلومتراً . واذا سلمنا ان الفرات الحقيقي اسفل من بابل كان يجري بالاتجاه نفسه تقريباً الذي هو عليه اليوم ، فأن مسافة ١٢٥ كيلومتراً تؤدي بنا الى نقداة قرب النيوائية . وحيننذ يكون الفرات . القديم مطابقاً المسلط الحار ، ونهر البلكوتاس مسع شط الفرات . ان هذا التطابق لا يمكن ان يكون موغلاً في الحلقاً ، اذ لا يفترض ان يكون الفرات قد وصل للى اي نقطة أقرب الم دجلة من شعل الحار في يومن هذا . يكون الفرات وبحدد كبيرت ) طبيعة العالم القديم (١٩٠٥) ، خارطة ه ) فسم وبحدد كبيرت ) طبيعة العالم القديم (١٩٠٥) ، خارطة ٥) فسم نهر البلكوتاس الى الشمال الغربي من فم نارملخا ، (نهر الملك) و هذا ايناقض البيانات الكلاسية المقتبسة اعلاه .

وكان يهودي من بيت ارمايا من قرية بلوكتا ، وهي المكان الذي تنفصل فيه ميه ها الخرات لارواء الاراضي المجاورة ، قد ذكر في مواعظه عام ١٤٠ م ان المسيح قد جاء . فجمع حوله قرابة اربحمائة رجل ، من حاكة وصناع سجاد وقصاري اقمشة الكتان ، واحوقرا ثلاث كنائس وقتلوا المسؤول عن المنطقة ، فارسل لقمعهم جنود مسن عاقولا قاموا بقتلهم جميعاً مسع نسائهم واطفالهم وصلبوا زعيمهم في قريته (نولدكه ، تاريخ السرياني [ ١٨٩٣] ، ص ٣٣ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ٢٠٠ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ٢٠٠ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ٢٠٠ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ٢٠٠ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ٢٠٠ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ٢٠٠ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ٢٠٠ كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص

ويطابق نولدكه ( ملاحظه ٤ ) هذه القرية مع قلمة فلوجة ( الفلوجة ) ، الا ان هذا لا يكاد يصح ، اذ ان فلوجة هذه لم يرد ذكرها قبل القرن الثالث عشر قط . ويبدو ، الارجح ، ان قرية بلوكتا(ا) تقع شرقي عاقولا ( الكوفة ) او جنوب شرقيها ، حيث عرف المؤلفون العرب قرية تحمل الاسم نفسه .

<sup>(</sup>١) ( او كما وردت هنا پلوغتا . المترجم ) .

ولنا بعد هذا ان نفترض ان البيذين تفرع من الضفة اليمني للفرات وجرى جنوباً والى جنوب – الجنوب الشرقي . وكان هذا مجرى المارسارس عند القدماء ونهسر العلقمي في المصادرالعربية ، التي نعلم انها شكلت الحدود الغربيةلسهل بلاد بابل الخصب . وعلى بعد عشرين كيلومترا الى الشمال الغربي من فم قناه مارسارس ، يذكر زومسموس ، في الناريخ الحديث ، ٣ ، ١٩ ، أنه بالقرب من الفرات تقع بلدة فيسينيا ( خرائب عقر النعيلي ) ، التي توحي باسمها وبموقعها على السواء الى بيشون التوراتية . تقع فيسينيا على الضفة اليسرى اللفرات ، بينما تفرع البيشون من الضفة اليمني ؛ ولكننا نجد في بلاد بابل في اماكن اخرى ايضاً قسرى وقنوات تنسب الى اسماء القرى الواقعة عسلى الضفاف المقابلة . وعلى هذا فانى أقدر بان البيشون تفرع مسن الضفة اليمنى للفرات قرب خرائب عقر النعيلي الحديثة ، وجرى جنوباً شرقياً ، ثم استدار جنوباً ، وبعدتذ جنوباً شرقياً ثانية ، وسقى الاراضي حيث تقم الآن مستوطنات وخرائب الكوفة والشنافية والمقير". وقد شكل هذا الحدود الشماليه الشرقية لأرض حويله، او بلادالعرب السعيدة. اما الفرع الثاني ، او القناة المسماة جيحون ، فقد جرت حول ارض كوش ويمكن التأكد من موقع هذه الارض بالرجوع الى سفر التكوين ، ١٠ : ٨--١٠، حيث نقرأ ان كوش كان سيد بابل وايرح واكتد وكلنه في ارض سنيار (شنعار ) . وبما أن أكد كانت الجزء الشمالي لبلاد بابل فلن تنخطيء اذا بحثنا عن جيحون في قناة كبيرة كانت تجري خلال بلاد بابل الشمالية . وكانت نار ملخا الكلاسيه ، او نهر الملك في المصار العربية ، مثل هذه القناة الكبيرة ، التي تفرعت من الفرات. مقابل مارسارس تقريباً ثم جرت الى شرق ... الجذب الشرقي ساقية السهل الواقع الى الشمال وإلى الشرق من بابل . ولعلها في السابق استدارت الى الجنوب الشرقى فيسا وراء بابلءباشرة وروت المنطقة المجاورة 'بلدة كلنه (نيفتر الحديثه)، وكذلك منطقة إبرح (الورقاء الحديثه)، ثم انضمت الى القرات.

اسا القرع الثالث ، او القسنة ، فكانت الحد قل التي جرت باتجاه بسلاد آتسور . وصب تفسيرنا فسلا يمكن ان تمشسل الحسد قل مسوى قناة القرمه الحائية ، التي اتبعت في عهد التورات ، كما هو الحال في الوقت الحاضر ، الحدود الشمالية للسهل الغريني الحقيقي لبلاد بابل . فإلى الشمال منها امتنت المفهنة من الدور الثالث التكوين الصحوري ، التي إعتبرت دائماً تقريباً تابعة للبلاد الآشورية . ووقابل فم هذه القناة على الفيفة اليمنى للفرات كانت تقع ربيقو ، التي غالباً ما ذكرت على افها مدينة تغوية آشوريه . وسمى المؤلفان العرب هذه القناة الدقيل او اللجيل ( اسم التصغير للدقل او دجل ) ، وكلا الاسمين يذكرنا بحدقل التوراتيه ، خاصة مد تحوات « حدقل » (حد – قل ، الاسمين يذكرنا بلحدقل التوراتيه ، خاصة مد تحوات « وعلى زوسيموس أيضاً ، في التاريخ الحديث ، ٣ ، ١٦ قري حديثه عن فناة الدقيل انها جرت نحو بلاد آشور . اما الفرع الرابع فكان الفرات نفسه . إنه النهر الأصلي الذي كان يمر بالماصمة البابلية بعد ان نقيد ماؤه الى حد كبير .

學 學 學

### اللحق السسابع

# معارك خالد بن الوليد على امتداد الفرات

#### تقدم خيالد الى الحيرة

وردت اخبسار كثيرة ، فسي بعضسها كثير مسن التضارب عن حركات المسلمين الاولى لفتح بسلاد فسارس . ان الصعوبات الطويوغرافية برجسه خاص كثيرة وتتعلق بتفسير الاخبار عن أعمال المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والمعلومات المتعلقة باعمال قبيلة بكر بن وائل تحت قيسادة رئيسها المشسني بن حارثة .

#### زحف خساله على الحسيرة

سنُعنى في الملحق الحالي بحركات خالد والمثنى في العراق وعلى امتداد الفرات في المدة من نهاية ربيع عام ٦٣٣ م . ان غارة خالد الشهيرة التي تلت مهاجمته واحة دومة الجندل وزحفه الذي اخترق فيه الصحراء الى بلاد الشام قد عالجتها بالتفصيل الى حد ما في كتابي (بادية الشام ، ص ٥٣٩ - ٥٥٧ و ٥٣٥ - ٥٧٧ م و ٥٣٠ - ٥٧٧ م بعد قضائه على ردة اليمامة ، الى حدود قبيلة بكر بن وائل التي كانت تقاوم الفرس لبعض الوقت و تقوم بغارات في داخل الاراضي الفارسية . وسرعان ما فطن المثنى الى اهمية ارتباطه بالمسلمين للقيام بهجوم مشترك ضد الفرس . فعندما كسان خالسد فسي العمامة اتصل المنطقة ابي بكر وانضم الى خالد الذي بلماً زحفه على العراق تنفيذاً لأمر الخليفة .

اما فيما يتعلق بالهدف مسن مسيرة خالسد فئمة اختلاف في الرأي بين روايات المدينة والكوفة . كما اننا لا نجد حتى بين ممثلي كل مدرسة على حدة اتفاقاً في الرأي . فاستناداً الى بعضهم يبلو كأنه كان من المقرر على خالد ان يفتح الشفة اليمنى للفرات من الخليج العربي بانجاه الشمال الغربي ، وبهلا يحقق التقسده الأبعسد للمسلمين ، بينما يقتصر اخسرون على وصف عمليات خالسد في المنطقة المجاورة للحيرة ، وكأنها هي الغرض الوحيد من تقدمه الى العراق وهنا سوف اوضح واعيد صياغة بعض الفقرات مسن الاخبار التي تتعلق برحف خالد على منطقة الحيرة ومن هناك الى الشمال الغربي ، موجهاً اهتمامي اولاً عكتاب مدرسة المدينة (البلاذري والواقدي وللمائني وابن نبيشه وابن اسحاق وابو يوسف وهشام ابن الكلبي ) وبعدائل برواية سيف بن عمر ، المثل الرئيس لجماعة الكرفة .

#### روايات مدرسة المديئة

#### حديث البلاذري عن خفان والحلف مع قبيلة بكر

ينقل البلاذري ، في كتابه و فترح البلدان » ، (دي خويه) ، ص ٢٤١) ، عن هشام ابن الكلبي وابي محنف . واستناداً اليهما فقدكان المثنى بن حارثة ، رئيس قبيلة بكر بن واثل ، ويغير علىالسواد في رجال من قومه ، فبلغ ابا بكر الصديق رض خبره » ثم ان المثنى قدم على ابي بكر الصديق فقال له يا خليفة وسول الله استعماني على من أسلم من قومي اقاتل هذه الاعاجم من اهل فارس ، فكتب له ابو بكر في ذلك عهداً فسار حتى نزل خفان ودعا قومه الى الأسلام فاسلموا .

وكانت خفان تقع على بعد اربعة فراسخ ( ٢٠ كيلومتراً ) الى الجنوب الشرقي من القادسية فى طرف الصحراء وكانت مضرب الخيام المفضل لدي العشائر البدوية الأقل عدداً. وهي مطابقة لقصر القايم الحالي .

يقول كايتاني ، فسي الحوليات (١٩٠٥) ، المجسلد ٢ ، ص ٩١٧) أن المنسى جمسم قبيلته باكماسها عسند خفان وانهسم اسملموا بمبعاً . وهذا لايتفق مع النص وهوغير محتمل جداً ، اذ لايمكن ان تجد القبيلة باكمها مرعى لقطعانها حولخفّان التي كان يحدها الى الشمال ارض محروثمولى الجنوب صحراء رميلة .

ويزعم كايتاني ايضاً ( المصدر نفسه ، المجلد ٢ ٩٣١ ص ، الملاحظات ٣ ج ، د ) ان خفَّان تقع ما وراء بادية الشام في المنطقة الغرينية ( السواد ) ؛ والها لم تكن تعسود الى بكربن وائل وللاك لا يمكن ان تكون مضرباً لحيامهم ، كما كتب البلاذري ، ولكنها كانت ارل محطة تفتتح في ارض العدو حيث اقام المسلمون معسكر همالاول وراءحدودالجزيرة العربية، وبهذا الصدد يشير كايتاني الى بيت شــعر يفخرون فيسه بهـــذا النصر الذي احرزوه بجوار النمارق . غلبنا على خفسان بيسداً وشسيخة الى الذخلات السسمر فسوق النمارق وانا لنرجسو ان تجسول خيولنسا بشاطي الفسرات بالسيوف البسوارق ويقال ان بيتالشعرهذا للمثنى وان ياقوت اورده في المعجم (فستنفلك)، المجلد ٤ ، ص ٨١٢ ، السطران ٢١ - ٢٢ ). يفسر كايتاني هذه الفقرة بانها تبين ان المسلمين حينما تقلموا على بلاد نارس وذلك بعد مغادرتهم الصحراء، تحركوا من خفّان ، اي من المنطقة المجاورة للمحيرة مباشــرة . الا انـــه لــــم تذكر الصحراء عند خفان عند تقدمهم الى الحيرة . فيكتفي البلاذري بالقول ان بالقرب من حدود الصحراء ، والواقع انها تجري في الصحراء ذاتهاوليد رفي المنطقة الغرينية . ويدعى البــدو والحضر على السواء انهم المالكون لامثال هذه الينابيع او الواحات، وفي الواقع ان السيطرة على هذهالو احات تكون للأقوى فقط.وفي اثناء خلافة ابي بكر كانت الحكومة الفارسية من الضعف بحيث انها لم تقو حتى على النفاع عن حدودها وكانت مكرهة على التخلي عن محطات متعددة . وتبعاً لذلك اضطر سكان المناطق الحدودية الى حماية انفسهم بقدر المستطاع . ونص

البلاذري ان المثنى كان يغير على اطراف بلاد الله ولة الفارسية حتى قبل تحالفه مع المسلمين ؛ لذلك كان في استطاعته الاستيلاء بسهولة على عين خضّان . فان كان المشنى حقّاً قائل الشعر الذي رواه ياقوت ( المصدر تفسه ، المجلد ؛ ، صص ٨١٨ وما بعدها ) ، فلا بد انه قد قاله قبل تحالفه مع المسلمين ، لانه لم يذكرهم على الأطلاق . وعندما يشرح ياقوت الشعر ، قائلاً أن النمارق هي موضع قرب الكوفة في العراق حيث عسكر جيش المسلمين اثناء غزوهم الأول ، فانه لا يشير الى خفان ولا تؤيده اية رواية اصاية ، وانما يكشف فقط عن معرفته يشير الى خفان ولا تؤيده اية رواية اصاية ، وانما يكشف فقط عن معرفته المبتورة بطوبوغرافية المنطقة المجاورة الكوفة .

ان الطريق من خفان على عهد خالد كان ولايزال ، يؤدي على امتداد حافة الصحراء باتجاه الجنوب الشرقي الى البصرة ، ومنها يتفرع طريق أخر باتجاه الجنوب الغربي الى النباج التي تقابل المثنى وخالد فيها . وعُنهد الى خالد بالتقدم الى العراق ومحاربةالقوس بالتعاون مع قبيلة بكر بن واثل.وتُحمع المصادر كلها على ذكر ان خالداً كان قد تسلم اوامر بالزحف على العراق ، ولكن لا يقول اي منها بان هدفه كان الحيرة . ولا بد ان نأخذ في الاعتبار ان الحيرة تقع على الحسدود بين قبائل بكر وتغلب المتعاديتين ، وان قبيلة بكســـر استطاعت بسهولة فاثقسة غسزو المستوطنات الفارسية المحاذية لمنطقتهم التي امتدت مسن القادسية وحتى الحليج العربي . ويحدد كايتاني ، في المصدر نفسه ( المجلد ٢ ، ص ٩٢٠ ، ملاحظه ٣ ) الحد الشمالي لقبيلة بكر بأنه يتجاوز هبت ويشير الى الهمدائي ، في صفة [ جزيرة العرب ] ( مـلـر ) ، المجلد ١ ، ص ١٦٩ ، السطر ٢٥ )كرجع لما ذهب اليه . والهمداني خبير رائع فيما يتعلق بجنوب شبه الجزيرة العربية، ولكنه لا يعتمد عليه عندما يتعلق الامر بشمالها . وفضلاً عن ذلك ، فان مخبريه يعالجون امور عصرهم ، وهو القرن العاشر ، نشؤون النصف الأول من القرن السابع . اذ تثبت جميع المصادر أنه في زمان خالد لم تمتد منطقة قبيلة بكر الى شمال الحيرة .

فالبدو لا يحتاجون الى أدلاء اجانب في هناطقهم ، ومع ذلك بحث المقاتلون المتحالفون من قبيلة بكر ومن المسلمين عن أدلاء اجانب في جميع حملاتهم شمالي الحيرة . ففي شمالي الحيرة كما ، على سبيل المثال ، في عين التمر ، كانت هناك ثكتات لتغلب ، التي من المؤكد لم يكن في الأمكان الحفاظ عليها في منطقة تعسود لقبيلة بكر . وفي مواضع أخرى ايضاً غالباً ما نجد بيانات مفادها ان منطقة تغلب امتدت حتى الحيرة جنوباً ؛ وفاذا بلا كر البكري ، في المعجم ( فستنفلد ) ص ٩٧ ، ان ( نجد إلاهه ) ، الواقع غربي الحسيرة ، كان يعسود فسي وقت ما الى تغلب .

ولم يكن في لية قبيلة تغلب مهاجمة الحيرة ذاتها ، بل كانت مكتفية بمهاجمة مستوطئات فارسية متفردة غير بعيدة عن منطقتها الحاصة . وقامت بعض المسسائر بمهاجمسة الأبُلسة ، وهمي نقطة البدايسة المامسة للقوافل التجارية ، وقع حوالي عشرين كياومراً الى شرق مدينة البصرة الحديثة . وعلى هذا فمن المحتمل جداً ان خالداً اختار أقصر واسهل طريق من النباج شمالاً سرعياً شرقاً الى الأبلة في العراق ، واسهم في القتال هناك ، ومن تقدم شمالا سرى تارة أخرى . وبما ان المنطقة الى الجنوب الشرقي من خفان غير معروفة لديّ شخصياً فلن أحاول معالجة حملته هناك بالتفصيل . ويكفي ان نلاحظ انه في عام ٣٣٣ م كانت الحدود الغربية للعراق خالية خلواً بكاد يكون تاماً من الحاميات الفارسية عما يسرّ مهمة خالد في هجماته دون ان يبدي الفرس اية مقاومة قبل لها إلى المراق على المستوطنات الفارس بهجوم ، الرم المسلمين على القتال مسن الجسل المستوطنات النار خلا هستوطنات النار خلا هستوس ن قبل .

#### روايات الواقدي والدائني وابن نبيشسه

يذكر الواقدي (البلاذري ، الفتوح ، [ دي خويه ] ، ص ٢٤٢ ) و ان خالداً بعسد أن اخضع اليمامة ، قام المدينة شم خرج منها الى العراق (بطريق) فيسد والثعلبية ثم اتى الحيرة » . - اما العودة الى المدينة فغير محتمله جداً . لماذا كان على خالد ان يقوم بتحوياة استغرقت اكثر من ثمانمائة كيلو متر و اما اذا كان خالد قد عاد الى المدينة فاللا يمكن من لله الى بكون قد ذهب من هناك الى الحيرة الا بطريق الديل الكبير ماراً بر (فيد) والتعليه ، وهذه المحيلة الأخيرة كانت على بعد ما يتارب الثلاثمائة كيلومتر شمالي النباج . ولكن ، في كل الأحوال ، لا يبدو ان الواقدي قد حصل على معلومات صحيحة في هذا الشأن . اما فيما يتعلق بالتقام الموحد مسع الرئيس المثنى فلا يذكر شيئاً على الأطلاق .

ويزعم كايتاني (المصدر السابق، المجلد ٢ ، ص ٩٢١ ، ملاحظه ٩٠) ان خالداً ذهب من النباج الى الحيرة بطريق فيد والتعليبة ، ٩ كما كان قد أكده سابقاً أفضل مراجعنا الناريخية ، الواقدي » ( البلاذري ، في المصدر السابق ) . كان الواقدي ، على كل حال ، لا يتطرق الى ذكر النباج على الاطلاق . وحتى لو كان الواقدي حقاً افضل مراجعنا الناريخية ، وكان غيروه اشخاصاً على دراية جيلة بموقعي النباج ومحلة فيا. لما كان يكتب ان خالداً زحف من النباج بطريق فيد . وبما ان النباج تقع قرابة مئتي كيلومتر الى الجنوب الشرقي من فيد ، فقد . كانت للسافة من فيد الى الابلة بطريق النباج اقرب من النباج يطريق فيد ، الحيرة ( انظر ايضاً عريب ، في الصلة [ دي تحويه ] ، ص ١٧ ) .

ويكتب كابتاني ( المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٩٢٧ ، ملاحظه ١٢ ) ان العرب زحفوا مباشرة على الحيرة . الن<sub>بي</sub> ها جموها من الصحراء دون ان يقابلوا اي علو في طريقهم . ويؤكد أن أبن اسحاق يتفق مع الواقدي بهذا الصدد . ويضيف كايتاني (في ص ٩٢١ ، ملاحظة ٦ ٢ ) ، أن مقاومة الحيرة الضعيفه ، تقريباً بلون ابلاء اية مقاومة ، تبرهن على انهم فوجئوا وإن العرب لذلك لا بد أن هاجموا المدينة وغنموا منها في اول يسوم مسن وصوفيم . واستناداً الى كايناني فأن حجباً نضائية وعسكرية لا تسمح بامكان قيام خالد بالاقتراب من الحيرة أثناء حملته مسن البصرة ( الابسلة ) الى الشمال الغربي . ومهما يكن مسن شيء فانني اؤكد أنه لا يذكر أي مصدر على الاطلاق أن ابا بكر أمر خالداً بالزحف على الحيرة مباشرة . أن كلمات أبن اسحاق تتعارضهي ايضام استتاج بالزحف على الحيرة مباشرة . أن كلمات أبن اسحاق تتعارضهي ايضام استتاج كايتاني هذا رغم رأي الأخير المناقض ، لانه استاداً الى ابن اسحاق فان خالداً استولى على عسدة قسرى في المنطقة المحيطة بالحيرة قبل أن يأتي الى الملاينة نفسها . فيذكر ابن اسحاق أن خالداً اجتاز المدينة مسن الجنوب والخسرب والفسال ولم يعد إلا من الشمال باتجاه الجنوب ثانية لمهاجمة المدينة . لذلك كان المجوم المفاجئ غير وارد .

ويروي المدائني ( الطيري ، في تاريخه [ دي خويه ] ، السلسة ١ ، ص ٢٠١٦ ) ان ابا بكر وجسه خالداً الى ارض الكوفة ، وفيها المثنى بن حارثة الشيباني و فجمل طريقسه البصرة ، وفيها قطبسة بسمن قتاده السلوسي ٤ . وهي الشيباني و فجمل مدينة الكوفة المنطقة المجاورة لهذه المدينة يالتحديد ، وهي المدينة التي أسست بعد عام ٢٣٧ م ، بل يقصد يها جميع المنطقة التي حسول موقع الكوفة في القرن الاول الهجري — اي العراق باكمله . وهذا يدل ايضاً على اعتقاد المدائني ان خالداً لا بد ان زحف من اليمامة مباشرة الى العراق بطريق النقل المؤدي الى الابلة .

 و الطريق الذي دُعي عادة بطريق البصرة و . وبما ان هذا الطريق انقسم فسي نقطة ممينة الى ذرعين : فرع يؤدي الى البصرة ، وآخر الى الكوفة ( الحيرة ) فقد افترض كايتاني ان خالداً اتبع الطريق الأخير على ان هذا التضمير متكلف جداً ويناقض النص . وفضلاً عن ذلك فإن المدائني لا يقول ان خالداً اتبع و الطريق الذي دُعي عادة بطريق البصرة ، ه بل انه تقدم بطريق البصرة . ان عبارة وقعب بالطريق المؤدي الى الكوفة و لا يمكن ان تستبلك به و ذهب عن طريق البصرة ، و كما يسلو ان كايتاني، في الحوليات (١٩٠٥ )، المجلد ٢، ص ١٩٠٥ ، ملاحظة ٣ ) يعتقد ان ذلك جائز . فالأولى لا تذكر ما اذا تم الوصول الماكوفة ، ينما يتضح من العبارة الثانية ان البصرة ثم الجنيازها قبل وصول خالد الى المحطة الأخيرة .

ويذكر هشام بن الكلبي ( الطبري، المصلر السابق، السلسلة ١، ص ٢٠١٨) ولما كتب ابوبكر الى خالد ابن الوليد وهو باليمامه ان يسر الى الشام امره ان يبدأ بالمسراق فيمر بها ، فاقبل خالد منها يسير حتى نزل النباج ، اى ان خالداً لم يذهب الى المدينة .

ويروي يزيد بن نيشه ( البلاذري ، المصلر السابق ، ص ص ٢٤٣ وما بعدها ) وقدمنا العراق مع خالد بن الوليد فانتهينا الى مسلحة العديب ثم أتينا الحسيرة ، وقسد تحصن اهلها في القصسر الأبيض ، وقصسر ابن بقيله ، وقصر العدميين ، فاجلنا الخيل من عرصاتهم. ثم صالحونا ، ولسم يذكر يزيسد بسن نبيشه مسن ايسن وبأي طسريق جاءوا مسع خالد الى العسراق . فهو لا يهسلأ روايته إلا عنسد محطة الهذيب ، الواقعة على بعد ٣٧ كيلو مرآ مباشرة تقريباً لى الجنوب من الحيرة وعلى مفترق طريقين . احدهما يأتي من الجنوب من طريق فيد ، والآخر من البصرة بطريق خفان . ان موقع العليب عند ماتقي طريقين يجعل من

المتعفر علينا ان نحدد الانتجاه الذي وصل خالد منه الى هناك . ولما كان ابن نبيشـــه لا يذكــر التحويله في الطــريق ولا الاستيلاء على حصـــن العذيب فلنا ان نفترض ان الاخير كان الفرس قد هجروه .

#### الحسرة

وصل المسلمون الى الحيرة من الجنوب. وكانت هسله المدينة المشيدة على حافة الصحراء تماماً تتكون من بضع مجموعات من ابنية محصة تتخللها بسانين وحقول ومثل هاه المجموعات من الأبنية التي كانت تسمى قصوراً تكون على شكل مستطيل يتكون مركزه مسن فنساء محاط بأبنية منفصلة إحاطة تامة . وكانت الجدران الخارجية ، وهي أعلى من الجدران الداخلية ، مبنية باحكام ومزودة بفتحات الرمساة في اقسامها العليا ، وبأبراج في زواياها ، ؟ا يعطي المجموعة باكملها هيشة الحصن .وفي الجسادار الخارجي بوابة محصة واحدة تؤدي الى الفناء ، ومنه تنفتح ابواب الى الأبنية المفصلة ، التي ليس لها أي مخرج آخر . وهذه القصور تكون إما ضيقة او عربضة ، حسب عدد افراد العشائر كل على حدة التي تعيش فيها سوية .

وعند اقتراب عدو ما يسوق سكنة القصر افضل حيواناتهم ، وخاصة الحيل ، الى داخسل الفتاء ويقفلون البوابة ويحكمونها بالمزلاج ويصعلون الى السطح المستوي ويصدون الهجوم من خلال ثغرات الرماة . فان كان العدر مسن الحضر ايضاً ، فانهيسم يجلبون معهسم معاولهسم وسلالمهم ويخترقون جدار الحديقة ، وبعد ان يحتموا وراء اشجار النخيل يقتربون من القصر . وعند وصولهم الى الجدران يرفعون السلالم اولا ، محاولين بذلك الصعود الى السطح . فان صدوا ، فانهم يتجمعون في نقاط مختلفة قرية من الجدار اكي يحدثوا ثغرة فيسه . أما إن قسام البدو بالهجوم الغلبة قرية من الجدار اكي يحدثوا ثغرة فيسه . أما إن قسام البدو بالهجوم الغلبة

ورن أن يهدف و الى اخضاع الحضر، فانه مم يستولون قب ل كل شمي على القطعان التي لم تكن قد سيقت الى داخل الفناء ويستولون بعد لله على اكلاس سنابل الحنطة المكومة على ارضيات البيل و ويقطفون الثمار الناضجة ، ويتركون حيوانانهم ترعى سنابل القمح القائمة ، ثم يختفون بالسرعة التي قدموا بها . أما إن اراد البدو الرحل ان يحملوا الحضر على دفع جزية منتظمة لهم ، فانهم يخيمون المام القصر ويسوقون الحيوانات التي جلبوها معهم الى الحقول والبسائين ويوقلون ناراً تحت احدى اشجار الفاكهة الكبيرة ويمنعون الحضرمن الوصول الى الآبار ويهددون بحرقو تكبير جميع اشجارهم وأحراشهم ، وبهله الطريقة يجبرونهم على الاستسلام . لقد حدث هذا كله ، استناداً الى يزيد بن نبيشه يجبرونهم على الاستسلام . لقد ويقال ان الأهلين كانوا قد انقذوا انفسهم من جيش المسلمين في ابنيتهم ويقال ان الأهلين كانوا قد انقذوا انفسهم من جيش المسلمين في ابنيتهم المسمون أمام القصور المختلفة وسائوا حيواناتهم في البسائين والحقول ، واجبروا الاملسين على التفاوش والاستسلام الخسيراً .

#### رواية ابن اسحاق

ووى ابن اسحاق عن صالح بن كيسان ( الطبري ، المرجم السابق السلسله ١ ، صنص ٢٠١٦ و مابعدها) وإن ابا بكر رحمه الله كتب الى خالد بن الوليد يأمره ان يسير الى العراق . فمفى خالديريد العراق ، فنز ل بقريات من السواد يقال لها بانقيا و باروسما و أثيس ، فصالحه أهلها ي . \_ ووققــاً لهــالم النص فان خالداً لم يرجم الى المدينة قبل تقدمه الى العراق . كسا لــم يرد ذكــر الطريق الــني ســلكه ؛ الا ان مــن الواضح انه لــم يتقدم مباشرة باتجاه شمالي على ما أصبح الى الحيرة ، لانه لــو كان قد رّحف مباشرة باتجاه شمالي على ما أصبح فيما بعد طريق الحاج او سار اولاً نحو البصرة باتجاه شمالي على ما أصبح فيما بعد طريق الحاج او سار اولاً نحو البصرة باتجاه شمالي شرقي ، فانه

في اي من الحالتين توقف قبـــل وصوله الى الحيرة عنـــد قـــرى بإنقيا مفترق طرق النقل الى الجنوب الشرقي من الحيرة ؛ وكـــان الرئيس هناك وفي الاراضي المحيطة بها المالك الثري ، ابن صلوبًا . وتسمي مصادر أخرى شخصاً يدعى جابان على أنه رئيس أليس، وتنسب الأبن صاوبا قريتا بانقيا وباروسما فقسط ؛ وفي معاهدة الصلح يشير ابن اسحاق نفسه الى ابن صلوبًا على الله صاحب القريتين المذكورتين اخيرًا ، وبذلك يناتض نفسه . وبحدد موقع بانقيا على انها تمتد على كلتا ضفتي الفـــرات في ضواحي محطة أُليُّسَ . وكان نصف بانقـــيا والجزء المأهول من باروسما بأكمله مع افضل حقوله يقع على الضفة اليسرى الفرع الغربي من الفرات . وبالنظر لهذا الموقع فلم يكونوا مهددين مباشرة من المسلمين ، والذلك فانه من اللافت للنظر ان ابن صلوبا بدأ مباشرة بالتفاوض مــن أجل السلام دون إعارة أي اهتمام للحكومة الفارسية ، كما انه لـــم يحاول طاب المساعدة منالحيرة ، برغم ان هذه المدينة لم يكن قد تم الاستيلاء عليها بعد من جانب المسلمين . ويستمر ابن اسحاق في روايته قائلاً ثم اقبل خاله بن الوليد بمن معه حتى نزل الحيرة ، واستسلم اهلوها اليه دون اية محاولة للمقاومة . ــ وهكذا اسرولي خاله ، كما يروي ابن اسحاق ، على أهم جزء من الحدود الفارسية دون قتال واراقة دماء ، وبالمسلمين الذين معه فتط ، اذ لسم يسرد ذكر الرئيس الكبير المثنى وقبيلته . ولا يوضح ابن اسحاق استسلام الحيرة دون قتال ، وهي مركز منطقة الحدود بأكملها ، بينما تحدحتي الموضع العسكري البسيط في عين التمر يبسدي مقاومة شديدة . ولا تغيد الدعوى القائلة بان اهسل الحيرة أُخذوا على حينغرّة، اذ كان في امكانهم مراقبة جيش المسلمين لوقت طويل قبل اقترابه من الجنوب ، وعلاوة على ذلك فلا بد أنهم تلقوا الأخبار عن الغزو الذي يتهددهم مسن قسسرى ابن صلوبا ، الني كانت آلذاك قد غنم المسلمون جزءاً منها في الأقل . ويقول كايتاني (المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ١٩٣١ ، ملاحظة ٨ ) أند في ضواحي الحيرة وبين القلاع ، او الثكنات الموجودة على خط الحدود المحصن الرومانيالقديم والتي كانت تدعى برايسيديا ، قامت هناك اديرة مسيحية غنية . وفي حقيقة الأمر فان خط الحدود المحصن كان عالى بعد اربعمائة كيلو متر من الحيرة .

#### رواية ابن يوسف

روى ابو يوسف في كتابه ٥ الخراج (القاهرة ١٣٠٧ هـ) ص ٨٧ وما بعد) عن ابن اسحاقه

لما قدم خالد بن الوليد من الدماه، دخل على ابني بكر الصديق -- (رض) وخرج فا قام اياماً ، ثم قال له ابو بكر : تهيأ حتى تخرج الى العراق ، فوجهه ابو بكر الصديق الى العراق ، فخرج في الفين ومعه من الاتباع مثلهم ، فمر بفيد ، فخرج معه خصصائة من طى ، ومعهم مثلهم ، فانتهى الى شراف ومعه خمسة الاف او اكثر ، فتعجب اهل شراف من خالد ومن معه ودخولهم في ارض العجم ، فانتهوا الى المغيثة ، فاذا طلائع خيل العجم ، فنظروا اليهم ورجعوا فانتهوا الى حصنهم ودخلوه ، فاقبل خالد ومن معه الى الحصن فحاصرهم وفتح الحصن وقتل مسن فيه من المقاتله ، وسبى النساء واللوارى ، واخصل جميع ما كان فيه من السلاح والمتاع والدواب وهدم الحصن

ثم مضى حتى انهى الى العذيب وفيه حصن فيه مسلحة لكسرى فواقعهم خالد نقتلهم واخذ ما كان في الحصن من متاع وسلاح ودواب وهدم الحصن وضرب اعناق الرجال وسبى النساء والذرارى ،وعزل الخُسُس مما افاء الله عليه وقسم الاربعة أخماس بين اصحابه الذين انتيجوه ، فلما رأى ذلك اهل القادسية طلبوا الصلح واعطوه الجزيه

قدضى خالد من القادسية حتى نزل النجف وبه حصن حصين لكسرى فيه رجال من اهل فارس مقاتلة ، فحاصرهم وافتتح الحصن واستنزلهم . . واخذ ما في الحصن من المتاع والسلاح والدواب ، ولم يكن في هذه الحصون التي افتتح أحصن منه ولا اكثر مقاتلة ولا سلاحاً ولا متاعاً ولا رجالاً أشد من رجال كانوا في حصن النجف ، فاعرب الحصن واحرقه ، فلما رأى اهل الميس ذلك وما صنع خالد باهل الحصن طابوا منه الصلح على اداء الجزية فاعلاهم فأدوا اليه الجزية

ثم مضى الى الحيرة فتحصن منه ادلها في قصووهم الثلاثة : قصر الايض وقصر العديس ، وقصر ابن بقيلسة ، فأجسال اصحاب خالسد الخيل فسي ذلك الظهر ، وتعرضوا لهم لئلا يقاتلهم احسد اويخرج اليهم ، فلم يروا احداً يخرج اليهم ولا يريد قتالهم ، فاشرف ولدان من فوق القصر ، فارسل خالد رجلاً من كبار اصحابه الى القصر الابيض . . فقال له اياس بن قييمة مالنا في حربك من حاجة وما قريد بان ندخل معك في دينك نقيم على دينا ونعطيك الجزيه فصالحه على ستين الفاً ورجل . . .

ثم ان خالداً مضى الم قرية اسفل الفرات يقال لها بانقياو فيها مسلحة لكسرى في سعمن لهم فحاصرهم ، فافتتح الحصن وقتل من فيه من الرجال وسبى فساهم وذراريهم واخد مساكان فيه مسن المتاع والسلاح ، واحرق الحصن وهمه ، فلما رأى ذلك أهل القرية طلبوا الصلح منه على اداء الجزية ، فكان ولى الصلح عنهم هانى بن جابر الطائي فصالحه عنهم على ثمانين الف درهم ثم مارحتى نزل بانقياعلى شط الفرات ، فقاتلوه ليلة الى الصباح وحاصرهم واشتد قتالهم ، فافتتحها يقوة الله تعالى وعوثه ، وفيها اساورة كان كسرى صيرهم فيها ، فقتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم واحرق الحصن وهدمه ، فلما رأى اهلى بانقيا ذلك طلبوا الصلح منه فاعطاهم .

ثم بعث نجرير بن عبد الله الى قرية بالسواد ، فلما اقحم جرير القرات ليمبر الى اهل القرية ناداه دهقانها صلوبا: لاتمبر انا اعبر اليك ، فعبراليه فصالحه على مثل ما صالحه عليه اهل الحيره

ثم ان خالداً رجع الى النجف فاستبطن بطن النجف ، واخد الادلاء من اهل الحيره حتى انتهى الى عين التمر ، قنزل بعين التمر .. ۽

يحتوي هذا الرصف لحملة خالد على تناقضات كثيرة وأمور مستحيلة ، ولذاك لا نستطيع أن نبني اسحاق . فالأخير ولذاك لا نستطيع أن نبني بإسف برغم إشارته الى ابن اسحاق . فالأخير لا يذكر عودة خالد من اليمامة الى المدينة . أما أبو يوسف فيروي أن خالداً ذهب من اليمامة الى المدينة ومن هناك الطريق — طريق الحاج فيما بعد — للى الكوقة . وأبو يوسف هو الكاتب العربي الوحيد الذي أجده يصف النجف بأنها أكبر وأتوى تغز على الحدود . وبالرغم من أن خالداً استولى عليها عنوة ، فأن المل الحيرة لم يتخوفوا برغم قربهم من النجف . ومن المنطقة المجاورة القريبة الديرة تحرك خالد جنوباً شرقياً الى الديرة ، وبعد استحواده على هذه المدينة ، عاد ثانية جنوباً شرقياً الى قرية بانتيا التي فتح خالد حصنها مرتين وأحرته وهدمه مرتين — وهذا خبر آخر إنفرد أبو يوسف بتلوينه . ولم يشكل عبور الفرات أية مشكلات لجرير . ومن إنقيا عام يكن باستطاعته أيجاد أي محزن الطعام أو مأوى هناك — ومن ذلك المكان بدأ رحفه على عين التمو .

واستناداً الى ابي يوسف فان كل الاراضي التي يحكمها الفرس للتغلغلة بعيداً في الصحراء (حتى المغيثة ) كانت مشغولة بالجند ؛ وهذا يتعارض تماما مع ما هو معروف عن الأحوال الادارية في ذلك الزمان في دولة فارس . ان الحاميات الغارسية النظامية لحصني المغيثة والعذيب الحلوديتين لا تستطيع الصمود ضد هجوم خالد المؤلف من ٢٥٠٠ من الفرسان والجمالة ، الا ان الفوس كاتوا

ه زو دين جيداً بالنامام والماء وهما ١١ كان المهاجمون المسلمون يعانو نمن نقصهما . ان المصير المظام لهاتين الحاميتين كان ينبغي ان يحفز جنود الفرس على الدفاع بمقاومة يائسة عن حصن النجف الحاءودي الذي كان أمنع حصون الحدود ومن المؤكد ان المسلمين لم يمجلبوا معهم سلالم او معاول ثقيلة ولذلك لم يكن بمقدورهم هدم التحصينات الفارسية المبنية بالحجارة ، ومع ذلك فانهم فتحوا هذا الحصن المنبع الجبار كما لو كان قلعة من الرمال ، برغم عدم تعوَّدهم محاصرة الحصون ، كما يتبين من حصارهم للحيرة . اذ لا زم اهل المدينة المذكورة اخيراً قصورهم ولم يجرؤ المسلمون ، الذين لـــم يستطع حتى أقوى الحصون مقاومتهم حتى ذلك الحين، على مهاجمة هذه الابنية المحصنة فقسط . وبالاحمال فإن غياب ذكر للمساعدة التي قدمتها للمسلمين قبيسلة بكر بقيادة رئيسها المثنى ، انما هو مسن السمات المميزة لجماعة المدينة . فأبو يوسف لم يعرف أحداً في العراق سوى المسلمين الدين ِ هم مع خالد . اما عشائر بكر ورثيسها الحكيم ، المثنى ، فسلا ذكر لهم ابداً ؛ برَّعم انه كان مستحيلاً على المسلمين دخول العراق او العودة منه محملين بالغنائم دون معاونتهم . إنني لا أتفق مع كايتاني ( المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ٩٣٢ ) ، الذي يقبل بيانات ابي يوسف الغريبة هساء عسلي اساس انها تأتي من مصدر جيد وقديم . ولعل عدد المقاتلين في جيش خالد الذي اورده ابو يوسف وحده هو الصحيح . ولكن حتى هذه الجملة تدسيح غير محتملة نظراً للملاحظة التي مفادها ان الألفي مقاتل كان يرافقهم عدد ماثل من غير المحاربين. ففي غارة للغزو، ويعتبرها كايتاني كذلك ، فإن عدداً كبيراً من التابعين غير وارد ، اذ ان ذلك كان يحرم المحاربين الحقيقين من حرية الحركة ، كما انه يستنفد ما لديهم من طعام وماء . ان وجودهم لا يمكن فهمه الا اذا كان القصد قيامهم بتقديم المساعدة اثناء اعمال الحصار او للاستيطان . ان جمح البيانات الاخرى التي اوردها ابو يوسف تعود الى تلك الروايات المنمقة بصورة رومانسية وألهزيلة وغير الواضحة عن حملة خالد ، وهي روايات كانت متداولة في المدينة وكانت تهدف الى تمجيد خالد ورفاقه اكثرمما كانت وصفاً حقيقياً لحدث تاريخي .

#### رواية هشام بسن الكلبي

روى هشام بن الكلبى عن رجل من قبيلة بكر بن وائل (الطبري : التاريخ دى خويه السلسلة ١ ص١٠٨ فما بعدها ) ان المثنى بن حارثة الشيباني سار حتى قدم على ابي بكر رحمه الله، فقال امرنى على من قبل من قومي اقاتل من يليني أمن اهل فارس واكفيك ناحيتى ففعل ذلك ، فاقبل فجمع قسومه واخد يغير بناحية كسكر مرة وفي اسفل الفرات مرة . ونزل خالد بن الوليد النباج والمثنى بن حارثه بخفان معسكر ، فكتب اليه خالد بن الوليد لكتاب من ابي بكر يأمره فيه بطاعته ، فائقض اليه جواد حتى لحق به د . . .

واقبل خالد بن الوليد يسير ، فعرض له جابان صاحب اليس ، فبعث اليه المثنى بن حارثة فقاتله فهزمه وقتل جل اصحابه الى جانب نهر ثم يدعى نهر م لمثلك الوقعة ، وصالح اهل أليس ، واقبل حتى دنا من الحيرة ، فخرجت الهه خيول ازاديه صاحب خيل كسرى التي كانت في مسالح مايينه وبين العرب ، فلقوهم بمجتمع الانهار فتوجه اليهم الشي بن حارثة فهزمهم الله . فلما رأى ذلك اهل الحيرة خرجوا يستقبلونه . . فصالحهم على تسعين ومائة الف درهم فكانت اول جزية حملت من العراق .

ثم نزل على بانقیا فصالحه بصهری بن صلوبا علی الف درهم وطیلسان وکتب لهم کتاباً .

وكسان صالح خالسد اهسل الحيرة عسلى ان يكونوا له عيوناً فغمارا .
ولعل البدوي لم يسرد كل هذا باللهة التي عرضهاالنص ، مع انه كان
على صواب عموماً . فمن المحتمل جداً ان المثنى وهو الرجل الفطن الواعي ، عنه
ادراكسه ما نسزل بالمرتدين ، مسارع الى المسدينة حيست طلب موافقة
ابي بكر عسلى اعماله . وبهذه المحلوة فإنه قسام بتقوية مركزه الحساص ، اذ
لا يمكن المرقساء الآخرين مهاجمته بسهولة ؛ وفضلاً عن ذلك ، فإنه كان قد

ضمن قبيلته مسن غارات المسلمين او القبائل الغربية المتصلة بهم عندما يكون مشغولاً بالغارة على القرى الفارسية . اما ابو بكر فاراد ان يكسب المثنى كلياً لجانبه ويضح اطراف الله ق الفارسية ، فارسل ابو بكر فاراد ان يكسب المثنى كلياً لجانبه كيف يتمامل مع المشائر العربية . ولدى وصول خالد الما النباء طلب من المثنى ، الذي كان غيماً في خفان آتداك ، ان ينضم اليه هو ومقاتلوه ؛ ويبدوان هذا يؤيد عزمه على اتباع طريق بعيد عن خفان ، والا لكان التمى بالمثنى في خفان . ولسم يكن خالد حتى حسب هذه الرواية ميالاً للذهاب الى الحيرة مباشرة ، لا نه بلالاً يدلاً ، منذلك ، هاجم بلدة أليس الفارسبة الواقعة على 3 نهر اللم » ، الى الجنوب الانهار ، هو السبب في عدم ذكر الوائدي او ابن اسحاق ، الذي لم يكن يعرف شيئاً عن الرئيس المثنى ، همذه الانتصارات . ووفقاً لهشام بن الكلبي فان خالداً لم يعقد صلحاً مع رئيس قرية بانقيا الا بعد ان استسلمت الحيرة ؛ ومسع خلك فلا بدانه اجتاز هذه القرية وبالنالي هددها اثناء زحفه على أليس وكذلك عندما كان يقوم بالتفاف الوصول الى الحياة .

اما بصدد المحركة عند و مجتمع الأنهار » فلقد احتفظ لنا بالقول المأفور المسجع التالي (العلبري . المصلر السابق ، السلسلة ١ ، ص ٢٠٢٦) : و صفر الاصفار فيه يقتسل كسل جبار على مجتمع الانهسار » . ان هسلما القول ذو اهميته كبيرة لانه حفظ لنا التاريخ الاصلي اي الصحيح للمعركة . ان الجنود المسلمين الأوائل لم يراعوا التواريخ المضبوطة وكان اهتمامهم بها قليلاً ، كما يضمل الاعراب في يومنا هذا . ولكن حتى لو تم الاحتفاظ بالتاريخ الاصلي يوجه صحيح ، فانالعرف لايستطيع الاحتفاظ به إن لم يكن مدعوماً بقول مأثور او اغنية او حدث معاصر مشهور . وبغية التحديد الدقيق للتسلسل الزمني لهسنده الأحداث ، نان تواريخ معاهدات الصلح المختلفة كان يمكن ان تفيدنا لو انها المدونون حيات . وعلى كسل حال علينا التأكد من ان هذه الوثائق كسا نقلها المدونون

المتأخرون ، كانت حقيقية وتتفق مع المعاهدات الأصلية . ومع ذلك ، فليست للبينا هذه التواريخ ، كما انه لم تكن بحوزة جامعي الروايات المختلفة . وعلى هذا فلا عجب ان ينشأ صحوع بشأن التسلسل الزمني للأحداث موضوع البحث . ويُستدل على ان القول المألور يحدد المعركة عند و مجتمع الأنهار ، في فصل الحريف ، بل وفي شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) بالذات ، من حقيقة ان صفر الاصفاريعني بالنسبة لبعض الاعواب المحدثين منتصف صفر (ويشمل فعمل صفر السنوي أشهر أبلول وتشرين الأول وتشرين النافي ) ، اي ، تشصرين الأول ( موسيل ، بلاد العرب العمخرية المجلد ٣ ، ص ٧ ) . وقد سبق ان اقترح هذا فلهاوزن في كتابه تخطيطات وأعمال تمهيديه (المجلد ٣ ، ص ٠٣٠ ، ملاحظه ٢ ) فسي احتمال رأي فلهاوزن هذا لانه ، من بين اسباب أخرى ، فسي فترة الفتح الاسلامي كانت اسماء الأشهر العربية قد فقامت آنذاك المعنى القديم الفصول السنوية ودلت على اشهر قمرية متحركة .

ان كايتاني يهمل حقيقة انه علينا التعامل مع قول مأثور نابع من الشعب وان اسمه الأشهر بالنسبة لقبائل عربية كثيرة حتى في يومنا هذا لم تفقد معناها الاصلي الفصول السنوية . ويكاد جميع السكان الخاليين لمؤاب وادوم يسمون الحريف به (صفريات ثلاثه) . امسا الأشهر القمرية المتحركة فيكادون يجهلونها تاماً .

#### الخلاصية

وللحصول على رأي صائب عن هذه الأحداث من بين جميع الأدلة المتضاربة التي قلمها كتاب جماءة المدينة ، فلا بد لنا ان نقرر اولاً ما اذا كان المتنى وقبيلة بكر قد أسهما في حملة خالد على الفرس ام لا . ان أنحجيج التي قلمناها آنفاً ، والتي ستلاقي دعماً إضافياً تحملنا على القول ان خالداً ما كان

ليستطيع المجازفة بغارة واحدة فضلاً عن حملة على الفرس بدون رضي البكريين ومعاونتهم . فإذا اعترفنا ان اعراب هذه القبيلة قلموا له الاسناد ، حينتُذ يكون الاحتمال الأقوى انهم هاجموا المديتة التي كانت تنطلق منها القوافل التجارية التي تمسر خلال اراضي البكريين متجهة الى الجنوب او الجنوب الغربي او الغرب أو الشمال الغربي . وكانت نقطة الانطلاق هذه ، هـــى الأبُلـــة ، متصلة بالجزء الشرقى من اراضي البكريين . وبما لا ريب فيه ان خالداً كان يعرف كل شيُّ عن القوافل التجارية التي تغادر الأبئلية ، لأنها كانت تحمل منتجات متنوعة الى كل من مكة والمدينة . ولا بد انه عرف المزيد عنهم في اليمامة ، وعند النباج وجسه نفسه أخيراً على الطريق الذي يسلكونه عادة . وبما انه لم يكن قد تلقى تعليمات دقيقة من ابي بكر عن الطريق الذي عليه ان يسلكه ، فقد كانت له حريسة التقدم من النباج عن طريق القوافل الى الأُ بُله ومن هناك يقوم بمساعدة البكريين في غاراته معلى القرى الفارسية . إنه بتقدمه سوية مع المثنى السم يتمكن ضمان حصة اكبر من الغنائم فحسب ، بل التأكد من وصولها دون عائق الى المدينة . ومـــن المحتمل ان الـــرواة البارزين الذين يمثلون المدينة لا يذكرون الرئيس الأعلى المثني ، لانه لم يكن مسن مصلحة اهـــل المدينة ان رئيساً اعرابياً لا ينتسب الى اهمل مكسة او المدينة حديث عهد بالاسلام ، يعطى شرف نشره فسي العسراق وشرف فتسمح بسلاد فارس . وقسام آخرون مسن هولاء الرواة بذكر المثنى ، الا أنهم حاولوا التقليل قدر المستطاع من اهمية إسهامه في انتصارات خالد .

#### رواية اهل الكوفسة رواية سسيف بن عمر

ان سيف بن عمر هو الممثل الرئيس لروايات اهل الكوفه ( الطبري : المصلو السابق ، السلسلة ١ ص ص ٢٠٢١ وما بعدها) وهو ينقل عن عدد من الرواة وكتب ابو بكر الى خالسد بن الوليد اذ أمسره عسلى حرب العسراق ان ينخلها مسن اسفلها ، والى عياض اذ امسره عسلى حسرب العسراق ان يدخلها مسن اعسلاها ، شسم يستبقا الى الحيرة ، فايهما سسبق

الى العيرة فهو امير على صاحبه ، وقال اذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما مسالح فارس وامنتما ان يؤتى المسلمون من خلفهم فليكن احدكما ردءاً للمسلمين ولصاحبه بالحيرة ، وليقتحم الاخر على عدو الله وعدوكم من اهل فارس دارهم ومستقر عزهم المدائن ، وبموجب هذا فان الحمله انتهت بالحيرة ، ولكنها لم تبدأ منها .

ويؤكد سيف ( المصلر نفسه ، ص ص ٢٠٣٧ – ٢٠٣٥ ) ان خالداً زحف شمالاً غربياً من ضواحي المدينة التي عرفت فيما بعد بالبصرة . وبعد لقاء مع الفرس عند الولجة قام بعباغتة القائد الفارسي ، جابان ، قرب محطة أليس على الفرات ، وهزمه وأمر بقتل جميع السجناء . وقد تفرع نهسر من هناك ، المتولين المسلمون قسد سكروه ثسم فتحوه بعد قليل عسلى جثث السجناء المتولين الملقاة في المجرى . فصبغ دمهم الماء في النهر بحيث اصبع فيما بعد يدعى دائماً ، و نهر الدم ٥ . – وكانت محطة أليس ، وقد كتبت في المخطوط ( المصلد نفسه ، ص ٢٠٣١ ، ملاحظة ه ) بلام مشددة ، على المسلمون الماء في النهر هناك انه لم بكن فيه ماء كثير آنذاك وسسن ثم المسلمون الماء في النهر هناك انه لم بكن فيه ماء كثير آنذاك وسسن ثم فلا بد ان المركة حدثت في الخريف . انني أحدد موقع الولجه بجوار عين ضاحج ، نحو خمسين كيلومتراً جنوب شرقي الحيرة ، وأليس عند قرية الشاطي في الشمال الغربي من عين ضاحج .

وبعد استيلاء خالد على أليس زحف (المصدر نفسه ، ص ٢٠٣٦) على بـــلدة امغيشيا ، التي استولى عليها نـــم هدمها . وكانت هــــده ومصـــراً كالحـــيرة ، وكـــان نهـــر بادقلى ينتهى اليها . ويظن كايتاني ، المصلد السابق ، المجلد ٢ ، ص ص ٩٢٩ وما بعدها ، ملاحظة ٣ ب ) ان اليس وامنيشيا هما اسمان مختلفان للموضع نفسه وان الاسم امنيشيا محرّف عسن الجيشية ، وهسو الاسم القليم لفولوجيسياس ، التي جعلها العرب فيما بعد اليس . انه يحدد موقع امنيشيا عند قرية أميشكياميه ( كيبرت ، في خارطة الأقاليم الاسيوية [ ١٨٨٤] على الفيفة الفرية لنهر الهندية مقابل برس فمرود .

انني لا أرى في امغيشيا تحريفاً عن الجيشية وفولوجيسياس . فالحرف العَربي الغين (غ ) صوت واضح جاءً يتعذر استبداله بحرف الجيم (ج ) وكذلك من الصعب ان نفهم السبب في ان العرب عبروا عن الحرف الصحيح السين الوارد في الاسم فولوجيسياس بحرف الشين في امغيشيا ، وبالسين في أَلْيَس . اما سيف فيفرّق بوضوح بين أُلّيس وامغيشيا ، ولذلك لا يجوز المطابقة بينهما بدون دليل قاطع . ان مقارنة امغيشيا بأميشيكيدية غير ممكن مـــن ناحية فقه اللغة ، ومستبعدة طوبوغرافياً كليا . ويجانب ذلك فانها عــــلى خارطة كيبرت لسم تكتب اميتشيكيدية وإنما كتبت ام ايشيديه ، وهو اسم ليس فيه اي تشابه مع امنيشيا وتفع أُليّس نحو خمسة وثلاثين كيلومتراً جنوب شرقي الحيرة، وشكلت (وفقاً لسيف ) الحصن المنيع لقرية امغيشيا . وهذا سبب اضافي آخر يفسر لماذا لا ينبغي مطابقتها مع قرية ام ايشيَّديه ، التي جاء في الروايات انها تقع في موضع ابعد شمالاً من الحيرة . وبالطبع فإن كايتاني (المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٩٣٦ ، ملاحظة ٢ ) مقتنع اقتناعاً راسخاً ان خالداً هاجم الحيرة من الشمال ، الا ان هذا الرأي لا يتعارض مع جميع المصادر العربية فحسب بل ايضاً مع الاسباب النفسية الصرفة والعسكرية التي يسعى بها لدعم نظريته .

والجغرافيون العرب اما انهم لايذكرون امغيشيا اطلاقاً او يذكرون نسخة حوفية لرواية سيف ، التي إقتُبست عن المغيرة ( الطبري ، الموضع نفسه ) . وهذايوضع ان هده البلدة اندشرت في القرن الأول للاسلام ، وإن اسمها اختفى بعد ذلك . ولما بلغ القائد الفارسي في الحيرة خبر سقوط امغيشيا ، أخذ يستعد لمقاومة زحف خالد (المصدر نفسه ، ص ٢٠٣٧) ، الذي كان قد حماً امتعته كلها على قوارب والتي استقلها إيضاً جنوده المشاة . أبحرت القوارب على فرع الفرات الغروبي ، بينما قام خالد وفرسانه بمرافقتهم بحلاء ضفة النهر . وبغية عرقلة تقدم خالد أوسل القائد الفارسي ابنه مع مفرزة ضد خالد، وخياً هو نفسه خلف الحيرة . أمر الابن بفتح بعض القنوات ، فما هما ماء نما ادى الى هبوط منسوب الماء في فرع الفرات هبوطاً كبيراً بحيث ان قوارب خالد جنحت ولم تستطع حراكا . ومانه ضا أخبر رجال القوارب المحليين خالداً بسبب هذه العرقلة ، سارع مع فرسانه ضد الفرس ، والتقى بطلائع جناهم عند مصب فهر العتيق ، ولاحقهم فربانه شد الفرس ، والتقى بطلائع جناهم عند مصب فهر العتيق ، ولاحقهم واباهم قرب المأفر . نسم فاجأ خالد ابسن القائد الفارسي عنسد فم فرات بادائي واسلام عند وسرع الفرات بدلك صاحاً للملاحه ، ومكنت السفن من التقدام .

يرينا هذا النص يوضوح ان خالداً زحف مُصُعداً من أليس ؛ وعسلى هذا لا يمكن ان تكون اليس واقعة الى الشمال بل لا بد انها كانت الى الجنوب الشرقي من الحيرة . ولم يكن في امكان خالد ابداً مرافقة قواربه المبحرة سريعاً مع المجرى ، فإنه لو فعل ذلك لكان من الضروري الركوب على جمل حول مستقمات وقنوات وترع كثيرة . ولكان عليه العودة ثانية لفتح الماء الى فرع الفرات، وتلك حركة كان يمكن ان تذبى به وبقوار به الى وسط الجيش الفارسي . ان نصيحة الملاحين المحلين له بسد القنوات وبالتالي جعل الابحار في الفرات المكناً يشهد انه لم يكن هناك ماء كثير في النهر في ذلك الوقت . وبما ان النهر يبدأ بالارتفاع بعد الامطار النزيرة الاولى التي تبدأ بانتظام في نهاية تشرين الثاني ( نوفمبر ) ، وتستمر بالاز دياد حتى منتصف أيار ( مايو ) او نهايته ،

فإننا نرى من هذا الظرف ان خالدًا لا بد ان كان قد استولى على الَّيس في فترة صفر الأصفار ، في وقت ما في شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) ،

وحلث آخر في نفس الموضع تقريباً ، يسجله لنا الطبري ( المصدرالسابق ، السلسلة ٢ ، ص ٧٧٥ ) المقتبس عن اببي مخنف . ففي اثناء الحرب بين ابن الزبير والخليفة عبدالملك ( ١٨٥ – ٧٠٥ م ) تقدم مصعب بن الزبير من البصوة براً وفهراً لقتال المختار اللي كان مديملراً على الكوفة .

و ولما بلغ المختار الهم قد اقبلوا اليه من البحر وعلى الظهر سار حتى نسزل بهمالسيلحين ، ونظر المحمجتمع الانهار: نهر الحيرة ونهر السيلحين ونهر القادسية وفهر برسف، فسكر الفرات على مجتمع الانهار، فلمب ماء الفرات كله من هذه الانهار ، وبقيت سفن الهل البحرة في الطين ، فلما رأوا ذلك خرجوا من السفن يمشون ، واقبلت خيلهم تركض حتى انوا ذلك السكر فكسروه وصما وا صمد الكوفة ، فلما رأى ذلك المختار اقبل المربح حتى نزل حروراء » .

تقع السيلحين على مسافة خمسة عذر كيلومتر جنوب شرقي الحيرة أسفل من بلسدة ابني مسخير الحديثة ، ولا بدمن البحث عن مجتمع الانهار ، وبتعيير اصح نقطة ابتداء هده الانهار من الفرات ، لما الجنوب الشرقي من الحيرة عند ابني صحير في بساتين الجعارة ، حيث بأخذ الفرات العتيق الذي يجري الى القادسية ، وكذاك نهر بادقلي الذى يجري الى جنوب — الجنوب الشرقي . كنان نهر الحيرة وبرصف ينهبان هناك . ومن « مجتمع الانهار » هذا زحف خالد على الحيرة ( المصدر نفسه ، السلسلة ١ ، ص ص ٢٠٣٨ وما بعلما ) ، وخيتم بين الخورتق والنجف ، وانتظر في الخورتق وصول بقية جنوده . وفي هذه الاثناء كان القائد الفارسي في الحيرة قد هرب وعبر الفرات . تحرك خالد وقد اكتمل جيشه الآن من الخورتق واتنذ مؤسماً بين الذرين والقصر الأبيذ را لذي كان جنود الفرس قسدا أخلوه قبل ذلك بقليل . اما أهل الحيرة فقد اجتموا وراء المتاريس في قصورهم المختلفة ، تما حمل خالد ، الذي لم يستطـع أخذهم عنوة ، على تلمير المنطقة المجاورة وهكذا اضطر المحاصرون الى الاستسلام .

ويقع الخورنق، حيث انتظر خالد السفن التي تحمل جناء ، على نحو ستة كيلومترات شمال غربي « مجتمع الانهار ، وعلى نفس المسافة تقريباً جنوبي الحيرة . والنجف، الواقعة على حافة الهذبة التي تقع الحيرة عليها ، وهي تقع ايضاً الى الغرب من الحيرة .

#### اتخلاصية

وعند تلخيصنا التاتج التي توصلنا البهابصدد الأحداث التي ادت الى الاستيلاء على الحيرة ، نلاحظ ان الممثلين الرئيسيين لكلتا الجماعتين ، جماعة المدينة وجماعة الكوفة ، يقرون بالتعاون بين خالدبن الوليد والمثنى بن حارثة ، وان خالناً حال بكل الوسائل الاستيلاء على جميع القـرى الواقعة عـلى الضفة اليمنى الففة اليمنى الفرات من الخليج العربي وحتى الحيرة . اماعلى الضفة اليسرى فقدوطنت اقامام جنوده الارض فقط في اماكن قليلة، ولم يكن ذلك الاعتلما تعرضواللخطر من ذلك الجانب او توقعوا ان يجدوا غنائم كثيرة هناك ؛ وهذا النهج سار عليه خالد ايضاً بعد ان أثم الاستيلاء على الحيرة .

### خالد في الانبار

يروي للدائني (الطبري، المصدر السابق، السلسلة، مص ٢٠٧٦ وما بعد) وان خالداً بن الوليد اتبي الانبار فتها المدوه على الجلاء ءثم اعطوه شيئاً رضي به ، وأنه اغار على سوق بغداد من رستاق العال ، وانه وجه المثنى فأغار على سوق فيها جمع لنضاعة وبعكر ، ناصاب ما في للسوق ، ثم سار الى عين التسر ففتحها عوة ، فقتل وسبى وبعث السبي الى ابي بكر ، فكان اول سبى قام الملدينة من المجم ، وسار الى دومة الجنال ، فتتل اكيدر ، وسبى ابنة الجودى، ورجع ناتام بالحيرة»

سمع خالد للحامية الفارسية في الأنبار بمغادرتها ، وعقد معاهدة صلح مع الأهلين . انالغارة على المركز التسويقي قرب الموقع الذي شيدت عليه بغداد بعد ذلك دليل على شجاعة خالد الفائقة ، اذ كان عليه عبور قنوات اروائبة كثيرة الوصول الى مشارف طيسفون [ المدائن ] ، العاصمة الفارسية .

يعطى كايتاني (المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٩٤٠ ، ملاحظة ٣) ، على العموم رواية المدائني اهمية كبيرة باعتبارها تقدم لنا معيارًا لتقدير قيمة رواية سيف ؛ انه يوفض قبول اخبار المعارك غير التي دونها المدائني . ومع ذلك فإنني اشك فيما اذا كان من الاسلم ان نعتمد على صمت المدائني فيما يتعلق بالأحداث المختلفة التي ذكرها سيف.ومن الناحية الأخرى، فإن كايتاني لا يعترف بالأحامات التي دونها المدائني بهسدا الحصوص ، رافضاً جميع الانتصارات على الضفـــة اليسرى الفرات ، وتبعا لذلك الاستيلاء على الانبار والسوق القريب من بغداد وكذلك الغارة على دومة الجندل . ويكتب كايتاني (المصدر نفسه ، صص٧٤٢ وما بعدها ، ملاحظة ١) ان رواة المدينة الذين كان يمثلهم المداثني لم يكونوا على علم بالاستيلاء على الانبار ، برخم ان المدائني يروي ذلك بتوثيق من عمر بن شُـبُّه. ويطابق كايتاني (المصدر السابق ، ص ٩٣٩ ، ملاحظة ١) الأنبار مع خرائب الصفيرة ، الاان خرائب الأنبار الواسعة حافظت على اسمها الى يومنا هذا ، وهي تقع عـــلى مسافة عشرة كيلوسترات جنوب غربي الصفيرة . ومهما يكن فان رواية المدائني موضع تساؤل وغير مترابطة بحيث لا نستطيع الاعتماد اعتماداً تاماً على بيانه من ان الاسرى من عين التمر كانوا اول وجبة أرسلت من بلاد فارس الى المدينة .

ويورد البلاذرى في كتابه وفتح البلدان ، (دى خويه ٢٤٥)، واتى خالد الفلاليج منصرفه من بالفيا ، وبها جمع العجم ، فتفرقوا ولم يلق كيداً، فرجع الى الحيرة، فبلغه ان جابان في جمع عظيم بنستر ، فوجه اليه المثنى بن-طرثة الشيباني وحنظلة بن الربيع الاسيدى فلما انتهيا اليه هرب ». وسار خالد الى الانبار فتحصن اعلها ، ثم اتاه من دلّه على موق بغداد ، وهي السوق الهتيق الذي كان عند قرن الصراة ، فبعث خالد المذى بن حارثة فاغار عليه ، فمالاً المسلمون ابايهم من الصفراء والبيضاء وما خف حملهمن المتاع ، ثم بانوا بالميلمين ، أنوا الانبار وخالد بها ، فحصروا اهلها ، وحرقوا في نواحيها. فلما رأى اهل الانبار ، انول بهم صالحوا خالداً على شي " رضى به ناقرهم .

ويقال ان خالدًا قدّم المننى الى بغداد، ثم سار بعسده فتولى الغارة عليها ثم رجع الى الانبار ، وليس ذلك بثبت ،

ويشير كايتاني (المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص من ٩٤٧ وما بعدها) ملاحظة ١) أنه في هذه الرواية ذُّرَت الفلاليج للدلالة على موضع معين ، بينما هي ليست في الواقع إلا الاسم الثانع لقسرى في المنطقة الرسوبية مسن الرف السواد ، ويا كرنا ايضاً ان الاسم ذكر نقط في الروايات الاولى عسن المحملة الي المواق ، ولم يذكر ، وة أخرى المبتة ، ومن المحقق أنه لمهمس بصاد الثقلة الأخيرة . فالفلاليج لم تذكر في الروايات عن الحملة الاولى فحسب بل كذاك في تلك الروايات عن الستاة ١ ، ص ١٣٠٣ م ) و ٧٧ هـ المسلمة ١ ، ص ٢٩٠١ م ) و ٧٧ هـ المسلمة ١ ، ص ٢٠٧١ م ) و ٧٤ المسلمة ٢ ، ص ٢٠٧١ م ) و ٢٧ هـ المسلمة ١ ، ص ٢٠٧١ م ) المسلمة ١ ، وي بلكرة من الفلاليج وقتع عدة فسرى تدى الفلاليج وقتع عدة فسرى تدى الفلاليج وقتع عدة فسرى تدى الملابيل الى الجنوب المدى من هذا النبيل الى الجنوب الذي من الانبار ، حيث بله الهوين .

وينكر كا يتاني (نمي المصدر السابق، المجلد ٢ ، ص ٩٤٣ ملاحظه ٢) الاستحاق ، الاستيلاء على الأنبار، لـ أن لم يرد ذكره في اوثق المصادر : ابن استحاق ، وابتدو يوسف : والواتدي . عسلي ان ابا يوسف السذي تنافض روايته الروايات الاحساري عسن هسذه الأحساث نفسها ، لا يمكسن

بالتأكيد ان تحتسبه من بين انفيل المصادر . اما ابن اسحاق والواقدي فهما موجزان جداً ، بل وسطحيان . وعنماينامي استيلاء خالد على الانبار يمكننا الاستشهاد بالعرف المحلي الذي كان يسود الانبسار والذي بموجبسه تسماً عقد معاهدة صلح بيناهل الانبار والمسلمين اثناء حكم الخلفة عمر ، وقام جرير بن عبدالله بدور الوساطة في ذلك . اما اذا كان هذا لا يشير صراحة الى معاملت الصلح هسله ، ربسا بعسد هزيمسة المسلمين عنسد الجسر ، فحينتا ينبغي وفسع تأكيسه مناصب على رواية فتح الانبار الواردة عنسد البلاذري ينبغي وفسع تأكيسه مناسب على رواية فتح الانبار الواردة عنسد البلاذري العبور من الشبغة اليمنى الى اليسرى ، حيث كانت تقع الانبار ، دون مساعدة العلل الما المبلدين غلاله المبلد فقسه ، المجلد ٢ ، عنسد التعليق على الاحسداث التي وقمت بعسد مغادرة القرات ودجلة بأكملها . وهكذا كان بامكانهم عبدور المسارت بسهولة ، بعسد مغادرة خالدو ليس قبلها ، برغسم بجسود ماء في النهر بعد مغادرته به الربيع والصيف اكثر ١٤ كان في الخريف والشتاء السابقين .

ان عبور الفرات لم يكن يشكل عقبة كبيرة للمسلمين لو حاصروا الألبار ، في بداية تشرين الناتي فيما نعتقد ، ففي ذلك الوقت من السنة يكون من السهل خوض النهر العظيم إما فــوق الأنبار او اسفل منها . وفضلاً عن ذلك كان في استطاعة المسلمين ايبجاد عدد كبير من القوارب بمختلف الحجوم على الضفة السنى ، ومن ثم كان يتسنى لهم عبور النهر ليس بجميع تجهيزاتهم فحسب بل يمع خيوالهم وجمالهم كذلك ، تماماً أنما فعل القرامطة في وقت لاحق و أذا يفعل الآن البدو فــي غزوهم حيث يتجنبون جسر القوارب فسي الفلوجة وللمبب . وثمة حجة ثانية تناقض حصار الأنبار وهي تأكيد كايتاني ان خالداً غزا العراق من أجل الغنائم وحدها ، فلو صحة ذلك لكان من الحاقة ان يهدر وقته غزا العراق من أجل الغنائم وحدها ، فلو صحة ذلك لكان من الحاقة ان يهدر وقته

وقوته امام تحصينات قلعة ما . على ان كايتاني لا يثبت بالبرهان ان خالداً ذهب الم العراق مسن اجل الغنائم وحادها وليس في حملة عسكرية . فلو كانت حملة خالد مجرد غارة لما توقف لحصار الحيرة او عين التمر التي استولى عليها ووضع حامية فيها . ففي الأنبار مخازن قمح عظيمة كان خالد والمثنى يحتاجان اليها لرجالهما ولخيولهما ، اذ كانت التجهيزات على الضغة اليمنى شحيحة . وعلى اي حال فإن خالداً ، وفقا للبلاذري ، حاصر الانبار كما فعسل بالعيرة تماماً . إنه قام بمحاصرة البلدة وإتلاف البساتين ، وبللك أجبر الأهلين على الاستسلام . وبسب موقعها على حدود الصحواء فقد كان الهرالأنبار معتادين على على مدود الصحواء فقد كان الهرالأنبار معتادين على أمثل هذا الحصار . ولكي ينقلوا بماتيهم ، وافقوا على دفع الجزية المغيرين ، ومدا الإلتزام ، بطبيعة الحال ، كان فافذا فقط عندما تكون الحكومة الفارسية أضعف من أان تقوم بحمايتهم .

### خيالد عند عين التمر وصندوها

يروى البلاذرى (المصدر السابق ص ٢٤٦ ومابعدها) ، دون أن يسمى مصدوه انه بعد فتح الانبار وثم اتى خاك. عين التمر فالصق بحصنها ، وكان فيها مسلحة للاعاجم عظيمة ، فخرج اهل المعسن فقاتلوا ، ثم لزموا حصنهم فحاصر هم خالد والمسلمون حتى سألوا الامان ، فأبى أن يؤمنهم وافتتح الحصن عنوق وقتل وسيى ، ، ووجد في كنيسة هناك جماعة سباهم »

غير أن البلانري يدكّر ايضاً «وقد قيل أن خالداً صالح أهل حصن هين التمر وأن هذا السبي وجه في كنيسة ببعض الطسوج »

ويكتب كايتاني في المصادر السابق ( المجلد ٢ ، ص ١٩٤٤) أن خالداً بعد أخذ الأنبار تقدم الى مسافة أبعد شمالاً الى عين التمر . وفي النص الذي اورده البلاذري لا نجد ذكراً لزحف في اتجاه الشمال ، وعادوة على ذلك فان هسلما الاتجاه غير وارد على الاطلاق ، اذ أن عين التمر تكاد تقع مباشرة جنوب الأنبار .

وعلى العموم ، تتفق رواية البلاذ ري مع تلك التي جاء بها سيف . ويدون البلاذري ايضاً ( المصد نفسه ، ص ٢٤٨ ) أن محلالاً بن عقبة قاد قطعات الاسناد العربية التي كانت تقاتل مع خالد . وفيما يتعلق بواحسة عين التمر لا بعد التسييز بين الحصن الذي فيه حامية من جنود وبين القسرية الحقيقية نفسها . الم جنود الحامية فقتلوا الا أن صلحاً عقد مع السكان الاصليين . وهذا يفسر الم ايضا التباين الوضع بين الروايات المختلفة . وفي الحسيرة ايضاً استسلم الأهلون بعد أن مربت الحامية الفارسية . على أنه كما أريقت اللماء أمام الحيرة ، كل للله اريقت اللماء أمام الحيرة ، كل كذلك أريقت اللماء أمام عين التمر . والرواية تعلي اسماء الأنصار ( وهم أوائل المؤسن الذين ناصروا التي (ص) ) الذين استشهلوا أمام عين التمر ( البلاذري ني الموضع نفسه ) . ولهذا السبب يناقض كايتاني (المصدر السابق ، المجلد ٢ ) المصادر عندما يذكر أن الحملة الأولى ضد بلاد فارس كادت تتم دون أواقة الدماء . ويذكر البلاذري ، في المحلد السابق ، ( ص ٢٤٩ وما بعدها ) أن خالداً ويذكر البلاذري ، في المعلم المناء . وينا المناد الماء . وينا المعلم المناد عند الموادن عند الموادن عند المعاد السابق ، ( ص ٢٤٩ وما بعدها ) أن خالداً ويذكر البلاذري ، في المعلم السابق ، ( ص ٢٤٩ وما بعدها ) أن خالداً ويذكر البلاذري ، في المعلم السابق ، ( ص ٢٤٩ وما بعدها ) أن خالداً وينا المناد المناد المعلم المعلم المناد المعلم المناد المعلم المناد المعلم المعلم المناد المعلم المناد المعلم المعلم المعلم المعلم المناد المعلم المعلم

و فقالبعض الروايات ، سار من عين التمدر مترجه ألما الشام ، الاانعو فقاً لآخرين ، أتى دو مة من عين التمر ففتحها ثم اقبل الى الشام ، وأصبح ذلك مضيه من دومه و بعد استيلائه على هذه الواحة ، عاد الى عين التمر و سسار الى الشام منها وليس من الحروة . اما تاريخ الحملة فكان في شهر ربيع الأولى و فقاً لبعضهم ، وربيع الثاني و فقاً لآخرين .

ويضيف كايتاني على هذا ( في المصدر السابق، المجلد٢ ، ص ١٤٧ ، ملاحظة ١ ) ان البلاذري أبي تصديق رواية حملة خالد على دومة الجندل على الإطلاق . الا أن هذه الملاحظة ليس لها ما يمررها . فالبلاذري لا يغامر برأيه عن الحملة على دومة الجنلل ، برغم انه يتابع شهوداً ثقات ، فيذكرها مرتبن بدون تعليق . وكلما يقعله أنه يعدد نقطة بداية حملة خالد على الشام .

ويناقش كايتاني ( في المصدر السابق ، مجلد ٢ ، ص ص ١١٩٣ وما بعدها ، ملاحظة ١ ) أن البلاذري لا يُلـزّم نفسه بصراحة بشأن الموضع اللدي به أخالد منه . ويصحح كلا من البلاذري والمداني بالاصرار على ان الرواية 
تعطي اثاريخ الدقيق لمفادرة خالد وز اليمامة ( وليس من العراق ) على انه 
عام ١٢ ه ( ١٨ آفار ( مارس ) ، ١٢١٢ م حتى ٢ آفار ١٦٧٤ م ) . ومع ذلك 
فان محتويات الرواية با كملها تبين انها تتملق بالحملة من العراق المالشام وليس 
بثلك الحملة من اليمامة الى الهــراق . شم اننا اذا أخذنا بروايسة المبلاذري 
واعترفنا بانه يحد دمادرة خالد الى الشام ، فإننا نجد ثانية انه في الرواية الأصلية 
لا بد ان كان المقصود بها الفترات السرية الثابتة الربيع وليست شهور الربيع 
المنحركة . وقد عرف الاعراب النهر الاول والثاني ، وحتى الثالث ، من فترة الربيع 
وهي نترة صنوية من النماء الغزير تمتد من حوالي ٢٠ شباط ( فدراير ) الى ٢٠ ايار 
( مايو ) ؟ وهكذا يتو افق شهرهم الاول والثاني من الربيع مع الجزء المتأخر من 
شباط وآذار والنصف الأول من نيسان ( ابريل ) عندقاً .

روى ابو يوسف في ٥ الخراج ٥ ( القامرة ١٥٠٢ ص ٨٥ – ٨٧ ) عن اسحاق و المجرين ان خالداً بعد استبلائه على الحيرة مضمى الى بانقيا على شط القرات ٥ ثم ان خالداً رجع الى النبعث ، فاستبطن بعلى النجف واخد الادلاء من اهل الحيرة حتى انتهى الى عين التمر ، فنزل بعين التمروبها رابطة في حصن، فحاصرهم حتى استزفهم فقناهم وسبى نساءهم و ذراريهم و الحد ما كان في الحصن من المناع و السلاح و اللاواب ، و احرق الحصن و خربه ، وقتل دهقان عين التمر و كان رجلاً من العرب، وسبى نساءه و ذراريه و اهل يهنه و واعتاه اهل عين التمر الجزية كما اعطاء اهل الحيرة وغيرهم من اهل القرى ، و كتب لهم كتاباً على ما كتب لأهل اله يرة و كذلك لاهل أليس فهو عناهم . ثم بعث سعاء بن عمرو الانصاري في جمع من المسلمين حتى انتهى الى صندودا و فيها قوم من كندة و من اياد نصارى فحاصرهم اشاء الحصار ثم صالحهم على جزية يؤدونها وأسلم من اسلم .

وكان خالد اراد ان يتخذ الحيرة داراً يقيم بها فاتاه كتاب من ابي بكر

(رفس) ان الحق بابي عبيدة حين اناه كتاب ابي عبيدة يستمده ، فتوجه من من الحيرة مسم الادلاء منها ومن عين التمر حتى قطـــع المفازة ، فلما قطعها وقم في بلاد بني تغلب فقتل منهم قوماً كثيراً وسبي ،

ثم مضى من بلاد تغلب ومضى معه ادلاء من اهلها حتى اتى النقيب والكرائل فلتى جمعاً كثيراً لم ير مثله إلا في اهل اليمامة، فاقتلوا قتالاً شديداً حتى قتل خالد عدة بيده ، واغار علىما حولها من القرى فاخذ اموالهم وما كان لهم وحاصرهم ، فلما اشتد الحصار عليهم طلبوا الصلح على مثل ما صالح عليه اهل عانات ، وقد كان مرببلاد عانات فخرج اليه بطريقها فطلب الصلح فصالحه واعطاه ما اراد . .

وخرج منهم عدة ادلاء فاخلوا على النقب والكواثل فصالحوه على مثل ما صالحه عليه الكتاب على ذلك ما صالحه عليه الكتاب على ذلك ثم مضى حتى اتى الى بلاد قرقيسيا فأغار على ما حولها فاخسله الاموال وسبى النساه والصبيان وقتل الرجال وحاصر اهلها اياماً ، ثم انهم بعثوا يطلبون الصلح فاجابهم الى ذلك واعطاهم مثل الذي اعطى اهل عافات .

ويرى كايتاني ، في المصدر السابق ( المجلد ٢ ، ص ١٩٩٩ ، ملاحظة ٢ أن روايد ابي يوسف هذه قيدة بوجه خاص لأنها لا تذكر الاستيلاء على الانبار ثما قد يحمدانا على اعتبارها بسبب خلك حكاية من نسيج خيال أجيال لاحقسة . ويبدو لي ان كايتاتي يعلق اهمية كبيرة جداً على صمت هذه الرواية لان ابا يوسف لا يثير الى قراقر ولا الى سُواء برغم ان خالداً زار الموضعين كليهما . ورغم ذلك يبلو ان ابا يوسف يؤكد رواية الاستيلاء على الانبار بذكر صندودا . وونقاً لابن المنقسلة ، فسي الاعتبار ( ديرلبورك ، ص ما بعدها بعدها ) فقد كات صندودا ، الواقعة بقرب الرمادي الآنبار .

وفي روايسة ابي يوسف الكثير مما هـــو مفقود في رواية ابن اسحاق ،

التي يشير اليها ، الا انها تتفق اجمالاً مع الرواية التي قدمها لنا سيف ، لان ابا يوسف ، مثله كمثل سيف ، كان يعلم بأخبار الحملة الى الشمال الذربي من التمر . فهو يتحدث أو لا عن هامه الحملة في سياق حملة خالد الى الشام ، عن التمر . فهو يتحدث أو لا عن قرقيسيا يقطع الرواية دون ذكر ما اذا عاد خالد من هناك الى الحيرة ام توجه مباشرة الى انشام . فهو يذكر عين التمر ايضاً على انه تم الاستبلاء عليها قبل مغادرته الى الشام : ومن الطريف ذكره أن خالداً بعث عن الاحرف ذكره أن خالداً بعث عن ادلاء في الحيرة لايصاله الى عين التمر ، وهو أمر ما كان ليفعله لو كانت الأرض بين الحيرة وعين التمر تعود الى حلفائه ورفاقه من قبيلة بكر بن وائل . وفي عين التمر يميز أبو يوسف بين السكان الاصليين الذين لم يكبلوا مقاومة لخالد ، وبين الحامية الفارسية مسع اعوانها العرب ممن كان على خالد ان يخضعهم . ان الدهقان المربي الذي أعلم بأمر من خالد كان دون شك قائلد مؤلاء الأعوان الذين سبق ان اعترفت بهم الحكومة الفارسية .

ويذكر ابو يوسف بعد روايته الخاصة بالاستيادء على عين التمر ، رواية مسن المحتمل انها نشأت في العراق وترسخت في قرية صندودا . فبالاستناد الى ابي الفضائل ( المراصد [ جوينبول ] المجلد ٢ ، ص ١٩٦٨ ) ، الذي توفي في عام ١٩٣٨ م ، ان صندوداء قرية كانت في غربي القرت خربت وبها مشهد لعلي بن ابي طالب . وفي زمان إبن الكلبي ( تُوفي عام ١٩٨٨ ) كانتصندودا ملكاً لعائلة هي ابن حوام الأنصاري التي عاشت هناك . ومن المحتمل ان هسنده العائلة هي التي خافت الاسطورة التي دونها ابسو يوسسف عسن سلفها سسمد بن عَمَّر وبن حوام ، اللدي اوسله خالد الم صندودا . نقل ابن الكلبي هذه الرواية من العراق الى المدينة حيث قوبلت بالتصديق ، الأنها كانت تتعلق بأنصاري . ومن الغرب ان سيفاً لم يذكر شيئاً عن هذه الوحاة الى صندودا . وان سعد بن عَمَّر و لم يرد ذكره في اي موضع آخر ماعدا كتاب ابي يوسف .حقاً إنه ليس من المحتمل جسداً ان يكون سعد قادراً على الاقامه في قرية صندودا على من المحتمل جسداً ان يكون سعد قادراً على الاقامه في قرية صندودا على

أثر وفاة ابي بكر ، عندما أخرج جميع المسلمين تقريباً من العراق . ومسع كل ذلك ، فإن نص ابي يوسف التالي ، و أقام سعد بن عَمْرو في صندودا في خلافة ابي بكر وعمر وعثمان حتى مات ، وولده هناك الى اليسوم » ، الايرهن على أنه حتى جماعة المدينة اعتبرت ان حملة خالد ليست مجرد غارة بل حملة عسكرية منتظمة ، هدفها فتح قطر والتمسك به بعد فتحه .

واستناداً الى ابني يوسف فمن المحتمل أنه كانت نية خالد جعل الحيرة محل القامته والبقاء في العراق بصورة دائمة . ومن المؤكد ان هذه الفكرة ماكانت لتخطر بباله لو كانت مجرد غارة بحسب تفكيره . ان نية خالد المفترضة هذه او خطته تفضي بنا الى الاعتقاد انه في ذلك الوقت كان مستولياً على منطقة اوسع من مجرد المنطقة المجاورة للحيرة . انه ما كان في مقدوره الاقامة في الحيرة والقيام منها بغارات متكررة لازعاج الفرس الابعداثاً كدهمن طاعة جميع الاعراب أوتماطفهم، وهم الاعراب المقيمون الى الشمال الفربي والجنوب الغربي من البلدة ولوكان الامر بخلاف ذلك لكانت اصبحت اتصالاته بالمدينة معرضة للاضطراب بسهولة . إن ضرورة ضمان هذه المقعة من القطر تجعل مساعي خالد الحربية السابقة بين الخليج العربي والحيرة تبدو محتملة جداً . كما توضح سبب عدم توفر اي بديل لحائلد سوى كسب قبيلة تغلب الى جانبه ، وهي التي كانت تتنقل من الحيرة الى الشمال الغربي حتى الرصافة .

# حملة خاله على قبيالة تفلب

وفي بحثنا حملة خالد على قبيلة تغلب ، كما في معالجتنا لتقدمه على الحيرة ، دعنا اولاً نناقش الأخبار التي وصلت الينا في كتابات ممثلي جماعة رواة المدينة ، ومن لم ننطرق بعد ذلك الى الرواية الاكثر تفصيلاً وهي تلك التي قدمها سيف ابن عمر من جماعة الكوفة .

#### روايسة جمساعة اهل الدينسة روايسة ابي يردسف

استناداً إلى ابي يوسف(انظرماسبق، ص٤٧١) ومابعدهافان ابا بكر طلب من خالد الذهاب لنجدة ابيعبيدة في الثنام . ان هذا الأمر يحملنا على الاعتقاد ان جيش ابي عبيلة لا با- انه كان قـــ ا. مضى عليه بعض الوقت في الشام .ولا يصف ابو يوسف تقام خالد الى الثام ، وانما يصف الغارات على اراضي تغلب نقط . تقدم خالد من الحيرة الى عين التمر ومن هنا ، بارشاد ادلاء من أهل مانين المدبنتين تقام الى النه ال النوبي. ولايحه " د ابو يوسف الدلريق الذي سلكه خالسه الا أنه يتحدث عن المفاوز التي كان عليه اجتيازها فقط الوصول الى مذمارب تغلب . ولنا ان نستنبط من مذا انه تقام من عين التمر باتجاه الشمال عــن طريــق عقاة حوران الى اراضي قبيلة تغلب . امـــا بصا.د الأحسداث اللاحسقة فيبسدو ان السا يوسف قسد دمسج روايتين . فاستناداً الى الأولى يبدو ان خالداً كان قد تقدم الىالشمال من البشري ، ومن هناك ، وبعد ان شنت التخليين ، عاد حَ بْسُر شُعيب النُّقَيَب وعَن طريق الكواتل الى عانات ؛ واستناداً الى الرواية الأخرى فإنه ، على كل حال ، زحف عن طريق عانات والنُّقيب والكواثل الى قرقيسياء وأجبر هذه البلدة على الاستسلام . وتتضمن الرواية الاولى ان خالماً إخترق النُّقيب والكوائل في عودنه من الشمال الى الجنوب ؛ اما الثانية فإنه اجتازهما في طريته من الجنوب الى الشمال .

ان موقع عائات معروف . فهي عانة التحديثة ، على الضفة الدمني الفرات. وكانت تدعى سابقاً عانات ( جمع عانة ) لآنها كانت في الحقيقة تتألف من أربع قرى ، اثنتان منهن تقعان على النشنة اليسرى ، وواحدة على اليمني ، وواحدة على البحزر . ثم صارت القرية المنربيسة على الضفة اليسرى تدعى عانه التي على الجزيرة ، بقيت عان التي تقع على الضفة اليمنى . ان الكواتل ( او الكواتل ) محتلة هامة ، ومعروفة لدى المؤلفين الدب ، على الطرين من القباجب الى الرحبة وهي تقع غرب بالمة المادين الحديثة وتحمل اسم الجوائل ( او عقولا ) .

ويود كايتاقي، في المصلم السابق ( المجلد ٢ ، ص ١٢٠٣ ، ملاحظة ١ ب ) ان يطايق الكوائل بكرابلة الحالية الواقعة على الضفة اليمنى للفرات ، فـــوق بلحة عائة . الا أنه يستحيل ذلك ، لائه يناقض ما يؤكده المجغرافيون العرب . وانها لحقيقة ثابتة ان الكرابلة ليست على الضفة اليمنى ، وانما هي جزيرة سكنها مهاجرون من كربلا ، والدين يدعون بكرابله .

فالنُّقيب (شُعيب صغير) هواسمالشعيب عبّر سلسلة جتب البشري الجبلية

على الطريق من محطة القصيبه الى الدركليه . وتقع قرقيسيا ، وهي ترقيسيوم القديمة ، على الضفة اليسرى الفرات سند فم الخابور . وعلى عهد خالد كانت قرقيسياء حصناً ثغرياً منيعاً للامبراطورية البيزنطية ضدالفرس، وكانت فيها حامية رومية كبيرة . فلو كان خالد قد استولى على هذه البلدة لتناقلت الرواية الحدث تخليداً له ، لانه كان سيعتبر اول لقاء مسم الروم ( البيزنطيين ) ولما كان بامكان سيف اغفال ذكره . وعلى ١.١٠ ففي الامكان استبعاد الرواية الثانية لعدم كفاية الأدلة في قصة ابني يوسف التي اشرنا اليها والتي وردت فيها الاشارة الى الاستيلاء على قرقيسياء . وبما ان الرواية الأولى تتضمن ان خالداً عاد من البشري حتى عانات ني الأقل ، فلنا ان نفترض معلمتنين انه استمر في عودته باتماه جنوبي الى الحيرة ، وإن الحملة على التغلبيين رانت مسنقلة تساماً عن زحفه التالي على الثام . وباختصار فان تفسيرنا لحلمه الحسلة هو آام يلي : سلك خاله في حملته الخارجية الداريق المار بعتلة حوران خنرقأ الصحراء ووصل الى مخيم تغلب قرب الرُصافة ؛ ومننا استدار الى الجنوب ، وني عودته تقدم بعاءاء الفرات. وبعا. ان اجناز جبل البشري مسن خسلال مضيسق التُقيب خيسم في الكواتل ، ومنها تامت تدلعانه بالأغارة على الفرى الراتية عدلي الضفة اليمني الفوات مقابسل قرةيسياء . وبدا ان كثيراً من هذهالذرى كانت نعود الى أدبل هذه البلدة ،نشأت عن ذلك فيما بعا- رواية مفادها انه أجبر البلدة على الاستسلام ايضاً . ومن ثم سار بحذاء الفرات حتى بلغ بلدة ءانات الكبيرة ، التي وافق أهلوما ايضاً على دفع جزية سنوية ، ومن هناك داد الى الحيرة .

# روايتا اليعقوبي والدينوري

يذكر اليعقوبي في تاريخه ( هوتسما ، المجلد ٢ م ١٥٠ هابعدها الله م ٢٠٠ هابعدها الله محتب ابو بكر الى خالد بن الوليد ان يسير الى الشام ويخلف المثنى بن حارثه السيائي بالعراق، فنفذ خالد في اهل القوة ممن كان معه وخلف المثنى بن حارثه الشيائي مسم بقية الجيش بالعسراق ، وسسار خالسد الى الشام فلما صسار الى عين التمر لقى رابطة لكسرى عليهم عقه بن ابي هلال النمري فتحصنوا منه ، ثم نزلوا على حكمه فضرب عنق النمري

ثم سارحتى لقى جمعاً لبنى تغلب عليهم الهذيل بن عمران فقدمه فضرب عنقه وسبى منهـــم ســـبايا كثيرة بعث بهـــم الى المدينة ، وبعث الى كنيسة اليهود فاخل منهم عشرين غلاماً

وصارالىالاتبار فاخذ دليلاً يدلمعلى طريق المفازة ؛ فمر بتدمر فتحصن الهلها فاحاط بهم ففتحوا له وصالحهم ، ثم مضى الى حوران فقاتلهم قتالاً شديداً فقيل ان خالسداً سسار في السبرية والمفسازة ثمانية ايسام حتى وافاهم ، يفترض اليعقوبي في روايته مقسدماً ، شأنه كشأن رواية ابى يوسف ، ان

يفترض اليعقوبي في روايته مقسلماً ، شأنه كشأن رواية ابي يوسف ، أن خالداً أُوسل لنجادة جيوش المسلمين لاحراز نصر في الشام . ولا يحدّد اليعقوبي المكان الذي انطلق منه خالد متوجهاً الى الشام ، الا ان السياق يشير الى الحيرة ومن هناك زحف الى عين التمر .

ويذكر كايتاني ، في المصادر السابق ( المجاد ٢ ، ص 48 ، ملاحظة ١ ) ان عين التمر تقع شمال غربي الأنبار ؛ وعلى اي حال فان ذلك غير صحيح. اذ ان هذه القربة الهامة كانت ولا تؤال تقع على بعد تسعين إكيلومتراً تقريباً جنوبي الانبار . ويستبلل كايتاني ( الموضع ننسه ) ، بالأنبار \_ خطأ كلك منهل قُراف . ويتجاهل كايتاني ماثبت بن أن مراجع أخرىتذكر ان المناوشة التي قتل فيها الرئيس الهذيل بن عموان وتعت عند المصيخ. ويفترض انه لو كانت الانبار صحيحة لكان لزاماً على خالاد ان يعود ادراجه من عين التمر

الى الأنبار . ولما كانت مثل هذهالعودة تبا. . مستحيلة فقدتجاوز كانياني هذهالصعوبة بوضعه قراقر مكان الأنبار ، التي لايضعها ايجغوافي او مؤرخ عربي في منطقة الفرات.

ويظن كايتاني ان خالداً ما كان ليستطيع ايجاد دليل في مدينة الانبار الشغرية ، ولكن اليعقوبي لا يقول بوضوح ان الدليل كان فعلاً من اهل هذا المكان . فالأنبار كانت نقطة بداية خطوط النقل المؤدية عبر الصحراء وتبعاً لذلك يمكن بالتأكيد ايجاد عدد كبير من الأدلاء العارفين بطرق الصحراء هناك . ففي مراكز تجارية من هذا النوع من الطبيعي العثور على أدلاء أفضل من أولئك الذين تجدهم في الصحراء ذاتها . فلو كان خالك ، على اي حال ، قد تقدم شمالاً غربياً بمحاذاة الفرات ، كما يتصور كايتاني ، الذي يبحث عن قرقر في تلك المنطقة ، لما احتاج الى دليل على الاطلاق .

ويقول اليعقوبي ان خالداً اثناء ذهابه من الحيرة الى الشام وصل الى عين الشر وقام بغارة على التغلبيين بزعامة الهذيل بن عمران . وكما نعلم من مصادر أخرى ، فإن الهذيل خيم عند المهيمة . فقي هذه الحالة كان ينبغي لخالد قطع ٢٧٠ كيلومتراً من الحيرة الى المهيمة (عين الارنب) باتجاه شمالي غربي ثم المودة باتجاه جنوبي شرقي مسافة ١١٥ كيلومتراً الى الانبار . وهناك ، بعد حصوله على دليل منموس، كان ينبغي عليه التقام خلال منطقة موحشة الى الشمال الغربي حتى يبلغ تدمر ، ومن هناك كان يمكنه الوصول الى حسوران . ولاسباب فهم لماذا لم يقم خالد ، وهو الذاهب لنجدة جيوش المسلمين في الشام ، بالمدا على عفوة محاربيه من أقصر الطرق واسهلها عن طريق قراقر ، او بالماذا كان عليه الدخول الى اراض غريبة لم تفتح بعد ، وبما ان التغليبين لا بلد كان عليه الدخول الى اراض غريبة لم تفتح بعد ، وبما ان التغليبين لا بلد كان عليه الدخول الى اراض غريبة لم تفتح بعد ، وبما ان التغليبين لا بلد كانوا ساخطين لذبح اقربائهم في عين التمر والمصيمة ، فانهم ولا شلك كانوا سيهاجدون خالداً او في الاقل يو تلون تقدمه اثناء زحفه من الانبار الى تعمر خلال ما يقارب خمسمائة كيلومتر في اراضيهم . وعندما عاد خالد الى تعمر خلال ما يقارب خمسمائة كيلومتر في اراضيهم . وعندما عاد خالد الى تعرب خلال ما يقارب خمسمائة كيلومتر في اراضيهم . وعندما عاد خالد

الى الانبار بعد مصرع الهذيل ليستعد هناك الزحف على تدمر خلال الصحواء نان التغلبين لوعلموا بهدف الخطة نكان لهدم مسم مسن الوقت الجمع وخلق متاعب له . وكل ما كان ينبني لهم فعله هو القيام بتسميم منهلين في العبحراء بالقار أو الجراد او الحيوانات النافقة، وحينلاك ما كان خالد ليستطيع انفاذ جنده من الموت عطشاً . اما إن كان قد تقدم بحناء الفرات لكان عليه التغلب ليس على مقاومة التسرى الكيرة المتعددة فحسب بسل والتغلب ايضاً على هجمات التغلبين الموتورين من أمامهم ومن خلفهم . إنني اشك إن كان في استطاعته التغلب على كل هذه الدرعاب بجيشه المنتقى ، والصغير مع ذلك ،

وفي ظل الحكم النركي . الذي من المحقق لم يكن أقوى من الفرس والبيز نطيين في تلك المهود - ما كان لأي رئيس حاز واحتي دومة الجنلل ومنخفض السرحان ان يسير بدحاذاه النرات الى الشام بجيش اليفوق جيش خالد توة ، بل آنان سيمنار النريق المار بقراةر (قراجر) الأسهل والأكثر معهزاً تجهيزاً تجهيزاً كانياً لمصمار حدمن فنري في منعة عين التمر . ويمكن ان معهزاً تجهيزاً كانياً لمحمار حدمن فنري في منعة عين التمر . ويمكن ان يقال مثل ذلك بالنسبة للانبسار . ويساما يمكن ان ففرض ان اليمقوبي يربط لا يقدم اليمقوبي اله تفاصيل تدبّن بزحف خالد عبر الصحواء . واستناداً الى رواية واحدة ذكرها اليمقوبي ( فقص المرضع ) ، فان خالداً لبث في الصحواء . واستناداً الى احتساب ماه المسرات الثماني . وني رأبي ذان المسيرات الثماني يجب ربطها بالليا إلى الدسس ( اي ست مسيرات ) بين تراقر وسؤاء ، مما يرد عنها الشي بالليالي الدسس ( اي ست مسيرات ) بين تراقر وسؤاء ، مما يرد عنها الشي بالقيارات الاسلام انذار كابي ، دادية الشام » . ص ص ٣٠٥ هـ ١٢٥٥)

فلو حكمنا على رواية اليعقوبي في ضوء هذا لوجلنا انها تتألف من شلوات .كثيرة غير مترابطة لا يمكن تفسيرها الا بمعونة مصادر أفضل فقط.

ويلون الدينوري ، في اخباره ، (كوبركاس) ، ص ص ١١٧ وما بعدها ) ان حالداً تسلم من ابي بكر اوامر بالاسراع بجنوده المسلمين لنصرة ابي عبيدة في الشام؛ وتلية لهذه الاوامر زحف خاله بطريق الانبارالي عين التصر وضرب حصاراً حول البلدة. ، وقتل الحامية الفارسية هناك. وبعد ذلك هاجم بعض التغلبين بالنمريين وفي الاخير وصل الى الشام .

وتقول هذه الرواية ان خالداً في زحفه على الشام انعظف اولاً شمالاً الله الآنبار ، ١٧٠ كيلو متراً جنوباً الى الآنبار ، ١٧٠ كيلو متراً جنوباً الى عين التمر ، ومن هناك واصل سيره شمالاً شرقياً الى المصيّح ، لان المجوم على التغلبين مرتبط ولاربب بالمصيّخ . انمثل هذا الزحف الى غير محتمل الى درجة بحيث أننا لا نطلع من الدينوري على خبرذي قيمة فيما يتعلق بالطريق الحقيقي الذي اتبعه خالد الى الشام . فاذا ما قارنا بين بيانات البقوبي والدينوري فسنجد انها لا تعالى الم بعض وقائم حرب خالد في العزاق وعلى امتداد الفرات قبل غزؤه الشام .

#### رواية البلاذري

يقسول البسلاذري ( فتسوح ص ١١٠ قمسا بعسسه) قالسوا: لما أتى خالسه بن الوليد كتاب أبي بكر وهو بالحيرة خلف المثنى بزحارثة الشياني على ناحية الكرفة وسار في شهر ربيع الآخر مننة ثلاث عشرة في ثمان مئة ويقال في سه منة . فأتى عين التمر . ففتحها عنوة . ويقال إن كتاب أبي بكر وافاه وهو بعين التمر وقد فتحها ، فسار خالد من عين التمر فأبى صنه وقدا ، وبها قوم كننة واياد والمجم ، فقاته أهله فظفر ، وخلف بها سعد بن حرام الانتصاري، فولده اليوم بها ، وباغ خالداً أن جمعاً لمني تقلب بنوائل بالمتصيخ والحصية مرتاسين ، عليهم وبيعة بن بُمجيّر .

فأتاهسم ، فقاتلوه فهزمهم وسبى وغنسم ، وبعث بالسبى الى أبي بكسر . فكانت منهم أم حبيب الصهباء بنت حبيب بن بُحِيَّسْ ، وهي أم عمر بن أبني طالب . ثم أغار خالد على قراقمر ، وهو ماء لكلب ، ثم فرز منه إلى سُوّى، وهو ماء لكلب ، ثم فرز منه إلى سُوّى، وهو ماء لكلب أيضا ، ومهمه فيه قوم ،ن بهراه . فقتل حرُوُّوُس بن النعمان البهراني من تُضاعة واكتسح أهواهم . وكان خالد لما ركب المفازة عمد إلى الوواحل فأرواها من الماء وحمله معه ، فنفد في طويقه ، فجعل ينحو تلك الرواحل ثم استكثر من الماء وحمله معه ، فنفد في طويقه ، فجعل ينحو تلك الرواحل راحلة ويشرب وأصحابه الماء من أكراشها . وكان له دليل يقال له دليل يقال له دليل يقال له دليل يقال له

لله دَرَّ اللهِ أَنْسَى اهتـــدى فَوَّز مِن قُرُاقر إلى سُوى اللهِ مَوْدى مَاءُ إِنَّا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَاءُ إِنَّا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُو

پشر اون و يتغنثون ، وحُرُقوص يقول :

أَلَا عَلَىٰلَانِي قَبِلَ جَيشِ أَبِي بَكُر لَمْلُ مَنْ مِنْانَا قَرَيْبٌ وَلَا نَلْوَى

فلما قتله المسلمون جعل دمه يسيلُ في الجفنة التي كان فيها شرابه . ويقال إن رأسه سقط فيها أيضاً . وقال بعض الرواة : إن المنشّى بهذا البيت رجل ممن كان أغار خالد غليه من بنى تغلب مع ربيعة بن بُحِيّىرُ .

ومن الجدير باللدكر أن بعضاً من رواة البلاذري يصفون الاستيلاء على عبن التمر قبل ابتداء حملة خالد على الشام، الاأنه وفقاً لآخرين ذهب خالمتحال استلامه امر أبي بكر من الحيوة الى عين التمر واستولى عليها ؛ ثم زحف على صندودا وهزم التغلبين على المصيخ والحبيد ، ثم بعد أن اخترق الصحواء وصل الى قراةر . ومن الصعب أن نظهم سبب اضطرار خالد الى التحول من المصيخ الى الجميد التي يحتمل أنها كانت تقع الى الجنوب الشرقي . وحتى

الرحف بذاته من المسيّخ مباشرة الى قراقر كان يتطلب النفاقاً كبيراً ، وفي اثناء هذا الالتفاف والى مسافة بضعة مئات من الكيلومترات ما كان خالديستطيع العثور على عين ماء . فلو أخذانا بهسذه الرواية كان علينا ايضاً الاعتراف انه زحم ما يقارب سمئائة كيلومتر قبل ان يبدأ حملته على الشام بصورة جادة . الا ان هذا بعيد الاحتمال بحيث اننا نفضل الاتفاق مسع المجموعة الثانية من رواة البلاذري ومع ثقات آخرين ، اي مع اولئك الذين اعتقدوا ان الاستيلاء على عين التمر والفارة على المصيّخ كليهما حدثا قبل ابتداء الحملة على الشام . ولا يدكر غير البلاذري قتالاً مع الكليين عند قراقر .

ان معاملة الجمال التي ذكرها البلاذري فقد تمنَّت مناقشتها في كتاب المؤلف ( بادية الشام ) ، صص ٧٥ وما بعدها .

وبكتب البلاذري ان بعض المراجم تحدد موقع حكاية المغني اوالشاعر في غيم حرقوص ، بينما يحدد آخرون موقعها في غيم ربيعة بن بُحبر. وتفترض الحكاية ان المغني او الشاعر كان على علم بتقدم المسلمين . ولا يكاد يمكن ان يكون الأمر كذلك عند سُواء حيث لم يكن في استطاعتهم توقع المسلمين ، الا أنه من المكن جداً ان تكون الحالة كدلك في المصيخ او الحصيد او البشر حيث كان التغليبون يتجهز ون بالسلاح لمقاومتهم . فضلاً عن ذلك ، يهدو من غير المحتمل ان يحتفل المسيحين العرب بالقرب من سُواء بالشرب والغناء في الاسبوع المقدس ( انظر كتابي وبادية الشام ع ، صص ٥٦١ - ٥٦٣ ) ، وهو الوقت الذي قدم فيه المسلمون ، وفقاً للمذائني ( الطبري ، في تاريخه [ دي عود ] ، السلملة ١ ، صص ٢١٠ وما بعدها ) .

### رواية الواقدي

يروي الواقدي ( البلاذري ، المصابر السابق ، ص ١٩١١) وحرج حالد من سُوى الى الكوائل ثم الى قرقيسيا فخرج اليه صاحبها في خلق فتركه وانحاز الى البر ويشمى لوجهه » ان هذه الرواية التي اوردها أقضل ممثل لجماعة المدينة هي دليل على قلة ما كان معروفاً في المدينة عن الأحداث المختلفة لحملات خالد، وغلى عدم قدرة مؤرخي المدينة على ترتيب هذه الأحداث بتسلسها الصحيح من حيث الزمان .

ويعنقه كايتاني ، في حواياته (١٩٠٥) ، المجلد ٢ ، ص ١٢٢٨ ) وهو الذي يود إدخال المعارك عند المصيّخ والحصيد في الحملة على الشام ، ان خالداً بعد مغادرته سُواء قام بالتفاف حتى قرةيسياء ، مدعياً ان أفضل مصدرين يدعمان هذا الرأي هما الواقدي والبلاذري . إلا ان كايتاني عندما اقترح هذه النظرية لم يضع في حسابه موقع كل من سُواء او ثرقيسياء . ومن المروف إن سُواء كانت تقع على حدود الشام . ولهذا فان خالداً ، وفقاً لنظرية كايتاني ، برغم أنه كان قد طُلب منه تقديم العون بسرعة الى الشام ، لم يعجل بالتحرك من سُواء الى الغرب مباشرة الى دمشق ، بل استدار شرقا ، وسار ثلاثماثة كيلومتر عبر صحواء مَقَفَرة حتى الكوائل قرب الفرات ، ثم استدار شمالاً شرقياً الى قرقيسياء ، ومن هناك ذهب الى الصحراء ، ومن خلالها عاد ثانية الى الشام . أظن اننا هلى حق في افتراض أن رواية الواقدي عن مسيرة خالمًا من سُواء الى الكوثل وقرقيسياء لا علاقة لها بالحملة على الشام وإنها ليست في موضعها الصحيح . أن ذكر الواقدي للكوائل وترقيسياء ، مع هذا ، مهم جداً ، اذ انه يبرهن على ان جماعة المدينة ربطوا هذه الاماكن بحملة خالد في العراق، وعلى هذا ذان غارته على التغابيين لها اساس تاريخي . ان معاهدة الصلح التي أوردها أبو يوسف ، في خراجه ، ( القاهرة ، ١٣٠٢ ه ) ، ص ٨٧ ( انظر ما سبق ، ص ٤٧٢ ) لا يمكن تصورها ، لان الواقدي يؤكد ان خالداً انما فجا بنفسه من هزيمة تامه بفراره الى الصحراء فقط . ولا يُسعفنا الواقدي بالقول الى اين ذهب بعد هذه الانتكاسة واي اتجاه سلك . واغلب الاحتمال ان عودته بمحاذاة الفرات الى الخيرة تتضم من إغفاله ذكر ذلك . ' '

# روايسة جمساعة الكوفسة روايسة سسيف بن عص من الحسيرة الى عسين التمر

قلمت لنا جماعة الكوفة رواية اكثر تفصيلاً عما حدث بعد سقوط الحيرة ، وكان سيف بن عمر ممثلها الرئيس ( الطبري ، في تاريخه [ دي خويه ] ، السلسلة 1 ، ص ٢٠٤٩ ) . فيروى سيف :

و ولما صالح اهل المصروة خالدا خرج صَلُّوبا بن نسطوناه صاحب قُسَى الناطف حتى دخل على خالد عسكره فصالحه على بانقيا وبسما وضمين له ماعليهما وعلى ارضيهما من شاطئ الفرات جميعا ، واعتقد لنفسه واهله وقومه على عشرة الآف دينار سوى الخرزة خرزة كسرى ، وكانت على كل وأس اربعة دراهم وكتب لهم كتابا فتسوا وتم ولم يتعلق عليه في حال غليه ، وقد روى نسيف ان الاتفاق بين خالد وصلوبا تم في شهر صفر ، وهذا من المحقق لا يمني شهر صفر ، اي الخريف .

ويظن كايتاني ( ، المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٩٦٦ ، ملاحظه ١ ) أن موقع قسيانا ( او قسيانها ، كما ينقل حروفها كيتاني) غير معروف وان هذا الموقع غيز مدكور في اي مكان آخر . ولذا فهو يصنفها مع الاسماء غير المألوقة المتعددة الأخرى التي حافظ علها سيف وحده . وسمع ذلك فاين كايتاني نفسه يعرف ويحدد موقع هذا المكان حيتما يكتب في موضع آخر (المصدر فيسه ، ص ص ٩٢٩ وما يعدها ، ملاحظة ٣ د ) أنه غير بعيد هن باروسماء تقع « باقسيانها » حيث هسرم ابسو عبيدة القرس عام ١٣ المهجرة . ان قسيانا تطابق عمد كايتاني (الطبري) المصدر السابق ، سلسلة ١ ، ص ٢٣٣ ) وتطابق بالسلسة ١ ، ص ٢٧٣٧ ) هومكان معروف ايضا عند الجغرافين العرب ياسم قس الناطف .

وياً كرياقوت، في معجمه (نستنفلد)، المجلد ؟ ، ص ص ٩٧ وما بعدها ) ان و قُس الناطف موضع قريب من الكوفة على شاطي الفرات الشرقي ، والمروحة موضع على شاطي الفرات الذربي كانت بسه وقعه بين المسلمين والفرس في سنة ١٣ للهجرة . . .

ويستمر سيف قائلاً ﴿ اقسام خالسه بن الوليد فيما بين فتح الحسيرة الى خروجه مــن الشام اكثر مــن سنة يعالج عمل عياض الذي سمى لـــه (الطبري ، المصلوالسابق ، الساسلة ١ ، ص ٢٠٥٦) في منطقة كان إخضاعها و كولاً الى عياض بن غَبَنْم . الا ان عياضاً كان تحت ضغط شديد في دومة، وإن جنود القرس كانوا يقومون بحماية العين والأنبار والفراض. وحسب السياق فان دومة هذه لا بد أن كانت دومة الجندل ، تماماً كما كأنت العين ولا شك عين النمر الشهيرة . وعين التمر والفراض تقعان غربي الفرات والأنبار الى شرقه، وكانت جميع المواقع الثلاثة مراكز نقل هامة للغاية . فكل من يسيطر عليها وكذاك على واحة دومة الجندل الواسعة يعتبر السيد الحقيقي لبلاد العربالشمالية . والآن ، إن كانت نيّة ابى بكر فتح بلاد العرب باكملها، كما يزعم سيف ، متابعاً ما ادعته عدة مراجع ، في اربعة اماكن مختلفة ، فا ن ارسًال عياض بن غَنْم الى الشمال الشرقي لبلاد العرب كان عملاً يدل على حنكة فاثقة . وكان واجب عياض تسهيد الطريق لخالد وبين ثم بصورة غير مباشرة حماية المسامين الذين كانوا يتقدمون في الشام من التعرض للالتفاف عليهم. ولما لم يكن عياض قادرًا غلى انجاز هده المهمة ، وكان القصد منها اولا احتلال واحة دومة ، فلم يكن لحالد من خيار سوى الذهاب لمساعدته ( المصدو لفسه ، ص ص ص ٢٠٥٧ وما بعدها ) . وفي ذلك الوقت كانت المنطقة غربي الفرات باكملها من الفلاليج والحيرة الى الحليج العربي قد دخلت تحت سيطرة خالد . وكان حلفاؤه الاعراب بقيادة الرئيس المثنى يراقبون تحركات الفرس شرقي الفرات، بينما انطلق خالد الى الشمال الغربي من الحيرة متجها الى كربلاء . ويزعم كايتاني في المصدر السابق ( المجلد ٢ ، ص ص ١١٩٣ ومابعدها،

ملاحظه ١ أ ) استناداً الى رواية جماعة المدينة ، ان منجزات خالد العسكرية في العراق كانت غير ذات شأن بحيث ان مدتها المزعومة البالغة سنة واحدة غير ممكنة ابداً ، ان أفضل الرواة يؤ كدون ان جميع اعماله شمالي الحيرة وقعت اثناء حملته على الشام . — وانما يقول كايتاني كل هذا لانه يتعرف في جميع هسنده التواريخ تلك الاشهر الخاصة بازمنة لاحقة ، وليس الفصول السنوية الثابتة التي وردت في الرواية الأصلية . انه يحاول التخلص من الصعوبات المتراكمة دون ان يعتبر انه ماكان من طبيعة خالد القيام بمغامرات متنوعة تتطلب رجالاً كثيرين ووقتاً طويلاً بعد تسلمه الاوامر من ابي بكر، الذي تمنى له التوفيق ، يحثه فيها على الاسراع لنصرة المسلمين في الشام .

ويخبرنا سبق ان خالداً إنطاق من كربلاء الى الأتبار (الطبري ، المصلد السابق ، السلسة ا ، ص ص ٢٠٥٩ ومسا بمسلما) . و قالوا خرج خالد بن الوليسد في تعبثته التي خسرج فيها مسن الحيرة وعلى مقد منه الأكثر عليه المربحة ولم يستطيعوا المربحة ولم يجدوا بداً من الأثبار انتج قوم من المسلمين ابلهم فلم يستطيعوا المربحة ولم يجدوا بداً من من الاقدام ومعهم بنات مخاص تتبعهم فلما نودى بالرحيل صروا الأمهات من الاقدام ومعهم بنات مخاص تتبعهم فلما نودى بالرحيل صروا الأمهات الهل الأثبار وقد تحصن من المقدار وخندقوا عليهم واشرقوا من حصنهم وعلى تلك الجنود شيرزاذ حياسب سابط وكان اعقل اعجمي يومند واسودة واقنعة في الناس العرب والمعجم فتصابح عرب الأثبار يومند من السور فييناهم كذلك قدم خالسد على المقدمة فاطأف بالخندق وأنشب القتال وكان قليل الممبر عسم اذا رآه او مسمع بسم وتقسدة م الى راماتسه فأوصاهم وقسال إنتي ارى اقسواما المعلم لهم بالحرب فأرموا عيونهم ولا توخوع غيرها ،فرموا رشقا واحلاء شمم تابعدوا ففقي الف عين يؤمنذ فسميت تلك الوقعة ذات العيون ،وتصابح شمم تابعدوا ففقي الف عين يؤمنذ فسميت تلك الوقعة ذات العيون ،وتعايج شميت عيون اهل الأنبار فقال شيرزاذ مايقولون ففسر له فقال ، آباذ.

فراسل خالدا في الفتلح على أمر لم يرضه خالد فرد وسله ، وأي خالد افسيق مكان في الخندق بزذايا الجيش فنحرها ثم ربى بها فيه فافعمة ثم اقتحم الخندق والرذايا جسورُهم فاجتمع المسلمون والمشركون في الخندق وأرز القوم الى حصنهم وراسل شيرزادخالدا في الصلح على مما اراد فقبل منه على ان يخليه ويلحقه بمأمنه في جريدة خيل ليس معهم من المتاع والاموال شي فخرج شيرزاد .

والأنبار الواقعة كما هي الآن على النتوء الشمالي الغربي من السهل الرسوبي للعراق ، سيطرت في الأزمنه القديمة على معبر هام على الفرات. وحالما اصبحت هذه البلدة الثيرية بيد خالد لسم بيق ما يستوجب التوجس من هجوم فارسي مفاجي على الحيرة من الشمال الغربي . وكان أهل الانبار عربة ون سبل التمامل مع الاعراب ، لما تركوا امر الدفاع عن البلدة الى الحامية الفارسية في الحصن وقادوا هم انفسهم بعقد ميثاق مع جيش المسلمين المنفرق عليهم .

وبعد استيلاء خالد على الانبار ، يسبمر سيف قائلاً ( المصدر نفسه ، السلسلة ١ ، ص ص ٢٠٩٧ وما بعدها ) ، وولّا فسرغ خالسد مسن الأنسبار واستحكمت لسه استخلف عسلي الأنسبار الزّيْرِقان بن بكّ روقت وقصد لمسين التسبر وبها يومنا ميه سران بسن به سرام جوين في جمع عظيم من العجم ، وعكه ابزايي عمّة في جمع عظيم من العرب من التمر وتغلب واياد ومن لافهم مد ، ونزل عرّت المخالد على الطريق وعلى ميمنته بُجير بن فلان احد بني عبيد بن سعد بن زمير ، وعلى ميسرته الهليل ابن عمران وبين عقد وبين مهران روحة او خدوة، ومهران في الحصن في رابطة قارس ، وعقة على طريق الكرخ كالخير ؛ فقدم عليه خالد وهو في تعبية جناه، فعبى خاللجناد على طريق الكرخ كالخير ؛ فقدم عليه خالد وكال بنفسه حوامى ثم حمل وقال لمُجنبيه الكون الماعسد، فإنى ، حامل ووكل بنفسه حوامى ثم حمل

وعقّة يقيم صفوفه،فأحتضنه فأخذه اسيرًا وانهزم صفَّه من غير قتال فأكثروا فيهم الأسر:وهرب بُحِيَر والهُدُيل واتَّبعهم المسلمون ولمَّا جاء الخبر مهران هر ب في جنده و تركوا الحصن؛ ولمّا انتهت فألمّال عقة من العرب والعجم الى الحصن اقتحموه واعتصموا به ،واقبل خالدهي الناس حتّى نــزل على الحصن ومعهعقــّـة أسير وعمرو بن المبَّعق وهم يرجون ان يكون خالد كمنَ \* كان يُغير من|لعرب فلمًا رأوه يحاولهـم سألـوه الأمـان فأبي الاً على حكمه ، فسلسوا 4 به ، فلَّمَا فتحسوادفعهم الى المسلمين فصاروا مساكاً ،وأمسر خالد بعقَّة وكان خفير القوم فضُربت عنقه ليوئس الأسراء من الحياة ولمَّا رآه الأسراء مطروحا على الجسر يئسوا من الحياة ، ثــــم دعـــا بعمرو بن الْصَّعق فضرب عنقـَه وضرب اعناق اهلى الحصن اجمعين وسبى كلٌّ من حوى حصنهم وغنم مافيه ، ووجد في بيعتهم اربعين غلاما يتعلَّمون الانجيل عليهم باب مُغلَّق فكسره عنهم وقال ما انتم؟ قالسوا رُهُنن ، فقسمهم فسي اهــل البـــلاء . وبعض اجزاء هذه الرواية لايخلو من فائدة كبيرة ، فنرى ان الواحة العظيمة التي تقع عين التمر فيها لم تعد ملكا لقبيلة بكر بن واثل ، بل ان قبائل أخرى وخاصة تغلب إدعت ملكيتها . و١٥ لاريب فيه ان الشبان المحتجزين هناك بصفة رهائن كانوا ابناء مختلف الرؤساءأتى بهم اقرباؤهم الى مدرسة الدير في الحصن تعبيراً عن حسن النية من ناحية وبالاكراه من ناحية أخرى ، تماماً كما أعطى رؤساء مختلفون في العصور اللاحقةابناءهم او ابناء اقربائهم الى السلطات العثمانية، التي قامت هي كذلك بارسالهم الى القسطنطينية بغية ضمان اخلاصهم ونمرس احسترام السلطة والحكومة فيُهم. ان الكلمات التي استعملها سيف في و صف المسافة بين الموضع الذي احتله عقبًه وعين التمر تشبه الى حد كبير عبارات يستعملها البدو الأن. و روحه ، وتعنى مسيرة يوم ، او المسافة التي يمكن قطعهاقبل استراحة الليل ، «يراوح ٤. وتنعنى وغلوة كذلك تهاراً بأكمله زائداً فترة كبيرة قبل شسروق شمس النهار التالي .

ولا يترجم كايتاني في المصلر السابق ( المجلد ٢ ، ص ٩٧٨) الجملة الني ترد فيها هذه الكلمات ولا يشرحها: آذا أنه لا يحدد موقع طريق الكرخ حيث كان عقّه يكمن لخالد . وفي اءتمادي ان الاخير كان الطريق المباشر المؤدي من الأنبار الى عين التمر ويمته بين مستقعات الحبانية والبحيرة ( التي اشتق منها اسم الكرخ ) ؛ اما المكان الذي كمن فيه عقّه فمن المحتمل انه كان على مسافة خمسة وخسمين كيلو متراً شمالي عن التسمر ، حيث المستقعات الواقعة شسمالاً وحنوياً على السواء مسا كانت لتسمح لحالك

# عسين التمسر الى الصيسخ

وبعد ان تم َّ لخالد الاستيلاء على الانبار وعين التمر فأ.هب وجماعته الى واحسة دومة الجندل استجابة الى طلب النجدة المستعجل عياض . وعندما كان خالدمقيماً بدومة (الطبري ، المصدر االسابق ، السلسلة ١ ، ص ٢٠٦٧ ؛ انظر ايضاً كتابي: بادية الشام (صص ٥٠٥٠ــ٢٥٥)قام الفرس بمحاولة لاستعادة الانبار وقالوا وقد كان خالداقام بدومة، فظن الاعاجم به، وكاتبهم عربِ الجزيرة غضباً لعقة ، فخرج زرّ ميهار من بغلماد ومعهر وزبه، يريدان الانبار ، واتّعلما حُصَياماً والخنافس فكتب الزيثرقان وهو على الانبار الى القعقاع بن عمرو وهويومئذ خليفة خالاعلى الحبرة فبعث القعقاع أعبَّدَ بن فدَكيّ السَّمَّديّ وأمره بالحُصيد، وبعث عُرُّوة بن الجَعَّاد البارقيّ وأمره بالخنافس ،وقال لهما ان رأيتمامُقدَمَا فأكلما ،فخرجا فحالا بينهما وبين الريف واغلقاهما ، وانتظر روزبه وزرمهر اجتماع مَن كاتبهما من ربيعة ، وقد كانواتكاتبوا واتَّعدوا.فلمَّا رجم خالد من دومة الى الحيرة على الظُّهُو وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة اهل المدائن كر ه خلاف ابى بكر وأن يتعلّق عليه بشيء، فعنَّجل القَعقاع بنعمرو وابا لَيَـٰلَى بن َّ فَـَدَكَـِيٌّ الَّى رُوزِبه وزرمهر فسبقاه الى عين التمر ، وقدم على خالد كتاب امرىء القيس الكابيّ انّ الهـُذَيُّـل بن عيمرُوان قدعسكر بالمُنصَيَّخ ونزل ربيه بن بُنجير بالشُّنيّ وبالبيشرُ فيعسكر غضباً لحقّة يريدان زرمهر وروزبه،فخرج خالد وعلى مقدّمتها لأقرع بزحابس

واستخلف على الحيرة عياض بن غَــُـم وأخذ طريق القعقاع وأبيى لبلى الى الخـَنافس حتى قدم عليهما بالعمَيْن؛ فبعــُالقعقاع المحـُصمَيّــــد والمرّه على الناس ، وبعث، ابا لبلى الى الخنافس وقال ليجتمعواومن استثـاً رهم والا فواقعاهم فأبياالاالمُــقام.

خسبر حصيسه

فلما رأى القعقاع الدرزمهر وروزبه لايتحر كان سار نحسو حصيه وعلى من مر به من العرب والعجم وروزبه ولما راى روزبه ان القعقاع قد قصه له استمله زومه ، فامله بنفسه واستخلف على عسكره المهم بُوذان فالتقوا بحصيه ، فاقتلوا فقتل الله العجم مقتلة عظيمة ، وقتل القعقاع زرمهر ، وتُمثل روزبه قتله عصمه في عبد عبد المنافد احد بن الحارث بن طريف من بني ضبّة ، وكان عصمة من البَررة ، وكل قومهاجروا من بطن يُلحون المخيرة ، وكل قومهاجروا من بطن يُلحون المخيرة ، وأرد في المسلمون بوم حصيد غنائم كثيرة ، وأرد فالله حصيد الى الخنافس فاجتمعوا بها .

# الخنافس

وسار ابوليلي بن فدكي بمن معه ومن قدم عليه نحو الخنافس، وقد ارزت فكاكل حصيد الى المهيني ذان، فلما احس المهيوذان هرب ومن معه وأرزوا الى المهيني خوبه الهائيل بن عمر ان ولم يلتى بالخنافس كيدا وبعثوا الى خالد بالخبر جميعاً. ويقول باقوت ، في معجمه (فستنفلد)، المجلد ٢ ، ص ٢٨٠ ( الحصيد موضع في اطراف العراق من جهة المجزيرة . اي على الضفة اليمني من الفرات ؛ قال نصر حصيد واد بين الكوفة والشام اوقع به القمقاع بن عمر و سنة ١٣ بالعجم ومسن تجمم الها من تغلب وربيعة وقعة منكرة .

ويكتب كايتاني في المصدر السابق (، المجلد ٢ ، ص ٩٨١ ، ملاحظة ٢ أ ، ان ياقوت ١ ٢ و ١٠ وما بعده ٤ ( والأصح ، المجلد ٢ ، ص ٢٨٠ ، ٢ الاسطر ١٠ وما بعد ) ، يؤكد ان المعركة وقعت في عام ١٣ هـ ، اي بعد مغادرة خالد المى الشام ، وبمساعدة القائلة المتنى بن حارثه فقط. امسا ياقوت فيلًا كر المثنى . والسنة ١٢ المكتوبه بالعربية كان يمكن بسهولة على ياقوت نقلها ١٣ خطأ .

ويتابع سيف كلامه فيقول: و قالوا ولما انتهى الخبر الى خالد بمُصاب الهل الحصيد وهرب اهل الخنافس كتب اليهم ووعد القعقاع وابا لمبلي وأعبد وعرّوة ليلة وساعة بجتمعون فيها الى المصيخ وهويين حوّران والقدّلت وخرج خاك من العين قاصداً اللمصيخ على الإبل يجنّب الخيل فنز لالجنّاب فالبرّدان فالمحنى، واستقل مسن الحنى فلما كان تلك الساعة من ليلة الموعدا اتفقوا جميعا بالمصيخ فأغاروا على الهنّديل ومن معه ومن اوى اليسه وهسم نائمون من ثلثة اوجه فقتلوهم وأفلت الهذيل في اناس قليل وامتلاً الفضاء قتل 2.

ان هذا التقرير يُنظهر ان الرواة الذين استقى سيف معلوماته منهم كانوا على دراية جيدة بجميع الظروف وبالترتيب الطوبوغرافي لتلك المنطقة ايضاً . وما دام العدو محتلاً للحصيدوالخنافس ، فما كان في استطاعة خالد مغادرة عين التمر ، لانه في تلك الحالة كان يمكن ان تنقطع بسهولة اتصالاته مع الحيرة . اذ لم يعد يعنوض حرباً في اراضي قبيلة بكر بن وائل ، وهم اللين تحالفوا معه ضد الفرس ، بل في اراضي اعوان الفرس ، قبيلتي تغلب وربيعة ، الذين كانوا الذاك يتجمعون في نقاط مختلفة ليخرجوه من ديارهم بمساعدة الفرس . إلا أنه لكي يتجمع الاعراب على هذه الشاكلة فانهم على العموم يحتاجون الى وقت طويل ، فالعشائر المتعددة غالباً ما تخيّم على بعد مسيرة أيام كثيرة بعضها عن بعض ، خاصة في موسم الأمطار ، وحتى عندما يصل الخبر الى مقاتليهم ، لا يستطيعون دائماً ترك قطعاتهم فوراً والاسراع الى مضارب خيامهم المشتركة . فلا بد ان تُنخذ التدابير اولاً لحماية عوائلهم وقطعانهم. وعليهم ان يجدوا لنصب خيامهم اماكن قريبة من آنار غزيرة الماء ووسط مرعى جيدمما يمكن الدفاع عته بسهولة . وربما تمضي عدة اسابيع احياناً قبل ان يحصلوا على كل هذا ويجلبوا عوائلهم وماشيتهم الى هناك . وبعد اكمال كل هذه التدابير فقط يستطيع المقاتلون التوجه الى موقعالتجمع المحدد ، حيث يتداولون في جميع الأخبار التي يجلبها جواسيسهم عما يقوم به العدومن تحركات جديدة .

ولاريب انسه كان من الضروري التداول في قضايا كثيرة في المستخ اذ ان الهاريين من الحصيد والحنافس لم يكونوا من عوامل اشاعة الانسجام . إلا ان خالداً ، كعادته في التكتيك الحربي المداهم ، فاجأ العرب قبل ان يتمكنوا من اتخاذ قرار . فبعد أن تخلص من العدو على جناحيه في الحصيد والخنافس تمكن من التقدم بجرأة ضد قبائل الشمال الشرقي وأخمد تحمسهم القتال . وكان يعرف جيداً أنه إن استطاع مفاجئهم وسحقهم في خيامهم فإن شمال بلاد العرب بأسره سيخضع للمسلمين أو وان خطته معقود لها النجاح اذا إلى ألطلتي حال المحميد والفرار من الخنافس . ففي حالة وصول الخبر الى خالد في الصباح في عين التمر فإن الجيش الموجه على الخنافس كان يمكن ان يتلقى الأمر الجديد بالزحف في تلك اللبلة والتقدم على المصيخ ، ين المدر اليرمالتالي . ويقم هادفه: المصيخ ، بين حور ان والقلت ، وكلا المرضمين بن حتى الآن حتى الآن .

ويزعم كايتاني في المصلر السابق ( مجلد ٢ ، ص ص ٩٨٧ وما بعدها ، ملاحظة ١ ) أن حوران هذه لا بد أن تكون غلطة أخرى وقع بها سيف أو أحد نساخه ، أو أن سوران هذه لا بد أن تكون غلطة أخرى وقع بها سيف أو أساخه ، أن المنافع النساخه ، أو أن هذا أيضاً ينطبق على القلت . فيذكر في الملاحظة ٢ د ، أن المنكري والهمداني ، وهما أننان من أقدم وافضل مصادرنا البخرافية عن البوزيرة العربية ، لا يعلمان شيئاً البتة عن صنههما مع المواضع البخرافية الكثيرة التي انفر د سيف بذكرها ، وهذا فإن كايتاني ويجودهما عند كايتاني موضع شك كبير . ومع ذلك فإن حوران التي ذكر هاسيف كانت معروفة لسدى الجغرافية به المجل عند المقرات نحو ١٦٠ كانت معروفة لدي عن المجاهز أنها القلت وبردان والحني في المنطقة كيومتراً شمال غربي عن التمر . أكما تقع ايضاً القلت وبردان والحني في المنطقة الذي يحدد سيف مواقعهم فيها . ولذا من غير المقبول واتهام الشكاك بوجودهم سيف بالاختلاق . اما أن الهمداني الذي يشير اليه كايتاني قلما يعلم عسن

طوبوغرافية شمال بلاد العرب فهي حقيقة معروفة عموماً . كما ان اطلاع البكري المحلود على المنطقة نفسها يظهر في حالات كثيرة . وفيما يتعلق بالقلت فاني اوجه النظر الى بئر ابي جلته نحو خمسة وسبعين كيلومتراً في جنوب ــ الجنوب الشرقي من عقلة حوران . ان مضرب خيام المصيّخ ، الذي يمكن البحث عنه في مكان ما بينهما ، كان له ولا ريب منهل جيد . ولم أعثر على اسمه، الا ان موقعه كما يتطلبه السياق بكاد يكون مؤكداً ، اذ ان اسماء المواضع التي مرُّ بها خالد تؤيدنا في الموضع الذي حددناه لها . فمن عين التمر ركب خالد عن طريق الجناب وبردان والحني الى المصيّخ. انني احد "دموضع الجناب عند عين العصيبة الدافقة ، على بعد ٢٧ كيلومتراً في شمال - الشمال الغربي لعين التمر . وثنطابق بـَرَدان مع منهل برَدان ، على مسافة عشرة كيلومترات أبعد الى الشـــمال الغربي ، بينما تكون الحني على بعــــد ٦٠ جليًّا الاتجاه الذي سار فيه خالد . ولا يمكنّ ان نأخذ( الجناب ) التي اوردها سيف على انها الموضع الذي حدده ياقوت في المصدر السابق ( المجلد ٢ ، ص ١١٩ وما بعدها ) في منطقة الكلبيين ، كما فعل كايتاني في المصدر السابق ، (المجلد ٢ ، ص ٩٨٣ ، ملاحظة ٣ أ ) لان جميع الاماكن التي ذكرت سوية مع الجناب هذه في الاشعار التي اقتطفها ياقوت تقع في النصف الغربي من بلاد العرب الشمالية . فهنا ، شرقي منطقة مآب وشرقي المشتّى ، يوجد مخيم الجناب الربيعي المعروف الذي كان وقتاً ما مُلكا لقبيلة كلب التي لـــم يكن موطنها بجوار عين التمر قط .

وقد استشهد الطبري برواية شاعر شاها. عيان(المصلو السابق السلسلة ١ ص ٢١١٤ وقال ناغار بناخاللمن سُوّى على مُصَيَّخ بهُواء بالقُصُواني ، ماء من المياه فصّبح المُصَبَّخ والنَّدم وانتهم لغارون وانّ رفقة لتشرب في وجه الصبح وساقيهم يغنيهم بقول

ألاصَبِيحاني قَبْلُ جَيْشُ ابي بكر

فضُربت عنقُه فاختلط دمه بخمره ،

وبرغم الاستشهاد بشاهد عيان فان دارا السجل يحتوي الكثير مما يستحيل تعيين موضعه بعد وصول خالد الى سُواء ، أما ان يكون خالد قسد هاجسم مغيم بهراء بعسد وصوله الى سُواء فيؤيده تقريباً جميع رواة هسله الأحداث . فاستناداً الى بعضهم فان احد المغنين لقي حتفه في الفوضى التي صاحب الهجوم ، واستناداً الى آخرين فان مغنياً يدعسى حسرقوص سقط قتيلاً إما في البسر او في المصيّخ . والمصيّخ وفقاً لهذا التقرير هو منهل يقع في القصواني . وقد رأينا ان رواة سيف ، على اي حال ، الإيحدون يقع في القصواني . وقد رأينا ان رواة سيف ، على اي حال ، الإيحدون ووزي حوران . وتدعى المنطقة المتاخمة لوادي حوران في الجنوب بالقاصي . وبها تقدم حجة جليدة على صحة بيانات سيف الطوبوغرافية . وعلى هذا قد يكون المصيّخ هو منهل عين الارنب في يومنا هذا إو وغله المناقة بن هذه المنطقة بان هذه المنطقة المجاورة كانت في العادة مضرب خيام قبيله النمير ، التي تعزو اليها بعض الموايات ملكية الاراضي شمال غربي عين التمر ( ابو الفرج ، الاغاني الموايات ملكية الاراضي شمال غربي عين التمر ( ابو الفرج ، الاغاني المؤمن م 170 هرا بعدها و 170 ) .

# الى البشر والعودة الى الحيرة

يعجر نا سيف ( الطبري ، المصدر السابق ، السلسلة ١ ، ص ص ٢٠٧٢ وما بعدها ) ان خالداً زحف من المصيخ مسافة ابعد الى الشمال الغربي لمباعتة التغلبيين ايضاً في ساحات تجمعهم الأخرى فيذكر و وزحف القعقاع وقد زر ربيعة بن بُحير التغلبي الثنيي والبشر غضباً لحصّة وواعد روزبه وزرمهر والهنايل، فلما اصاب خالد أهل المصيخ بما اصابهم به تقدم الى القعقاع والى ابي ليل بأن برتحلا امامه وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها للغارة عليهم من ثلاثة اوجه كما فعل بأهل المصيحة ثم خرج خالد من المصيحة فنزل حوران ثم الرفق شمم الحماة ، وهسي السوم لبني جنادة بي زهسير مسن كلب شمم الرشيل

وهو البشر والتّنيّي معه، وهما اليوم شرقيّ الرُّصافة ؛ فيداً بالثنتي واجتمع هو واصحابه فبيّته من ثلاثة اوجه بياتاً بون اجتمع له واليه ومن تأشّب لذلك من الشأن فجرّدوا فيهم السيوف فلم يُمُلت من ذلك الجيش مُخبر، واستبى الشرخ . . ثم عطف خالد من البشر الى الرُّضاب وبها هلال بن عقد وقد ارفض عنه اصحابه حين سمعوا بدنّو خالد وانقشع عنها هلال فلم يلق كيداً بها . »

ووفقاً لهذا الجزء من الرواية فان خالداً زحف من المصيّخ الى البشر .

والبشر ( او كما تدعى اليوم ، البشري ) هسو أقصى الطرف الشرقي ، نحو مثة كيلومتر طولاً ، من السلسلة الجبلية الممتدة بأسماء مختلفة من سلسلة جبال لبنان شمالاً شرقياً والمنتهية عند الفرات .

ويحدد كايتاني في المصدر السابق ( المجلد ٢ ، ص ١٢٧٩ ) موقع البشر الى يسار الفرات شعالي تدمر ، برغم ان جميع الكتاب من الألف الثاني قبل المسيح كانوا يعرفون البشر على انه يقع على يمين النهر . وكانت تلحمر بعيدة الى الجنوب الغربي من البشر بمسافة بعيدة . . »

وحتى اليوم فان قبائل ضنا البشر ، وهم من مجموعة عنيزة ، اللين يتجولون بين النجف وحلب ، تعتبر البشري مركزاً لمخيماتها ، اذ انهم دائماً يعبدون ماءاً هناك وفي استطاعتهم الدفاع عن انفسهم بسهولة حتى ضد عدو يفوقهم قوة . ومن هذه المنطقة كان خالد مهدداً بخطر كان يرغب في تفاديه بسرعة . فقد اجتمع التغليبون عند الثني والزُميل . وتقع الثني عند السفح الجنوبي لجبيل البشر . انه واطئ فسياً ومنعزل ويمكن رؤيته من بعيد ويدعى الآن جبيلة الثني او الجبيلة (التل الصغير) اختصاراً . ومن على قمته يمتد منظر رائم بعيداً الى الشرق والجنوب والغرب ، والى الجنوب الشرقي منه توجد عدة اماكن السقاية . وتشكل الاراضي المجاورة موقعاً جبداً يصلح لاقامة الخيام . ويمكن قول الشي ففسه عن مرتفع الزميلي رواية سيف) في الارض المستوية شمالي البشري .

ولأجمل الوصول الى مفربي الخيام هذين أسرع خالد الآن بأقصى سرعة ممكنة . ان الامر الذي اصدره القائدين القعقاع وابي ليلي بالسير قبله كان حكيماً جداً ، فبهذه الطريقة خفتف شعور هم بالحاجة الشديدة الى المراحسي وأمكن تجنب الازدحام عنداما كن السقاية بسهولة اكثر . اماخالد نفسه فسلك الطريق المؤدي من المصيخ الى الشمال الغربي . ولعل مضرب خيام حوران الذي اورده سيف يتطابق مع مكان سقاية عقلة حوران في وادي حوران . ويطابق مضرب الحسيام التسالي ، والرنسق » ، مسع الرئقة . والكلمة الاخسيرة فسي المربية يمكن بسهولة تهجئتها خطأ وكتابتها « الرئق» . وبرغم ان اسم « الرئق غير معروف شمالي عقلة حوران ، فإن الرئقه منهل مشهور يبعد نحو ١٤٠ كيلو متراً شمال غربي عقلة حوران . ولا اعرف المحطة التالية ، حمه .

وبرغم المنظر الواسع الذي يتجلى من قدم تل الذي ، فإن مجيء قوة خالد لم يلاحظها الحراس التغلبيون المعينون هناك . فمن المحتمل انه اخترقالاراضي المنتخفضة بين المرتفعات المجاورة المختلفة واقترب من المخيم ليلاً . وحدث الشيء نفسه قرب الزميل حيث كان البلو يعتقلدون انهم يخيمون في مأمن تام من الاخطار ، اذ علموا ان مواطنهم كانوا يقومون بحراسة الطرق المخترقة للجبيل من الجنوب الى اللسمال . واستناداً الى سيف فقد كان مضرب خيام الرضاب خارج حدود البشري ، واعتماداً على السياق يجب البحث عنهسالى الزميلي .

ويطلق يأقوت في المصدر السابق ( المجلد ٢ ، ٧٨٩ )اسم الرضاب على المكان اللديبني فيه الحليفة هشام فيما بعد مسكنه ،الرصافة ولكن بما ان الرُصافة كانت قد بنيت قبل عهد هشام وخالد بوقت طويل فالاستنتاج الوحيد من قول ياقوت هو ان رواته وضعوا الرضاب قرب المنطقة المجاورة للرصافة . فإن كانت هذه هي الحالة فنستطيع بسهولة ان تفهم كيف استطاع التخليبون المخيمون عند الرضاب ، الهرب . فعندما علموا في الوقت المناسب بالغارة على الرُميل خروا وزوجاتهم واطفالهم ومواشيهم الى بلدة الرُصافة المجاورة التي حدرت

جدرانها البيضاء خالداً من بعيد . فهو يستطيع ترك هذا المكان وشأنه ، فإنالمهمة التي وضعها نصب عينيه قد انجزها على النحو الذي اراد تماماً . فكان النصف الشرقي لشمال بلاد العرب برتجف امام المسلمين .

وبعد دحر التغلبين دحراً مفاجئاً وكاملاً ( الطبري ، المصدر السابق ، السلمة ١ ، ص ٢٠٧٤ وما بعدها ) يمضي سيف ليروي ان مغالداً استدار نحصو الفراض وهي تحصوم الشمام والمصراق والجزيرة . ان الساق با كمله يبرر الاعتقاد ان خالداً لم يذهب من الرضاب ابعد الى الشمال الفربي ، بل انه عاد الى الجنوب الشرقي بعد ان تطهرت اماكن تجمع التغلبين ، على ان قلاع البيزنطيين لم تكن بعيدة عند ومن المؤكد ان خالداً لم ينو عاربة البيزنطيين ايضاً . ولهذا قفل عائداً . وفي زحفه الى البشري اتبع طريق النقل خلال الصحواء بعيداً عن الفرات. ومن المحتمل انه في اثناء رجوعه ، اقترب من الهر العظيم ليتمون من القرى في تلك المنطقة . ان التقرير الذي استشهدنا به يذكر بالاسمم قريسة الفراض . وهي جمع المنزفين العرب على الفيقة المورفة لدى جميع الجغرافيين العرب على الفيفة الميني للفرات فيها يقرع طريق الى البشري . انها تطابق خوائب الصالحية الميالية .

وفي تلك الاثناء اخد البيزنطيون وحاميات الحدود الفارسية وكدلك القبائل البدوية المحتلفة يتجمعون مقابل الفراض على الضفة البسرىالفرات. ثم عبر وامنطقة السلام من الفراض الى الضفة اليمنى وهاجمسوا خالسداً ، الا انهسس (المصدر نفسه ) اصيبوا بهزيمة تامة . ويروى ان مئة الف رجل سقطوا قتلى . ويقي خالسد عشسة أي أحسرى عنسد الفراض حيث عاد منسه الى الحيرة . ــ والأرقام تكاد تكون دائماً مبالغاً فيها ، الا ان الفتال نفسه ربما كان حقيقاً . فقد كان من بين أسرى خالسد بسدو وفرس مسن رعايا الروم والسامانيين . ومما لا شك فيه ان التغليين الذن كانوا قد هربوا من البشري الى

الضفة اليسرى ، تسد اخبروا الحراس الروم والفرس هناك بما حدث ، وان الأخبرين معززون بالبدو المقيمين عسلى الضفة اليسرى ، قاموا بمحاولسة لقطع الطريق الذي كان المسلمون عائدين منه ولاطلاق سراح الأسرى . وعند هبورهم الفرات جنوب شرقي الفراض قاموا بمهاجمة المسلمين ، فكان نصيبهم الاندحار.

واستناداً الى الطبري ( المصلر السابق ، المجلد 1 ي ص ص ٢٠٧٥ وما بعدها) ، الذي لسم يذكسر مصدره ، فإن نحالسداً اثناء عودته من الفراض خرج و مكتنماً بحجة ، ومعه عدة من اصحابه ، يعتسف البلاد حتى اتى قلة بالسمت ، فتأتى له من ذلك مالم يتأت لدلبل ولارثيال ، . . فكانت غيبته عن الجند يسرة ، فما توانى لل الحيرة آخر صمحتى وافاهم . . وكان مسيرخالد من الخباض ان استعرض البلاد ، متصفاً منسمناً ، فقطع طريق الفراض ماء العنبري ثـم مثقبا ثم انتهى الى ذات عرق فشرق منها ، فاسلمه الى عرفات من الفراش . .

ان المسافة من مكة الى الفراض بعط مستقيم هي اكثر من ٨٠٠ كيلومتر والى الحيرة من مكة ما يزيد على ٧٠٠ ، ولها، فقد كان خالد يتعللب لرحلته وحدها خمسة وعشرين يوماً في الأقل ، حتى لو كانت معدودة جمال جيدة و لانه لم يكن في امكانه إجهاد قواه الجسمانية لمدة غير محدودة . ومن الناحية الأخرى ، فلو كان جنده المقاتلون قد وإصاوا سيرهم على مقر بة من الفرات ، اختلين قسطهم من الراحة مع حيواناتهم بجنانب الطريق وكانوا مضطرين للحصول على تموينهم من التسرى التي مروا بها ، فانهم ما كانوا يفدرون على قطع المسافة من القيراض الى الحيرة في ثلاثين يوماً . وعليه فليس من المستحيل تماماً الى يكون خالد قد عاد من مكة الى الحيرة في الوقت الذي عاد فيه مقاتلوه . ومع ذلك لا استطيع فهم سبب اضبطراد خالد ترك جيشه والسفر متنكراً الى مكة . إن الاماكن التي كان عليه اجتيازها في هذه الرحلة وهي: العنيري ومتقب وذات عرق يمكن ، بالطبع ، التعرف بيا في شمال بلاد العرب ، ولكن من المدينة والصعب حقاً معرفة سبب علم قيام خالد عندما كان قريباً جداً من المدينة بزيارة ابي بكر المتمنى له الخير والتفاخر بانتصاراته . .

# اللحق الثامن

# برباليسوس وبالس وثبساكوس للمؤلف زينوفون وابانيس

# برباليسوس وبالس

بالس هي برباليسوس القديمة ، بيت بلش ، او باختصار بلش . واستناداً الى بطليموس ، في جغر افيته ( ٥ ، ١٥ : ١٧ ) فقد كانت بلدة برباليسوس ثقم في خاليبوئيتس على الفرات .

فعلى جدول بويتنكر (فينا ، ١٨٨٨ ، الجزء ١٠) تظهر برباليسوس كحطة علىالطريق الروماني الممتد بمحاذاة الضفة اليمنى الفرات .

وبعد عام ٢٩٣ م كانت برباليسوس تعود الى اقليم اوغسطا الواقعة على الفرات وكانت حاميتها مكوّنة من فرسان دالماتيا الأليريين ( أخبار المشاهير ، المشرق ٣٣ ، العدد ٣٥ ) .

وفي نهاية القرن الثالث أو بداية الرابع للميلاد اصدر القائد التيوخوس اوامره بأن يُعدّب بالتحوس ، نائب قائد حرس فلسطين الاجنبي حتى الموت ، ورفض ان يسمح بدفن جثته . حدث هذا في حصن برباريسوس الواقع في ابرشية اوضطا عند القرات على الحدود بالقرب من السراقة . الا انه في المساء جاء بعض الانحوان المتنسكين ، وكانوا يسكنون في الكهوف القرية ، ودفنواالجثة في أحد كهوفهم . وبعد هذا بفترة قصيرة الخدوا جثمان بالحوس من الكهف واعادوا دفنه بجانب القديس سيرجوس في الرصاقة ( بولاتك القرائل الكنسة ، المثمن ، المجلد ١٣ ، [ ١٧٧٠ ] ص ص ٥٣٥ وما بعدها ،

ان قائمة النواقيع العربية المجلس الكنسي فسي نكائيه لعسام ٣٢٥م

[تتضمن توقيع المطران انطونيوس البرباليسي . ويفسر جلازو في مؤلفه ( اسماء مشاهير الآباء من نكائية (۱۸۹۸ ) ، ص ۱۷۱ ) برباليس بأنها هيرابوليس ، الا ان القائمة نفسها (المصدر ففسه ، ص ص ۱٤٧ و ١٦٥ ) تتضمن ايضاً توقيع المطران فيلوكسينوس من منبج التي تتطابق مع هيرابوليس . ولا يرد ذكر المطران الطونيوس من برباليسوس في النصوص الاخرى .

وفي اثناء الانشقاقات بين الاسكناء مطران هيرايوليس ، وبوحنا بطريرك انطاكية ، بعد مجلس افسوس في عام ٤٣١ قام البطريرك بوحنا بطرد المطران اسيلينوس البرباليسي من الحصن ( منسي ، في المجمع الكني و ١٧٥٩ – ١٧٩٨ ) وعتين في منصب مطران بدله بصورة غير مشروعة شخص يدعى مارينيانوس ( المصلر نفسه ، العمودان ٩٠٨ و ٩١٣) .

ويكتب اسطيفان البيزلطي في كتابه الأجناس (مانيكه) ، ص ١٥٨ ) ان برباليسوس هي بلسدة معصنة .

ويذكر ليو دوسيوس ، في كتابه موقسع الارض المقدسة (جاير ص ١٥٠) ان المسافة مسن كويرو الى برباريسو ، حيث قُتل القديسان سيرجيوس وباكتو ، ستون ميلاً . ومن برباريسو وحتى اينيابولي . . . في كالوئيكو ألمانون ميلاً . ومن كالوئيكو الى قسطنطينة ، ستون ميسلاً . ومسن المحتمل ان اينيابولي محرفة عسن ليونتوبولي ، كما كانت تدعسي كالينيكوس احياناً . والمسافة هي ليست ثمانين بل ماتقارب سبعين ميلاً . فقط (اى ٨٨ كيلو متراً) .

وفي ربيع عام ٥٤٠ م سار كسرى الأول بطريق زنوبيا (حلبية ) وسورا (سوريا ) على بلدة هيرابوليس (منبج) ، التي افتدت نفسها ، ثم تقسدم عسلي بيروئيا وانطاكيه ، فاستولى عليهما وهدمهما .

وبعد مفادرته انطاكية ، هاجسم ميناء سلوقية اخامية وخالكيس ، وكانت البلدة الاخيرة على بعد ٨٤ ستاد من يبروثيا . ولماعزم كسرىعلى ايصال غائمه الى بلاد فارس بأمان لم يصد من الطريق الذي أتى منه بمحاذاة الفيفة اليسرى للفراات ،انما أمر بنصب جسر قوارب على النهو عند بلسدة أبّانيس التي تبعد اربعين ستاداً مسن حضن برباليسوس ، وهناك عسبر الم المنفقة اليسرى ووصل الى إديسا من طريق بلدة بتنا الصغيرة ( بروكوبيوس في كتابه الحرب الفارسيه ، ٢ ، ٥ - ١٢) . . . فان كان كنسرى قلد استطاع ، الانطلاق من أبّانيس الى بلاد مابين النهرين مع هذا المعدد مسن الأف الأسرى والمغالم الكثيرة جسداً ، فسلا بسد أن كان كان عال طريق جيد من ذلك المكان . ويمكن البحث عن مخاضة أبّانيس في حقول الاسحاقية بجوار خزائب سموما .

ويروي ميخائيل السوري في مدونته التاريخية (شابو) ، المجلد 4 ، ص ٣٤٨ ) انه في العام التاسع من حكم الامبراطور جستيان خرج القائد ادرمون ، بأوامر مسن كسرى ونهب بيت بلش وقصرين ( قاصرين) وبيت داما وضواحي بسلدة كبول وقنيسرين وعساد باسرى كثيرين ( بيجان في سجل الشهداء والقديسين ، مجلد ٣ ، ص ٣٩٩ ) .

وفي العام الخامس عشر من حكم الأمبراطور جستنيان لهب الفالغرس كالينيكوس وبيت بلش واخلوا معهم مخلفات الشهيد باخوس وكذلك الزينات الذهبية من للتابوت الحجري القديس سيرجيوس (ميخائيل السوري، المصدر السابق ، المجلد ٤ ، ص ٣٩٦ ) .

وقد اولى جستنيان التباها كبيراً لجميع المدن وللقسرى المحصنة مسلى حدود إقليم الفرات مثل برباليسوس ونيوقيساريه وكايولون (كابولا) الخ. ( بروكوبيوس ، المبانى ، ۲ ، ۹ ، ۲ ، ۱۰ ) ،

وبقسول التونين من بياجترا ، في رحلته (جابر ، مى ۱۹۱) انه قام برحلة من كرَّان (كارهي) مسقطرأس ابراهيم ، الى بلدة برباريسو حيث استراح القديس بالحسوس ، الحسو القديس سرجيوس . وكالملك يبرهن هـــذا السجل ، وكان القصد منه ان يكون دليلا للحجاج ، ان طريسةًا للنثل امتد مـــن كارهي (حرّان) الى برباليسوس ، وان مخاضة الفسرات كانت: في جـــرار بالس في يومنسا هــــذا

في السهل الممتد بين بالس والرتقيق مديس مار حتانيا ( ميخائيل السورى ، المصدر السايق ، المجاد ص ٢٧٩ ) . مو ولعل مار حنانيا يتطابق مع خربة مدينة الفار .

وعندما تقام ابو عبيدة بالجيش الاسلامي الى هذه المنطقة «قدم مقدمته الى بالس ، وبعث جيشًا عليه حبيب بن مسلمة الى قاصرين، وكانت بالس وقاصرين لاخوين من اشراف الروم . .

المبالد الروم وارض الجزيرة وقرية جسر منبع .. ورتب ابرعبيلة يبالس جماعة المبلاد الروم وارض الجزيرة وقرية جسر منبع .. ورتب ابرعبيلة يبالس جماعة من المقاتلة واسكنها قوماً مسن العرب الذين كانوا بالذام فاسلموا بعد قلوم المسلمين الثمام وقوماً لم يكونوا مسن العوث تزعوا من البوادى من قيس ، وسكن قاصرين توماً ثم رفضوها واعقابهم بها .. وكانت بالس والقرى المنسوية اليها في حدما الاحلى والاومط والاسفل اعلماء عشرية فلما كان مسلمة بن عبدالمالك بن مروان توجسه فازياً الروم مسن نحو الثغور الجزرية عسكر ببالس فأتاه اهلها واهل بويلس وقاصرين وعابرين وصفين ، وهي قرى منسوبة اليها ، وأثاد اهل البعد الاعلى فسألوه جميعاً ان يحفر الهم نهراً مسن الفرات يسقي على ان يجعلوا له الثلث من غارتهم بعد عشر السلطان الذي كان يأخذه ، فقمل ، فقمل نهجفر النهر المدروف بنهر مسلمه ، ووضوا له بالشروط ، ورم سور المدينة وأحكمه . فلما مات مسلمة صارت بالس وقراها لورثته فلم تزل في ايديهم المي أن جاءت الدولة المباركة (المباسية) ، وتبضى عبدالله بزعلي اموال بني امية قله المي أن يسوس الله المناهم إلى المدينة والمبارة بيسوس المساهدي ، المدينة [ شيوس المبارة على المبارة ] ، صوص 10 وما بعدها ) المنبية بليو نيسوس اللمدجري ، المدينة [ شيو نسوس 17 ومسا بعدها )

ويذكر البلاذري قسرى أعسلي مسن بالس دون تسمياتها وتلك وصفين . وربما أمكن الاهتداء الى بويلس في ركام المخرائب عند الطرف الشرقى لشعيب أم خروم , وقاصرين في خرائب الحويره شرقي قُـصير الابسي ، وعابدين في ركام الخرائب على الجانب الايمن لقناة ري قديمة أبعد الى الشرق بمسافة اكبر . وعليه فلا بد ان صفين كانت ، استناداً الى هذه الرواية ، مطابقة مع ابي هريرة الحالية ، لان الفناة التي تروي بالس والقرى الاخرى كان يمكن ان تمتد الى هذا اللحد فقط . ومما لاريب فيه الذي ينحرف النهر فيه من اتجاه جنوبي الى شرقي. إن بقايا مثل هسله القناة القديمة ، وهي دون شك نهر مسلمة، ظاهرة للعيان من حقول الملاح حتى ابو هريرة . وما بين طرف شعيب ام خروم وخربة الدبس وكذلك بالقرب من ابو هريره غيّر الفرات مجراه واخذ هذه القناة . ومن غير المؤكد ما اذا كان مسلمة قد أمر بحفر فهر جديد ؛ والاكثر احتمالاً أنه أمر بتطهير نهر قديمم . ويمكن الاستدلال على هذا ايضاً من واقع ان المؤلفين العرب اللاسمقين لايذكرون فهر مسلمة على الاطلاق . فلا بد اذن انها انضمرت ثانية .

ويربط ميخائيل السوري ايضاً قاصرين بصفين ( المصدر السابق ، المجلد ٤ ، ص ٣٤٨)، وكذلك يفعل ثيوفائيس ، في كتابه كرولو هرافيا ( دي بور) ، ص ص ٣٤٦ وما بعندا ) ويقولان انه في عام ١٩٥٧ م عسكر معاوية ما وراء برباليسوس قرب قيسريون ( قيساريوم ) وعسكر جيش علي (ع) عند سابفين . ... وتتطابق قيسر وف مع قاصرين التي نعرفها ، وسافين مع صفين .

ويذكر الشاعر عَمْرُو [ بن كلثوم ] ( المعلقات [ نولدكه ] ، ص ٢٤) قاصرين ، على انها المكان الذي شرب فيه نبيلةًا جبلةًا . ذكر ياقوت في معجمه (فستنفلد ) ، المجلد ؛ ، ص ١٦) أن , قاصوين بلــــد قــــرب بالس التي تقـــم على الفرات .

عاش أحفاد مسلمة عند بالس في الحصن الذي بناه هناك . وفي عام ٢٥٠ اغار مئة وخمسون من فرسان الجيش العباسي على بالس ، واساؤا وقائدهم معاملة اولاد مسلمة وزوجامهم ثسم وصـــل انصارهـــم لنجلتهم وقتلوا المعلديّ بن جميعاً ( الطبري ، المصدر السابق ، السلسلة ٣ ص ٢٥ ) .

وفي عام ١٩٨٠ تشاور البطريرك ديونيسيوس من تل محرى مع بضعة مطارنه في حصن بيت بلش وميخائيل السوري ، المصدر المجلد ٤ ، ص ١٠٥). وفي عام ١٩٨١ م قام نصر بن شبث ، زعيم المناوئين للنفوذ الفارسي المتزايد ، بشراء حصن بيت بلش ، ووضح فيه حامية مسن أنصاره ، ثم تقدم الى قناةالهنى الذي يجري حول كالهنيكوس (المصدرنفسه، ص ٥٠٥).

وقد هزم عبدالله بن طاهر اتباع نصر ؛ وفي عام ٨٢٥ م استولى على حصن بيت بلش ، وكان يسكنه فيه كثير من المسيحيين الذين عانوا كثيراً الثاء الحصار ( المصدر نفسه ، ص ١٠٥ ) .

وفي عام ٨٥٩ م أحدث زلزال ضرراً جسيماً في بالس والرقه وبعض المدن الاخرى (الطبري ، المصدر السابق ، السلسلة ٣ ، ص ١٤٤٠ ) .

ويصف الاصطخري ، في مسالكه ( دي خويه ) ، ص ٦٢ بالس بأنها « مادينة على شط الفرات صغيرة ، وهي اول مدن الشام من العراق , والطريق اليها عامر ، فهي فرضة الفرات لاهمل الشام وهما يسدل على إنه من نخاضة بالس كان طريق نقل هام يؤدي الى المناطق الداخلية ليلاد الجزيرة .

ويذكر ابن حوقل في المسالك ( دي خويه ) ، ص ١١٩ ، ان بلدة بالس المسوَّرة عانت كثيراً بعد موت سيف اللولة ( ٩٤٤ ــ ٩٦٧ م ) ، الامير القوى المنطقة حلب. وكانت التنجة ان الفرا فل النجارية توقفت عن المجيُّ الى هناك واقتصرت صادراتها على القمح والشعير فقط . وكانت بين البلدة والفرات مز ارع واسعة.

وفي آذار ، ١٠٦٠ م ، كانت بالس يحكمها عطية ، أخو عامسل حلب (ابن تغري بردي ، النجوم [ الزاهره ] [ بـوهـر ] المجلد ٢ ، الجزء ٢ ص ٧٢٧ ) .

ويدكر سيط ابن الجوزي ( المسرآة ( دي مينار ، ص ٥٥٤ ) ( مشيراً الى عام ١١١٥ م ) ان الطريق مسن حلب الى الرقسه كان يعبر الفسرات عند بالس ، اما الطريق من الرقسه الى دمشق فكان يعبره عند الرمر ( وهذه الكلمة نُقلت عرَّفة في الترجمة الفرنسية على انها « الزور » ) .

وفي عـــام ١١١٧ م حاصـــر الصليبيــنـون حصـــن بالس ، ولكن دون جــــدوى ، فقـــد اضطروا الى الانسحاب اســـام الامدادات القادمة من ماردين (كمال الدين ، في تاريخه[ دي مينار ] ، ص ٦١٣ ) .

وفي عام ١١٨٧ - ١١٨٩ م ، في الحرب من أجل تركة نور الدين ،
 هُدم حصن بالس ، وفي عام ١٢٠٠ - ١٢٠١ م ، اثناء النزاع بين ورثــة صلاح الدين انتهبت بلــدة بالس ( كمال الدين ، التاريخ[ ترجمه بلوشيه ]،
 عجلة الشرق باللاتينية ، المجلد ٤ ، ص ص ١٦٧ و ٢٢٣) .

ويصحح ابو الفضائل ( المراصد [ يوينبول ] ، المجلد ١، ص ١٢٢ ) ما اورده باقوت ويذكر انها على الفرات مسن الحالب الغربي بينها وبين شاطى الفرات يسير وهي تحت صفين .

ان عبارة ياقوت لا تتفق مع رواية البلاذري ولا مع الحقائق . فعلى مسافة غير بعيده الى الشرق من بلسدة بالس يمكن رؤية قتاة قديمة ، الا انه ليس ثمة ايُ اثر لمجرى قديم لنهر الفرات . والمسافة من حرائب بالس الى الفرات تبلغ كيلو مترين تماماً ، ولا تقع بالس أسفل من صفين بل أعلى منها .

وفي عام ١٧٤٠ م عبر الخوارزميون على الفرات جسر القوارب عنسله الرقه وانتهبوا بالس وفتكوا بجميع سكانها الذين لسم يستطيعوا الهرب اما الى حلب او الى منبع. ثم عبروا ثانية الفرات على الحسر ذاته في بداية عام ١٧٤١ م ووصلوا الى الفاياء وديسر حافسر وجبول وحتى تسل عرّن. ١٧٤١ م ووصلوا الى الفاياء وديسر حافسر وجبول وحتى تسل عرّن. على بناء على المناء عودتهم نهبوا سلمية والرصافة (٨) ، حيث هزمهم العرب بقيادة عي ١٩٨ شباط (فبراير) مقابل الرقة والى الغرب والشمال من باليل. فاسرع إلحنود الحليبون من صفين لمنعهم من عبور النهر الاانهم وصلوا متأخرين بساعة واحدة . فخندق الخورزميون عند بستان باليل وواء استحكام وخندق وصلوا جميع هجمات الحليين حتى غروب الشمس عاد الجنود الحليبون الى صفين ولم يتركوا وراهم الا عسدداً قليلاً من السرايا ، ققام الحليون الى صفين ولم يتركوا وراهم الا عسدداً قليلاً من السرايا ، ققام الحلورزميون يقتلهم ومن ثم عبروا الى الرقة ( كال الدين ، المصدر السابق ، المجلد الدين ما مدا عرب عدم عرب المعلو السابق ، المجلد ان دير حافر ، وجبول ، وثل عرن هي قسرى تقع في غرب الشمال العربي من بالس .

و في عام ١٢٥٧ م قام المافريان ( المطران ) صليبة التكريتي برحلة من طريق بلش الى حلب ٤ ( ابن العسبري ، التاريخ الكنسي [ ابيلوس ولامي ] المجلد ١ ، العمود ٧٢٣ ) .

وفي عام ١٧٦٠ م استولى المغول على حصن بلش ، وقتلوا جميع أهله ، وتركوا حاميتهم الخاصة بهم هناك ( المؤلف السابق ، التاريخ السوري [ بجان ] ، ص ٥٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٨) وردت هذه الكلمة عند المؤلف بغتج الراء والصحيح الرصافة بضم الراء (المترجم).

ويتقل الفزويني في عجائبه ( فستنفله ) ، المجلد ٢ ، ص ٢٠٣ ماورد في ياقوت ويذكر ان 1 بالس بلسدة على ضفة للفرات الجانبالنريي ، فلم تزل الفرات نشرق عنها قليلا حتى صار بينهما في ايامنا هذة اربعة أميال.

ويقـــول الدمشقي في النخبــة ( ميرين ) ، ص ٢٠٥ ۽ ان يالس كانت مهجــورة آنذاك ويقول انها بلدة قديمة بجانب الفـــرات غير بعيدة عن صفين والرصافة ، والأخيرة بناها هشام بن عبدالملك على انقاض ابنية اغريقية قديمة .

ويذكر حاجي خليفة ، في جهان نامه (٩) ( القسطنطينية ، ١١٤٥ هـ، ص ٩٩٣ ) الذي استخدم مصادر قديمة ، ان ناحيتي بالس والرصافة تعودان الى ولاية قسرين التي عاصمتها حلب ، وانها ، مثل بالس وقلعة جعبر مأهر لة بالتركمان ايضاً .

ويقسول اوليسا جلبي فسي تاريخه ( ترجمة فسون هامر ) ، المجلد ١ ، ص ٩٤ ) ان بالس سنجق تابسع لولاية حلب وانها تدفع لها سنوياً ٢٠٠٠ قطعة من التقود .

#### ثياكوس عند زينوفون

الى الشمال من بالس أحسد موقع مخاصة تيفسح ( ليساكوس ) القديمة وذكر في سسفر الملسوك ، ه : \$ ، أن سليمان حكسم جميسم البلاد التي على الجالب الآخر من النهر ( الفرات ) من تفسح حتى غزة .

وتنص فقرة (٢) في سفر التواريخ ؛ ٨ : ٤ ، ان سليمان قام ايضاً بتحصين تلمر في المبحراء . وحتى بلدة رصف ، الرصافة الآن ، ورد ذكرها

 <sup>(</sup>٩) وردت جهان نومه عند مؤلفنا والصحيح جهان نامه وتعني سجل العالم
 ( الترجم ) .

هنسد الحديث عن سليمان ، وهسلما ما يوضح ، وفقاً لروايات النوراة ، انه سيطر على طرق نقل هامة . اما فيما يتعلق بتدمر فليس لدينا حتى الان سجلات أقدم عهداً ، الا أنه لا ينكر ان هذه الواحة كانت ذات اهمية كبيرة وذلك منسله وقت مبكسر يرجع الى حكم الأخمينيين . ففي المشرق تعتبر اخبار النشاط العمراني للحكام الأوائل مصادر تاريخية على جانب كبير من الأهمية .

عبر زينوفون ( انابسيس، ١ ، ٤ : ١١ ) الفرات من مخاضة ثباكوس في ربيع عام ٤٠١ ق . م مع جيش قووش الأصغر .

ويروي اريان (انابسيس ، ٣ ، ٧ ) الخبر نفسه عن الاسكندر الكبير ،
الذي وجد في نهاية حزيران ، ٣٣١ ق. م ، عند ثپساكوس جسري قوارب .
ويذكر سترابون ( الجغرافيه ، ١٦ ، ١ : ١١) أنه وفقاً لارستوبولوس
فقد امسر الاسكندر ببناء زوارق في فينيقيا وفي جزيرة قبرس حملها
مفككة، وأتى بها بمسيرة سسبعة أيسام الى ثپساكوس حيث تسم تجميع
الاجزاء وابحسرت الزوارق منحدرة الى بابل ( اريان ، المصدر السابق ،
٨ ، ١٩ ل بلوتارك ، الأسكندر [ سنتيس ] ، ص ١٣٥٤) .

واستناداً الى ارستو بولوس نفسه ( سترابون ، المصلم السابق ، ١٦ ، ٣ : ٣ ) فإن شعب كرها حملوا بضائمهم عسلى سُفن خفيفة الى بابل ومن هناك على الفرات حتى ثبساكوس ، ومنها وزعت في انحاء القطر .

ويكتب كاسيوس ديو ( التاريخ ، ٤٠ ، ١٧ )أن كراسوس ( في عام ١٥ ق. . م ) عبرالنمرات عند زوكما ، وأطلق اسم زوكما على هذا المكان منسلذ حملة الاسكندر ، الذي خاض النهر هناك .

ويلدكر بلبني (التاريخ الطبيعي ، ٣٤ ، ١٥٠ ) ملسلة حديدية بجانب الفرات في بلدة تدعى زوكما استخدمها الاسكندر الكبير في تثبيت الجسر هناك . ولا تتطابق زوكما التي اوردها كاسيوس ديو ولا تلك التي ذكرها بليتي. مع ثبساكوس القديمة ، بل مع محاضة زوكما المتأخرة ، حيث كان الفرات يُعبر في الفترة السلوقية . والمتطقة حول زوكما هذه كانت مليثة بالروابسي (انظر الى كاسيوس ديو ، المصدر السابق ، ٩٩ ، ١٩ ) .

ويذكر بليني (المصدر السابق، ٥ ، ٨٧) في سوريا مدن: اوروبوس وثهساكوس السابقة ، التركانت تدعى في زمانه المفييوليس وكذلك عرب الاسكنيون. ويصل الفرات ال سورا حيث يستدير الى الشرق ويفسادر صحارى تدمسر السورية التسي كانت تمتد حتى بترا [ البتراء ] واراضى بلاد المسرب السعيدة.

ان بيانات پليني ، شأنها شأن كثير نميرها ، شاهد على إهماله في ترتيب مقتبساتسه ، واستناداً الى اسطيفان البيزنطي الاجباس (ما ينكسه ) ، ص ٩ و ٧١١) فإن امفيبوليس تقسم بجانب بسلدة اوروبوس وكان ، اسمها الاصلي تلميسوس ( كركميش ) ، بينما كان السوريون يطلقون عسلى المفيبوليس اسم ترميدا . وكانوا يطلقون على اوروبوس اسسم اغريبوس الذي حولوه فيما بعد السي جرابيش العربية .

ويدون اسطيفان البيزنطي ( المصادر السابق ، ص ٣٠٧ )عن ثبساكوس انها بجانب الفرات ، وكان ثيوبمبس المصدر الذي اعتمد عليسه . وفيما يتعلق بثبساكوس انظر ايضاً ما سبق ، ص ص ٣٢١ — ٣٢٨

#### ابانسيس وسنهومنا

على مسافة غير بعيدة من ثبساكوس يحدد اسطيفان البيزنطي موضع بلدة اينوس (المصدر نفسه ، ص ٥٦) . وتقارن بلدة الينوس السسم بسلدة أبّانيس ، حيث عبر الفرس الفرات عام ١٥٠ م ، ( بروكوبيوس ، الحسرب الفارسية ، ج ٢ ، ١٢ : ٤) . وتعني عبّاً فسي اللغة السريائية

خليج او انتطاف نهر او ذواع مسن البحر ، او متخفض في سهل ، تماماً كا تعني الكلمة المربية عب . ولذا يمكننا تقسيم الاسم أبانيس الى عب وانيس . والكلمة الاخيرة هذه تشبه كثيراً اينوس ؛ وربما يسهل ان تكون قد نشأت عنها إما نتيجة لحظاً في السماع او عسن خطاً فسي الاملاء . وكانت البلسدة تدعى واينوس ع ، والخليج المجاور — حيث كانت تقع المخاضة او عمل العبور — ربما كسان يدعى عب اينيس تسبة للبسلدة ، وهكذا ربما سميت البلسدة .

وتقع عناضة أبّانيس على مسافة اربعين ستاداً ، او نخو ستة كيلومترات أعلى من برباليسوس ( بالس ) . فإن صح ما نراه فيما يتعلق بهوية ابانيس واينوس ، فلا بد من البحث عن ثبساكوس في المنطقة المجاورة لاينوس، واينوس ، فلا بد من برباليسوس ، وفستمد تأييد ذلك من زينوفون ( انابسيس، ج ١ ، ٤ : ١٠ وما بعد ) الذي يتحدث عن ثبساكوس مباشرة بعد ذكر عزبة بليسيس ، والمرزيان السوري . ومن الأكد ان العزبة لم تكن قائمة على انفراد فهي ، شأنها شأن البسلدة – ولبس المرزيان الذي كان يتيم هناك – ، من المحتمل انها كانت تدعى بليسوس ، ويتطابق هذا الاسم مع بليسوس ، ببش وبالس ، لان المقطع بر في الكلمة برباليسوس انما يمني ابن. وبالطبع يحدد زينوفون موقع عزبة بليسيس على نهر درداس ، وليس على الفسرات ، الا ان هسده ليست سسوى غلطة مسن اغلاطه المتعددة .

وكان من السهل الوقوع في هذا الخطأ لانه حتى بليسيس (بالس) التي نحن بصددها ام تكن واقعة علىالفرات مباشرة ، بل على قناة آخذة منه.

واللوصول الى هدف معين ، لا تزال تستعمل في المشرق نفس الوسائط وغالباً نفس الطرق ايضاً كما كان الحال في الأزمنة الغابرة . ففي عام ١٩٠٦م ارادت الحكومه العثمانية ان تقوى نفوذها السياسي في العسراق وعلى الساحل الشمالي الغربي من الخليج العربي . نتم "شحن المعدات العسكرية المؤلفة من ملافع وعتاد وخيام ومؤن ضرورية جداً في نهاية العام تقريباً بسفيتة بخارية الم يبروت ومن هناك بالقطار الى حلب . حيث تم تحصيل السلاح الذي يزن مداع قطاراً باكمله على شاحنات ، ونكل الى المسكنة الواقعة على الفرات، على مسافة اربعة كيلومترات من خرائب بالس . وكان سبب اختيار هذا المكان قربه من كل من حلب والبحر الابيض المتوسط . وفي المسكنة (قرب سموما وضعت كل هذه الأشياء في ستة وسبعين زورقاً ثقيلاً مسطح القعر ، يدعى شاختوره ، وقم تمويمها في ثلاثة اقسام الى الفلوجة ، ووصلت الها في شاهنية أيام (ربيل، مدونة الأخبار [ ۱۹۱۳] ، ص ص ۱۷۷ وما بعدها).

وتما لا شك فيه ان الرجال الذين نفلوا اوامر الاسكندر الكبير كانسوا يعرفون شمال سوريا معرفة تامه كما عرفها الجنزال التركي برتو باشا . فهم كذلك نقلوا الزواق محمولة الى الفرات بأقصر الطرق ، وبما ان اريستوبووس يدكر (سترابون ، المكان نفسه ) بأن القوارب بعد انزالها تم تعويمها عسلى الفرات عند ثبساكوس التي اقترنت بعملة الاسكندر عند مسموما بالقرب من بالس .

ويقول اميانوس مارسلتينوس ( ج ٢١ ، ٧ : ٧) أنه في عام ٣٦١ أمـــر الامبرطور كونستانتيوس ببناء جسر عــــلى الفــــرات عند كبرسنام ، ، وزار اديسا ، ثم عاد الى هيرابوليس .

ويكتب ثيودوريتوس ( التاريخ الديني ، ( ميني ، العمود ١٤٢٧ ،
ان الراهب سلمانيس رحب بهسسم منقربة كبرسناعلى الضفة اليمنى للفرات .
ويوحي اسم خرائب سموما بقرية كفر ( قرية ) سنام ، إن جاز لنا قراءة سنام بدلاً من سمام ( سموما ) .

## الملحق التاسع

# سبي وصغين وابو هريرة

انابو هريرة هي منهي القديمة وصفين في المراجع العربية . ولا يمكن مشاهدة اية مادة من مواد الهناء القديمة في اي مكان تحولها . وفسي أغلب الاحتمالات انها نُقلت الى حصن جعبر المجاور لهسا .

ويسميها جغرافيُّ رفينًا المجهول في كتابه ، الكوزموغوافيا ( < ٢ ، ٥ ( بنسلو وبارثي ، ض ٤٤ ) ، سبي ، وايضاً سبّهي . وتوميُّ سبهي الى السالماس المنتهية ، وهمو الاسم الملني تُعرف به مصادر شعبب سلماس المنتهية عند ابد هريرة . ويذكر صقراط في الناريخ الكنسي ( < ٣ ، ) ٢٥ سبًّا .

ويقول حمزة الاصفهاني ، التاريخ ( كوتفلت ، ص ١١٩ ) ان حيله بن النمان وهيو صاخب عين أباغ وقاتل المنظر بن مساء السماء كان منز له في صمين . وفي عام ١٣٤ – ٣٣٠ م « لما رجع المثنى الى الانبار سرح فرات برحيان وعتبة بن النهاس وامر هما بالغارة على احياء من تغلب والنمر صفين افترق المثنى وفرات وعتبة . وفر اهل صفين وعبروا الفرات الى المجزيرة وتحصاوا . وارمل المثنى واصحابه من الزادحتى اقبلوا على رواحهم الامالابد منه فاكلوها حتى اختافها وعظامها وجلودها ، ثم ادر كوا عيراً من دياف وحوران فقبلوا انعارج واصابوا للانة نام من بني تغلب ، السلملة ، ص ص ٢٤٠٣ وما بعدها ، ابن الاثير ، لكامل [ تورفرركك ] المجلد ٢ من ٣٤٣ ) .

بقع صفين على الضفة اليمنى للفرات ، وعليه فلا بد أن المثنى رَحف بمحاذاة هذه الضفة . وعلى الضِفة اليمنى من الفرات على مسافة ١٣٥ كيلوبتراً الى شرقي الجنوب الشرقي من صفين كانت تقع بلسدة الرباء المحصنة ؛ لذا فالقراءة الصحيحة يجب ان تكون زباء ، وليس و دباء ، كما هو مطبوع في طبعات كتب كل من الطبري وابن الأثير . وعلى الضفة اليمنى الفرات ، على مسافة ٢٤٠ كيلوه ـ ثرا مسن زباء ؛ وليسس بعيسداً عسن بلسدة جُبّه ينتهي وادي حوران العريض . ومسن المجتمل ان مقيمين او بلوا كناوا يخيمون دناك في ذلك الوقت ، واستولى المثنى على ما يملكون ايضاً .

وفي نحو نهاية ربيع عام ٢٥٧ م حاثت معركة عنسه صفين بين الخليقة علي (ع) وخصمه معاوية . و فنزل معاوية ، واهل الشام منزلاً اختاروه مستوياً مسوطاً واسعاً ، اخلوا الشريعة فهي في ايديهم وبذلك حالوا بين جيش على والماء فهسدد على باستعمال القوة والقتال ثما حمل معاوية على الاذعان ، (العابري ، المصامر السابق ، السلملة 1 ، ص ٣٢٦٨) .

ويكتب ثيوفانيس ( الكر: نوغرافيا ( دي بور ) ، ص ص ٣٤٦ وما بعدها ) أنه في عام ٢٥٧ تقاتل معاوية وعلي بجانب الفرات . وخيــّم معاوية فيما وراء بلدة برباليدوس قرب فيصر وم ، بينما خييم عليّ في سيفين .

ويقول الدينوري ، الأخبار ( كويركاس ) ، ص ص م 170 وسا بعدها ، ان علياً بعد ان مكت الانة أيام قرب البليخ ، امر بيناء بحسر قوارب عليه بر الفرات . وقابل وجهزا ارسلهما للامتطلاع جيش العدو في سور الروم ، واثناء الليل عسكر معارية مع فرسانه عناء صنين ، وهي بد ساة مهدمة بناها الاغربق اصلاً على مرمى مهم من الفرات . وتستد بينها وبين النهر احراش على مدى فرسمنين ينتشر خلالها نزيز الماء من الارض . ويمنضي طريق واحد فقط ، الا أنه مرصوف بالحجارة . الم الفرات . ومعظم منطقة الأدغال ليست سوى الوحال او ارض سبخة والاتنات الاجراف الشديدة الا تحدار تشكل عائقاً آخر السفر ، فيه العاريق الوحيدة الذي به يكن الوصول الى النهر يسهولة . ومن نهاية المعراد الوحيدة الذي به يكن الوصول الى النهر يسهولة . ومن نهاية

شعيب الشعبة الى بنات ابو هريرة يكون السهل الفيضي محاطأً من الجنوب بأجراف صمخرية لا تتبح مجالاً للنزول الى النهر الا منخلال فجرات قايلة . والسهل الفيضي ذاته عبارة عن مستنقع مغطى بالطرفاء واحراش أخرى التي تجمل الاقتراب من النهر امراً صعباً .

ويكتب الاصطخري ، في مسالكه ( دئي خويه ) ، ص ص ٧٥ وما بعدها ) أنه في غربي الفرات ، بين الرقة وبالس ، تأم ارض صفين وبها قبر لعمار بن ياسر .

ويقول البكري ، في معجمه ( فستقلد ) ، ص ٢١٠ ) ان صفين موضع في العراق كانت فيه الحرب بين امير المؤمنين على بن ابي طالب ومعاوية ، وفي هسأة الموضسم هدر مسيف اللولة الحماماتي الانخشيد محما. بين طفسح وتملك الشام . ويحدد البكري، وقع منطقة صفين في العراق ، وهي في الحقيقة لم تكنء ن العراق مطلقاً . و 13 استولي سيف اللولة على بلاد الشام عام 122 م واختار حلب الاقامته .

وفي عام ١١٠٨ - ١١٠٩ م هاجم رجال من قبيلة نمبر علي بن مسالم ، صاحب الرقة وطردوه وملكوا البلدة ، فبلغ ذلك الملك رضوان نسار من حلب الى صفين وصادف تسعين رجلاً من الفرنج ، معهم دال من فدية النمص صاحب الرها قسد سسيره الى جاولى ( والى الرها ) فاخسله واسسر عسدداً منهسم وأنى الرقسة ، فصالحه بنو نمير على مال ، فرحل عنهم المحلب (ابن الاثير ، الكامل [ تورنبرك] ، المجلد ١٠ ، ص ٣٢٤ .)

وفي مستهل عام ١٩٢١ م اغار جوسيلين، حاكم تل باشسر مسع جداتيه العمليبيين على العرب والتركمان المقاتلين بصفين، وغنم منهم ومن مراشيهم بشاطئ الفرات (ابن القلانسي ، السذيل [ امدروز ] ، ص ٢٠٣).

وفي عام ١١٣٩ م دُنن القاضي بهاءالدين بن الشهرزوري في جامع في صفين ( المصدر نفسه ، ص ٢٣٦ ) . وفي 18 أيلول (سبتمبر) 11.57 م قتُسلِ السلطان عصاد الدين الزنكي عندما كان يحاصر قلعة جعبرالتي كانت ملكا لعائلة الامبوسالم بن مالك العقيلي ، فتك به جنوده اففسهم و دفن في صفين ( ابن الأثير ، التاريخ [ دي سسلان ] ، ص ص ١٢٧ -- ١٣٥ ) واستناداً الى كتابـه الكامسل [ القاهرة ، ١٨٨٤ ] ، المجلد ١١ ، ص ٥٠) ، فإن وزنكي دفن في الرقة ، وفي اول ايار (مايو ) ١١٩٥ عميد أبد اجتماع في صفين بين الملك الأفضل وعمه الملك العادل ، فأعطى الأخير ابن أخيه حصن جعبر لسكناه . ( المقريزي ) المراحظ و ترجمة بلوشية ] ص ص م ٢٧٧ وما بعدها ) .

ويقول ياقوت ، في معجمه (نستفلد) ، المجلد ٣ ، ع ص ص ٢٠٤ والعدها ) صفين موضع بالقرب من الرقة على شاطيء الفرات من الجانب التحريبي بين الرقة وبالس، وكانت وقعة هنفين بين علي ومعاوية في غرة صفر سنة ٣٧٠ وفي خلال مئة وعشرة أيام وقت بينه ما تسعون مناوشة .

ويذكر القزويني ، في المجانب (فستنفلد ) ، مجلد ٢ ، ص ١٤٢ ، ١٥ ان صفين قرية قديمة البوار من بناه الروم بقرب الرقة على شاطئ . الفرات من الجانب الغربي ، وما يليها خيضة ماننة ذات بزور طولتها نحو نرسخين وليس في ذينك الفرسخين طربق الى الماء الا طربق وحد مفروش بالحجارة ، وسائر ذلك غرب وخلاف ملتفة » .

والمسافة من قلعة جمبر الى الرقة سبعة فراسخ .والسهل النيضي المخمور بالمستنمات ما أر الحديث لا يزال باتبسك وبمتد مقابل قلبة جمبر حتى بناسة. ابو هريرة .

ويقول ابر الفداء لمي تقويمه: (رينو ودي سلان) بحي ٢٦٩) وان بالس منها الى قلعة دوشر ، العمرونة الذن بقلعة جمبر في شرقي الفسرات خمسة فراسخ . وفي غربي من الفدرات ، مقابل قلعمة جمبر ، ارض صفين التي "الت بها الواحة بنه على (خ) ومعاوية . ويصحح أبو الفضائل، في مراصده ( يوينبول ) ، المجلد ٢ ، ص ١٦٢)

ياقسوت وذلك بملاحظة إن صفين متطقسة أعلى مسن بالس وتقسع على تصف مرحلة منها على الفيفة اليمنى الفسرات ، بينما تقسع الرقسه شرقي النهر العظيم أسفل من بالس . ويحدد ابو القضائل في مكان آخر ( المصام نفسه ، المجلد ۲ ، ص ۲۶۲) ، ووضع حدين جعير عندما يذكر ان المسانة منه الى الفرات ميل واحد تقريباً ، بينما تبعد صفين اكثر من عشرة أميسال صعوداً في النهر من هذا الحسن . ان بيانات ابي الفضائل هذه لم تحفظ بعورة صحيحة . فمن قلمة جعير الى بالس اربعون كيلومتراً . فإن كانت صفيت تقم أعلى من هذه البلسادة ، فإنها لا يمكن ان تكون على بعد عشرة أميال من قلمة جعير . ومن بالس الى ابو هريره سبعة وعشرون كيلومتراً ، أو قرابة نصف مرحلة ، ليس صعوداً أبل منحلواً مع النهر . ومن ابو هريرة الى قلمة جعير اربعة عشر كيلومتراً ، او عشرة أميال بنخط مستقيم . و هكذا الى قلمة جعير اربعة عشر كيلومتراً ، او عشرة أميال بنخط مستقيم . و هكذا

### الملحق العاشر

### سيورا أو سيوريا

و في اثناء تا هور السلوقيين تغيَّر مسار طرق النقل الكبرى ، فاخلات تا مر تزداد أهمية ، واصبحت تعبر الفرات عنسد سوريا ، لذلك فقد تمَّ الحفاظ على سجلات كثيرة عن هذه البلدة .

ويذكر بليني، (التاريخ الطبيعي، جه ، ۸۷ ) ان الفرات عند سورا يتترب شرقاً ، تاركاً وراءه صحراء تدمر ؛ ونهر القسرات لا يستدير شرقاً عند بلسدة سورا المسورة بالفهط ، بل على بعد خمسة وسبعين كيلومتراً الى الذب .

ويذكر بطليموس ( الجغرافية ، ج ٥ ، ١٥ : ٢٥) سورا من بين المدن الندوية الواقعة على الفرات .

ومن المحتمل ان يكون الفيديوس كاسيوس في عام ١٦٥ م قد هزم. البارثيين عسند سورا واستول على بلدتي نيقفوريم ودوسرا (سويداس ، المعجم ، تحت مادة زوكما [ بكسر ، ص ٤٩٤ ، لومبيان ، تدوين التاريخ ، ٢٩ ، فرونتو ، رسالة حول الحقيقة ، ج٢ ، ١ ) . ويسجل جلول بويتنكر ( فينا ، ١٨٨٨ ) ، الجزء ١١ )، سوره ويسجل جلول المنتبرة الطربق الروماني الرئيس مسن دمشق مسن طربق تدمر واوروبا ( الطيبة ) الى الفرات . وعنسد سوره تنتهي حدود الامراطورية الرومانية وتبدأ حدود بالاد البرابرة .

وبعد عام ٢٩٣ م كانث سورا تعود الى إقليم اغسطا الواقعة على الغرات وكانت استناداً الى أخبار المشادير ( المشرق ٣٣ ، العدد ٢٨ ) محسل إقامة قائد جيش الاسناد الامبراطوري السادس هشــر .

وفي نهاية القرن الثالث او بداية الرابع للميلاد أخذ قائسد الحسرس البلاطيني الاجنبي ، سيرجيوس ، مز, حصن برياريسوس ( بالس الحالية ) الى حصن تنرابهرجيوم ( قُصُير السيلة في يومنا هذا ) على مسافة شعة اميال وفي حزيران (يونيو) من عام ٥٠٤ م ، عساد قسطنطين البيزنطي الذي كان قد انضم الى الفرس غترقاً الصحراء الى سوريا . وعلى مدى اسبوعين ساقر مع زوجتيه نهارآ وليلاً دون ان يصادف احداً . ولم يقابل احسداً من الهرب الا بعسد وصحوله الى شيلا (ووردت ، شينا ) . وقام هؤلاء المسرب بمرافقته الى حصن شورا ، ومسن هناك الى بلسدة اديساً (يشوع العمودي ، الملدنه [ مارتن ] ، ح ٧٥ ) . وربما تكون شيلا هزبة السيلة ، على بعد انبي عشر كيلومتراً جنوب — الجنوب الغربي مسن شورا ، وهو الاسم الذي يطلقه السوريون على سورا .

وفي حسام ۱۹هم أسهم ماريون ، مطسوان بلسدة شسوراء الروبية فسي مواسسيم تكويس المطسوان سيفيروس فسي منصب البطريركيه (ملاحظات تتعلق بسيفيروس[كوجنر] ، صرص ۲۹۱۹ و ۳۲۱ المدونة المستسرى [كويسدي] ، ص ۲۲۱ ، حياة مشاهير الرجال المونوفيست [بروكس] ص ۱۱ ) .

وكان ماريون مطواناً حتى عام ٧١٥ م، وقد نُنْمي في هذا العام ( ميخائيل

السوري ، المدونة التاريخية [ شابو ] المجلد ، م ٧١٧ ) .

ونطالع في حوليات جون ملالاس ( متيه مهم ۱۷۰، ۱۷۰ ) أن الامبراطور جستيان ارسل الى المشرق عمدة شخصيات بارزة لادارة امسر الدفاع عن يعض المسدن ضد الملك الفارسي قبساد الأول ( ۴۹۲ سـ ۵۳۱ ) . ومن بين مدن أخرى أعدت مسدن برويه ( بروئيا او حلب ) وسورون ( سورا او صوريا ) وكونشائتينا ( قسطنطين ) العاة للدفاع عن نفسها .

وفي عام ١٣١ م طارد بليساريوس مع جيشه الفرس العائدين مع غنائمهم من سوريا . وذهب حتى بلدة سورون ( سورا ) ، حيث نشبت معركة بين الطرفين ( بروكوبيوس ، الحرب الفارسيه ، حم ١٦ ، ١٨ : ١٤ ) .

وفي ربيع عام ٤٠٥م زحمف خسروبن تياذ (المصلو نفسه ، ح ٢٠،٢ ، كويدي ، نص جديد [ ١٨٩١] ، ص ١٣ فسوليات اديسا [ ماليبر ]ص ص ١٥٦ وما بعدها، اسيمانوس، المكتبة الشرقية [ روما ، ١٧١٩ – ١٧٢٨ ] ، المجلد ١ ، ص ٤١٦ ؛ جيمس مسن 'اديسًا ، القائسون [ بروكس] ، ص ٣٠٠ ؛ ميخائيل السوري ، المصدر السابق.، المجلد ؛ ، ص ٢٨٧ ) على امتداد الضَّغِة اليمني للفرات: ووصل الى نقطة مقابل حصِّن قرقيسيا الروماني ، الا انه لم يقم بالهجوم عليه ، كما انه لم يعبرالقرات. وزجفٍ ببعد ذلك النهة الى الحد الذي يستطيع رجل قوي الذهاب اليه.في ثلاثة أيام ، ووصل الى امام بلدة زنوبيا على الضفة اليمني . عندما لاحمسظ أن المنطقة غيير آهلة بالسكان ، وكانت عجدبة ولا اهمية لها البته ،قـــام بمحاولة اقناع اهل البلـــــُدة عـــــلى الاستسلام . وعندما أخفق في مسعاه هذا. واصل سيره . بربعد قطع ما يماثل المسافة بين قرقيسيا وزغوبيا ، وصل الى بلدة سورونه ( سورا ) على الفرات وأمر بالاستيلاء عليها عنوة . فصد القائد ارساكيس الهجمة الاولى ، ولمسا قُتل تمكن الفرس من دخول المدينة التي انتهبوها وأخذوا جميع اهليها اسرى . ويقول بروكوبيوس ( المباني ، ح ٣ ، ٩ : ١ وما بغد ) ان تحصينات سورون بوليسما (يلدة سورا الصغيرة ) كانت ضعيفة جداً بحيث انها لم تقاوم خسرو اكثر مدن نصف ساعة.لذا امر الامبراطور جستنيان باعادة تعمير البلدة واحاطتها بسورقوي وتجهيزها بمختلف المتطلبات الدفاعية الأخرى. وفي عام ٥٤٣ م كان شخص يدعى سيرجيوس مطراناً لشـــوراء ( ابن العبري ، المدونه الكنسية [ ابيلوس ولامي ] ، المجلد ١ ، العمود ٢١٥ ٪ .

ويدون انطونين من بياجزا ، في رحلته ( كير ) ، ص ١٩١ ) كيف انه ( انطونين ) قدم من برباريسو ( برباليسوس ، بالس الحديثة ) الى بلدة سُراس ( سُرا ) التي يخترقها نهر الفرات ، وعبره هناله فوق جسر

و ني هذه البلدة تم " تعذيب القديسين سيرجيوس وياجوس. حتى المسوت ويرقد القديس سيرجيوس على مسافة اثني عشر ميلاً أيعد في صحراء السراقة . 04.

عند بلدة تترابير جيو . وقدعُدٌ بباخوس في برباريسو ( بالس)، يسير جيوس في الرصافة حيث دفن هناك ايضاً . وفي تترابير جيو، التي قدعى الآن بقُـُصير السيلة ، قضى الأخير الليلة فقط .

وورد ذكر بلدة سرا الصغيرة ني نهاية القرن السادس في كتاب نيقفورس الموسوم بـ ( حياة القديس سيمانوس الأصغر ( منيه ) ، العمود ٣١٨٤ ) .

وفي عام ٢٥٧ م قطعالخليفة علي الفرات ثم دعا زياد بن النضر وشريح بن هانيء فسرجهما امامه نحومعاوية علىحالهما التي كانا حرجا عليها من الكوفة، قال وقد كانا حيث سرحهما من الكوفة اخذا على شاطىء الفرات من قبلالبو مما يُلِي الكوفة حتى بلغا عانات ، فبلغهما اخذ علىطريق الجزيرة ، وبلغهماان معاوية تمد اقبل من دمشق في جنو د اهل الشام لاستقبال علي، فقالا لا والله ماهذا خير في ان نلقى جنسود اهل الشام بقلة من معنامنقطعين من العسدد والمدد ، فذهبوا ليعبروا من عانات، فمنعهم أهل عانات وحبسوا عنهم السفن، فاقبلوا راجعين حتى عبزوا من هيت ، ثم لحقوا عليًّا بقرية دون فرقيسيًا، وقسد ارادوا الهل عانات فتحصنوا وفروا ، ولما لحقت المقدمة غلياً قال. ، مقدمتي تأتيني. مسن ورائي ، فتقدم اليه زياد بين النصر الحارثي وشريح بين هانيُّ فاخبراه بالذي رأيا حين بلغهما من الامر ما بلغهما ، فقال سددتما ، ثم مضى على، فلما عبر الفرات قدمهما امامهنحومعاريذ، فلما انتهيا الى سور الروم لقيهما ابو الاعور السلمي عمرو بن سفيان في جند من اهل الشام ، (الطبري ،التاريخ [ دي خويسه ] ، السلسلة ١ ، ص ص ٢٣٦٠ وسا بعسدها ) . وسور الروم هيالترجمة العربية الصحيحة للاسمالسوري شوراء الرومانية. ولم أيكن ياقوت ، في معجمه ( فستنفلك ) ، المجلد ٣ ، ص ١٨٤ ) على علم ببلسدة شوراء ويذكر فقط انها ، استنادا الى ابي الحسن الادريسي ، موضع بالجزايرة ،وتلفظ سوراء .

واوردها البنتاني (الزيج ( نلينو) ، الجسزء ٣ ، ص ٢٤ ) بصيغة سوراء ، محدداً موقعها الجغرافي على خط العرض ٣٦ وخط الطول ٣٠ ٥٨ . ويذكر ابن العبرى ( المصدو السابق ، المجلد ٢ ، الاعمدة ٥٤٥ وما بعدها ) حتى وقت متأخر ، اي عام ١٤٧١ م ، دير مار امي عند شوراء .

### الملحق الحادي عشر

## نيقفوريم ، كالينيكوس ، والرقـة

كان سترابون (الجغرافية ، ح ١١ : ٢١) على علم بنهر يسمى باسيليوس بين الفرات و دجلة . وفي اقليم انثيموسيا كان يتعرف نهسرا اسسمه ابوراس . وفسي باسيليوس يختسني الاسسم بليخسوس . امسا راويسة سسترابون ، السلاي كسان يعسرف الارامسية ، فقرأ الاسسم مليخوس (ملك) و ترجمه عسلي انسه ياسيليوس . و تقسع بسلاة الثيموسيا . (ايسيدور الكرخسي : المحطات البارثية [ملسر] ، ص ص ١٤٤ وما بعدها ) على العلويق من زوكا ـ افاميا الي اديساً ، على مسافة ثماني سكونات شرقي افاميا ، ومن ثم فهي بعيدة عن حوض نهسر ابوراس ، او الخابور لقدا حافظ نهر بليخوس على اسمه الى اسمه الى المهدا اليوم ، اذ يدعى الآن البليخ .

ويمكن ارواء السهل الفيضي على الفيفة اليسرى للفرات من البليخ ومسن للموات آخذة من الفرات تفسه. ويمكن البرهنة على ان هذا السهل كان في زمن ما اكبر بمرتين مما هو عليه البيرم ، منذ غير الفرات مجراه ، وذلك بنظرة على ارض المستقمات الواسعة التي على الضفة اليمني النهر في هذه المنطقة . ومن بين الانهار على الضفة اليسرى يعتبر نهسر الهني والمري من اكثرهما اهمية . وظل الاسهم الاخير باقياً حتى العصور الوسطى في اسسم البلدة التي كانت المنطقة

المحيطة تعود اليها في وقت ما . ويسكن تحديد موضع مدينة مري هـــلـــه بين الضفة اليسرى لنهر المريوالبليخ ومنذ ان امتد خط تجاري مهم بمحاذاة الأخير من بلاد ما الجزيرة العليا الى الفرات ومنذ ان عبـر خط آخر عند مري متابعاً الضفة اليسرى للفرات ، فإن أهل المري وقـد كانت تدعمهم ارض خصبة يسيطرون عليها، كان في امكانهم النهيمنة بسهولة على القوافل التجارية وكذلك حسلي القسرى الاخرى الأقل ثراء على امتداد الفرات . فلا عجب اذن ان تكون مدينة مري قد سيطرت منذ وقت مبكر يناهزختام الألفالثالث قبل الميلاد على النصف الأعلى للفرات الاوسط كله كما سيطرت خانه ( ريسماعانه ) على النصف الأسفل ( هرتز فلد ، خانه وسري [ ١٩١٤ ] ، ص ١٣٦ ) . وعلى موقع مرى القديم او بجائبه عند مصب البليخ في الفرات كانت تقع المدينة المشهورة نيقفوريم ( ايسيدور الكيرخي ، المصدر السابق ، ص ٢٤٧) . ويروي ابيان ( تاريخ ســـوريا ، ٥٧ ) ان ســـلوقس نيقاتور ( ٣٠١ – ٢٨١ ق.م ) اســس عدة مدن قــي سوريا ومنحها اسماء اغريقية او مقدونيه ، ومنها نيقفوريم في بسلاد الجزيرة . ومسن المؤكسة أن بالسدة كانت قسد وجدت عند هسلما المكان مسن قبسل. وكانت تدعى ماري ( او نكر ، نفوش بارزة على مسلة اداد نيراري [ ١٩١٦ ] ، لوحه ٢ ، السطر٢٣ ، ص١٠ ) ، وبقي الاسم متداولاً باسم قناة مري ( ميخائيـــل السوري في مدونته [ شابو ] ، المجلد ؛ ، ص٧٥٧ ۚ ۚ الْبِلاذري في فتوحه [ دي خويـــه ] ، ص١٨٠ ) . اما ان الأغريق كانسوا يفضلون تغيير الأسماء المحلية فكانت حقيقة معروفسة اذ ذاك لدىبوسيدونيوس(سترابون ، المصدر السابق ، ح١٦٠ ، ٤ : ٢٧ ) ، إلا ان اميانوس مسارسيلينوس ( المصدر السابق ، ح ١٤ ، ٨ : ٦ ) وجد فيمصادره ملاحظة مفادهاان سلوقس نيقاتور واللبين جاووا من بعده ، مع انهم كانوا ينيّرون اعتباطآ اسماء مواقع كثيرة ، فانهم لم يمحو الاسماء الأصلية التي ظلت مستعملة .

ويعزو ايسيدور الكرخي ( المصساد السابق ) تأسيس نيقفوريم السمى الاسكندر الكبير، كما فعسل بليني ايضاً اللدي ذكر فسمي تاريخه الطبيعي (حـ٣ ،١١٩) انه بالقرب من القراث تقع نيقفوريم التي بناها الاسكندر بعد ان تين له أهمية الموقع . ولا نملك اي دليل قاطع على ان الاسكندر قد وصل في وقت ما الى فم ثهر البليخوس ، ولذا لا يتسنى لنا المكم بأنه هو اللي أمسر ببناء مدينة نيقفوريم . ان رواية مماثلة نشأت عسن مدن أخرى على امتداد الفرات ، وكل منها ينسب تأسيسها الى الاسكندر ، برغم انسا نعرف نعرف دون شك ان الأمر لم يكن كلك .

وعند مصب البليخوس في الفرات ، اي قرب الموضع الذي كانت نيقفوريم تقسع فيسه ، نشأت فيما بعسد كالينيكوس ( اميانوس مارسلينوس ، المصدر السابق ، ح٣٠ ، ٣ : ٧ ) .

وتعزو حولیات باسکاله ( منیه ) ، العمود ۲۹۹ ، ومیخائیل السوري ، في مدرنته ( شابو ) ، المجلد ٤ . ص ۷۸ ) تأسیس هذه المدینة الی سلوقس الثاني کالینیکوس (۲۴۷ – ۲۲۲ ق . م ) و ذلك اما في عسام ۲۴۲ أو ۲۲۲ ق . م .

ويقول ليبانيوس، في رسائله ( ح ١ ، ٢٠) ان مدينة كالينيكوس الواقمة على القرات سميت نسبة ال استاذ البلاغة كالينيكوس الذي أقام هناك . - عاش استاذ البلاغة هذا ، وهو من أهل (بطرا) ، في زمن حكم كاليينوس ، حوالي مهم م وها يك فيه كثيراً ان يكون المسيحيون ( وكان عدد كبير منهم في الملدينة في وقت مبكر يرجع الى القرن الثالث والذين المحكموا السيطرة عليها في القرن الرابع ) قد وافقرا واحتفظوا المدينة بالاسم الجديد المعطى لم نسبة الى استاذ البلاغة الوثني . ويبلو انه وجدت بلسنتان عند مصب نهر البليخوس في الفرات منذ زمن سحيق : اولاهما وهي التي اهساد تعميرها بناءها سلوقس في الثرات منذ زمن سحيق : اولاهما وهي التي اعساد تعميرها

سلوقس الثاني (كالينيكوس) سميت كالينيكوس. وكانت نيقفوريم لعدة قرون اكثر اهمية من كالينيكوس، الا ان الامر انعكس فيما بعد لصالح المدينة الثانية التي بدأت بالانتعاش الى حد كبير. واخيراً، في القرن الثالث للميلاد اضمحلت نيقفوريم بوصفها مدينة، وبقيت بجرد ضاحية من ضواحي كالينيكوس. ان هذا الامر يؤيده الكتاب العرب، وبوجه خاص شعراء ذلك العهد قبل زمن العباسين، الدين يعلقون عسل المدينتين اسم الوقين، ويدعون واحدة بالرقة والسوداء»، او المحترقة»، والأخرى الرقة والبيضاء، ويدعون الرقة البيضاء ايضاً بالاسم القديم كالينيكوس. ومن هسذا استنج

ويحدد درويسن ، في تاريخه (١٨٧٨ ألمجلد ٣ ، ح ٢ ، ص ٣٠) موقع كالينيكوس في خرائب ٩٨ هرقلة ، الا ان هرقلة كانت قصراً بنساه الحليفة هارون الرشيد لحسناء بيز نطية رفيمة الأصل ، كان قد اخدها أسيرة (ياقوت ، المعجم [ فستنفلد ] ، المجلد ٤ ، ص ٩٦٢ ؛ الطبري : التاريخ [ دي خويه ] ، السلسلة ٣ ، ص ٧١٠ ) .

وكان كراسوس في عام ٥٤ في . م يستولي بسهولة على مدن تسكنهاغالبية اغريقية، كما كانت الحالة مع ثيقفو ريم (كاسيوس ديو، التاريخ ، ح ٠٤، ١٣). ويروي فلورس فسي الحلاصة ( ، ح ٣ ، ١١) أنسه حينما خيم كراسوس عند تيقفوريم زاره هناك مبعوثو روديس .

واستناداً الى سترابون ( المصدر السابق ، ح ١٥ ، ٢ : ٢٣) فقد عاش في المنطقة الحصية جداً الواقعة بين زوكما في كوماجين وزوكما القديمة بالقرب مسن ثبساكوس شعب سماه المقدونيون باسم مكدونيس . وكانت فسي منطقتهم مدن نسيبس وتكرانوسيرتا وكارهي ونيقفوريم : الخ .

وكان بليني ( المصدر السابق ، حـ ٥ ، ٨٦ ) ايضاً يعلم بمدينة اسمها نيقفوريم في ولاية الجزيرة . واستناداً الى بطليموس (الجغرافية ، ح ه ، ١٧ : ٥) فإن تيقفوريــــم كانت تقع على الفرات في بلاد الجزيرة .

وفي عام ٣٦٣ قام اميانوس مارساٽينوس بزيارة كالينيكوس ووصفها بأنها حصن ضخم وانها هامة باعتبارها مركز آ تجاريا ( المصدر السابق ، ح٣٠٠) ٣ : ٧ ) .

ويذكر يورانيوس ، في الشارات ( ملّر ) ، ص ٥٢٥) الاسم القديم نيقفوريم ويضيف الى ذلك ان المدينة تدعى ايضاً ( قسطنطينة ) وافها تقع قرب اديسًا .

وفي عام ٣٩٣ أشعل المسيحيون النار في الكنييس اليهودي في كاستروم كالينيكوم . فأمر الامبراطور ثيودوسيوس مطران تلك البلدة ان يعيد بنساء الكنييس . واستجابة لهذا قام المطران امبروز من ميلان بالكتابة الى الامبراطور مشتكياً ان اليهود سبق لهم أن أحرقوا كنائس متعددة دون ان يدفعوا شيئاً لاعادة بنائها ( امبروز ، رسالة الى ثيودوسيوس [ منيه ] ، الاعمدة الاعدة وما بعد ) .

وقد حضر داميانوس مطران كالينيكوس المجمع المسكوني(٥٤١ م) ووقع عسلى رسالة مطارنة إقلبيم اوسروثين الى الامبراطور ليسو (منسي ، المجمع ( ١٧٩٩ ] ، المجلد ١ ، العمود ٥٧١ ) المجلد ٧ ، العمود ٥٧١ ).

و في عام ٤٦٥-٤٦٠ م قام الامبراطور ليو باعادة بناء مدينة كالبنيكوس

في اقليم اوسروئين ، واطلق عليها اسم ليونتوبوليس ، ونصَّب مطراناً فيها (ابن العبرى التاريخ السوري [ بيجان ] ، ص۷۷ ؛ اسيمانوس ، المكتبة الشرقية [ روما ، ۱۷۱۹ – ۱۷۲۸ ] ، المجلد ۱ ، ص ص ۲۵۸ و ٤٠٥ ؛ تاريخ ادبسًا [ هالير ] ، ص ۲۵۲) .

وفي اواخر عام ٥٠٠ م كن الملك القارسي قباذ الأول عائداً بعداء الفرات من اراضي بلدة سروج . وعندما وصل الى كالينبكوس أمر أحد قادته بمهاجمة البلدة . فنفذ القائد ما أمر به ، الأأنه فوجيء بالقائد الرماني ثيموستراتس الذي اخسله اسسيراً . ثسم همشد قباذ بصحاصرة كالينيكوس وتدميرها تدميراً تاماً إن لسم يطلق تيموستراتس الاسسير . فقام تيموستراتس بتنفيذ ذلك . ( يشوع الممودي ، المدونة [ مارتن ] ،

ح ٥٥ ؛ اسيمانوس ، المصدر السابق ، المجلد ١ ،ص ٢٧٦ ) .

وفسي بداية القرن السادس للميلاد ورد ذكر الديرين مار زكساي وقدر او عمود ، بالقرب من كالينيكوس (حياة مشاهير الرجال المنوفيست [ بروكس ] ، ص ٣٨ ؛ ميخائيل السوري ، المصلم السابق ، المجلد؛ ، ص ص ٤١٤ وما بعدها ) .

وفي عام ٥٩٩ م اصدر جستنيان امراً ان تنحصر اعتباراً من ذلك التاريخ فصاعداً جميع الأعمال التجارية بين البير نطيين والفرس فسي المسدن الثغرية بسينين وكالمينيكوس وارتاكساتا فقط ، وذلك لمنع التجسار البيزنطيين من التجس بفي الامبراطورية الفارسية ، والتجار الفرس من القيام بنفس العمل في الامبراطورية الرومانية (. مجموعة قوانين جينيان ح ٤ ، ١٣٠ ٤ ٤ و من الطريف ان نلاحظ ان جستنيان لا يعترف باسم ايونتوبوليس الذي اطلقه سلف على كالبنيكوس .

ويحسب ثبودوسيوس ، في كتابه موقع الارض المقلسة (كيتر ، ص ١٥٠ ) المسافة من كالونيكو (كالينيكوس ) الى قسطنطينية ستين ميلاً ومن قسطنطينيه الىاديسًا ثمانين ميلاً . وفي المدينة الأخيرة عاش الملك ابجر الذي كتب الى اليسوع المسيح .

ويذكر هيروقليس (في حوالي ٥٢٥ م) أن من بين مدن ابرشية اوسرونين مسلينة ليونتو بوليس او كالينيكية [ يركهادد] ، ص ٣٩). ويروي بروكوبيوس ، في كتابه الحرب الفارسية ( ح ٢١٠٠٢ ، ان كسرى اسستولى فسي عسام ١٥٤٢ م عسلى كالينيكوس بسهزلة كبيرة . ولما كانت المحصينات متداعية في بعض الاماكن ، فان جستنيان كان قله أهسر باعادة بنائها ( المؤلف السابق ، المباني ، المباني ، المباني ، على الحال . أحسر باعادة بنائها في الحال . أخير ما أفجزءا واعادة بنائها فسي الحال . وكانت الحظة أن يتم ذلك بهدمها جرز ما فجزءا واعادة بنائها فسي الحال . فإنه أمر بمد جسر قوارب على الفرات ، وبهذا اقترب من كالبنيكوس ، ودخل المدينة من موضع كان الجدار فيه قد هدم اتذاك تماماً . فإلتجأ الجنود والأهلون الاكثر ثراء الى محل آخر ، الا أن المدينة كانت مكتفلة بالفلاحين من المتطلة المجاورة . الذين اختوا اسرى وهدمت المدينة ، ولكن جستيان سرعان مسا قام بتحصينها ثانية ( جيمس الرهاوى ، القانون التاريخي سرعان مسا قام بتحصينها ثانية ( جيمس الرهاوى ، القانون التاريخي . [ بروكس ] ، ص ٣٠٠ ، ميخائيل السوري ، المصلدر السابسق ، المجلد ٤ ، ص ٢٨٧ ) .

وكان المطران العلامة كيرياك الامبدي ( ٥٧٨ – ٦٢٣ ) يأتي من دير مار زكاي في كالينيكوس ( المصدر نذمه ، ص ٣٩٩ ) .

وفي المجمع الكنسي الذي تمقد في دير مار حنانيه ؛ الواقدم في السمراء بين برباليسوس وكالينيكوس نم انتخاب القس الشاب بطرس ، ابن بولص من كالينيكوس ، بطريركا لانطاكية ( المصدر نفسه ، ص ص ٣٠٩ و ٣٧٩ أبن الجبرى ؛ المسمونة الكنسية [ البيلوس ولامي ] ، المجلد ١ ، الممود ٢٥٠ ؛ يوحنا من افيسوس، التاريخ الكنسي، - ٤ ، ٢٧).

وبعسد ارتقاء الامبراطور جستين الناني العسوش قسام بارسال الشريف الروماني يوحنا من كالينيكوس مسع هسدايا الى كسرى : وعنسد عودته عُقد مجمع كنسي. في دير ماز زكاي . وفي هذه الفترة ورد ذكر مار قيووس في كالينكوس . ( مبخائيل السوري ، المصدر السابق ، المجاد . ٤ ، على ص ص ١٣٦٧ و ٢٣١٤ . . .

وفي بداية القرن السابع ( ٢٠ ٦ م ) يستخدم جورجيوس قبريوس ( الوصف [ جلتسر ] ، ص (٤٥) في قائمة مدن ابرشية اسروئين الاســــم الاةــــدم كالينيكوس ولكن يضيف انها تسمّى ايضاً ليونتوبوليس

ویدکر دنخا ( تاریخ مَروثا [ ثاو ] ، ص ۷۰) قبل عام ۱۲۹ بقلیل دیر زکای فی کالینیکوس .

وفي عام ٣٩٩ م استولى المسلمون على كالينيكوس أو الرقه ، كما كان الكتاب السريان يدعونها ايضاً . فقد ارسل قائدهم ، هعياض طلبعة الى الرقة ، فاغاروا عسلي حاضر كان حولها العرب وحسلي قوم من الفلاحين نأصابوا مغنماً ، وهرب بن نبجا من أو الله قد خلوما بنة الرئة . واتبل عياض من عسكره حتى نول باب الرها . . فله امضت خسة إيام أو ستة و مع خل ذلك ارسل طريق الملاية الى هياض يطاب النماون ، فصالح عياض على الأمن جوسم اهلها على أغسهم و ذراريهم وادوالهم ومادينتهم ه ، ( إيابا النصيبي : المدونة التاريخية الكبرى و ذراريهم وادوالهم ومادينتهم ه ، ( إيابا النصيبي : المدونة التاريخية الكبرى م ص ص

وفي حملة علىبن ابي طالب على معاوية في عام ٢٥٦ م عضرج على من النخلية بمن معه ، فلما دخل المدائن ... فلما انتهى علي إلى الرقة قال لاهل السرقة اجسروا لى جسراً حتى اعبر من هذا المكان الى الشام . فبعثوا اليه انا فاصبون لكم جسراً فأقبلوا ، وجاء عسلي فنصبوا له الجسر ، فد غير علا يه بالانقال والرجال ، ( الطبري ، التاريخ [ دي خويه ] السلسلة ١ ، ص ٣٧٥٩ ؛ ابن مسكويه ، التجارب [كايتاني] ، مس ٧١ه. ) وتنطبق النخيلة على خان ابن نخيلة الذي يبعد مسافة ستين كيلو مترآ شمال ــ الشمال الغربي للكوفة . والمدائنهى التسمية العربية لطيسنون والمدن المجاورة ، وهي ضواحي سلوقية السابقة .

ويذكر ابن أيس الرفيات ، أي ديوانه (رودوكناكيس) ص ٢٢٢ ، الله حوالي عام ١٩٥٠ كانت بللمانا الرقسة والتكلس - ميجورتين ، كسأن لسم يسكن بهـ ما أحسله ، وحتى الله بر بالقسر ب مسن بليخ كان خالياً وارتفعت جدرانه العالمية كتنب تذكاري الشعب بائله ، ويقدول في موضع آخر ر ( صُ ٢٨٥ ) انسه ، اثناء رحلته مسن الجنوب الغربي او الجنوب لاح له جبيل البيشر بالتدريج ثم الرقة السوداء اخيراً .

أما أن هسله الفرى المتددة حول الرقسة كانت مهجورة وأنه لذلك الخطر أناس كليرون لل منادرة بلدتالرقة ، فذلك ثما نتث عليه من مصاهر مربية أخرى . وأما القول بأنه لم يكن فيها سكان على الاطلاق فانه ولاريب من قبيل مبالغات الشعراء . ومن المسلم أن تكون التلتس" أسماً حرفه الشعراء كالينوكوس . ومن المسلم إن الدير القائم بالترب من البليخ مطابق لايسر أمد وقا أو أد و ( ميطابل السوري ، المعمل السابق ، المجالد في من 11 في ) ، النازة حتى حسله السم يكن مهجوراً الدالك . وينم روو تناكيس ( المكان فنه ، ملاحظة ٣ ) دو در الجاناين ( كاوليكوس عال دجه الاي وه و الهار مستحيل عالى الالمائية بن السابقين ، ولعليها ليقاوريها ، وكانت المدينة الثانية تدمى الرقة المناين السابقين ، ولعلها نيقاوريم ، وكانت المدينة الثانية تدمى الرقة المنتها ، وقاد ورد ذكره على الن الناص الأخطل ، في ديوانه ( الصالحاني ص ٣٠٤ ) الذي يصف برين ابراجها .

وتن أمر الخليفة هشام الذي آلت اليه المنطقة المجاورة للرقة عسلى

شكل اقطاعية بنطهير نهري المني والمري ونذا في بداية القرن الثامن الميلادي ، كما تأسست عدة مسلمان على ضفافهما ، و تنبيد جسر على الفرات ( ميخاليل السوري، المصاد السابق، المجلد ؛ ، ص ٢٥٠٪ المنسوب للديوفيسيوس من التل محرى أ الملدينة [شابو] ، ص ص ٣٦ و ٣١ أ ابن الطبري ، التاريخ السرياني [ بيجان ] ، ص ص ١٥٦ ) .

وفي عهد مروان الثاني ( ٧٤٤ - ٧٥٠ م ) ورد ذكر اسم يوحنا مطران كالينيكوس ، الذي انتخب بطريركاً في عسام ٧٦٠ م (سيخائيلي السوري ، المصلر السابق ، ص ٣٦٠ ؛ المنسوب لديونيسيوس التل محري ، المصدد السابق ، ص ٧٠ ؛ ابن الطب ري ، انتاريسخ الكنسي إيابيا النصيبي ، التبار س ولامي ] ، المجلد ١ ، العمودان ٣٢١ و ٣٣٣ ؛ ايليا النصيبي ، المصدد السابق ، ص ١٧٦ ) .

وفي عسام ۷۷۷ م شبّد الخايفة المتصور مدينة الرافقة بالقسرب من كالمينيكوس . وأم ر هارون الرشيد باحاطتها بسور آخر (ميخائيل السوري، المصدر السابق ، للجلد ٤ ، ص ص ٢٠٠٤ و ٤٨٣ ؛ المنسوب الليونيسوس مسن تسل معتري [ لعلها تدل معترق ] ، المنسلو السابق ، ص ص ٢٠٠ وما بعدها أ المتقوبي ، التاريخ [ موتسما ] ، المبتلد ٢ ص ٣٤٠) . وفي عام ٧٩٣ ألتخب كرواك بداريركا ، وهو راهب من ديربيزونا ، او استونا ، (عمود ) في كالينكر من ابن الطبري : التاريخ الكسي ( ابيكوس ولامي ) ، المجلد ١ ، العدود ( ٣٧٩ ) .

ويذكر ابن الدلبري المسلم السابق ، المجلد ٢ ، العمود ٢٠٠) انه في سنة ٨٧٢ كانت كنيسة القديس توماس تمود الى اهالي تكريت المقيمين بالرقة . وفي عام ٨٧٣ دُفن الباريرك يوحنا في دير مارزكاي ، حيث كان زاهباً فيما سبق ( المصدر نقد ، ة المجلد ، ١ ، العمودان ٣٨٥ و ٣٨٠) .

وياً.كُو ابن الفقيه ، في البلدان (دي خويه) . ص ١٣٢)ان الرقة في ديار مطر..

ولم يكن للرافقة اثر ، وإنما بناها المنصور على بناء مدينة بنداد ، ورتب فيها جنداً من أهل محواسان

ويقول ابنى سيرابيون، في العجالب (لوستر نج) ص ١٧) ان نهر البايخ او لمعمارض جرال من عيريقال لها الله بانية يدر فيه تن أصباعاً ورسائين ويعر في ظهر مدينة الرقة وبصب في الفرات اسفل من الرقة السوداء في الجالب الشرقي»

ويذكر الاصطخرى فسى مالكه ( دى خويه ) ص ٧٥ فما به..د،
ديار مضر فان الرقة اكبر ما فيها من المدن ، والرقة والرائقة ماينتان
متلاصقتان وفي كل واحدة منهما مسجد جامع، وحما على شرقي الفرات
كثيرتا الاشجار والمياه في مستوى ، وفي غربي الفرات بين الرقة وبالس ارض
صفين وبالرقة موضع يقال كان بيت على ايام صفين .

وبالاضافة الى الرقة ، مركز ديسار مفسر ، يا.ك ر المقدمي ، في اسمن التمتاسيم (دي خويه) ص ص ١٣٧ و ١٤١) ايضاً الملدن المحترقة : الرققه ( الرافقه ) وخانوقة الحريش و تدل صرى (١٢) . والرقة حصس عريض يسيرع حلى متنه فارسان ، غير كبيرة ، والها بابان ، غير الديها طبية نسرهة قديمة الحفلة ، حسنة الاسواق ، كثيرة الترى والبسانين والحيرات ، ومحادات المباون الجيد والزيون ، ولها جامع عجيب ، جمامات طبية . قد ظلات ادو اقرا و برقمت قصورها ، وأنتشر في الافليمين ذكرها ، فإشام على تخمها والفرات الى جنها ، والما حم كثير بديا ، الا أن الا براب بديا ، والدلسر ، اليها صعبة والمراقة المحترزة قريبة منها قد كنت وخوبت

والوافقة ني ربض الرئة : الجامع ني الصاغة ، وجامع الرقة في البزازيين ، فيه شجرتا عناب وشجرة توت ، وبالقرب مسح، معاق على مدود ،

ويكتب الشابشتي الديارات ( بنيلوطة برلين ) ، ورق ٩٥ الوجسه المقابل ) ان ،دير زكــاي ية ع ف ي الرقة على الفرات ومن بهنيم نهر البليخ وهومن احسن الديارات موتماً وانزدها موضماً ، وكانت الملوك اذا اجنازت به نزلته واقامت به ، لانه يجتبع به كل ما يريدونه من عمارته ونفاسة ابنيته وطب المواضع التي به ، ونزهة ظاهرة ، لان له بتايا عجبية ، وبناحيته من الغزلان والارائب وما شاكل ذلك بما يصعلاه فالجارح من طير الماه والحبارى واصناف الطير ، وفي القسرات بين يديه مطارح الشباك السمك . مولي المبيدية الى حماة (كال الدين ، التاريخ [ دو مينار ] ، ص ١٦٩ ، على معطوين الموات ، في معجمه ( فسنلك ) ، المجلد ٤ ، ص ١٩٤ ، على دراية بنهرى المني والمري عند الرقة والرائقة . فقد ذكر الحتى والمرى قبوان بازاء الرقسة والرافسة حضرهما ، هشام بن عهد الملك واحسليك . فيهما البولة العباسية ، وانتقلت الى المجمعه ، اعنى الهنى والمرى قبضت في اول ايام البولة العباسية ، وانتقلت الى الم جعفر وزادت في عمالاتها يقسال ذلك البدري ، وفي نحو المعارف الماليك والمبين والى الم وفي نحو ۱۱۷۷ م كان حنا دند مطرانا في كالينيكوس ( ابن العبرى ) المصلو السابق ، المجلد ١ م كان حنا دند مطرانا في كالينيكوس ( ابن العبرى ) .

ويذكر اللمشقي (النخبة (ميرن)، عرب (١٩١) ان الرقه هي المركز الرئيس لبلاد مضر. ويفترضي ان تكون الرقة البيضاء مدينة رومانية موغلة في القدم . وقام الحليفة المنصور في غام ٧٧٧ ببناء مدينة جديدة بجانبها واطلق عليها الراقة . ويقال ان المدينة الأولى ( اي الرقه البيضاء) كانت قد هدمت ، الا ان اسمها ظل باقياً ولا يز ال يستعمل فيما يتصل بمدينه الرافئة . ويجري نهرا الهني والمري بجانب المدينة وعلى ضفائهما قري . وتعتبر هذه المنطقة المجاورة

من اجْمل بقاع العالم . وأصبحت مدينة حرَّان عاصمة بلاد مضر . ويروي أبو الفذاء ، التقريم ( رينو وديساكان ) ؛ ص ۲۷۷) ان الرقة في

رمانه ( في بداية القرن الرابع عشر ) كانت مهدمة ومهجورة تماماً .

ويذكر أوليا جلبي ، التاريخ (ترجمة نون همر) ، المجلد 1 ، ك . ص هذه سناجق : جماسا وخاربود ودير رحبة وبني ربيعة وسروج وحرًان ورقع وورها (اواورفه )خيث يفيم ألباشا

### الملدق الثاني عشر

### برئا وزنوبيا وطبية

وفي حلية أحدد موقع مدينة دور كرباتي ، او نيبرتي اشور التي بنيت في عام ٨٧٧ ق . م بأو امر من اشور ناحربال الثالث ( الحوليات [ روائنس ، كتابات مسمارية ( ١٨٦١ - ١٨٨٤ ) ، المجلد ١ ، اللوحه ٢٤ ] ، المعود ٣ ، الأسطر ٩٩ وما يعدها ؟ سج وكنك ، الحوليات [ ١٩٠٢] ، صص ٣٣ وما بعدها ؛ انظر ما سبق ، ص ١٣٠١) .

وسمثيت حلبيه فيما بعد زنوبيا ومن ثم الزباء .

فَذَر بروكوبيوس في كتابه الموسوم بالمباني (٣٠ ، ١ ، ١ ك - ٨ ، ) انه بين إذليم كوماجين الحدودي ، وهو الاسم الذي كان بطلق على اقليسم النم بين إذليم كوماجين الحدودي ، وهو الاسم الذي كان بطلق على اقليسم على حدود مذه العمراء محموا أهمان المحمد وقد بنى كل من الفرس والرومان على حدود مذه الصحواء محمونا مسن الآجر التي لسم تهاجم قطد لانها لم تكن تحمى شيئاً بسئير الطمع في الننائم . وفي هذه المصحراء امر الامبراطور دقبانس بناء ثلاثة حصون من الآجر ؛ ومن بين هذه الحصون الثلاثة أمسر الامبراطور جستنيان إعادة بنداء مصن ممبري (وورد ايضاً مبسري ) المبيدم الذي يقع على بعد خمسه أميال رومانية تقريباً من زنوبيا ) . وبكن البحث عن ممبري او مبري ، فسي خرائب الشيخ مبارك عند محطة التين الحالية ، على مسافة سبعة كيلومترات من حليية .

ويدون بروكو بيوس ( الحرب الفارسية ، ح ٢ ، ٥ : ٤ ــ ٧ , المؤلف نفسه ، المباني ، ح ٢ ، ٨ : ٨ . - ٢٥ ) ان مذينة زنوبيا تقع على مسير ةثلاثة أيام كاملة من قرقيسيوم . وقا. اسستها زنوبيا وسميت نسبة اليها . وزنوبيا هي زوجــة اوديــنوس إ اي اذينه ] ، مــلك ســراقنة ثلاك المنطقة قا الدين كانوا متعالفين مع الرومان. وبمرور الزمن عندما تحرلت التخصيفات الم خراقب غادر الأهلون المدينة ، مما اتاح لفرس هنتول الاراضي الرومانية من شائروا دون ان يعلم الرومان بذلك إلا يعد وقت طويل ثم أمرجــتوان بإعادة بناء هذه المدينة واسكان الناس فيها رو نسعت حامية قوية هناك وعـــلى رأسها قائد. ولم تقتصر التدعمينات على المدينة القديمة فحمب بل على الروابي المدينة بها كلمك لكي لا يعرض الأحمورية الدالية القريبة من المدينة . وعندها . ويجري الفرات بين الاجراف الصخرية الدالية القريبة من المدينة . وعندهـــل ينهى هذا الجزء من الاستحكام المجلاميا حجرية كبيرة وقراها اضافة الى ذلك بيد واق من الجلاميد المابورية . وامتدت المابهة شمالاً ، كما تحمين الما من الوصول الى العجلاميد المبجرية . وامتدت المابهة شمالاً ، كما تحمين المل العالي الى الغرب منها ، وابنيت كنيسة وحمامات ومبان ذات اروقة . والمسافة من قرفيسياء المه حابية مئة كيلومتر ؛ اذن يحمب بروكر بيوس ثلاثة وثلاثين كيلومتراً للمسيرة الواحـــة .

واستناداً للى تاريخ الحلفاء ( لالند) ، ص ١٠٦ ) فقي 1.7 - 1.1 م قام الفرس باحتلاك مسدن ، ديسًا وحرًان وكالييكوس وقرقيسيا وكذلك جميع المدن شرقي الفرات التي كانت تشكل هطاً حدوديًّا. وفي ٦ آب ( الحسطس ) ، ٢١٠ م عبر شهر براز النهر واستول على مدينة زنوبيا عدلي الضفة الغربية من الفرات.

ويروي ابن قتية ( المعارف(فستنفلد) ، ص ٣١٧ ) ان جليمة ( الاسطوري ) خطب الزباء وكانت بنت ملك الجزيرة وملكت بعد زوجها فاجابته فاقبل اليها ، فلما دخل عليها قتلته ، فطلب صمرو ابن اخته وقصير غلامه بثأرفة تلاها ونحلفا في بلدها رجلاً ورجا بالنبائم أطلب عمر وابن اخذ وتصير غلامه بنأره فقتلاها وخلفاني بللمدا رجالاً وجعلابالغنائم. ع ويروي المعقوبي ( التاريخ ( هوتسما ) ، المجلد ۱ ، ص ۲۳۸ ) ان المتقمين لجليمه استخدموا مكيدة للاختول الى مدينة الملكة الزبّاء ، اذ قاموا بجمل اربعة آلاف رجل على النمي جمل مجهالسيوف ثمادخلوهم مدينتها وفيهم عمرو وفرق الصناديق في منازل اصحابها وادخل عدة منها دارها ، فلما كان الميل خرجوا وقتاوا الزباء » .

ذكر ياقوت نمي معجمه (فستنقلد). ، المجلد ٢ ) ص ٩٩٢ ) وابو الفضائل في مراصده (يوينبول ) ، المجلد ١ ، ص ٥٠٤ ، أنّ الرباء مدينة على شاطىء القرات سميت بالزباء صاحبة جليمة الابرش ،

وفي حوالي نهاية القرن الناني عشر هلمت مدينة الزيّاء القديمة ، الا ان عدداً كبيراً من النصب التذكاريه الحميلة ظلت قائمة تثير الاعجاب .

والى الجنوب الشرقي من حلية عند النقطة التي تأخذ فيها قناة المصران من الفرات تمتد خوالب زليه ، ان موقعها ذو اهمية كبيرة . و زليه تقسم على الحد الغربي لسهل فيضي طويل كان يجهزها بجميع احتياجاتها ، وكانت تسيطر على كل العلوق البرية والماثية المنطقة ولهذا السبب كان السكانها الاصليين منسل بدايسة الألف الأول قبل المسيح حصنهم الحساص بهسم منسل بدايسة الألف الأول قبل المسيح حصنهم الحساص بهسم ( الحوليات [ روانس ، المصدر السابق ، المجلد ١ ، اللوحة ٢٤] ، العمود ٣ ، السطور ٢٧ - ١٠ و وكنك ، المصدر السابق ، ص ٣٥٣ - ١٠ المسلور ٢٧ - ١٠ و وكنك ، المصدر السابق ، ص ٣٥٣ ان الدكان الاصلين اطلقوا على مركزهم الإداري بيرتو ( حصن ) وان الاسم الرسمي كار المور ناصر بال كان قد اختفى ، الا ان الابسم وان الاسم الرسمي كار علي على الحص الرئيس المنطقة ظل باقياً (فورر ، المحليا بيرتو الذي كان يطلق على الحص الرئيس المنطقة ظل باقياً (فورر ، المحليات الدارية ، ص ١٠٠) .

ونعلم من ايسيدور الكرخي (المحطات الفرثية (مالر)، ص ٧٤٧) انه كان يوجد في زلبيه فيما مضى محملة ملكية فيها مياكل لأرتسس وان الملك دارا بني قصراً ملكياً ، سمير وحمرت عدد اميس ثناة الري . ولكي يجري الماء من النهر الى القناة ، ثم تضييق الفرات بسد مبني بالحجارة . وفي فصل الحريف عندما يقل الماء في النهر ، كانت قوارب كثيرة تتحطم على هذا السد ويحتمل ان الملك دارا طلب بناء قصره الملكي في مركز المنطقة الاداريه ، وان هذا المركز كان بيونا اي بيرقو الآشورية .

وفي زمن السلوقيين اسس المقدونيون عدداً مسن القسرى عسلى الضغة اليسرى الفرات الأوسط. ويدعو المؤلفون المتأخرون مدينة بيرنا ايضاً متدون وليس ، ثما يحملنا على الزعم بان المقدونيين ايضاً توطنوا في بيرنا ؟ ولعل هيكل ارتميس كان نصبا تذكريا لذلك. ومن الواضح ان الاسم الرسمي الجديد لم يصبح شائعاً عند المواطنين الاصلين قط، وإنه اختفى بروال المحكم السلوقي ؟ ولـم يظهر ثانية حتى المهد المسيحي عندما انعشت الكنيسة استعمال اللغة الاغريقية في منطقة الفرات الاوسط. وهسانا يفسر الماذا أغفل السيور الكرخي اسم المحطة الملكية الذي يقع هيكل ارتميس فيها.

ويدون بطليموس ( الحغرافية ، ح ه ، ١٩ : ٣ ) قسرية باسم بيرنا إلا انه يضمها على الضفة اليمني للفرات في بادية الشام جنوب شرقي مصب نهر ابوراس ( الحابور ) ، وهكذا تكون في منطقة خندانو السياسية القديمة . وبما ان كلمة بيرنا هي تسمية شائعة لحصن وانه كانت عدة اماكن فسي الاراضي النابعة للفرات الاوسط ودجلة تحمل هذا الاسم ، فلعل بطليموس كان يقصد حصناً آخر .

وكانت مقررات مجلس نبقية في عام ٣٧٥ م قد وقمها شخص يدعى مارياس مسن مدينة مقدونوبوليس بإعتباره أحلمطارنة اقليسم الجزيرة . وفي النص السرياني يُقرأ اسمه مارا من بيرنا (كلتسر ، اسماء مشاهير الآبامين نيكائيه [ ١٩٩٨ ] ، ص ص ٢٧ و ١٤ و ١٠٠ ) . ولم يصل إقليم الجزيرة الى الضفة اليمنى للفرات فسى اي موضع كسان ؛ فسلا بد اذن

من البحث عـــن اسقفية بيرثا ، او فقد و نوبوليس ، على الضفة اليسرى .

وشارك مطران اسمه دانيال من بيرثا ( مقدونو بوليتانوس ، باللاتينيه ) من ابرشية اسروثين في المجمع المسكوني ( 201 م ) (ميخائيل السوري ، المصدر السابق ، المجلد ٤ ، ص ١٩٩) . ان اسروئين لاـم تصل الم ضفة الفرات اليمني قط .

وبعد هذا المجمع فُمصل يوحنا ، وهو كاهن محلي يلي الاسقف في المرتبة . ولقد ورد ذكر اسم الكاهن الذي يلي الاستمف بالمرتبة تسطنطين من ديرمن كنرا بيرثا (المصدر نفسه ص ٢٦٦) . كفرا بيرثا في وثائق ... مونوفيستيه .

( شابو ) ، ص ص ١٦٣ و ١٧٣ و ١٨١ و ١٨٤ .

ويذكر هيروقليس في كتابه : السينود( يركهارت) ، ص ٣٩ (وجورجيوس كبريوس ، في كتابه اموسوم به ) الوصف، (كلتسر) ، ص ٤٥ ) الاسم بيرثا على انه احد ملن ابرشية روسروانيس (اسروقين) .

# الملحق الثالث عشر

# فاليكا وقرقيسيوم وقرقيسياء

ان مستوطنة البسيرة الحديثة هي قرقيسيوم القديمة .

يروي ميخائيل السوري في مدونته (شابو) ، المجلد 2 ، ص ۷۸ )
ان الملك السوري سلوس ، ويدعى كالينيكوس ، بنى مدينتين على نهر
خابورا (او المخابور) سمتى احداهما كالينيكوس نسبة له ، والثانية قرقيس .
ويكتب ، ابن المبرى (التاريخ السوري [بيجان] ، ۴۸) قرقيسيون بدلاً
من قرقيس .

ولا يذكر احد من المؤلفين القدامي الذين تعرفهم بلدة باسم قرقيس ، بناها سلوقس كالبنيكوس ( سلوقس الثاني ، ۲۶۷ – ۲۲۴ ق . م ) . على ان السلوقيين كانوا من اعاظم البناة ولذا فمن الممكن ان يكونوا قد اسسوا بلسدة قرقيس اليونانية عند ملتقى الخابور بالفرات ، وهي نقطة تجارية هامة؛ ومن المحتمل انكان هناك بلا . دة محلية قبل ذلك . والاسم اليوناني قرقيس اعاده الى الوجود فيما بعد ديوقليانس بصيغة قرقيسيوم .

ويشير ايسيدور الكرخي ، في المحطات الفرثية ( ملر ) ، ص ٢٤٨ ) الى بلسدة فالبكا عند مصب خابوراس في الفرات ، ويذكر ان الاسم فالبكا يعني منتصف الطريق ، ويذكر ايضاً بلدة صغيرة محصنة باسم نكث متصلة بفالبكا .

وفسي وصحف اريان ، في شاراته ، حـ ۱۰ (ملر، ص ٥٨٨) ، ايحار اسطول تراجان عحلي الفرات ، مكاناً كحان يطلق عليه فلكا ( انظر روس ، دراسات اريانية [ ٢٩١٧] ، ص ص ٥٠ وما بعدها ) . وقد اصاب اسطيفان البيزنطي في قرله ( في كتابه الاجناس ( ماينكه ) ص ٢٥٦) عندما وضح ان فلكا مكان يقع في متصف الطريق بين ساوقية بياريا وسلوقيه في بسلاد ما بين النهريون . والمسافة مسن فلكا الى سلوقيه بياريا بحسداء القرات تبلغ ٤٨٠ كيلومتراً . وسن هناك الى سلوقيه في بلاد ما بين النهرين ٨٥٠ كيلو متراً . ويحتمل ان يكون اسم فلكا قسله الحلقتها القوافل التجارية على البسلدة بينما كان الاسم الأصلى: ولاريب ، يلفظ بصورة مختلفة تماماً . وادى ان فلكا مطابقة لقرفيس اليز نانية ، بئيت للخيار بالقسرب من بلسلة نبكات المحلية ؛ وحتى الخرائب الحالية تبلو مقسمة الى نصفين غير متكافئين . فني النصف الجنوبي او البسيرة الحالية احدد موقع بلسلة نبكاث المحصنة ؛ وفي النصف الشمالي ، الحالية الحالية ، احدد موقع بلسلة نبكاث المحصنة ؛ وفي النصف الشمالي ،

ولا بد ان بليني كسان يفكر في المركسز التجاري لفاليكا حينماذكسر ( التاريخ الطبيعي حه ، ٨٩ ) ، ان بلدة فيليسكوم القرثية تقع قريباً جداً ' من مدينة سورا الرومانية ، على بعد حوالي عشرة أيام بطريق النهر مسس سلوقية وعلى نفس البعد من مدينة بابل تقريباً .

ويروي اميانوس مارسلينوسس ، ح٣ ٢ ، ٥ : ٢ ، أن الامبراطبور دو لميانسس أمر باحاطة بلدة قرقيسيوم (ترقوسيوم الصغيرة البائسة بجدر ان عالية مع ابسراج وذلك لمنع القرس مسن نهب سوريا بسهولة كما كانوا يفعلون حتى صنوات قليلة صابقة . ويستنج من هذا أن ديو كليشيان لم يبيسن بلماة جديدة ، بل أنه قام بتحصين قرقيسيوم القديمة (اوقرقيس [ قاليكا ]) فقط ، جاعلاً منها حصناً حدودياً منيماً . وتم وصل بلملدة نبكات ببسلاة قرقيش اليولانية وبالمك انتعشت التسمية اليونانية .

وفي عام ٣٦٣ م ، بينما كان الامبراطور جوليان يرحف ضد الفرس ، وصل الى قرقيسيوم ، وهي معسكر روماني على حدود بلاد آشور محاماة ينهري ابورا ( الخابور) والفرات ( اميانوس مارسليتوس، المصادر السايق ج٣٧ ، ٥ : ٧ أ ماكنوس كارهينوس ، الشلدات [مار ] ، ص ص ٤ . وسا بمسدها ؛ روسميوس ، التاريسخ الحديث ؛ ج٣ ، ١٣ ) . وكان ابراهام ، مطران قرقيسيوم ، من بين من وقعوا على مقررات المجمل المسكوني في عام ١٥١ م , ميخائيل السوري ، التاريخ [ شابو ] ، المجملة ٤ ، ص ١٩٩ أ هاردوين في مجموعة القرارات [ باريس ، ١٧١٥ ] ، المجلد ٧ ، المعود ٤٧٣ ؛ مانسي ، [ ١٧٥١ -- ١٧٩٨] ، المجلد ٧ ، العمود ٤٧٣ ) .

وفي عام ٥٠٢ م ظهر فنجأة المنافرة المنتحازون الفرس قرب حصن قسر قيسيوم الواقعة على الخابور ، الا ان القائد تيمو ستر اتيس من مدينة كالينيكوس لمن يهم وأبادهم ( يشوع العمودين ، التاريخ [ مارتن ] ، ص ٥٨ ) . وفي منالع القرن السادس ورد ذكر اسمم شخص يدعى نونا مسن قرقيسيوم باعتباره مطراناً ( الحياة المحتيقيه لمشاهير المونوفيسيت [ بروكس ] ،

وفي عام ٥٣٦ه م وقع داو د مطران قرقيسيوم على اعلان المطارنة الشرقيين فسل الاكفاليين ( هاردوين ، المصلم السابق ، المجلد ٢ ، العمود ١٣٢٢ ) .

وفي ظل حكم جمتنيان قسام المنسذر ملك المنافرة الموالين للفرس ، بنهب المناطق الحدودية على امتداد الحابور والبليخ وكذلك استولوا على مدينة حُدين (ميخائيل السوري ، المصدر السابق ، المجلد ؟ ، ص ص ٢٧٠ وما بعد ها ) .

ويقع حصن قرقيسيوم الثغري الروماني على الضفة اليمنى لنهر ابوراس (الخابور) حيث يصب في الفرات ، وكان يشكل بجدرانه المحصنة مثلثاً بين هذين النهرين ( بروكوبيوس ، الحرب الفارسية ، ح ٢ ، ٥ · ٢ – ٤ ) . ولم يقم دو قليانس بتسوير الحصن بأكمله بل اكتفى بمجرد اقامة استحكامات خارج المدينة من ابوراس الى الفرات ، مقويًا إياها ، بالاضافة لله ذلك ، ببرج يطل على كلا النهرين . اما الجهتان الملاصقتان للنهرين فقد بقيتا بدون استحكامات ، لان النهرين وحدهما كانا يشكلان في نظره حماية كانا يشكلان في نظره حماية كانا يشكلان إبوراس الى المحد الذي اصبح فيه معرضاً للانهيار ، أمر جستنيان باعادة بنائه بحجر البازلت ، وكذلك تم ترويد الجانبين للمحاذيين للنهرين باسوار وافية ، ورفعت البلدة الى مرتبة مدينة ، ومُنحت حامية بامرة قائد ؛ وفضلا عن ذلك فقد تم بناء حمامات فيها . ( بروكوبيوس ، المباني ، ح٢ ، ٢ ، ٢ - ٢ ، ٢ ابنا الهاكريوس ، التاريخ الكنسي ، ح ، ، ٩ ) .

وفي عام ٥٨٠ م زحف جيش روماني بقيادة موريس ماراً بمدينة قرقيسيوم الرومانية . وكان ينوي قطع بقية بادية الشام ومن تم مباغنة بلاد بابل الاانه يقال ان الامير الامتدار ( المنلر) أخه بر الفرس بللك ، فقاموا بتلمير المجسر على الفرات في اقليم بيت ارمايا . وفي الوقت ذاته ظهر جيش فلرسمي كان يقدوه ادورمسان ( وورد ايضا ذرماهان ) امسام مديد نه كالينيكوس ، وقدام موريس بتدابير مضادة ، فأمسر باحسراتي قوارب التموين التي على الفرات . فسم أسرع مسع صفوة مسن جنده لنجدة المدينة المهددة حتى تمكن مسن إجبار الفرس عسلى التراجع . ( يوحنا الافسوس ، التاريخ الكنسي ، ح ٣ ، ١٠ ، ١٩ ، ١٩ وما بعادما ؛ ثيو فيلكتوس سيموكاتا . الزاريخ ، ح ٣ ، ١٠ ، ١١ : ١١٠٠٠ ؛

وفي عام ٩٩٠ م كان كسرى الناني يفر أمام خصمه الأقوى منه (ورهان) على امتداد الفرات بين حصون تابعة للفرس من امثال بيروز شابور ( الامبار) وديت وعانه ، باتبجاه قرقيسيوم . وعندما وصل الى قرابة عشرة أميال من هذا المجتل الثنري بعث برسل الى حاكها برويوس . وبعد مسيرة ثلاثة ليال وصلوا الى امام البوابات سمح لهم الدتاكم باللخول فوراً ، وفي الصباح

ويذكسر جورجيوس كبريوس ، الوصف (كيلزر) ، ص ٤٦) من بين مسدن ابرشية اسروئين مدينة قرقيسيا ( قرقيسيوم ) الواقعة عسلى حدود الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية . ٤

وفي عام ٢٩٧ م وصل المسلمون من مدينة هيت الى قرقيسياء (قرقيسيوم ) وافتتحوا عنوة ( الطبري ، التاريخ [ ديخويه ] ، السلسلة ١ ، ص ٢٤٧٧). يذكر البلاذري ، في فتوحه ( دي خويه ) ، ص ١٧٥ ، ان المسلمين في ٢٣٩ ــ ١٤٤ م وفتحوا قرقيسيا صلحاً مثل الرقة ۾ .

وفي عام ٦٨٤ م ورد ذكر يوحنا ، مطران قرقيسيوم او خابورا (الخابور ) (ميخائيل السوري ، التاريخ [ شابو ، ، المجلد ؛ ، ص ص ٤٣٨ و ٤٤٠ ) . ولذا لم يدع المؤلفون العرب والسريان المدينة بقرقيسياء فحسب بل انهم اطلقوا عليها اسماً مشتقاً من اسم فهر الحابور .

وفي نحو عام ٧٠٠ م فسي زمن الخليفة عبد الملك ، عسكر عمير بن الحُبُاب مع رجاله التيسيّن بجوار نهر البليخ بين حرَّان والرقة ، ومسن هناك قام بغارات عسلى قبائل كلب واليمانية . ، تم تحول بمعسكره الى الخابور . وكانت قبيلة تغلب تعسكر في ذلك، الوفت بين أنهار الحابور والفرات ودجلة . هاجم عمير قررية نفلب عند ماكسين بالقرب مسن نهسر الخابور وعسلى مسيرة يوم ه من ترقيسياء . وبغية الأخذ بالنأر قسام مقاتلو قبيلة تغلب بانتهاب درار قبيلة قيس بجوار قرقيسياء . (ابو الفرج ، الاغاني ، بولاق ، ١٢٨٥ ه م ، المجلد ٢٠ ، ص ١٢٧ ؛ ابن الانير ، الكامل [ تورفبرك ] ، المجلد ٤ ، ص م ٢٥ وما يعدها ) .

ويذكر ابن رُسته ، في الاعلاق ( دي خويه ) ، ص ١٠٦)،من كسور الجزيرة منها : رأس العين وقرقيسياء والرقسه.

ويقول ابن سيراييون ، المجائب ( مخطوطة المتحف البريطاني) الاوراق ٢٦ الوجه الصحيح وما بعدها ، ( لوسترنج) ، ص ١٩٠)، ان نهري الحابور والهرماس ، بجتمعان في البرية والهرماس منصب فيه فيصيران نهراً واحداً. والفالب عليه الى مصبهالخابر ، فيسبر فيسقى الضياع التي في شمال قرقيسيا ويصب في الفرات بقرقيسيا في الجانب الشرقي » .

ويقول ابن حوقل في مسالكه ( دى خويه ) ص ١٣٩) وما بعدها، و٥٥١) ووعل خادها، و٥٥١) ووعلى ظهر الخابور وبنواحي مرابان وبالبعد من الخابور عن مرحلة ممدن كثيره قد غلبت عليها الباديه فحكمهم دول ادلمها ذيها امضى: وامرهم في غلاتهم واموالهم انفذ واعملى كالعبيدية وتنيير والبحشية وطلبان ، وهذه مدن عليها اسوار لا تحصيها ، وقد لجأ الى الدخائر والاذمة اهلها ، فكل من ساقهم تبعوه وكل من خافوه اطاعوه ، فاذا ملك النرات سليان قادر امنوا ، واذا ضعف السلطان بنواحيه م ملكوا وغفوا . واما قرقيسه يا فمدينة عسلى الحاب ور ، والحها بساتين واشجار كثيرة وفواكه ، هي في نفسه: ا نرهة ويجلب من فواكهها وان كسان الاحتسلال قد شابها وبين مدينة الخافود له يومان ،

ويقول الاصطخري ، في مسالكه ( دي خويه ) ، ص ٧٤ ) ان ( فهر السابور الذي يقع ال قرة بسيا وسافة هذا النهرنجو عشرين فرسخاً قرى ومزارع ، ويدون الادريسي ، في نزمته ( ترجمة جنوبير ) ، المجلد ٢ ، ص ١٤٥ . ان الحابور بلدة على الفرات ، ليست كبيرة ولكنها جميلة المنظر . وهي محاطة باشجار وبساتين فيها فاكهة وخضروات كثيرة .

وفي عام ١٢٢٠ م أصر الملك الإشرف بالقاء القبض على ابن عماد الدين ، حاكم مدينة قرقيسياء ، ومن ثم استونى على بلدة عانة واماكن اخرى تعسمهد البه (كمال الدين التاريخ [ نرجمة بلوشي ] ، عجلة المشرق باللاتينية . ، المجلد ٥ ، ص ٦٣ ) .

وفي عام ١٢٦٠ م تم ّ تشييد جسر عائم حند قرقيسهاء للمغول (ابن العبسرى ، التاريخ السرياني [ بيجان ] ، عس ٥٥٤ ) .

ذكر ابو الفذاء في تقويمه (رينو ودي سلات )، ص ( ١٨) ، ان وقر قيسياء مدينة الزبّاء صاحبة جذيفة الابرش وبها عمارة ه

ويذكر الدمشقي في تحبه (ميرن) ، ص ١٩٢) ان ثهر الخابور ينبع عند رأس العين وطوله سبعة فراسخ ، وتحاذيه مناطق الصوار وماكسين وشمسانيه وعرابان وطابان والمجدل وساعا ، وهو يحاذي قرقيسياء ؟ الا ان الأخيرة كانت قد تهدمت قبل عصر الدمشقي ( اي بناية القرن الرابع عشر ) . ويذكر حاجي خليفة ، في جيهات نامه ( القسطنطينية ، ١١٤٥ هـ ) ، ص ١٤٤ ) ان مدينة قرقيسياء تقع في ديار مضر على الضفة المنسى للخابور عند مصبه في الفرات ، وقد توفي فيها جرير بن عبدالله البجلي .

体 作 幸

## الملحق الرابع عشر

### زیشها و دورا و سهاو کوراس

كانت المروانية عطة زيئا وبمي المحل الذي دفن فيه الامبراطور كورديان . ويسروي يوثروبيوس فسي المسرجز ( ج ٩ ، س ٢ ) ان كورديان اعتيل غير بعيد عن الحدود الرومانية بشعريض من فيليب الذي أصبح البراطوراً بعده . وعنسد علامة الميل العشرين من قرقيسيوم شيد الجنود ضريعاً تكريماً له ، الا انهم فقلوا جثمانه الى روما .

ويضيف جوليوس كابيتولينوس ( في كورديان الثالث ، ٣٤ ) الى هذا بقوله ان الجنود بنوا الفهريج لكورديان عند قرقيوم ( ووردت قرتيسيوم ) عـــلى المدود النارسية ونشوا عليه كتابات اغريتيه ولاتينيّة وفارسية وعبرية ومصرية . ويقال ان هذا الفهريح دهره ليكينيوس فيما بعد .

وفي النصف الاول من الترن الرابع الميلاد كان الراهب الناسك بنيامين يعيش في مدينة دورا المهجورة التي سمّيت كل الصحراء المحيفة بها نسبة اليها . وأمره ملاك الله ( وسول الرب ) بان يذهب من هناك الى جبيل سنجار الواقعة الى الشرق . ( هو فمان ، متشاغات [ ۱۸۸۰ ] ، ص ص مم ۲۸ وما بعدها ) و مدينة دورا هي الصالحية والجدابي في وتتنا هذا .

وي لمون اديسانوس مارسلتيوس ، ( ح ١٦ ، ٥ ، ١ - ٨ ، ٠ ، ١ م ، ١ ، ٥ ) أنه فدي عسام ١٣٦١م وصسل الجيش الرومانسي مسن ابورا ( الحابور ) الى مكان كسان يدى زيئا ، ويعني هسلما الاسم ه شجرة الزيون ، حيث اقيم نصب للاهبراطور كورديان يمكن رؤيته من بعياد . وبعد أن كرم جوليان صلفه اسرع نحو مدينسة دورا المهجورة . وفسي الطريق اقتص البانيد اسان كبيراً . وتتح دورا على مسافة مرحلتين من قرةرسيوم

(قرقيسيوم ) على ضفة النهر . وكانت بضعة قطعان من الغزلان ترعى في المنطقة المجاورة .

ذكر زوسيموس ( التاريسخ الحديث ، ج ٣ ، ١٤ ) أن جيشى جو أيان بعد زحفه مسافة ستين ستاداً ( من قرقيسيوم ) وصمسل الى محطة زاوئسا ومن هناك وصل الى بلدة دورا القديمة حيث الهيم مشهد لكورديان .

لم ينقل لنا زوسيموس المسافة من بلساة ترتيّنا الى قرقيسيوم على وجه صحيح ، كما انه لم يسجل موقع الرابية التي شيد عليها ضريح كورديان على وجه صحيح ، اذ لم يكن الفسريح في دورا بل في زيئا . وزوسيموس هو اول من يقرن بلسدة زيئا ببلدة دورا : ويعزو للأخيرة احداثاً وقعت في حقيقة الأمر في الاولى . وتقع بلسدة زيئا في منطقة دورا التي سميّت بهذا الاسمنسبة الى بلدة دورا القديمة ، او نيقانو دوبوليس ، التي بنساها المقدوديون والتي منحسها الاغريق اسم اوروبوس ( ايسيدور الكرنجي ، المصدر السابق ص ٧٤٧) . ويروي الطبسري في تاريخه ( دي خويسه ) المسلمة ٢ ، ص ١٧٣٥) ان الخليفة هشاماً واقطع ارضاً يقال لها دورين ، فارسل في تبضها فاذا هي خراب ؛

ومنطقة دورين هذه مطابقة لصحراء او متطقة دورا .
وينطقة دورين الكتاب المنسدوب لايونيسيوس النامحري : التناريخ (شابو)

ص٢٢٦أنه فدي عسام ٧١٧ ــ ٧١٨ م أمسر هشام بحفر قناة اروائية ، وباعادة تعميرمدن متعادة وحصون وقسرى متعادة، وبزرع اشجار ايضاً كل هذا في منطقة الزيتون . ومنطقة هالزيستون هالتي سميّت نسبة الى بلسادة زيثا ما هي الا اسم آخر لصحراء دورين او هورا .

ويذكر البسلاذي فسي فتوحه ( دي خوينه) ، ص ١٧٩ ) و امسا رصافة مشام فان مشام بن تحبدالملك احذتهما وكسان ينزل قبلها الزيتونة ، وحفر الهنى والمرى، واستخرجالقرية التي تعرف بالهنى والمرى ، واحدث واسط الرقة » وبالاستناد للى هذه الرواية ف ان مشامساً أقام في الزيتونه (شجرة الزيتون) ، إلدة زيثاالرومانية القديمة، في اقتلاعيته دورين او الزيتون . وعندما أصبح لجليفة وبني لنفسه سكناً رائماً في الرصافه امر بحفر نهيرى الهني والمري بالقرب من الرقة التي لم تكن بعيدة عن محل سكناه ؛ رهذان النهران يرويان ضواحي الرقة على الضفة اليمنى للبليخ .

تلقىي هشام تبأ اختياره خليفة في ١٦م ٧٢٤-٧٢٥ م وهو في بيت متواضع في الزينونه ( الطبري المصدر السابق ، السلسلة ٣ ص ص ١٤٦٧ ومسا يعدها ) - أي في بلسنة زيد .. ا .

وفي عام ٧٤٤ ـــ ٧٤٥ م ( المصدر نفسه ، السلسلة ٢ ، ص ض ص ١٨٩٥ و ١٩٠٧ و ١٩٠٨ وما يعدها و ١٩١٣) أرسل الحليفة مروان بن محمد القائده ابن هبيرة ، مع عشرين الف جندي اضافي اازحف نحو العراق ، ولكنه أمره بان يعسكر عند دورين وينتظره هناك . ثم زحف مرران من الرُصافه بطريسق الرَّقة باتجاه قرقيسياء ، وَكُرر أمره لا بَّنَ هبيمرَ: بالبتماء في معسكوه قربِ ﴿ هُورِينَ . وتتنولُ وواية أخرى ان ابن هبيره عسكر بجانب نهر سعيد بن عبدالمـ لك . وكلتــــا هاتين الروايتين ، برغم اختلافهما ذ. ي الظاهر ، متفقتان وتؤياءان مـــا يســلي من توضيح الظروف . فلا بد أن مروان زحف من الرصانة بعاريق الرقة نحو قرقيسياء متبعاً قائده ابن هبيره . ووفتاً لذلك فانه يجب تحديد مسوقع الأخيرة الى الجنوب النبر بني من قرتم. يا حيث تثمثه منطقة دورين بين الضفة اليسرى للخابور الاسفلوالفرات . وكان تهرسعيد ــاي القناة المنسوبة الى سعياء بن عبدالملك. - يتشعب من الفرات. على مسافة نمحو ثلاثة عشر كياو منراً الى الشمال الغربى من قرقيسيا لارواء السيمل النيضى على امتداد الضنفة اليمني النهر نازلاً" حتى الطرف الجنوبي لمنطقة دورين . و لا ريب في انَّ الجيش الذي بقيادة ابن هبيرة عسكر على الضفتين الى الجنوب الغربي من قرِّقيسياء ، وبهذا ِ جعل جزءًا من معسكره في يدورين وجزءاً آخر في منطقة نهر سُعيد .

ويذكر ابن بجردا فبه في مسالكه (دي تحويه با م ص ٧٤) الزيتونة من بين المناطق الادارية الاكثر اهمية في تلك القترة . ومن الواضح ان الزيتونة هله كانت تشير الى المنطقة المجاورة المدد زيتا القديمة ومن ثم الى منطقة دورين باكملها . وفضلا عن ذلك فلما كان هشام اللدي يتتنب الى بنى مزال قد أقطع منطقة الزيتون ( او دورين ) اقطاعية ، وأعاد تعمير القنوات مم جدل المساحات الزراعية والملدن والترزي على السواء تردهر هناك من جديات ، فليس من الغريب ان تبقى ذكرى بني مروان ، السادة السابقين ، سية في نفوس الأهلين، وأن يُعلل اسم المروانية على ساكن هؤلاء السادة ، أي بالله من ريانا ، تكويماً لهم .

اصدر الخليفة مروان الثاني ( ٤٤٧ - ٥٠٥ م ) اترا بهدم قرى مشام المواقعة على الفرات وفي اماكن أخرى ؛ الا ان الموالين لهشام تراجعوا الى حصته على الفرات مقابسل الرحية ، ومسن هساك تحدوا مسروان بطريقة مهينة فجمع مسروان بعض الجند على عبل وزحف على حصنهم واستولى علسيه وأمسر باعسدام اربسانة منهسم ( اغايوس : العنوان واستولى علسيه وأمسر باعسدام اربسانة منهسم ( اغايوس : العنوان واستولى علسيه ألم المجموعة الشرقية A ، ص ص ٥١٧ وما بعدها) . ولا نكون ريونة هشام ، المروانية في يومنا هسلا . وتقع الرحة وهي المهادين الحوالية ، قرابة عشرين كيلومتراً الى الشمال القربي على الضغة اليمني المفرات . واستنادا الى المماد (ابر شامة : الرومتين [ القاهرة ، ١٧٧٧ - ١٢٧٨ م ١٢٧ ) ، فإن صلاح الدين فسي اواخي عام ١١٨٧ه] استولى على رأس البين ودورين وما كسين والشمسانية والفيدين والمجدل والحتصين موجميها كانت تقع على فهر الدخابور ثالم عبره ما وراء قنطرة التنينير على المعلم ان نصيين . ولم تذكر اسماء الإماكن بحسب ترقيها الجغرافي ، المحتمل ان دورين تعثل المتعلمة باكلها ، ومع هذا فليس من غير المحتمل ومن المحتمل ان دورين تعثل المتعلقة باكلها ، ومع هذا فليس من غير المحتمل ومن المحتمل ان دورين تعثل المتعلقة باكلها ، ومع هذا فليس من غير المحتمل ومن المحتمل ان دورين تعثل المتعلقة باكلها ، ومع هذا فليس من غير المحتمل ومن المحتمل ان دورين تعثل المتعلة باكلها ، ومع هذا فليس من غير المحتمل ومن المحتمل ان دورين تعثل المتعلقة باكلها ، ومع هذا فليس من غير المحتمل ومن المحتمل ان دورين تعثل المتعلم المناه الإماكن ومن المحتمل ان دورين تعثل المحتمل المناه الإماكن ومن المحتمل ان دورين تعثل المحتمل المناه الإماكن ومن المحتمل ان دورين تعثل المحتمل المناه الإماكن ومن المحتمل المعتمل المناه الإماكن ومن المحتمل المعتمل المعتمل المناه الإماكن ومن المحتمل المعتمل الم

ان العماد أطاق ه . لما الاسم عـــلى بلــــدة السُّكير التي عندها تتفرع قناة دورين من نهر الخابور .

القديمة ، واستناداً الى ابن سيرابيون ( العجائب (مخطوطة المنحث البريطاني ، الورقات ٣٢ الوجه الصحيح وما بعدها، (اوسترنج)، ص ١٢) فان نهر الخابور «يجتمع هو وللهرماس في البرية والهرماس منصب فيه فيصيران نهراً واحداً والغالب عليه الى مصبه الخابور ، فيمر قيمقي الفيياع التي في شمال قرقيسيا ، ويصب في الفرات بقرقيسيا فسبي الجانب الشرقي . ويخرج مسن الهرماس ايضاً نهر يقال له الثرثار اوله عند سكير العباس ، ويمر فسى وسط البريه ويصب في دجلة اسفل من تكريت بعد أن يمر بالحضر ويقطح جبل بارماه . ويقدم لنا ابن سيرابيون حلا للغز نهر ساوكوراس ؛ فان هذا النهر وفقاً لبطليموس (الجغرافية ، حه ، ١٨ : ٣) ينبع الى الشرق من خابوراس (الخابور) ويصب الى الجنوب الشرقي منه في الفرات . ان المجرى العلوي لنهر ساوكوراس الذي اورده بطليموس يطابق الهرماس عناء الكتاب العرب،وهو يجري من الشمال الشرقي منضمًا الى للخابور الاصلي . ويتبع الأخير الى الشمال الغربي . وعند بلماءة السُكير على مسافة خمسة عشر كيلومتراً من قرقيسيا يأخذ نهر دورين من الخابور والهرماس المتحدين،ويجري الى مسافة ١١٢ كيلومتراً الى الجنوب الشرقي حيث يصب في الفرات . ومن الواضح أن بطليموس اعتقد أن هذا النهور كان ألمجرى الأسفل لساوكوراس ، مشتقاً الاسم من بلسدة سنكير ، حيث يتفرع النهر من الخابور. إنه ستجل بصورة صحيحة المجزيين الأعلى والاسفل لنهر ساوكوراس ، الله أنه لم يذكر ان النهر في جزئه الاوسط شكل مع الخابور ·جدولاً واحداً . وكان بطايموس ، مصدر كثير من معلومات البلدائيين المعرب والذين ادركوا ادراكاً كافياً ان نهر ساوكوراس عند منبعه كان مطابقاً للهرماس ، وكانوا يعرفون ايضاً أنه لم يجر الى الفرات بصورة مستقلة ، لذلك ربطوا مجراه الاعلى والاوسط. بالثرُ ثار الغامض

#### اللخق التفامس عشر

# ثيساكوس عند بطليموس والرحبة عند العرب

انني اعتبر الميادين مخاصة نبساكوس التي حسدد مكانها بطاب وس في چغرافيته (جه ۹، ۹، ۲۲) بملي صفة الفرات اليمني أسفل من فوهة فهر خابوراس ( المخابور) ( انظر كتابي بادية الشام ، ص ص ۷۰، و مابعدها ) . وهذا ما ثو كده الرواية الاسلامية التي تذكر ران هسذه البلدة كانت تسمى قبل الاسلام فرضة نُعْم . ويقول العلبري في تاريخه ( دي خويه ) ، المسلمة 1 ، ص ۹۱۷ ) ان فرضة نُعْم هي رحية مالك بن طرق .

ويدكر ابن مسكويه في تجاربه (كايتاني) ، ص ٨٧)أن وحزة مالك بن طوق كان اسمها قديمًا الفرضة.

ويؤكد ياقوت (المصدر السابسق: المجسلد ؟ ، ص ٧٩٧) ان نُدُم تقع عند رحبة مالك بن طوق عسلى الفرات وكسان بقربها هير نُدُم (المصدر نفسه ، المجلد ٢ ، ص ٧٠٤) ويقول في موضع آخر ان وادي نعمان في سوريا يلتوي قرب الرحبة (المصدر نفسه: المجلد ؟ ص ٧٩٦) .

والاسم ثبساكوس ( بمخاصة ) يمني ماتعنيه الكلمة العربية الفرضة ، وكانت الفرضة اول بلسلة وومانية صعوداً في الفوات ، يينما كانت القرامة اول حصين ثغزي فارسي ( متحدرين مع الفرات ) ( العلبري : المصار السابق ، السلسلة 1 ، ص ١٩٣٨ ، ابو الفرج : الاغاني 1 بولات ، ١٩٨٥ ، ما المجلد ، من ص ١٩٣٣ وما بعدها ؛ البكري : المحجم [ فستبقاد ] ، ص ١٩٣٣ ، المجلد ، ابو الفضائل ، المراصد [ يويتول] ، المجلد 1 ، ص ١٩٣٧ ، ص

ويطابق حصن الفايم للفارسي محطة القايم الحساليه عسلى بعد ١٠٩ كيلو مترات الى شراً. -- الجنوب الشرقي من الميادين ، ثبيمة كوس الرومانية والرحبة عند المسلمين الأوائل .

ويروي البلاذري ( .القتوح ( هي خويه ). ، ص ١٨٥٠ ) اته و لم يكن لمارحة التي نياسفل ترقيسيا أثر قديم ، انما بناها واحدثها مالك بن طوق بن عتاب العنيلي في خلاتة المأمولة، ١٩٣٨–٩٣٣هم ) .

• ويقول ابن الآثير ايضاً ( الكامل ( تورنبرك م، المجلد ٧ ، ص ١٨٨ ) ان ما كاكاً بن طوق التغليم بني مدينة الرحبه . وتوقى في عسام ١٨٧٣ – ١٨٧٨ م وقد خلفه ابنه أحمد حسلى البسلمة ، ولكنه في عام ١٨٨٣ م طرده منها أبن ابي السام الذي آلت اليه الانبار وطريق القرات ورحبة طوف (الطبري: المعبدر السابق ، السلسلة ، ٣٠ ، ص ٢٠٣٩ ) .

وي اليوم المثالث من تشهر آذار ( مارس ) علم 47% م هاجمت القرامطة مدينة الرحيه ونهيو ها واخلوا منها ومما حولها خمسة آلاف اسير (ابن مسكويه ، التجارب [ المسادروز ] ، المجلد ١ ، من ص ١٨٥٧ وما يفدها ، عربيه، الصلة [ دي حويه ] ، ص عربيه، المسلة وهي ، المتبيد [ دي حويه ] ، ص عن ٣٨٤ وما بعدها ، ابن الاثبر ، المصائر السابق، ، المتجلد ٨٠ ، ص ١٣٧ ) .

وكانت الأعوام التالية حافلة بالقتال التواصل للاستيلاء على المدينة التي عانت كثيراً نتيجة للكك. ففي عام ٩٣٨ – ٩٣٩ م وصل جنود كمان قسد ارسلهم بجكم حاكم بغداد الى الرحبة في خيسة أيام وقاموا بأسسر الحاكم فيسر الموثوق به وجلبوه عسلى جسمل الى بغداد (ابن الاليو: المحاكم فيسر الموثوق به وجلبوه عسلى جسمل الى بغداد (ابن الاليو: المحلد السابق ع المجلد ٨. ه ص ص ص ٣٤٪ ومايهده ).

وفي عسام ١٤١ – ١٤٢ م أساتولى اجاد وجسال جبكم واسمه عادل » على الرخية وعلى جميع متثلقة طريق القرائت وكذلك على جزء من الخابور ﴿ المصدر نفسه ، من ٢٩٥ م . وفي ع مام ٧٤٧ - ٩٤٨ م أسميس جمان التغلبي وهيد موظيف غير جدير بالثقة عند ناصر الدولة - آكما خلى الرحبة . وكان جمان قد تمرد على رئيسه ويحاصر مدينة الرحبية ، ولكنه صد . ئسم قسام اهالي الرحبة بالحجوم على اتباعه وقتلوا كثيراً منهم انتقاماً لظلمهم . لذلك فقسة تكسل جمان بأهالي الرحبة عنسد عودته ، تسم طسرده بعد ذلك احد رجال ناصر الدولة ومات غسر أ في الفرات وهسو يحاول الهسرب (المصدر نفسه ، ص ص ٣٥٧ ومنبعدها ) .

وكان ابناء ناصر الدولة يحسد بعضهم بعضا علىميراث أبيهم وتجولوا من المشاحنات الى التضارب بالأيدى حوله . وكانت الرحبة من نصيب ابن ناصر الدوله ، حمدان ، الا أنه طرد في ربيع عام ٩٦٩ م وهرب الى العراق . وعندما تصالح مع اخوته عاد إلى الرحبة في ربيع عام ٩٧٠ م ، ولكنه اضطر بعد ذلك بوقت غير طويل الى التنازل عسن مركزه لأخيه ابي البركات واللجسوء الى بادية تدمسر فلما زحف ابو البركات عسلي الرقة اقترب حمدان وصحبه مسن المدينة ايلاً ؛ وتسلق بعض جـــنده الاسوار وفتحوا البـــوابة الحمدان ، فدخلوا المدينة ثانية دون ان يعلمبذلك الحاكم الذي كان ابو البركات قد عينه . ثم امر حمدان باستنفار المدينة وذلك بالنفخ بالقرون وقرع الطبول نهبسرع المدافعون الى الأسروار لانهم اعتقدوا ان العسدو يطسلق التار خارج السور . نقتُل بعضهم وأسر آخرون ، واصبح حمدان حاكماً على الرحبة للمَرة الثانية . وبعد ان ترك قائده هناك عبر الفرات وزحف على مدينة عربسان . الا ان قائسده ، بعد ان سسرق جميسم ممتلكات سسيده ، حرَّب بها الى اخي حمدان ، ابي تغلب . وحمل هذا حمدان على العودة بسرعة الى الرحبة ، الا انه سرعان ما حاصره جيش ابي تغلب فاضطر الى الهرب. ومكذا اصبح لبو تغلب حاكماً علىالرحبة وأمر باعادة بناء أسوارها .

ويقول ابن حوقل ۽ في مبيالكِي، ( دي خويه) ،ص ١٥٥) لمان رحبة

مالك بن طوق اوسعمن الخانوقة ، 1 وهي كثيرة الشجر والماء في "رقي الفرات وقد عراها الاختلال . وهي ذات سور صالح وابانخيل وقمر وسقى دير من جم سع النلاك . ان رواية ابن حوقل ليست واضحة بصورة كافية ، اذ يبدو ان الرحبة

تقع على الجانب الشرقمي للفرات ، بينا هي في الحقيقة بنُيت على الشفة اليمنى . ومن المحتمل ان كان على الشفة اليسرى ضاحية وبقاع مروية يملكها اهل المدينة وتنمو فيها اشجار النخيل ، الا ان ثمارها لاتنضج . ويتول السكان الحاليون ان التمر ينضج نادراً فقتل في ضواحي ابو جمال وذلك عنلما عنلما يكون الصيف حاراً جمداً وعنلما يتأخر حلول الشتاء كثيراً عن موصده المعتاد . ان حدود حزام التمر تتمثل بعزيرة الكرابل الصغيرة قرب عانة ، المعتاد . ان حدود حزام التمر قتمثل بعزيرة الكرابل الصغيرة قرب عانة ، التي تشق الرياح الجنوبية الشرقية الحارة طريقها اليها صُعداً في وادي الفرات .

ويكتب الاصطخري ، في مسالكه ، (دي خويه) ، ص ٧٧)أن «رحية مالك بن طوق هي اكبر من قرقيسياء وهي كثيرة الانشجارو المياه على غربي الفرات.

وفي عام ٩٧٨ -- ٩٧٩ م قفد ابو تغلب الرحبة فاصبحت مع الرقة تحت سيطرة عضد الدولة ( ابن الاثير ، المعبدر السابق ، المجلد ٨ ، ص ص ٩١٥ ومايعدها ) .

ويذكر المقدسي في احسن التقاسيم ] ( دي خويه ) ، ص ١٤٢ ، إذاحية الفرات ، اجلها الرحبة : ماينة تجبيرة من نحو البادية طيلسان ، ولها حصن وريض ، وبقية المدن من جانب البادية عامرات ،

وفي عام ٩٩١ – ٩٩٢ م إلتمس أهل الرحبة بهاء الدولة ليرسل اليهم والياً ، فلبي طلبهم ( ابن الآثير ، المصدر السابق ، المجلد ٩ ، ص ١٤ ) . و بعد ذلك بقلسيل آلت الرحسية الى ابي عسلي بن شمسال الخفاجي اللدي قتله عيسي بن خلاط العقيلي في عام ١٠٠٨ سـ ١٠٠٩ م ، الا ان الجيش الذي ارسله ضده السلطان المصري الحاكم بأمر الله ، هزمه وقتله مقابل ذلك . وقد طرح مدا الجيش من قبل بلوان بن المقلّد ، وهو عقبلي ايضاً . اذ ان لؤاؤاً قائسة السلطان المصري في دمشق استولى بعدائد على الرقة والرحبة كليتهما واعادهما مرة أخرى للحكم المصري . وعلى كل حال قام مواطن من الرحبة يلاعي ابن مُحكان ( او مجلكان ) بالاستيلام على المدينة . ولأجل الحصول على تأييد ودعم تحالف في آخير الامسر مسم صالح بن مرداس الكلابي الذي كانت الحلة في حيازته . كما استولى ابن محكان على مستوطنة عانة ، الا ان حليفه إغلاله واصبح بعدائل مالكاً الرحبة ( المصدر نفسه ، ص ١٤٨ ابن خلدون : المبير آ إبولاق ، ١٧٤٤ هم ١٧٠٤ ) وخلف ابو علوان ثمال ابن صالح اباه في السيطرة على الرحبة ، كما اله ستولى على حصن مدينة حلب ، في خريف عام ١٠٤٢ م (ابن الاثير ، المسرد السابق ، المجلد ٩ م ١٩٠٠ ) .

و في هذا الزمن كان في الرحبة كثير من المسيحيين ، وكان لهم مطرافهم ايضاً ( اسيمانوس ، المكتبة الشرقية ، المجلد ٣ ، ص ٢٢٣ ).

وكان المؤلفون السريان يسمّون هذه المدينة رحبوت (ابن العبرى ، التاريخ السرياني [ بيجان ] ص ص ۲۹۱ و ۳۰۵ ) .

وفي ربيع عام ١٠٦٠ م إستولى عسلى المدينة عطية وهو احد ابناء صالح ( ابن الالير ، المصدر السابق ، المحلد ١٠ ، ص ٨ ) .

وفي عام ١٠٨٦ – ١٠٨٧ م أقبلع السلطان ملكشاه محمداً ابن شرف الدولة الرحبة مع جميع ضواحيها ، وكذلك حرَّان وسروج والرقة والخابور ( المصدر نفسه ، ص ١٠٥ ؛ ابن خلدون ، المصدر السابق ، المجلد ٥ ، ص

. ( 4

وفي حسام ١٠٩٦ سار شخص يدعى كربوقا مــن الحلة عسلى مدينة الرحبة فقتحها وتهبها (ابن الاثير ، المصـــد السابق ، المجلد ١٠ ، ص ١٧٧ ) . وبعد وفاة كربوقا في عدام ١٦٠٢ م ولى الحكم في الرحبة شخص اسمه قايماز ، احد قادة السلطان الب ارسلان سابقاً ، فقدام سلطان دمشق بمحاصرته بلون جدوى يرثم توفي تايماز في نهداية ربيع عدام ١١٠٣ م واعقبه قائد تركى يدعى حسن . لذنذ ارسل سلطان دمشق حملة جدياءة على الرحبة التي امتسلمت له على يد أهليها . دافع حسن نفسه في الحصن بعض الوقت ، الاانه في الأخير قبل عفواً وكوفئ على ذلك باقطاعية تتألف من بضمة قرى في بلادالشام وقام سلطان دمشق باعادة على المدينة وعامل الأهلين بالحسنى وترك حامية حناك ، وفي الرقت النظام في المدينة وعامل الأهلين بالحسنى وترك حامية حناك ، وفي الرقت النظام في المدينة وعامل الأهلين بالحسنى وترك حامية حناك ، وفي الرقت المغير معه الى دمشق رهينة . ( ابن الأثير : المصلر السابق ، المجالد ١٠ )

وفي مستهل عام ١٩٠٧م انطاق جاولي من الموصل بطريق سنجار الى الرحية، التي حاصرها من ٢٦ شباط (فبراير) الى ١٩ أيار (مايو). واظهر الأهلو الأهلو مقاومة ياسلة ، الا أنه عندما بلغ الكرّب حداً لايطلق في المدينة ، وعد مدافهو أحد الأبراج قائد العلو أن يسمحوا له بالنخول إن ضمن لهم حياتهم وممتاكاتهم فارسل القائد بعدئد رجاله بزوارق على النهر الفائض حتى الاسوار، ومن هناك في منتصف الليل رقعوا بالحبال الى أحد الأبراج ، وما أن وطأوا ارض المدينة حتى اخلوا ينضخون الابراق و بترعون الطبول ، فادخلوا الرعب في بقية المدافعين فتمكن جاولي من دخول المدينة في الصباح التالي . وسمح لمجيشه بالسلب حتى ظهر ذلك اليوم ، ثم تصالح محمد الشيباني معه وقبل لمخلمة تحت إمرته ( ابن القلائسي ، المديل [ امدروز ] ، ص ص ١٥٥ للخمد ومباعدها ؛ ابن الأثير : المصدر الله أن عالم ١٥٠٠ ، ع ص ١٩٧٧ . ) ومباعدها ما ص ١٥٠٠ ، ع ما ١٩٢٧ . الغصد ومبرعان ما اصبحت الرحبة بعد هذا في قبضة عائلة البرسقي ( المصدر نفسه ، ص ص ١٩٠٥ ، ) تفسه ، ص ص ٢٩٠ ، ع ما ١٩٢٧ م توفي عز الدين مسعو د

بن البرسقي الذي حاول فتح سوريا هناك. وقد يسدأ حملته عند الرحبة ، التي كان قد ضرب حصاراً حولها . ودافع الاهلون عن انفسهم دفاعاً شديداً . ومرض عز الدين ، الا انه شعر بالأرتياح الكبير عندما علم ان حامية الحصن الرئيس قد استسلمت . ولما توفي بعد ذلك بساعة قدم الاهلون لسماحهم لمبنده دخول الحصن. ونفرق اصحابه بعد موته وطارد وقتل بعضهم بعضاً غير مبالين بجثمان قائدهم المتوفى الذي لم يدفن الا بعد مضي بعض الوقت . واعقبه في الحكم اخوه الاصغر وهو المملوك جاولي الذي كان يدير شؤونه ، وقاحه السلطان عماد الدين زنكي الرحبة ( المصدر نفسه ، ص ص ٤٥٣

وفي عام ١١٤٩ - ١١٥٠ م كان قطب الدين ، ابن زنكي ، واليّا على الرحبة . (المصلم نفسه ، المجلد ٢١ ، ص ٩٣ ) . وكانت المدينة الهواقعة على ضفاف النهر والى الشهرق مسمن الفرات عامرة آذـلماك . ويذكر الادريسي ، في نز مته(ترجمة جوبير) ، المجلد ٢ ، ص ١٤٥) ، انها كانت محاطة بأسوارمزالآجر النيني ومزينة بعمارات واسواق متنوعة .

ويسجل ابن القلانسي ( المصدر السابق ، ص ٣٤٤ ) انه في ١٢ آب [ اغسطس ] ، ١١٥٧ تهدمت السلامية والرحبة كلتاهما بهزة ارضية .

وفي نهاية عام ١٩٦١ م كان رجال قبيلة خفاجة يسلبون الريف حول الحلة والكونة، وعندما تحرك الجند عليهم تراجعوا حتى رحبة الشام حيث استمر الجند في ملاحقتهم . ولما كانت اعداد من بدو آخرين فد انضموا الى قبيلة شاجة نازيم طاجعوا معسكر الجند واستولوا على تجهيزاتهم وبغالمم ؟ واذ ذاك لاذ الجند بالفرار وهلك كثير منهم . ولجأ احد قادتهم الى ما وراء الموار الرخبة ودنها أرسل الى بنداد . (المصدر نفسه ، ص ص ١٨٢ ومابعدها) . وبما تجدر ملاحظته هنا ان هذه الرواية تذكر اولاً رحبة الشام وبعد ذلك الرحبة . وعلى ما يبدو من السياق فان الاسمين لايشيران الى المدينة نفسها .

أقطع صلاح الدين الرحبة وحمص الى ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه ، وكان مدمناً وتُـوفي بين اقدامه . الا ان الرحبة بقيت بأيدي عائلته حتى عام ١٢٦٤ م عندما عين السلطان بيبرس المصري حاكمه الخاص هناك . ( ابن الاثير ، المصدر السابق ، للجلد ١١ ، ، ص ١٨٤ ؛ المجلد ١٠ مص ١٨٩ ؛ المجلد ٥ ، ص ١٨٩ ؛ المجلد ٥ ، المجلد ١٤ ، المجلد ٥ ، ص ١٨٩ ؛ المجلد ٠ . مص ١٨٠ . المجلد ٠ . مص ١٠٠ . مص ١٠٠ . المجلد ٠ . مص ١٠٠ .

ويكتب ياقوت الذي زار المدينة انذاك (المعجم[ فستنفلد ] ، المجلد ٢ ، والى ص ٧٦٤ ) ان من رحبة مالك. بن طوق الى دمشق ثمانية أيام ، والى حلب خمسة أيام ، والى بغداد منة ذرسخ ، بينما تزيد المسانة الى الرقة على عشرين طرسخا بقليل . و تقع الرحبة بين الرقة وبغداد على ضنة الفرات أسفل من قرقيسياء ، ويذكر بعضيهم انها كانت أد بنيت على عهد النخايفة المأمون ؛ وعلى عبد هارون الرشيد في أول أخرين . وهي على خط عرض ٣٣ وخط طه له له ٩٠٠ .

اما ابو الفضائل في مرر اصده (بوينبول) ، المجلد ١ ، ص ص ٢٤ وما بعدها ، فنه كرر عبارة عبارة ياقوت ، ولكن يذكر عانه عرضاً عن بغداد ، ويذكر ان الرحبة تقع على الفرات بين الرقة وعانة .

ويذكر الدمشقي في النخبة ( ميرن) ، ص ٢٠٢ ان الرحبة الفـراتيه بين المدن السورية الشرقية وانها تقع عار -ناء د العدو وتهيمن على اراض واسعة.

وفي عام ١٣١٣ م قام خربنده مع جماعته المغول بمحاصرة الرحبة وبغارات داخل سوريا . فتجمع ولاة المدن السورية المختلفة مع جيوشهم في ضواحي حماة وتفاغل جواسيسهم حتى عُرض والسُّخنه . وحينما تفشى المجوع والطاعون في معسكر خربنده تراجع تاركاً وراءه آلات الحصار . فقام المدافتون بتقلها الى حصن الرحة . (ابو الفداء ، المصدر السابتي ، المجلد ٥ ، ص ص ٧٤٦ وما يعدها ) . وفي عام ١٣١٥ -- ١٣١٦ م توفي في دمشق ابن الاركشي حاكم الرحبة في الوقت الذي كـــان خربنده يحاصرها ، (المصدر نفسه، المجلد ه، ص ٣٠٠).

ويكتب خليل الظاهري في الزبدة (رافيس)، ص ٥٠ )في النصف الثاني مـــن القرن الخامس عشر و ان الرحبه مدينة لطيفة ولها قلعة واقليم به عدة قرى وهي ايضاً من معاملة حلب ٥ .

ولا يقرم حاجي خليفة ( جيهان نامه ( القسطنطينية ، ١١٤٥ ه ) ، ص الحقة ) الا بتكرار الروايات القديمة عن الرحبة . فيقول ان مالكا بن طوق بناها على تل بدانب الفرات بين عانة والرقة . وبعد مدة من الزمن تهدمت ، الا أنه في عام ١٣٧١ أمسر شيركوه بن محمد والي حمص باعادة بنائها الا أنه في عام ١٣٧١ أمسر شيركوه بن محمد والي حمص باعادة بنائها فيه فان حاجي خايفة كان يفكر في حصن الرحبة الواقع قرب بلدة الميادين ، لانه في زمانه كانت جميع القوافل المناهبة من بغداد لل سوريا تبتعد عند لانه في زمانه كانت جميع القوافل المناهبة من بغداد لل سوريا تبتعد عند يكتب تافرنيه ( الرحلات الست ( باريس ، ١٦٧٦ ) ، المجلد ١ ، من مدم كان من بعد عن الفرات يقع على تل في أسفيله عين غزيرة تملأ بر كة ماء ، وكان هناك سور عال يتخله على المناهبة الشمل يعيد الكواخل بماشيتهم . أسفله عين غزيرة تملأ بركة ماء ، وكان هناك سور عال يتخله عدة ابراج ومشيد سرابا مسدده عي التحريف الفرنسي لكلمة مشهد الرحبة وتشير ومشيد سرابا مسدده المحصنة ، اومشهد على ، الواقعة على مسافة تسعة كياو مترات جنوب غربي حصن الرحبة ، قرب الميادين .

### الملحق السادس عشر

### انشا او عانة

يقع مركز بلدة عانة أصلاً على الجزر التي كانت دوما خصبة جداً .
ومن المؤكد انها لم تكن متآكلة في ازمان غابرة الى الحد الذي هي عليه في
يومنا هذا . ولم يكن الأهاون في أمن من الأعراب فحسب بل انهم كانوا
فضلاً عن ذلك قادرين على اخضاع المستوطنات المحيدلة بهم . ولهذا السبب
اعتاد الآشوريون تكليف حكام عانة بادارة منعلقة سوخي السياسية .

تسلم توكولتي اينور تا الثاني ( ۱۸۸ م . : ۸۸ ق. م) على شكل جزية مستحقة له مسن اي لمو ابني حاكم سوخي اللي ك..ان يسكن في مدينة انسات الواقعة وسط الفرات المواد الثالية : الانة تالنتات مـ ن الفضة ، وعشرين منا مسن اللههب ، وكرسيا مطمعاً باللهاج ، وثسلالة بدنوات مسن العاج ، وثساني عشرة قطعة من الرحاص ، ولالة واربعين صنادوقاً من خشب المشكاني ، واريكة مسن خشب المشكاني ، واريكة مسن خشب المشكاني ، وسست مناضد مسن المبكاني ، وسايرية من البرنز ، ونياباً متنوعة ومطرزات ومسوحات المشكاني ، وابريقاً من البرنز ، ونياباً متنوعة ومطرزات ومسوحات اللوحة ٣ ] ، المتابل ، الحوليات ( ١٩٠٩م) ويلدي واريان عندما كان يصت في كتابه العاش إيحار اسطول تراجان ويلدي الني كونت ، د له المستوطنة بر ( أدا ) و بر ( تيروس ) اينما تراسطيفان البين نعلي الأجناس إ مابنكه إ : س ١٩٤٢ ، روس ، دراسسات اربانيه البينيا إلى من من ٥٠ ومابدها ) .

وبع.. لا أنصر معسن الملك كسان قائسها تحت أمرة الملك

الساساني هبايور الناني ( ٢٠٩ - ٣٧٩ ) ، قسام بهسناء سبقة وتسين ديراً وكنيسة ومعليد أخرى، وكرَّس القبس وكهنة آخرين في شيكان (سنجار) . ثم ذهب الى عانات حيث بنى لنفسه على ضفاف القرات على بعد ميلين من عانات معتكفاً عاش فيه سبيع سنين . وكان يشفى المرضى بنجاح كبير بحيث انشرت شهرته في جميح ارجاء البسلاد (هوفمان ، مقتطفات [ ١٨٨٠ ] ، س ٣٠ ، رابت ، الفهرس [ ١٨٧٠ - ١٨٧٢ ] ،

وكان حصن اننا يقم على جزيرة . وفي عام ٣٩٣٣ م أجاط الاسطول الوماني بها قبل مطلم الفجر . وعندما انتيه الأهلين لللك عند شروق الشمس وضع الرومان الات الحصار في حالة تأهب ودعودا الاهلين الى الاستسلام .. وبعد قيام الأهلين بالتشاور فيما بيتوم لبوا طلبهم ومباقوا المامهم ثوراً مكالاً بالنار علامة دلى رغيتهم في السلام . تسم أضرمت النار في الحصن وانتيل الأهلون مسم ممتلكاتهم الى مدينة خالكيس السورية . وفي السوم التالي غرقت عدة بواخر بفعل الرياح والمياد المتزايدة وتهشمت على الجدران المياني النوس ، ، ح ٢٤ ، ١ :

وكان مبارك ، وهو معاصر لمار بار عدانا، في منتصف القرن السادس المميلاد ، مـ ن اهــــل عانة ومي با ـ دة بأزاء نهـــر الفرات ( بج ، التواريخ [ ١٩٠٢ ] ، المجلد ١ ، ص ١٢٧ ) .

وي بداد ـ تمام ٥٩١ م ارسل فراموس عدداً كبيراً مسن البحند الى حنس عائة الواقعة على الفرات قرب قرقيسيوم للحياراة دون عودة كسرى الى بلاد فأرس . الا ان الجند قتلوا قائلهم واغلنوا ولاهم الى كسرى . (ثيو فيلكتوس سيموكتا ، التاريخ ، ٥٠ ه ، ١ : ٢ ، ٥ و ه ، ٢ : ٢ . ٠ و ه ، ٢ . ٢ .

وفي بداية التمرن السابع للميلاء كان مطران اعراب المملية يقيم في عانة ( اسيمانوس ، المكنبة الشرقية [ روما ، ١٧١٦ – ١٧٢٨ ] ، المجلد ٢ ، القسم ٢ ، ص ٧٠٢ ) .

ويذكر امرؤ التيس (الديران [ ديسلان ] ، ص ٣٦ ) ، والأخطل (الديوان[ سالحاني ]، ص ١١٧ ) وعلقمه (الديوان[ سوسين) ) ص ٧ ) نبيذ عائة .

ويسميّ ابن محرداذبه في مسالكه (دي خويه) ، ص ٧٤ ، من بين مدن منطقة النمرات الادارية : قرقيسياء ، الرحبه ، الداليه ، ، عانات ، هيت ، حديثه ، والربّ ، ويسمي ابن خرداذبه المدن المفصلة بحسب مواقعها من الشمال الفريي الى الجنوب الشرقي .

ويكتب قلمامة في الخراج (دي خوره) ، ص ٢٣٣ ، أن النرات ديمر بالرحبه حتى يلتحف عل -ان لانهامي وسك ، ذم يعدا على سعته و ير بزيت والأنبار ٤ . و كذلك يشير الهمالي : الصفة (ملر) ، ص ١٣٩ ) الى عانات انها من بين المدن المشهورة ببياها .

ويصف الاصطخري في المساك. (دي خويه) ، ص ٧٨) عالة بانها مدينة صغيرة في وسط الفرات .

ويقول المتدسى في احسن التناسيم ( دي خويه ) ، ص ١٢٨ ) ان المد الفراتيه اكبر هسن رحبة ابن طسوق وقرتيسياء وحسانه والداليا والسابية ، ويشمير الشابشي ، في الديارات (معفوطة برلسين ) ، الاوراق ، ١٠٥ للوجه المقابل ومابدها الى دير مارسرجيس ويتوانان عاقة مدينة على اللرات علمة وبها هسلما الدير وهسو كبير حسن كثير الربان، والنامر يقصلونه من (هيت غيرها للتنزة فيه وهناك كروم وماصر وبساتين وشجر والموضوع التنزة فيه التلاكروم وماصر وبساتين وشجر والمؤضرة المتراب وانتفرج

وبهذا المؤضع قبرام الفضل بن يحيى بنخالد بن برملك ، وكان الرشيد لما شخص من الرقة الى بنداد يريد الحج شخص معه البوامكة : فتوقيت ام الفضل ، وكانت ارضعت الرشيد فاشتريت له عشرة اجربه من بستان عند وادي القناطر على شاطئ القرات فدفنت هناك ، وبنيت عليها قبة فهي تعسر ف بقبة البوامكة ( باقسو ف ) المعجسم [ فستنهلد ] ، المجلد على ص ص ٦٩٣ وما بعدها ؛ ابو الفرح ، الأغاني ] ( بولاق )، ١٢٨٥ ، هم إ ، المجلد على المعجلد الرسود ) . المجلد على المعجلد الرسود ) . هم ص ص ٦٩٣ المعجلد الله على المعجلد المعجل المعجلد المعجلد المعجلد المعجلد المعجلد المعجلات المعجلد المعجلد المعجلد المعجلد المعجلات المعجلد المعجلات المعجلد المعجلد المعجلد المعجلد المعجلات المعجلد المعجلد المعجلد المعجلات المعجل

وفي عام ١٠٠٨ - ١٠٠٩ م تقبل اهالي بلدة هاتة السغيرة ابن مُحكان والياً عليهم ، فأرسل اليهم عبداً من اتباعه وعهد اليهم بممتلكاته ، لكنه أخذ رهائن منهم . الا انهم بعد ذلك بوقت قصير ثاروا عليه واستبدلوا اطفاله الأسرى برهائنهم واحتفظوا بممتلكاته . ووجد ابن مُحكان حلياً له في شخص صالح بن مرداس امير قبيلة كلاب ، وبمساعدته استعاد عانة الانير : الكامل [ تورنبرك ] ، المجلد ٩ ، حس ١٨٤ . )

وفي عام ١٠٢٣ - ١٠٢٤ م شكل حسان امير قبيلة ظي ، وصالح بن مرداس امير قبيلة ظي ، وصالح بن مرداس امير قبيلة كلاب، وسنان بن عليان عصبة ضد حاكم سوريا المصري واتفقوا فيما بينهم على ان يمنح صالح المنطقة الواقعة بين حلب وعائه سنان . وبالفعل ندج صالح في الاستيلاء على جميع الاراضي من بعلبك الى عائة ، وأقام في حلب لمدة ستسنوات (الممدرنفسه ، المجلد ٩ ، ص ١٦٢٠ .) ويقول البكري : للمجم ( فستنفلا) ، عس ١٤١١) ، كانت حساقة وهيت مضافتين الى طساسيج الانبار ، وكانت الخصر الطبية تنسب اليها ، فلما حفر انوشروان الخندى من هيت حتى ياتي كاظمة عما يلى البصرة

وينفأ. الى البحر ، وجمل المناظر لبيث العرب في اطراف السواد وما يليه خربت عانات وهيت بذلك السبب

" لقد قمث بفحص المنطقة جنوب شرقى هيت لمسافة تقارب ٢٥٠ كيلومتراً دون العثور على أثر لخندق للتعصين، بالرغم من اثني بذلت جهداً كبيراً في البحث عنه . ومن المحتمل ان القعمة نشأت بسبب التكوين الطبيعي للارض . فعلى ممافة خنسة لوجيسين كيلومترا الى الجنوب الشرقي من هيت تبدأ هضاب طار الهبان وطار الصيها. وغيرهما ، التي تنّحتر انحداراً خنيفاً الى الشرق، ولكنسن غربيهمما يالسل على متخفقن البحيرة وجُفر المالح ذي الجرف الشديد الانحدار نوعاً ما . ويمكن متابعة هذا الجرف الذي تتخاله فجوات تنفاوت عرضاً في بعض الاماكن ؛ بعيداً الى الجنوب الشرقي . وعلى بعد كيلو متراث قلائل أسفل من مـ توطئة هيت لا تزال تُري بِقايا قناة إروائية ضخمــة . امتلت هذه الفناة حــتى بداية جرف طار البيان الطبيعي . وكانت جميع المحملات الحدودية الفارسية قد بنيت الى شرتر الجيرف الذي شكل بالنسبة اليهم عبطاً طبيهياً للدفاع ، اذ كان لايمكن صمود الجمال العربية مع راكبيها اوحمولتها الأفي الأماكن الني يسهل أجتيازها اكثر من غيرها. والحماد اهالي عاذً له مذهب الباطنية . ولسم ينلفر هذا المذهب بالاهتمام لمدة طويلة ، حيث انهم في الناء خلافة الخليفة المقتدي وُشــــي بهم اليه . فامتحن الوزير ابي شجاع (١٠٨٣ – ١٠٩١ م ) شيوخهم في بغداد ؛ ولما انكروا مانُسب اليهم لم يُتخذ أي اجراء بشأنهم . ابن الأثير ، المصدر السابق ، المجلد ١٠ ، ص ص ٢٢١ . ) .

و في تشرين الإول (اكتوبر) ، عام ١١٠٣ م ، استولى التركمان على بلدتي عانة والحديثة التنين كانتا حتى ذلك الوقمت تحت نقوذ جشير رة بني يعيش وعنابدا أقيد ل سديه اللولة صدافه بن مرزيد لمساعدة العشيرة هسرب التركمان . واكن ما ان عاد الى مدينة الحلة حتى استولى التركمان على المدينين ثانيـــة وانتهبرهـــا واسروا جميع النسـ اء ، ثم تقدوا هلى هيت بحداء الضفة اليمنى . وعلى مسافة ليست بعيدة من هيت قفاوا عائدين غير راغيين في مجابهة الجيش الذي ارسله سيف الدوله ضدهم . ( المصدر نفسه ، المجلد ١٠ ، ص ٢٥٧ . )

وفي عام ٢١٤٣ ــ ١١٤٤ م إحتل اتأباك زنْكِيْ غانة ( المصدر كفسه ، المجلد ٢١ ، ص ٢٤ )

ويكتب الادريسي ( النزهه (ترجمة جوبير) ، المجلد ٢ ، ص ص ١٤٤ وميانم المجادة ) ان عانات بلدة صغيرة على جزيرة في الفرات . وفيها اسواق ومصالم

ويذكر ياقوت (المصلد السابق المجلد ٣ ص ؟ ٥ و ما يعادها م ه عانة بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد من اعمال الجزيرة : وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة اللورة وبها قلمة حصينة الحلما ملك انوشروان بلغه أن طوائل مين الاعراب يغيرون على ما تحسرب من السواد الى المديه فامر بتجديد سور لمدينة تعرف بالوس كان سابور ذو الاكتاف بناها وجعلها مسلحة لحفظما قرب من البادية ، وأمر يُخطر خدلق من هيت ، يشق طف البادية الى كاظمة نما يلي البصره وينفذ الى يُخطر خدلق من هيت ، يشق طف البادية الى كاظمة نما يلي البصره وينفذ الى المدينة عن السواد وسبب ذلك السور هي طسوح شاذ قيروز لان عانات كانت توكسان الوشروان الذي ذكره المبكري وياقوت هو كسرى الأول وكسان الوشروان الذي ذكره المبكري وياقوت هو كسرى الأول وكسان النوبي من هيت ، اما الملك شابورو فهو، شابور الثاني (٣٠٩ - ١٧٨ م.) ، والبعشون المجاه الرفالة فقد منقبات هيت وعالات لم تقرعها الى الشمال الغربي من هيت ، اما الملك شابورو فهو، شابور الثاني (٣٠٩ - ٢٧٩ م.) ، وابعتاداً الى هاه الرفاية فقد منقبات هيت وعالات لم توجها الى الشمال الغربي من هيت ، اما الملك شابور عنها حصر عاليت كيافوس الدفاع عنها .

وفي عام ١٢٣٨ م أخضعت عانة وكذلك الرحبة والخابور الى حاكم حمص ( المتريزي ، السلوك | ترجمة بارشسيي ] ص ٤٢٧ ) .

وفي نهاية كانُون الثاني (يناير) ، عام ١٢٣٩م سلّم نجم اللدين ايوب مدن سنجار والرقّ وعانة الى الأمير يونس الملك الجواد الذي باع عانسة الى الخايفة المستنصر . وبالعوائا، الناجمة عن البيم عبر الأمير يونس الصحراء الى غزّة وانضم الى حصن عكة . ( ابو الفلاء المختصر [ ادلر ]،

المجلد ٤ ، ص ص ٣٨ و ٢٠١ ومابعدها ) .

وفي ربيع عام ١٧٤١ م كانت عانة ملكاً للخليفة . وقد طلب اللجوم اليها الخوارزميون الهاربون من ملاحقة الملك المنصور الذي كان انذاك قد قد فتح ثل خابور وقرقيسيا، . (كال الدين ، الناريخ [ ترجمة بلوشي ] ، مجلة اشرق باللاتيسنيه ، المجلد ٣ ، ص ص ١٧ ومابعدها ) .

وفي حوالي نهاية عام ١٧٤٩ م تمحرك السلطان الملك المعظم طورانشاه من عانه مع مايقارب حمسين مرافقاً فيرحيلة خلال صحراء السماوة ووصل مسن غيسرحادثالي مستدوطية القصيدر شسرة عي دمشت (المقريزي ، المصدر السابق ، ص ٥٩٨ ) .

وفي عام ١٢٥٣, ١٢٥٠ م أطلق سراح الملك الناصر داود اميسر الكرك السابق السندي كان قد سجن في حمص ، بشفاعة الخليفة . شسم عبر الملك السابق السندي كان قد اودعها هناك ، الملك الناصر الممحراء الى بغداد طلباً للجواهر التي كان قد اودعها هناك ، الا الم لم يسمح له باللخول الى المدينة . ولذلك مكست بجسوار عائسة والحديثة ، وكان في حالة من النسلك والعمور بحيث ان أمير مدن تل باشر وتدمر والرحبة الذاك لرسل اليه بالتلحين والشعين . ثم سمسمسع لسه بالاقامسة في مدينة الانبار عبلى مسانة ثلاثة أيام من بغداد . ( أبو الفداء ، المصدر السابق ، المجلد ع ، ص ص ٢٠٠ ومابعدها ) .

ويكتب القرويني في عجاليه ( فستفلد) ، المجلد ٢ ، ص ٢٨٠ ، ان عانــة الواقعــة بين هيــت والرقة ، يعيط بها الفرات من جميع الهجوانب. وقيها السجار وفاكهة ؛ وكالمك بساتين كروم تنج نبيذاً مشهوراً . وفيها حصن قوي . وحينما يعر أهل بغداد بأوقات عصبية يتمولون ان الخليفة في عانة . ويعود تاريخ هذا القول المأثور الى عام ١٠٥٩ م عناما كـ ان خليفة تلك الفترة ، القائم بأمر الله ، سجيناً في عانة ، والتي لم يعد منها حتى رسم ١٠٦٠ م .

وفي نهاية شهر آب (اغسطس) ، ١٣٦٦ م ، خيتُم مهنا بن عيسي اللدي كان قد قام بزيارة القائد المغولي خوبنده. بالقرب من مكان لهي يجبنسه وقنغرلان ۽ ، في المنطقة المجاورة لعانة ( ابو الفسداء ، المصدر الساد تي ، المجلد ٥ ، ص ٣٠٨ ) .

ويسجل ابو الفداء في التقويم ( رينو وديسلان ) ، ص ٢٨٧ ) ان عانة مستوطنــة صغيرة نوعاً ما تقع على جزيرة في وسط الفرات.

ويكتب حاجي خليفة ، في فذلكة التواريخ ومخلوطات فياً ، عدد ١٠٦٥ ، ورقــة ١٠٦٥ الوجــه الصحيح ، عـــــــــد ١٠٦٥ ، ورقة ١٤١٠ م كـــــان احـــــمد ايوريش اميراً على عانة وحديثة .

وفي عام ١٦٢٩ م جاء فيليب الكرمسلي (وصف الرحلة الثنرقية - فرانكفسورت ، ١٦٧١] ، ص ١٨٨ ) بعسد مرحلتيسن مسن ثيباسس الى مستوطنة ريسه (الرحية) ، الواقعة على رابسية غسير بعسيدة عن الفرات . وبعد ان سار مسافة أبعد وجد جسر را صغيرة فقتل بالقرب من بلدة أثاً . وقيل ان هذه البلسة كانت اكبر البلدان في ذلك الجزء من الصحراء وانها كانت مشهورة جداً الى ان قام الفرس بهدمها قبل ذلك بمسوات قليلة وانها امتدت على جانبي الفرات قرابة ميل عند سفح جبل كانت مفصولة عنه بحاجز . وعلى الجزيرة الصغيرة في النهر بُنيت قلمة يمكن ان تكون على مرمى النار من جميع التلال المجيطة بها . وكانت البلدة انذاك قصف مشربة وكان بسكنها عرب ويهود فقط .

ويروي تأفيرنيه ( الرجلات السنه ( باريس ، ١٩٧٠ ) ) المجلد ، ، هل مصحراء الى حل ص م ٢٥٠ – ٢٨٧ ) انه بينما كان ذاهباً من بشداد محترقا الصحراء الى يلدة انتهوه بكتبها (الله) الصحيرة رأى على مافة حمسائة خطوة السداً ووريزاوج لبوة . وورف بلدة عانه بأنها ليست كبيرة وفاا، انها كانت وتعود الى أمير عربي . وكانت الإرض بوروعة زراعة جيدة حولما على مسافة نصف ميل . وكانت فيها جنائن واماكن النتزه ، ويذكر المره موقعها بباريس الأنها كانت مبنية على جانني النهر مقابل جزيرة صغيرة حيث كان يقوم جامع فيخم .

ويذكر ديلا فالليه ( الرح..لة (البندقيه ، ١٦٦٤ ، المجـــلد ١ ، ص ٥١٥) أن 'بليدة عانية تقسع على كلتا ضفتي القيرات اليدي كسان يُعبر 'بالقوارب ؛ وكسان الأهلون يمتلكون عسدداً كبيراً منسها . وْعلى كل من الضفتين كلفت البلدة تتألف من شارع واحـــد يبلغ طوله أكثر مـن خمسة اميال . وكانت معظسم الاكواخ مبنية بالطين ، الا انها كالت محكمةُ وجميلةُ المنظر . وكان لكل منها حسديقة فيهسا اشجار متنوعة كالنخيل والبرتقال والليمون والتين والزيتون والرمان وما شابه ذلك. وكانت في النهر جزر صغيرة كثيرة مغطاة ايضاً بأشجارالفاكهة . وكان على الجزيرة الوسطى حصن . ولـم تكن البلـدة مسـورة ، الا ان الأجراف الشديدة الانحدار كانت تحجز الحدائق من الخلف تاركة على كلا الطرفين بمراً صيقاً فقط على امتداد النهر . وكانت الاجراف شديدة الانحدار جداً بحيث كان من المستحيل حتى دخول البلدة منها . وكان سيد البلدة والصحراء بأكملها هو الامير فياض.وكان بمتلك بيتاً فاخراً هناك . وكان اسم عائم لله الفديم ابرو رزك ( «ابو الريشه») . وكان الأهلسوة مسلمين ، الا ان صاداً منهم كانوا يتبعسون بعسض الملاهسب السرية . وكان الامير فياض ابو ريش يتنمي الى قبيلة الموالي التي كانت تسيطر على الضفة اليمنى للفرات دن تدمر الى الكوفه .

و في منتصف القرن السابع عشر شكلت عانة وبيره جك جزء آمن عمالة رقة ، الا ان بالس كانت ضمن عمالـــة حلب ( ريكــــوت ، الاميراطورية العثمانيه [ ١٦٧٠ ] ، ص ١٧٨ .

ويكتب حاجي خليفه (جيهان نامه: القسطنطينيه ، ١١٤٥ ه ، ص ٢٦٥) ان بلدة عانه الجزريه تقع أعلى من مستوطنة هيت والحديثه على حدود منطقة بغداد ، وقبل انها كانت المستوطنة الوحيدة في هده البقاع التي يذكو ديها نموالزيتون ، وكانت نها مسمعة عظيمة باعتبارها موطن كثير مسن العلماء والاوليساء والموسيقيين وعلماء الفيزياء. وكسان في المنطقة في الازمنة الغابرة كثير من النصيريين ولكن لم يبق منهم في القرن السابع عشر عدد قليل .

ويقول اوليا جلبي في التاريخ ( ترجمة فون همر ) : المجلد .١ ، القسم ١ ، ص ١٠١ ) ان عاقة كانت تتبع اقليم الرقة .

وفي عام ۱۸۰۷ م قام سعو د بن عبد العزيز مع جماعته الوهابيين بنهب عائة و دير الزور ( روسو : باشوية بغداد : ۱۸۰۹ ص ص ۱۸۰۰ وما يعدها.) .

### اللحق السايم عشر

## اد او هيت

نحبّم تو كولتي اينورتا الثاني في عام ٨٨٥ ق. م مقابل مستوطنة إد بالقسرب مسن عيسون القسار (إدّو) حيث يتوفسر حجسر الأ شمينا وحيث يتكلم كبار الآلفة (الحوليات[شايل ، الحوليات (١٩٠٩) اللوحنان ٢ وما بعدها ] ، السطر ٥٩ ، شايل، المصدر السابق ، ص ١٦ ) . وتقع اكثر عيب القنفسة اليمنى بينما يخسرج النمط معمحسوباً بفقاعات خاصة على الضفة اليسرى . وهناك الى الغرب والجنوب الغربي من هيت مقالع قاديمة للحجارة تجلب منها مواد البناء للسلود المشيدة على الفرات . وبالامكان مطابقة هذه الحجارة مع حجر الأشمينا . ومع ذلك فلمل المبينا توخذ من هناك لتشييد الابنية السبيا تمني القار المتصلب الذي ينبع من عيون متعسدة في تلك النواحي الممينا تمني القار المتصلب الذي ينبع من عيون متعسدة في تلك النواحي محداً اصوتاً غربياً وللأسمة إد هاو وإن يبض الصلة بكلمة إدّو، كما كان يادعى القار البابلي ( المصدر نفسه ، ص ١٣٨ ) .

ويشير هيرودوتس ( التاريخ ، ٠ م ١ ، ١٧٩ ) الى بلدة إس على مسافة ثمانية أيام من بابل يمر بهذه البلدة مجرى نهر صغــير ، يدعى إس ايضاً ، ويصبفي الفرات . وتحمل مياهه قاراً كالذي كان يستعمل في بناء تحصينات بابل .

ويذكر ايسيدور الكرخيّ في المحطات الفرئية (ملر ) ص ٢٤٩ ) محطة إسبوليس ، وهسي الامسلاء الصحيح للكلمة وليس ايبوليس كما ورد في المطبوع .

اما بطليموس ( الجغرافية ، ح ٥ ، ١٩ : ٤ )، فيذكر على الضفة اليمني

الثمرات بلدة اديكارا . ونستطيع تشطير هـــذا الاسم الى إد وكارا . وإد هي الكلمة البابليه وقار هي الكلمة الارامية ـــ العربية للقار . وفي الادب التلمودي ورد ذكر بلدة إهي (بدلاً من ادي) أوإهبداكيرا ( برلينر ، مقالات [ ۱۸۸۲ ــ ۱۸۸۳ ] ، ص ۲۲ ) .

وفي عسام ٢٥٥ م قابسل الملك الفارسي قبساذ الاول ( ٤٨٨ – ٢٥٥ ) ، ابن فيروز ، عند قنطرة الفيوم الملك الحارث بن عَسْرو الكندي ( الطبري ، التاريخ [ دي خويه ] ، السلسلة ١ ، ص ٨٨٨ ) . والفيوم يُعْترض انها كانت مستوطنة غير بعيسدة عن بلسدة هيت ( ياقسوت ، المحجم إ فستفلد ] . المجلد ٣ ، ص ٩٣٣ ) .

ويروي ابن تنيبة أنه بعد مذا اللقاء بفترة غير طويلة طرد الملك المنفر المحارث وأغنيل ابنه مسالك في هيست . ولجأ الحارث الى مُسحلان حيث قتلته قبيلة كلب ( ابو الفرج . المُعاني [ بولاق ، ١٢٨٥ ه ] ، المجلد ٨ ، ص ٢٥ ) .

وفي عسام ٦٣٧ م تخلق أهـــل هيت في خنسدق عميق اعتصموا بـــه فحاصــرهـــم المســـلمـــون ، ومنعـــــــوا الخـــروج والدخـــول منها. ثم زحف نصفهم يعارضون الفرات يغنمون في طريقهم حتى بانوا قرقيسياء فيغرة واخذوها عنسوة . ولما رأى اهسل. هيت إن المسلمين كانوا يعدون العدة لتطويق البلدة بخندق آخر وبسدة ترابية استسلموا . ثم انسحب المسلمون باتجاه شمالي غربي ( الطيري ، الصامر السابق ، السلسلة 1 ، ص ٢٤٧٩ . )

وفي عام ١٥٩ م ووجه معاوية سفيان بن عوف في ستة الاف رجل و امره ان باتي هيت فيقطعها فسار حتى اتى هيت فلم يجد بها احداً ، ثم اتى الأنبار وبها مسلحة لعلى . و (المصلر نفسه ،السلسلة ١ ، ص ١٤٤٥ م . ) وفي عام ١٨٥ م مسار التوابون مسن موضع قبر الحسين و تقلموا بطريق الحصاصة والأنبار والصدود والقيسارة الى هيت، ومسن هناك الى قرقيسياء (المصلر نفسه ،السلسلة ١ ، ص ص ١٨٥ ص ٥٠٥) مقال الى وقبر الحسين في كربلاء الحاليه . والحصاصة يمكن البحث عنها شمالي كربلاء بجوار المسيب في يومنا هسذا ، وكان يحترقها سابقاً طريق يؤدي الى الأنبار (ابن الأثير ، الكامل [ تورنبرك ] ، المجلد ٤ ، ص ٢٢٨) ولى الصدود الوقعة الى الشمر بالأنبار الى قرقيسياء بحداء الشائفة اليسرى الفرتي من تطابق عين النفاطه ،على مسافة اثنين وثلاثين كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من هيت . وقد سار التوابون من الأنبار الى قرقيسياء بحداء الضفة اليسرى للفرات . هيت . وقد سار التوابون من الأنبار الى قرقيسياء بحداء الضفة اليسرى للفرات . ويكرر ياقوت هسذا ( المصدر و على ماسخة ، على مسافة ، على ماسخة ، المسلس ، المجلد ٣ ، ص ٢٥٨) . وتقع عيون ابو عرجايه على مسافة السابق ، المجلد ٣ ، ص ٢٥٨) .

ويذكر ابن رسسة في الاعلاق ( دي خويسه : ص ١٠٧) وقد كانت هيت وعانات ايام الفرسداخلة حسد السواد ، تعسد مسن طسوجالانبارالى ان بلغ انوشروان ان طائفة من الإعراب اغارت عليما قرب من حد السواد الى البادية، فامر بتجديد مورمدينة تعرف باكس كان بناها سابور ذي الاكتاف وجعلها مسلمة لحراسة ما قرب من البادية ، وامر بحفر خدل من هيت بشق طف

خمسة وثلاثين كيلومتراً الى شرق – الشمال الشرقي من هيت .

البادية حزى ياتي كاظمة ممايلىالبصرةوينفذ الى البحر ، وجعل عليه المناظر والمسالح ليكون مانعا لمن الرد السراد من اهل البادية »

وفي عام ٩٠٦ م قام القرامطة من مخيمهم قرب الدمعانه والحاله ، بغارات على هيت ، و وصحودا واهلها غارون .. مع طاوع الشمس ، فنهب ربضها وقتل من قدر حليه مسن اهلها واحسرق المنازل ، وانتهب السفن التي في فرضها .. واخداما قدر عليه من الاموال والمتاع .. ثم رحل عنها بعد المغرب الى البرية ، وانما اصاب ذلك من ربضها، وتحصن منه اهل المدينة بسورها ه (الطبري، المصدر السابق ، السلسلة ٣ ، ص ٢٢٥٨) . انني احدد موقع مخيمهم بجزار القمارة على طريق درب الساعي من معشق الى هيث (انظر كتابي بادية الشام ، ص ٢٣ ، ملاحظة ١٥ ) .

ويذكر علي بن عيسى (كريمر: تقديـ رات الجبايـة [ ١٨٨٧] ، مس ٢٧) الطريقة التي كانت تجمع فيها الرسوم في هيت في عام ٩١٨ م و ٩١٨ م . و كانت ديت تشكل منطقة ادارية و فقاً للمؤلف نفسه استثنيت منه الزارع السهـ حكو ، (المصلو نفسه ، ص ٣١) . هكذا يكتب كـ ريمر مشيراً في هامش رقــم ١١ الى المقلسي في احسن التقاسيم (دي خوبه ) ، ص ص ١٥ و ١١٤) . حيث يرد ذكر ممتوطنة السيكر كللك . على ان مناه المستوطنة تقع في منطقة واسط الادارية السكن إما بنتماة فرق حرف النون او بلونها ، او يرد ه السكر و ولا ريب فيان حرف الراء هـ و تحريف لحرف النون وينني ان نقرأ و لا ريب فيان حرف الراء هـ و تحريف لحرف النون وينني ان نقرأ بسكن ه . ان حرف الراء هـ و تحريف لحرف النون وينني ان نقرأ يغف المن عنه الناسخ بسهولة . و كانت بسكدة الممكن الواقعة عــلي يغف من عبه الواقعة عــلي مناقة أخرى .

وفي عام ٩٧٨ م وصل ابو طاهر . وهو زعيم القرامطة في البحرين ، ال خارج هيت حيث كان اهلوهامعززين بحامية الخلافة وبعد انقام قسم من ١١٧٠ على ١٤٢٤ اتباع ابي طاهر بنهب فسواحي الأنبار ، عبروا من الضفة اليسرى الما اليمنى بقرارب كانوا قد استولوا عليها في مكان بدعى فم بنّة أسفل من هيت . ثم انضموا المى ابي طاهر وقاموا بهجومهم الأول في يوم الأحد، (المصادف شباط [ فبراير ] . وأحرق المدافعون كثيراً من آلات الحصار القرمطية . وبعد ان أجبر ابو طاهـ على الهـ ودة الى معسكره دون تحقيق نجاح ، انسحب صباح يـ وم الاننين و توجه الى منطقة رحبة مالك بن طـ وق انسحب صباح يـ وم الاننين و توجه الى منطقة رحبة مالك بن طـ وق حيث استولى على تلك البلدة عنوة و كذلك على قرقيسياء . وبعد مرور سبعة أشهر حاول ثانية الاستيلاء على هيت ، الا ان أهليها كانوا في هذه الفترة قلد رعوا تحصيناتهم وعززوها فصدوا هجومه. ثم ذهب بعد ذلك الى الكوفه . رموا تحصيناتهم وعززوها فصدوا هجومه. ثم ذهب بعد ذلك الى الكوفه . (ابن مسكويه ، التنبيه [ دي خويه ] ، ص ٣٨٣ ، ابن الأثير ، الكامل [ تورنبرك ] المحودي ، التنبيه [ دي خويه ] ، ص ٣٨٣ ، ابن الأثير ، الكامل [ تورنبرك ] المجلد ٨ ، ص ص ١٢٠ وما بعدها ) .

ويدلنا الاسم فم بقتة (ملخل بقتة ) انه تفرعت عند مستوطنة بقة قناة من الفرات . وتقع هذه المستوطنة اسفل من هيت على الضفة اليسرى ، اي الى الحجنوب الشرقي. ولايمكن ان تكون على مسافة بعيدة ، اذ ان المدافعين عن هيت كانوا قد أخفوا قو اربيم هناك . انني أحدد موقعها بحوالي كيار مترين الى الجنوب الشرقي من هيت في بساتين البق ، حيث يمكن رؤية بقايا قناة في الوقت الحاض. .

ويكتب الاصطخري في مسالكه (دي خويه : ص ٧٧) وابن حوقل في مسالكه ( دي خويه ) ، ص ١٥٥)، هيت ، لدينة وسطة على غربي الفرات و اليها حصن ، وهي عامرة آملة . وهي بحدًاء تكريت، وبها قبر عبدالله بن المبارك ۽ .

 وفي ١٠٣٨ – ١٠٣٩ م توفي في هيت الوزير المخلوع ابو القاسم الذي كان مسجوناً فيها لمدة سنتين وخمسة اشهر (ابن الاثير ، المصدر السابق ، المجلد ٩ ، ص ٣١٧ ) .

ويذكر البكري : المعجم (فستنفلد) ، ص ۸۳٤ ) ان هميت مدينسة مذكورة في تحديد العمراق وهي على شاطىء القسرات ، والهيت الهمسوة ، وسبسة ، وقال ابن دريد الهميت الموضع المنخذ ، وقال الراجز : يارب هيت نجنا من هيت وقال آخر والحوت في هيت وداها ديت ، ظن ان الحوت هناك التقم يونس عليه السلام ، فقال بغير عام ه

وفي ١٠٥٧–٧٠١ م كان قريش بن يدران أميراً على المناطق الأتية : نهر الملك وبادوريا ومميت ودجيل ونهر بيطر وعكبرا واوانا وتكريت والموصل ونصيبين (ابن الانير ، المصلر السابق ، المدبلد ٩ ، مس ٢٣٣٤) .

وفي عام ١٠٦٥ – ١٠٦٦ م ١٤٠١ع ثرف الدولة مسلم بن قريش بن يسدران ، أمسير الموصل ،الأنبار وهيت . ( المصسدر نفسه ، المجلسد ١٠ ، ص ٣٥ . ) .

وفي عام ١٠٨٧ . ١٠٨٨ م أخضع الله هيت انفهم طواعية الى حاكم العراق الذي كان آنذاك آمال الملك ابو الفنح الدهستاني . ( المصدر نفسه ، المجلد ١٠ م ص ١٠٧ ) .

وفي عام ۱۰۹۲ م قام تنشى بن ألب ارسلان امير دمشق برحاة ال إنيه السلطان ملك شاه في بنداد ، وعنا. وصوله الى هيت بلغه فأ وذة اديه ، قاسنهاي على همالم الباشة وعني الرحبة ايضاً ( المصدر نفسه المجلد ۱۰ ، صر ۱۳۹ )

ولم يظل تنش اميراً على هيت ١..دة طويلة لان السلطان بركيارق أقدلمها لرباء الدولة ثروان بن وهيبه من قبيلة بني عقيل ، وكانت له صلة قربى قوية بسيف الدولة صدةة . وكان الأخير يربا. الاستيلاء على هيت . غيران محاولته الأولى فشلت لاد ( ابنه دُبيس، الذي كان قد ارسل الدي كان قد ارسل الدي مساده ون ان يحقق شسيناً . قسم استولى صديدقة عسلى بلسدة واسط ،ثم عساد يزحد ف على هيت ثانية حيث وجد ابن اخي ثوران يعار ضه مناك . إلا ان بعض رجال قبيلة ربيعه فنحوا البوابات ، فدخل صدقة البلدة واستولى عليها ، وفي عام ١١٠٧ س ١١٠٧ م عين أحد اقاربه حاكما عليها . (المصدر نفسه، المجلد ، ١ ، ص ٢٨٧ ) ، ابن خللون ، العبر و لالان ، ١٢٨٤ هم المجلد ك ، ص ٢٨١ )

وقد عيَّن الجاثليق النسطوري الياس الثاني (١١١١ – ١١٣٢ م ) الراهب. زخرياس مطرافاً على الانبار وديت (اسبدانوس ، المكتبة الشرقية ، المجلد ٢ ، ص 289 ) .

ويقول الادريسي في نزهته (ترجمة جوبير) ، المجلد ٢ ، ص ١٤٤) ان بلدة هيت المسورة كان فيها من السكان ما يفروق جميع المسلمات على الفرات قاطبة ، وانها تقع غربي الفرات مقابل تكريت التي تؤلف سد العراق الشمالي على الضفة اليمنى من دجاء .

ويذكر ياقوت(المصدر السابق المجلد ٤، ص ٩٩٧) أأنا هيت بلدة على الفزات مسن نواحي بغداد فـ وق الانبار ذات نخيل كثير وخد. يرات واسعة . ٩ ويقد ول الفزويني في عجائه ( فستفلد : المجلسد ٢ ، ص ١٨٩١) ان هيت بلدة طبية على الفرات ذات أشجار ونخيل وخيرات كثيرة وطيب الهواء وعلونة الماء ورباض هؤنقه ٤ .

ويدكسر ابو الفسداء في تفريمه (ريد و دىسلان صوب ٢٧٥ و و ٢٩٩ ، (نقلاً عن ابن حوقل) ان ي هيت . . اثار ابنية امير المؤمنين ابى الباس القائم و كانت داره التي يدكنها و هدي ذات نخل وزروع شرقي الفرات . و مبي على غربني الفرات فرضة من قرض الفرات ، وبها ميون القرار والنظ ، وبينها و بين الفادسية ثمانية ذراسين ، وبينها ايضاً وبين الانبارواحد وعشرون فرسنا ، وترى هنا ان المسافة من هيت .

الى القادسية قد. البست بالمسافة الى الانبار . وتكون المسافة مسن هيت الى الانبدار خمسة وثمانين كيلو مستراً » او ما يقارب اربعدة عشر فرسخاً ، بينما هي الى القادسية مثنان وخمسة واربعون كيلو متراً ، او ما يقارب اربعين فرسخاً . وينسب ابو الفداء الى هيت ماكتبه ابن حوقل عن الانبار فالأخيرة تقم شرقي القرات وبها بنى ابو العباس سكناً له .

وقال حاجي خليفه ( جيهان نامه ( القسطنطينية ، ١١٤٥ ه ، ص ٢٥٥ ) ان هيت تابعة الى عائسة وانها تبعسد ثمانية فسراسخ عن الأنبار وانهسا مشهورة لابالمشهد الذي يضسم رفاة عبد الله بن المبارك فحسب ، وانما بسبب ما فيها من عيون القاز والنفط ايضاً .

#### الملحق الثامن عشر

#### بريسابوراس او الأنسار

يلكر الطبري ، في تاريخه (دي خويه ) ، السلسلة ١ ، ص ٧٤٨ ) . هوالما سميت الانبار النبار لانها كانت تكون فيها انابير الطعام وكانت تسمى ١ الاهراء ١ لان كسرى كان يرزق اصحابه رزتهم منها ١ .

ويذكر ايضاً ( المصلى تفسه ، السلسلة ١ ، ص ٨٣٩) ان سابور الأول (٢٤١ – ٢٧٧ م ) ، ١ امر فينيت بارض السواد مدينة وسماها يزرج سابور–وهي الاقبار– ۽ .

ويلتكسر اميانوس مارسلينوس ( ، ح ٢٤ ، ٣ : ٩ - ٢٢) ان مدينة بيريسابوراس الواسمة والمكتنة بالسكان تقم في منطقة اشسبه بالمجزيرة و كانت معاطة باسه وار دفاعية مضاعة بالغشة المتانه . وفي احدى الليالي مسن عام ٣٦٦ م نجعة الرومان بقيادة الامبراطور جوليان في تدمير برج قوي عند احد الأركان نما حمل الاهلين على ترك المدينة والهرب طلباً النجاة الى قلمة بنيت على تل متحزل شديد الاندحدار ترتطم به مياه الفرات . وكانت اسوار القلعة هذه مبنية بالأجر والقار ، فدافع المحاصرون عن انفسنه بيبالة ، الاانهم استسلموا عناما حصاوا على وعد بأن يسمح لهم بالمغادرة بحرية . غادر القلعة نحو ٢٠٠٥ رجل ، أما الباقون فنجوا بانشهم في قوارب صغيرة حملتهم الى الفضة الأخرى منالنهر ، وكانت المخازن في القلعة محاؤة بالطعام والسلاح ، فأخذ الرومان ما ارادوا واحرقوا الباقي والمدينة ابضاً .

وفي نهاية القرن الرابعالمبيلاد إتخا. الناسك ماريونان سكناً له في ضواحي الأنبار التي كانت مهجوره آنذاك .وبعا. موته دفن في ضاحية الانبار وبُنيت فوق قبره كنيسة وهدد قليل من الحجرات للدلالة على البقعة. وفي احسد الأبام تجلى المسيح على القس مسار عبسده وأمسره بان يتلو الصلوات عند قبر مار يونان ومن ثم ان يتقل رفاته الى الكنيسة في الأنبار وقد نفذ ماطلب اليه ، فدفن ماريونان على يمين مذبح الكنيسة غير بعيسد عن جُرن المعموديه . (تاريخ معرث [شير] ، آثار الآباء الشرقيين ، المجلد ه ، ص ٢٤٨ . )

ويقول ياقوت في معجمه (فستفلد: المجلد ٢ ، ص ٧٠١) ان دير امار يونان كان يدعى ايضاً (عُمْر مار يونان) . وكان كبيراً ومحصناً تحصيناً قوياً ومجاوراً للجامع الكبير

ويضيف أبو الفضائل في مراصده ( يوينبول : المجلد 1 ، ص الحال ) ان هذا وهو الدير المعروف بدير الغراب تحت الانبار، وكان النصارى به موسم يخرجون البه كل سنة . وهذا الغراب كان من نزهات النصارى و ويكنب اسيدانوس ( المكتبة الشرقية : روما ، ١٧١٩ - ١٧٧٨م ، المجلد ٣ ، ص ص ١٩١٨ و ١٥١) ، نقلاً عن عمرو ، انه حوالي ، ١٥٤ كان عبد المسيح مزاهل العيرة قد طلب بناء دير القديس يونس قرب الانبار أوقد هدم هذا الدير و كذلك دير القديس كيرياك عام ١٨١٥ م ابان خلاقة الخليفة المتوكل .

اقام الحارث بن صَمْرو في الانبار . وعنما قسام المناد بمهاجمته هرب منه الى الثوية. حوت فوجئ بجيش منفرسان تغلب وبهراء وإياد . وفذلك طلب اللجوء الى ديار قبيلة كلب . ( المسرؤ القيس ، الديوان [ دبسلان ] ، ص ؟ )

وفي عام ٣١٥ م انطلق كسرى الاكبر من بلاد بابل ( طيسفون) الى الصحراء قرب مستوطنة ابارون (الانبار) عـــلى مسافـــة خمس مراحل مــن جعهــن كركينسيون ( كركيسيوم ) التغـــري الروماني ، حيث قسم جيشه ، فارسل القسم الأول بقيادة ادروه أنيس بمحاذاة الغرات الى الاراضي الرومانيه، وقام هو بهيادة الفسم الآخر الى نهر ابوراس (الخابور) حيث فاجأ الرومان اللين كانــوا بحاضرون داراس . عــبر ادورمانيس الفرات ثم النف حول كركيسيوم ونهب سوريا (ثيو فيلكوس سيموكتا ، التاريخ ، ح٣ ، ١٠ : ٣ ــ ٨ . )

ويقول يوحما الابيماني : الشلىرات (ملر)، ص ٢٧٥) اله ادارمانيس عبرالفرات قرب كركيسيوم .

وفي نهاية عام ٥٩٠م فرَّ كسرى الثاني بطويق المستوطنين المحصنتين المحصنتين الديون ( الأنبار ) واناثون ( عانة ) الى حصن كركينسيون (كركيسيوم) . وعند توقفه عند علامة الميل العاشر من ذلك المكان ارسل التماساً الى القائد ( ثيو فيلكتوس سيموكتناً ، المصدر السابق ، حـة ، ١٠ : 4 وما بعد ) . وقد فرَّ كسرى بطريق بيروز شابور عانات الى كركيسيوم ومنها طلب حماية الامبراطور موريس ( التاريخ المختصر [ كويدي ] ، صـ ١٥ ،

سماية الدستراعور موريس ( الدريخ المحمد [ ويدي ] ، ص ١٠ . أولدكه ، التاريخ السوري [ ١٨٩٣] ، ص ٣) .

وفي عام ٧٥٧ م انتقل الخايفة ابو العباس من الكوفه الى الانبار حيث أمــر ان يُبنى لــه مسكن هناك (اليلـــا النصيبــي، التاريدــخ الرئيسي، آ بروكس ] ، القسم ١ ، ص ١٧٧٠ ) ،

وفي عام ٧٥٤ م توفي ابو العباس السفاح ودفن في تصدره عنا، الأنبارّ ( اليعقوبي ، التاريخ [ هوتسما ] ، المجلد ٢ ، ص. ٤٧٤ ) .

وفي عام ٧٩٧م قام مارون الرشيد بزيارة الى الانبار واتخذ مقاماً له في بلدة ابي العباس الواقعة على مسافة تصف قرسخ من الانبار . . وفي هسله البلسدة ظل بقيم كثير مسن الناس الذين جُلبوا مسن خراسان (للدينوري ؛ الاخبار 1 كويركاس ] > ص ٣٨٦. )

وعندما عاد هاورن الرشيد من الحج عام ٨٥٣ م «نزل الحيرة نأمام اياماً ثم مضى علىطريق البرية فنزل بموضع من الانبار يقال لهالحُرف بدير يقال له دير العُنْبُرُ ، حيث أمر: بقتل وزيره جعنمر بن يحي (البعقربي ، المصادر السابق ، المجلد ٢ ، ص ١٠٠٠ . )

رويذكر الطبري ( المصدر السابق ، الساسلة ٣ ، ص ٢٧٨ ) ان هارون الرشيد شخص من الحيرة في السفن حتى نزل العدمر الذي بناحية الأنبار. والعُمْرُ هو دير مار يوفان.

ويصف الاصطخري في مسالكه (دي خويه) ، ص ٧٧ ، و الابار مدينة واسعة ، وبها اثار ابنية ابي العباس السفاح اول خلفاء بني العباس ، وكانت داره التي يسكنها ، وهي مدينة عامرة آهلة ، ذات نخل وزرع وشعر ، وهي شرقي الفرات وكان معا يزرعه الإهاد القوغ والصفصاف التي كانها يستعملون اختابها في يناء القواد ب والبيوت وادوات متنوعة . والقوغ والصفصاف كلاهماديبوان نعو أحسابو جهخاص الى الشمال الغربي من الامبار ، .. اما المتدسي في أحسن التقاميم (دي خويه ) ، ص ١٢٣) فيصف الانبار ومدينة كبيرة اول ما ترل المنصور بها ، وثم داره ، وقد خفت ،

ويكتب الادريسي ، في تقويمه ( ترجمة جوبير ) ، المجلد ٢ ، ص ١٤٤ ، ان الانيار بلدة صعيرة مزدحمه ولها سوق ومعامل متنوعه وبساتين واسعة للخصروات . وعندها يتفرع من الفرات نهر عيسى الذي حفره المسلمون للوصول الى بغداد بالقوارب من الفرات .

و في ١٣ كابون الثاني (يناير) ، ١٢٥٨ م عير القائدان المغوليان بايجو و له يان سنجتي دجلة بديعد رحفهما بجانب طريق الدجيل وصلوا الى نهر عسى حيث عسكروا ، ومن هنا تقدم سنجتي جتى وصل الى جوار الحربية . وعند ذلك قام قادة الخليفة ، وكان معسكرهم يقع بين بعقوبة وباجسرا . يعبور دجلة إيضاً وهاجموا سنجتي على مسافة تسعة فراسخ من بغداد في المنطقة المجاورة للاتبار ، غير بعيد من قصر المتصور الواقع فوق المزرفة . ثم يحاد من المنافي في المنافية ، الذي كانون الثاني لم يادر إيناير ) داهم الجيش المغولي فيجاة جيش الخليفة ، الذي دمر وسحت سحقاً كاملاً بحيث لم يهرب الى مدينتي الحلة والكوفة سوى القليل من الجنود سحقاً كاملاً بحيث الم يهرب الى مدينتي الحلة والكوفة سوى القليل من الجنود

رشيد الدين في جامع التواريخ [ كاترمير ] ص ص ٢٧٨ و ٢٨٠ ) . وفي عام ١٢٦٢ م قـام التائد التتري كربوقا بنهب الانبار والفتك بكثير من اهليها ( المفزيري الساوك [ كاترمير : المجلد ١ ، القسم ١ ، ص ١٧١ ) .

وكانت بيروز شابور ، اي الانبار ، مقراً المطران . ويسجل شابو في المجمع الكنسي ( ١٩٠٢ ) ، ص ٥٣ ) انه في عام ٤٨٦ م شارك المطران موشى من بيروز شابور في المجمع الكنسي التسطوري . وفي عام ٤٩٧ م كان المطران هناك اما موشي ، أو شمع ( المصدر نفسه صص٢٢ و ٢٧ ) . وفي عام ٤٤٥ م كان شخص يسمى شمعون مطراناً في بيروز شابور ، وهي پلادة الطياية ( المصدر نفسه ، ص ص ٧٠ و ٣٧ ، اسيمانوس، المكتبة الشرقية [ روما ، ١٧١٩ – ١٧٧٨ ] ، المجلد ٢ ، ص ١٤٣ ) . وطيابه مي الاسم الذي اطلقه المؤلفون السريان على العرب الأوائل . وفي عام ٢٧٥ م ورد ذكر اسم المطران مراثي هناك ( شابو ، المصدر السابق ، ص ١١٠ ) .

وفي ٦٠٥م ورد ذكراسمالمطران شمعون فيها(المصدرنفسه، ص٢١٤). وفي عام ٧١٩ م ورد ذكر اسم المطران يوحنان فيها ( المصدر نفسه، ص ٣٠٣ ) .

وكان لليعاقبة ايضاً مطران في الانبار . ويذكر ميخائيل السوري في تاريخه (شابو : المجلد ٤ ، ص ٤١٣ ) انه في عام ٦٢٩ م كان المطران المعقوبي احا مطراناً في بيروز شابور وفي الاراضي التي كان يخيّم فيها عرب (طبّايه ) من قبيلة السر .

واستناداً الى المطران الياس الدمشقي الذي فُقل في العقد الأخير من القرن التاسع من القدس الى دمشق قان الجاثليق التسطوري كان رئيساً لمطارنة كشكر والطيرهان ودير هرقل والحيرة والانبسار والسين وعكبرا (اسيمانوس عالمصدر السابق المجلد ٢ ، ص ٤٥٨) .

وفي عام ٩٠٠ كان رجل يسمتى الياس مطراناً في الانبار (إيليا النصيبى المصدر السابق ، المصدر السابق ، المصدر السابق ، المجلد ٣ ، ص ٢٥٨ ، فيذكر ان المطران في عام ٩٨٧ م كان المطران السطورى الياس .

وتقع الانبار على النخط الحدودي الفاصل بين بلاد الجزيرة وبلاد بابل .

ذكر ابن حوقل ( المسالك ( دي خويه ) ص ١٣٨ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ) والجزيرة التي بين دجلة والفرات ، ويتقطع الحد عن القرات نما يلي الجزيرة بالانبار، ثم يعود حد الجزيرة في سنمت الشمال فيكون الى تكريت الحد العراق وتكريت على دجله ، ويتهى الحد منها مصاعداً على دجلة الى آمسد . . ثم يعود ذلك مغرباً على البر الى صميساط ، ثم يتننى الى مخرج ماء الفرات على حسد الاسلام من حيث ابتدائه . وعلى شرقي دجلة وغربي الفرات مسدن وقرى تنسب الى الجزيرة وهي خارجة عنها ونائية منها .

وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تتتجع لامتيار الملح والاشنان والقلى . وكان يسكنها قبائل من ربيعة ، اهل خيل وغنم وابل قليلة ، واكثرهم متصلون بالقرى وباهلها ، فهم بادية حاضرة ، فلخل عليهم في هذا الوقت مزبطون قيس عيلان الكثير من بني قشير وعقيل وبني نمير وبني كلاب ، فازاحوهم عن بعض ديارهم بل جلها، وملكوا غير بلد واقليم كحران وجسر منبج والخابور والخانوقة وعرابان وقرقيسيا والرحبة في ايديهم يتحكمون في خفائرها ومرافقها . »

ويحدد الاصطخري فيمسالكه (دي خويه) ، صصص ٧١ ومابعدها و(γγو ٨٧) بلاد الجزيرة ما بين دجلة والفرات . ومخرج الفراث من داخل بلدالروم ويمر على بالس والرقة وقرقيسيا والرحبة والاتبار، وقد انقطع حد الفرات مما يلي الجزيرة . . ثم يعدل حد الجزيرة من سمت الشمال الى تكريت وهي على دجلة ، ومنها يتبع هذا النهر نحو الشمال . والى الغرب من تكريت عن غربها الى الانبار بين دجلة والفرات قليل العمارة ، وانما العمارة منه ما يحاذى الشاطئ أميالاً يسيرة والباقسي بادبسة ،

ويسجل القزوينسي في مجانبه (فستفلد) ، المجلد ٢ ، ص ٢٨٠) ان العراق من الموصل الى عبادان طولاً ومن القادسيه الى حلوان عرضاً ، فالحسدود الشسرقيسة لبسلاد الجسزيسرة ، وفقساً للقزوينسي ، منسن خط بمند من الموصل الى القادسية .

وكان مفهوماً عند ابسي القصداء في تقويمه (رينو دى الان م ص ٢٧٣) ان بلاد الجزيزة هي الاراضي بين دجله والفرات ومعهسا المناطق الشاسعة الى الغرب من الفرات مثل الرحبه النخ . . . التي تعود أصلاً الى سوريا . ويضيف الى ذلك، على كل جال ، بان الحد المعترف به عموماً يتكون من مجرى الفرات .حيث يمر في بالمنس والى الرقيمه والى قرقيسياه والى الرحبه ولى هيت ولى الانبار . ثم بعطف من الانبار الى تكريست وهسي على دجله الى السنوالى الحديثه على دجلة والى الموصل .

وبجعل كاينالى ، في حولياته (ميلانو ، ١٩٠٧ ) ، المجلد ٢ ، ص وبجعل كان الشماليه خطا مستقيماً من هيت على الفرات الم تكريت غلى دجلة . وبالرغم من ان هذا يتقق مع بيانات بعض المجزافيين العرب ، فانه مناقض لبيانات المؤلفين الكلاسيكيين ، كما انه لايمت بصلة الى الشكل الفيزيو غرافي [ الجغرافي الطبيعي ] للارض .

# اللحق التاسع عشر خفان أو القايم

ان القايم الحالية الواقعة على الطريق المسلوكة من الكوفة الى البصرة هي على موقع خفّان القديمة .

يقول ياقوت في المعجم (فستفلد) ، المجلد ٢ ، ص ٤٥) و خفان موضع قرب الكوف يسلكه الداج احياناً وهومأسدة ، قيل هو فوق التادسيه وقال ابو عبيد السكوني خفان من وراء النسوخ على ميلين او ثلاثة عين عليها قرية لولد عيسى بن موسى الهاشمي تعرف بخفان وهما قريتان من قرى السواد من طف الحجاز ، فمن خرج منها يريد واسطاً في الطف خرج الم نجران ثم الى عبد ينيا وجنبلاء ثم قناطر بنى دارا وقل فخاراتم الى واسطوقال السكرى خفان وخفية اجمتان قريبتان من مسجد سعد بن ابي وقاص بالكوفة ،

ويصف ابو الفضائل ، كما يفعل ياقوت ( المصدر السابق ، المجلد ا ، ص ٢٥٩) ، موقع خفان وصفاً غير دقيق ، ممايرضح ان هذا المكان على عهد هذين المرجعين إما كان قد اكتسب آنذاك اسماً مختلفاً او انهما لم يعرفاه شخصياً . ويرينا السكري ايضاً مجرد المام سطحي بالمنطقة عندما يربط خفان بعضية محدداً موقعها قرب مسجد سعد بن ابي وقاص الذي كان يقعفي الحقيقة على طريق الحاج جنوبي المنيثه في صحراء محرقه لا تنبت فيها الادغال . والواضح ان خفيه التبست على ياقوت بخفان ، لان خفيه وليس خفان هي التي كان يجب على الحجاج اجتيازها كلما غمرت مياه الفيضان الطريق شمالي المناسة .

ان بيانات السكوني على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لنا خاصة حيداً يحدد موقع مستوطنة النسوخ باقه قرابة عشرة أميال شرقى القادسية على طريق يؤدي الم خفان ( ياقوت ، المصدر السابق ، المجلد ٤ ، ص ٧٨٧ ) . ( وأرى ان ضيعة النسوخ تدابق خرائب ام العصافير على مسافة خدسة عشر كيلو متراً الى الجنوب الشرقي مسن القادسية ) لذلك فالمسافة مسن القادسية الى خفان ، وفقاً للسكوني ، كانت اننى عشر او ثلاثه عشر ميلاً . ومهما يكن فان الشرق في . ويتفق الموقع والمسافة كلهما بهلما الصدد مع بيان يحي بن ميمون ، وهو مواطن من اهل القادسية كليهما بهلما الصدد مع بيان يحي بن ميمون ، وهو مواطن من اهل القادسية (الطبري:التاريخ[ دي خويه ]، السلسلة ٣ ، ص٥٩٧) . فهو يقولمان ابن معقل في عام ٧٦٢ م و ولى القادسية ليمنع المل الكوفه اتبان ابراهيم وفي البصرة » وكان الناس قد رصدوا طريق البصرة فكانوا ياتون القادسية ثم المديب ثم وادي السباع . ثم يعدلون ذات اليسار من البرحتى يقدموا البصرة . فخرج ونمن الكوفة اثنا عشر رجلاً حتى اذا كانوا بوادي السباع لقبهم رجل . . من اهل شراف دون واقصة بميلين . . فاتي ابن معقل فاخبره ، فاتبهم من المادسية . »

على ان هناك ايضاً اخباراً اخرى تدعرنا الى البحث حسن خمّان الى البحنوب الشرقي مسن القادسية وعلى حسدود الصحراء فيذكر المسعودي (التنبيسه (دي خويسه)، ص ٣٩٠) ان المسافة مسن القادسية الى خمّان هي ستة أميال، الا انه بعمله هسذا يخلط بين هسنه المسافة والمسافة من القادسية الى العنوب الشرقي من القادسية على العلويق الى البصرة وذلك من قيام القائد القرمطي ابو طاهر بالزحف باتجاه شمالي غربي الى القادسية ، حيث طلب من جنوده الاستدارة ليقطع طويق الحجاج الهاربين شمالاً . وقد ادر كهم عند العذب على مسافة أميال ( المصدر السابق ، ص ص ص ٣٨٩ وما بعد) .

ويكتب كايتاني في حولياته(١٩٠٧) ، المجلد٢،ص٩٢١، الملاحظة ٦ب،،

اذا لمسعودي بذكر ان الطريق من جزيرة العرب الى الكوفه يعر بخفيّان ، وبجوارها كانت لأمراء لخم قصور تدرف بالخورنق ( وبهذا الصدد يشير كايتاني ايضًا الى الطبري (المصدد السابق : السلسلة ١ ص ٢٨٥١)ولاندعـــم نصوص المسعودي ولاالطبري ماذهب اليه كايتاني في هذ اللشأن

وفي عام ٩٠٦ ـ ٩٠٧ م اجتازت خفان (عريب ، الصلة [ دي خويه ] ، قطعات مسن جيش الخليفة عند زحفها لمعاقبة زعسيم القرامطة زكرويه الذي كان يحاول الهرب بالحجاج الاسرى والمنهوبين من محطة فيد بطريق النباج وحُفير ابي موسى الاشعري الى البصرة . ص ١٧ )

ويروي ابن الأثير في الكامل ( تورنبرك ) ، المجلد ٩ ، ص ص ٤١١ وما بعدها ) ان بني خفاجه في عام ١٠٢٦ م قاموا بنهب الجامعين والمنطقة المجاورة لها ، فلحق بهم والى المنطقة ابن مزيد ، واهركهم عند حصن خفان الصحراوي ، وبعد ان قرق شملهم واخط مقادير كبيرة من ممتلكاتهم حاصر الحصن ، أسم اسستولى عليه و وحالت عدل المربح ( قايم ) المشيد بالآجر والكلس ، الا انه علما عن ذلك عن ذلك على المحالمة المربح ( المقايم ) كان مناراً السفن عندما كان البحر يصل حتى النجف . وتظهر جميع البيانات ان خفاًن القديمه يمكن البحث عنها عند قرية وتظهر جميع البيانات ان خفاًن القديمه يمكن البحث عنها عند قرية القايم الحالية .

زار ابن بعلوطه ( التحقه ( دفريميري وسانكوثيتي ) ، المجلد ٢ ، ص ٢ ) هذا المكان في رحلته من النجف بطريق الخورقق الى البصرة وسماه ( قايم الوائق ) . ويدو ان الخلفة الوائق ( ٢٤٨-٣٤٨ ) كان قدد أمر بتشبيد مسجد هناك لم يبق قائماً منه على عهد ابن بطوطه أثر الاصومعته . ويؤكد هذا ابو الفضائل ( المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٣٨٢ ) اللذي يقول ان القايم «بناء قديسم بحقان في بر الكوفة يعرف به ع . ومسن الممكن ايضاً

ان الخليفة الوائق بنى المسجد على موقع دير قديم ، وان النّايم لم يكن سوى بقايا كنيسة مسيحية او برح مراقبة فارسى .

ذكر ابو الفضائل ( المصدر السابق ، المجلد ١ ، ص ٤٢٨) ان دير حنا هو دير قديم بالحيرة مقابل منارة عالية كالمرقب يقال لها القايم ، واظنه الذي يقال له خفان .

وينقل ياقوت (المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٣٨٤ ) عسين ابي الفرج الاصفهاني و إصبح خفّان بجوار الكوفه وعناه ديرهو الآن خراباً ، ويقو اينشاً ان واصبع خفّان بناء عظيم قرب الكوف من ابنية الفرس واظنهم بنوه هناك ليكون منظرة ، ياقوت ، المصلد نفسه ، المجلد ١ ، ص ٢٩١ ) . وهسلما ماكرّره ابو

الفضائل ( المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ٧١) .

ويصف البكري في معجمه (فستنفله)، ض ٣٢٣) خمّان بانسها «موضع قبل اليمامه اشب الغياض، كثير الاسد، ومنازل تغلب بين خفان» والعذيب. قال عمروبن كلثيرم:

فيهنى ترأنسى تغلب بنة وائسل اذا نزلسوا بين العاديب وخفان وكان الشاعر الاخطل ، وهو م بني تغلب ، معتباداً ان يخسيم في خفان . (الديوان : [صالحاني ] ص ٢٩٤ ) .

ويقع التايم على الحدود الجنوبية الغربية استقعات واسعة حيث كان من السهل ان تخفي فيها حيوانات وحشية من انواع مختلفة . وفضلاً عن ذلك فالى مسافة حمسين كيلو متراً غربي الفرات يتوفر مساء كثير وإن كسان مذاقه يميل الى الملوحة قليسلاً . وفي السهول والوديان المتعددة لهذا المنخفض تشكل الطرفاء مجموحات مسن الشجيرات تشمع فوقها اشجار نخيل برية كثيرة السعف تكاد تكون صوداء او جسافة ورمادية تاتمة . وبسب لونها يدعوها اهل البلد بالسُمْر ( اي السود ) .

وكان في امكان الاحراش السفلى والبرك الضحلة ان تقدم للحيوانات الوحشية الملجأ والماء .

ويتقل ياقوت. (المصدر السابق ، المجلد ؛ ، ص ٣٥٩) عسن راويته المُرّتي و مسن البصرة الى عين جمل ثلاثون ميسلا ، والى عيسن صيد ثلاثون ميلا " والى أقسر ٣٠ ميلا " ، ميسلا " ، والى المتياد " ، والى القادسية " ، والى الكوية ٥٤ ميسلا " ، والى الكوية الكوية الكوية الذن ، وقتا الكري ، هي ١٨٥ ميلا " ، او كالسافة مسن سلمان الى الكوفة الذن ، وقتا المتافة المنافقة المنافذ ، المنافذ المن

اما من التمادسية الى الكوفة فان المسافة ، وفقاً للعُرَني ، هي ٤٥ ميلاً أو ٧٦ كيلو متراً . وهي في الحقيقة ٣٠ كياو متراً فقط ، او ١٧ ميلاً .

والمسافة من القادسية الى العذيب هي ثمانية كيلو مترات ، وهي وفقاً للمرني ٦ أميال التي قد تتفق بمافيه الكفاية لو احتسبنا ان كياو متراً ونصف تساوى ميلاً واحداً .

والمسافة من العذيب ( عين السيّد ) الى المنيثة هي ٣٦ كيلو متراً ؛ وهي وفناً السُركي ٢٤ ميلاً ؛ وحذه تتنتى ايضاً ، عند احتساب كيلو متر ونصف السيل الواحد .

والمسافة من المغيث الى مسجد سعد وفقا للعرني هي اربعون ميلاً ، مع ان المسافة من هناك الى المسجد ، كما يدعى المكان الاخير الأن ، لاتمثل في الواقع الا ٢٣ ميلاً .

ان موقع محطة بارق غير معروف. وبجعل ياقوت (المصدر السابق ، المجلد ١ ، من ٤٦٣ ) بارقاً حداً فاصلاً بين القادسيه والبصرة . وعلى كل حال فالني اظن ان جُله ( بثر ) هـي الكتابة الصحيحة ، وليس حسكة ( اي النقطة الفاصلة ) ، لان القادسيه لسم تكن قــط مركزاً لادارة سياسية ولهذا لايمكن ان تفصل بارق بين منطقتين اداريتين . ومسن ناحية اخرى فقد كان هناك طريق من البصرة الى القادسية يمر بمحطة بارق ، ولما كان لكل محطة صحراوية منهل ماء فمن الجائز ان نفترض ان هذا المناهل في بارق كان يتمثل في البئر المذكور ( جد ) .

والمسافة من المسجد الى سلمان هي ستون كيلو متراً .

ولقد قام ابن بطوطة ( المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ص ١ وما بهدنها ) برحلة من مشهد علي (ع) بأزاء الخورنق الى محطة قائم الواثق فقال ، وبه الر قرية خربة وسجد خرب لم بتق منه سوى صومته ، ثم رحلنا عنه آخذين م جانب الفرات بالموضع المعروف بالعذار وهو غابة قصب في وسط الماء يسكنها اعراب يعرنون بالمادى ودم قطاع الطريق ٤ . ثم استأنف رحلته الى المصرة . وتُعرف ارض المستنقمات المسماة العيدار حسالياً ، بالغذاري ؟ فبدلاً عن عذار .

ان اسم عشيرة المعادي مطابق لاسم عشيرة المتعدان ، التي استوطنت على كلتا الضفتين اليعني واليسرى اللغرات ،

#### الملحق المشرون

#### اهاوا ، مسكنه ، مسجين

ان موقع مسجين ذو أهمية كبيرة ويفسر لماذا ظهرت فيما بعد مستوطنة في كالسميجه وازدهرت هنا في المنطقة المجاورة للخرائب. ففي هذه الفطة في الازمان الغابرة، كما هو الحال اليوم، تفرع طريقان: احدهما يتجه غرباً، والآخر في أتجاه شمالي غربي من طريقالفق الذي يتابع الضفة اليمني للجلة. وكان موقع مسجين ولا يزال ملتقى طرق مهمة، وهي تذكرنا بأهاوا العبرية وسكنائي القديمة الهسكنه.

ويكتب اسلراس ( ٨ : ١٥ ، ٢١ ، ٢١ ) أنه جمع اليهود ، الذين كان عليهم المعردة مد، من بلاد بابل الم فلسطين ، بجوار نهر يجري باتجاه اهاوا ؛ وهناك مكنوا نائة ايام وهم صائدون . ويظهر ان هذا النهر او القناة التي تجري باتجاه اهاوا يجب البحث عنها على حاود بلاد بابل الاصلية ، لان المنطقة التي كان على اليهود اجتيازها فيما وراء تلك النقطة كانت محفوقة بالإختصار . ويمني كلمة اهاوا مستوطئة تألت من عها ، وهي ضبيهة بر (سكينائي) او ممكنه . وكان في مقدور اليهدود العدودة إما بمحاذاة الفدرات او باختراق المنطقة الوسطى من بالا أدد اصحب واختار بكثير من الثاني . فلم يكن عالفريق الأول هو الأقصر ، الا أدد اصحب واختار بكثير من الثاني . فلم يكن عالفرات في باباية نيسان (بريل) قمح ناضج ، وحد لي هذا ما كان في وسع العائزين إيجاد طعام الأنتسهم ولا تمري لحيواناتهم . وبالاضافة الي ذلك ، في وسع العائزين المختلفة على امتداد الفرات ، وهم دائماً مستقاون الى حد ما كانوا ولا رب سينقلون عليهم بمطالبهم . فروساء من المنطقة المحيطة لم يكونوا في الهجوم على جماعة من الغرباء ليسوا في حماية جنود من الفرس ،

وكانوا يعلمون او يتصورون في الاقل ، أنه كان لديهم كثير من المال والتجهيزات. ويشير إسدراس نفسه ( ٨ : ٣١ ) الى الخطر المحدق به وبشعبه في الطريق الى دباردم ، ولما كان لا يرغب مطا<sup>ن</sup>بة الفرسس بحماية عسكريسة ، فانه وضع ثقته بالله وحده واختار في اغلب الاحتمال الطريق الأعلول ، وهو الأسهل والاكثر أمناً ، مخترة قا وسط بلاد ما بين النهرين .. وادى هذا الطريق أولاً بمحاذاة الضفة اليمنى لدجلة باتجاه الشمال حتى الموصل في يومنا هذا تقريباً ؛ ثم انعطف غرباً بحداء سفح السلسلة الجبلة الشمالية مخترقاً المتطقة بين البادية المخاورة لحزاب بالس الحاليه . فاذا كان إسلاراس قد اختار هذا الطريق فلا المجاورة لحزاب بالس الحاليه . فاذا كان إسلامات ( اي سكنائي ,الكلاسية واهاوا العبريه ) .

ويقو دنا سترابو ( الجنرافيه ، ح ١٠ ، ١ ، ١ ، ٥ ، و ٢٦ و مابعد ) الى التقطة نفسها . فهو يرى ان جيران بلاد بابل ، على جانب اديابيني و كورديائيه ، هم عرب مسكنه ( الا سكنيون ) ، ومخيمائهم تقم جنسوبي السلسلة الجبلية في ذلك الجيزء من بالاد الجزيسوة اللكي بتقرالي الماء ولهذا كان مجدباً . وبين الهرات ودجلة يجري مايسمي بالنهي الملكي شم الا، راس الذي يقطع اراضي انشوسيا ومنطقة سكنة تاتي المسماة آلذاك (اي في زمان المسلوبية وبابل ا اذبعر التجار التراث من التسحراء يؤدي طريق تجاري من سوريا المجزيرة . وفيما و راء النهر ، على مسافة اربع سكونات ، تقم بامبيكه ، ودعيت ايضاً اديسا وحير ابوليس ، و حي محل عباده الإلمة السورية اثر كاتيس . ويخترف طريق من المخاضة الصحراء حنى سيكنائي ، وهدي بالماء اد كبيرة الحجم على حدود بلاد بابل مشياة قرب قناة لاري . و الرحلة من مغاضة المحرد الحدم على حدود و بلاد بابل مشياة قرب قناة لاري . و الرحلة من مغاضة القرات الى سكنائي تستغرق حمسة وعشرين يوماً . ويسافر التجار على ظهور القرات الى سكنائي تستغرق حمسة وعشرين يوماً . ويسافر التجار على ظهور

الجمال، وكانت خاناتهم على عارضة الطريق تجهز بالماء الذي يحفظ عادة في مهاريج الا انه يُجلب من مكان آخر . والاسكنيون أناس طبيون يكتفون بمبالغ زهيدة ، ولحلد السب بالتحديد يتفادى التجار ضفاضه الآنها ، ويفضلون احتراق الصحواء ، وبلك يتركون النهر على يمينهم على مسافة ثلاث مراحل تقريباً ، وذلك لأن الرؤساء على امتداد كلتا ضفتي النهر في منطقة قليلة الخصوبه مع انها مزروعة ، مستقل احدهم عن الآخر ، ويتفاضى كلمنهم مبلغاً سمن النادر ان يكون معتدلاً سعند المرور باراضيه . ومن الصعب جداً بالنظر الى هذا الحشد من الناس المفرطين في الجشم ادخسال بظام مشترك من الرسوم بلاتم التجار ، والمسافة من سلوقية الى سكنائي هي المائة عد سكرة ساً

ثمانية عشر سكونرساً . ان بيانسات سترابسو غير واضحة وضوحاً كافياً . فهو يرى ان العسرب الاسكنيون غيمو اجنوبي السلسلة الجبلية في الفسم الجنوبي من بلاد الجزيسرة بين الفرات ودجلة ، وتتاخمهم. يلاد بابل من الجنوب الشرقي . اما النهر الملكي عنده فهو بليخ عند العرب ، او بايخوس في المكتبات الكلاسيكية. وقد اورد راويته كلمسة مليخوسس وثرجمهسا بالملكسي . اماالآبوراسس الشرق منها . كما ان بامبيكه ليست مطابقة لاديسا . فلو سارت القوافل من الميخاندــة ال سكنائي بخـــط مستقيم لكانت تبعد مسافة ثلاث مواحل من الفرات عند ثلاثة اماكن فقط. وأو أرادوا أن يسيروا لمدة أطول كَثِيرًا ، لكان عليهم اثناء سفرهم أن يتتربوا من النهر مسافسة تزيسله كثيرًا على ذلك ولاتزيد احياناً ايس اكثر من ثلاثين كيلومتراً . وفي مثل هذه الاماكن كان يمكن طبعاً ان يتعرضوا الى مضايقات من وؤساء القرى على امتداد مجرى النهر و يحرموا من مزايا السير خلال الصحراء ولم يصل الينا اي ذكر لطريق نقل على مسافة ثلاث مراحل الى الشمال الشرقي من الفرات الاوصطءالا اننانعرف خططريقالنقل القديمالىالشمال الشرقسيهمن الفرات بمحاذاة السقح الجنوبي السلسلة الجبلية وبمحاذاة الخط الفاصل بين البادية 091

والمتعلقة الحضرية . وفي قسمه الشرقي يستدير هذا العارين نحو ذير الثرثار ويصل البه قرب موقع خرائب مدينة الحضر ، ومن هنا يتجه فرع شرقا نحو مدينة آشور التديمه ، وهي قلمة شرقاط الحالية، وفرع آخر يخترق وادي الثرنا باتجاه جنوب – الجنوب الشرقي ، ويستدير الاخير بعد اله شرة الوادي المقل من خرائب الجنمه متجنبا جميع الشعبان الوعرة اله ش. رق – الجنوبي الثرقي ، مؤدياً في النهاية الى ما يعرف الأن يبخرائب مسجين . وفي رأيي ان العلويق التجاري الذي ذكره سترابو بهنا يتطابق مع حذا الطريق ، وبهذه الطريقة نقط يمكن تفسير درما يتطابق مع حذا الطريق ، وبهذه الطريقة نقط يمكن تفسير منياب المشقو وإزدهارها . ان المحطات المختلفة مـن الحضر الى جنوب الشرقي لاترال ظاهرة للديان ، وتدعى الخرائب الباقية بنية ( اي البناء ) . والمانة من سلوقيه الى مسجين هي خضة وثمانون كياو مثراً أي اربعة عشر سكونوساً وليس ثمانية عشر .

ويذكر اسينيوس كوادراتوس (اسطيفان البيزنطي ، الأحبناس إ ماينكه ] ص ٤٣٧ ) في مسرض حديثه صن الحرب بين الامبراطور سبتميوس سفيروس والفرث ، بلدة مسكنه الواقعة قبالة منطقة عرب الاسكنيين . ويفق هذا مع موضع مسجين الذي نحن بصدده، لان الامبراء اور سبتميوس سفيروس الذي حاصر مدينة المنضر مرتين ، استعاع التتدم من مسجين بمحاذاة الترتار إليها .

وكان بيت مشكنه في تاريخ مبكر اي منذ عام ٢٧٤ م،متراً لمطران مسيحي ( تاريخ اربيل [ ترجمةسخاو ] ، ص ٢٧ ) .

وفي وقت ما بعد عام ٤٣٧ م سرق المك الفارسي فرد . ان من كنيسه . ه قارفان في مشك جواعرها الرائعة التي كان الملك الروماني قد ارسلها بوساطة المطريران اكاسيوس تكريما لوالد فرهسان ، الملك يز دجرد (هوفمان ، مقتبسات[ ١٨٨٠ ] ، ص ص ٤٠ وما بعدها : براون : الشمهداء الفرس [ ١٩١٥ ] ، ص ١٣٠ ) . ...

ويظهر من السياق ان مشك تطابق بيت مشكنه الأقدام ومسكن العربية او مسجين . وربما شُهدت كنيسه قافان مسن قبل النجار الذين كانوا يستوردون ويصدوون بضائع الى هناك براً ونهراً .

ويشير الأخطل ، في ديوانه (صالحاني) ، ص ٧٩ الى مسكن .
ويذكر ياقوت ، في معجمه (فستفلد ) ، المجلد ؛ ، ص ٢٩٥ ) ان
ان مسكن موضع قــرب اواناء عــلى نهــر اللهجــيل عند ديــر الجائلين .
ويضيف ابو الفضائل، في مراصده (بوينبول) ، المجلد ٣ ، ص ٩٨ ) ان
مسكن واسم للطسوح الذي منه او انا من احمال دجيل ، والمرضع الذي فيه عبر
ممعب على جانب به الآن و وجبل به الآن قرية ، ودير الجائليق قريب منه ،
ان اكات خرائب اوانا وصريفين او إصريفين ظاهرة العيان الى

ويقول ياقسوت و المصلى السابق : المجلد ٣ ص ٣٨٤ و صريفون في سود البراق في موضعين احتاها قرية كبيرة عناء شجراء قرب عكبرا واوانا على ضية نهر دجيل اذا أذن بها سمعوه في اوانا وعكبرا ، وينهما وبين مسكن وقت عندها الحرب بن عبد الملك وبصعب ساعة من نهاره وقد صحح هذا الكلام أبو المندائل (المصدر السابق : المجلد ٢ ص ص ١٥٤ فما بعدها) فقال وأنما هي بقرب دجلة القديمة التي تسبى الشطيطة فوق اوانا ، تتصل بضياعها ، عكبرا تقابل اوانا من جانب الشطيطة الآخسر ، ونهسر دجيل بعيد منسها ،

### الملحق العاذي والعشرون برتسو و تسكريت

يظهر اسم تكريت في التاريخ البابلي في لوحة المتحف البريطاني التي تحمل رقم ۲۱۹۰۱ ، الاسطر ۱۱ – ۲۲ (كاد ، سقوط نيوى [۱۹۲۳] ،: ص ٣٨ ) . ففي عسام ٦١٥ ق . م ماجم قبوبولصّر ، ملك بلاد بابــل ، مدينة آشور (قلعة شرقاط) الا انه أجبر على الهرب متبعاً النصفة اليمني للجلة حتى مدينة تكريتين . وحمل جيشه على الصمود الى قلحة ( برأو ) تكريتين ، حيث تمت محاصرته . وعلى مدى عشرة أيام قام ملك بلاد آشرر بهجمات عليهم ، الا أنه لم يستول عـ لى المادية نعاد ال بلاده . وبما ان القلعة ، ( برثو ) كانت الجزء الاكثر منعة والاكثر السيه في مدينـــة تكريث الواقعة على تلمين (ولهذا استعملت صيخة المثنى تكريس) ، فقد اطلق الآشوريون اسم برثو على المدينة نفسها (اللوحة الجيزية : رولنسن ، كتابات مسماريه ( ١٨٦١ – ١٨٨٤ م ) ، المجلد ٢ ، اللوحة ٧٧ ] ، الوجّه القابل، الاسطر ٨ وما بعدها ؛ روست ، نضوص ،سمارية [ ١٨٩٣] ، المجلد ١ ، ص ٥٠ ، ثريار ، الكتبة المسمارية [١٨٣٦ - ١٣٠٠] ، المجلد ۲٪ إص ص ه و ۱۱ و ۲۱ ) . `` ويتبام يطليموس ( الجائرائيه ، حـه أ، ١٨ : ٩ ) ـــ وَأَو اللَّتِي عَرْفُ 

ويروي اميانوس مارسالينوس ، ح ۲۰ ، ۷ ، ۱۷ ) عــن ســ ابور الثاني ( ۲۰۹ ــ ۲۷۹ م ) أنه يعاد أن استولى عـــلى بضعة حصون صغيرة حاصر حصن فيرتما القديم . وقد راج الاعتقاد بأن الاسكندر

الاستعمال الآشوري .

المقدوني و الذي شيد هذا الحصن على أبعد حد لبلاد الجزيرة . وكان يحاط بأسوار ضحمة مزودة بابراج ، وكان يصعب جداً الاقتراب منه . وبالنظر لعدم استطاعة سابور الثاني الاستيلاء على البلاذ بالقوة أو بالترغيب كما أنه تعرض لحسائر اعظم نما الزل بعلوه ، أتسحب لخيراً من فيرتا بدون نداح .

ذكر المتقربي ، في تاريخه (هوتسما) ، المجلد ١ ، ص ٢٥٨) ه كانت ديار اياد بعد اليمامة الحيرة ، ومناز لهم المخورنق والسدير وبارق ، ثم اجلاهم كسرى من ديارهم فانز لهم تكريت ، مدينة قديمة على شسط دبلة ، ثم اخرجنيم ، من تكريت الى بلاد الروم، وسرحان ما استعرب اهسل تكريت (تكارته) . ومذا نما يسهل فهمه اذ ان البلدة اصبحت مركز تسويق للهذو بين الفرات الاوسط ودجلة بعد اضمحلال دولة الحضر .

وانضم اهل تكريت الى اليعاقبه . فيروي ابن العبرى في تاريخه الكنسي ( ابتيلوس و لامي ) ، المجلد ٢ ، العدود ان ٢٧ و ٨٥) ان برصوما بعد طرده من نصيبين ( ٤٤٩ م ) ، سعى لأدخالهم في المذهب التسعلوري ، ولكن علواته باءت بالنشل .

واصبحت تكريت مقراً للمافريان[المعارات]، او ممثل بعاريرك النطاكيه اليعقوبي ، وكان ثحت أدارته الشرق اليعقوبي بأسره .

وبني المطرأة احوديث (٥٥٥ - ٥٧٥ م) دير كمتاتي على مسافة فير بعيدة عن تكريت ، عند طريق نقل ليس فيه ماء (المصاد نفسه ، المعمدان ٩٩ و ١٠١٠ و احوديث ، التاريخ [ ناو ] ، ص ٣٧) . اما أسيه انوس ، المكتبة الشرقية (روما ، ١٧١٩ - ١٧١٨ ) ، المجلد ٢ ، ص ١٤٤ فيتحدث عن ديرين بناهما المطران لوديث عند جويكا وعين قيناه وكان اول ماقزيان [ مطران] في تكريت هو مزوتا ( ١٣٦٩ م ) ، وكانت تتبعه في البداية عفرة اسقفيات فقط ، ولكن سرحان ما اصبحت اثنتي عشرة استنية ( ميخائيل السوري ، المدونه [ شابر ] ، المجلد

پ ، ص ۱۲٪ ؛ ابن العبرى المصدر السابق ، المجلد ۲ ، العمود ۱۲۳ ؛
 ایلیا النصیبى : التاریخ العام [ بروکس ] ، القسم ۱ ، ص ۱۲۷ ، دنحا ، تاریخ مروتاء [ ناو ] ، ص ۷۷) .

استولى المسلمون عسلى تكريت عام ٣٣٧ م . فيروي البلاذري ، (المصدر السابق ، ص ٣٣٧) وأن عتبة بن فرقد افتتح الطيرهان وتكريت وامن الهل حصن تكريت على انفسهم واموالهم ، وحادثنى شيخمن اهل تكريت انه كانممهم كتاب امان وشرط لهم ، فخرقه الخرشي حين اخرب قرى الموصل فرساباد وهاعله وذواتها وذلك عند هجروم معاد بعد ذلك بوقت قصير ، (الطبري ، المصادر السابق ، السلمة ١ ، ص ص ٢٤٧٤ .)

اما ابن العبري في المصدر السابق ( المجلد ٢ ، الاعمدة ١٢٣ و١٢٥ و ١٣١ ) فيقول ان المطران مروتا ( ١٣٦ – ٦٤٩ ) سلّم قلعة تكريت الى المسلمين . وبنى هذا المطران في قلعة تكريت كتدرائية دفن فيها .

وبنى باريسو (٦٦٩ – ٦٨٣) في تكريت كنيسة الشهيدين المقدسين سيرجيوس وباخوس ، واصبحت فيما بعسد الكتدرائيه الثانية . وحلاوة على ذلك فإنه اسس قرب تكريت دير بيت عرباى ( اسيمانوس : المصدر السابق ، المجلد ٢ ، ص ص ٢٤٣ و ٩٢٩ ؛ ابن العبرى : المصدر السابق ، المجلد ٢ ، الاعمدة ١٣٣ و ١٤٣ و ١٤٥) . ولعل بيت عُرباى تطابق الاربعين الحالية .

وفي عام ٧٦٧ م بنى النساطرة لاننسهم كنيسة صغيرة خارج الاسوار الا انها قريبة من ٧٦٧ م بنى النساطرة لاننسهم كنيسة صغيرة خاصر (المصادو للهابق ، ص ١٥٧ ؛ اسيمانوس ، المصادر السابق ، ص ١٥٧ ؛ البطريرك المعقوبي ، كيرياك ، في الموصل . وحُمل جثمانه في قارب الى تكريت ودفن هناك في كنيسة الحصن الكبرى (التاريخ السرياني [ بروكس ] ، ص ص ٧٨ و ما بهدها ) .

ويقول ابن رسته في الاعلاق (دي خويه ) ، ص ١٠٦ ) أن تكريت من كور الموصل .

ويروى المسعودي في التنبيه (دي خويه) ، ص ١٥٥ ) ، ابو زكريا دنخا النصراني وكان متفلمفاً جدلاً نظاراً جرت بيني وبينه مناظرات كثيرة بمغداد فمي الجانب الغربي بقعليمة ام جعفر وبمدينة تكريت فمي الكنيسة الممروقة بالخضراء في الثالوث وغيره، وكان ابو زكريا ، تحت اسم دنحا ، مطراناً من عام ٩١٢ الى ٩٣٢ -

وبذكر المسعودي ( المسعودي ( المسعودي ( دي مينار ودى كورتي ) ، المجلد ٢ ، ص ٣٩٩ ) ان معظم اليعاقبه يقطنون في العسواق في المنطقة المجساورة لتكريت ، وان هسلم البسلمة هسي ايضاً مقسر مطرانهم . ويقول الاصطخري ( المسالمك (دي خويه ) ، ص ٧٧ ، ) ان و تكريت يلا على فرني دجله اكثر الهلها نصارى ٤ .

ويذكر أبن حوقل ( المسالك : دى تتوية ص ص ١٥٦ ، ١٦٨ ) أن وتكريت على غربي دجلة ، وأكثر اللها قصارى ، مطلة على حبل عظيم شاهق ، وعلى ظهر هذا الجبل منها الموضع المعروف بالقلمة ، وكالت حصناً ذا

مساكن ومحسال يشملها مسمور ، وهممي قديمة أزاية وتجمع سماثر . فرق النصارى ، و بها من البيع و الاديرة القديمة التي تقارب عهد عيسى عليه السلام والحواريين ، لم تتغير ابنيتها وثاقة وجلداً ، ومن أعظم بيعة بها محلاً واقلمها بيعة الخضراء. وابنيتهم بالجص والحجر والأجر وللحصى. ، وقي عام ٩٣٢م شاهد ابن حوقل أسفل من تكريت بقايا جسر قديم مبنى بالآجر . ويسمَّى المقلسي فيأحسن التقاسيم ( دي خويه ) ، ص ص ص ١١٥ و ١٢٣ ) من بين المدن التأبعة الى منطقة سامراء الادارية المدن التالية : عكبراء واوانا ودمما والانبار وهيت وتكريت . ويقول عن تكريت انها ، كبيرة معسدن السمسم وصناع الصسوف ، والنصاري بسها بيت يقصد . ه ويصف الشابشتي (الديارات زمخطوطه برلين) ، الورقة ٧٧ الوجه المعاكس) دير مربو حناوانه الى جانب تكريت على دجلة ، وهو كبير عام ، كثير القلايات والرهبان ، مطروق مقصود لايخلو من المتطربين والمنزهين ، ولامن مسافر ينزل ، ولكل من طرقه من الناس ضيافة قائمة على قدر المضاف لايخلون بها ، وله مزارع وغلات كثيرة وبساتين وكروم وهو للنسطورية ، وعـــلى بابه صومعةعبدون الراهب ، رجل من الملكية بني الصومعة ونزلها فصارت تعرف به وهو الان المستولى على الدير والقيم به ويمن فيه ،وقد بني الى جانبه بناء ينزله المجتازون ، فيقيم لهم الضيافة ويحسن لهم القرى ﴿ وَ وليس للشابشتي ما يبور وصسفه لعيدون بالملكاني ولا في نسبته الديسس

ويقع دير آخر يدعي العجاج ، وفقاً للشايشتي في المصدر السابق ، الاوراق ۱۳۳ الوجه الصحيح وما يعدها ) بين تكريت وهيت ، عامر كثير الرهبان ، وخارجه عين ماء تصب لما يركة هناك،وفي البركة سمك اسود ، وهو طيب عذب الطعم وحوله حزارع وخضر تسقى من تلك العين ، ولم لخراب قرب قويرات عمر وبير الفواة ، على بعد ۳۰ كيلو متراً

الى الساطرة .

الى الشمال الشرقي مسنن هيت ال الطريق المؤدي الى تكريث ، هي منابا هذا الدير .

وعندما يتحدث ياقوت عن العجاج في معجمه (فستنفلد ) ، المجلد ٢ ، ص ، ٦٧٨ ) فانه اورد كلمة حصت بسدلاً من خضو ( بساتين الخضروات ) . وبذلك جعل من بساتين الخضروات حصناً ، بينما حوَّله ابع الفضائل في مراصاه ( يوينبول) ، المجلد ١ ، ص ١٣٥ )

الى دير محصن .

وفي عام ١٠١٧ م هرب المطران اغناطيوس وأخذ معه اواني الكنيسة وزيئاتها الى بغسداد حيث أشسهر اسسلامه ( ايليا النصيبي المصدر السابق ، القسسم ١ ، ص ص ٣٢٧ وما بعدها <sup>3</sup> اين العبرى ، المصدر السابق ، المجلد ٢ ، العمودان ٨٧ و ٢٨٩ ) .

وفي عام ١٠٨٩ م في زمن المطران يوحنا (١٠٧٥ – ١١٠٧) ، أمسر والى تكريت بهدم كنيسة القديس سيرجيوس وباخوس الواقعة على التل الأعلى . كما انتهبت كنيسة القديس احوديمة وشرد المسيحيون وهرب المطران الى الموصل . ( ابن العبرى ، المصدر السابق ، العمودان مده و ٣٠٩ ، اسيمانوس ، المصدر السابق ، ص ٤٤٨ . )

عاد المداران ديونيسيوس ( ۱۱۱۲ – ۱۱٤۲ )، الى تكريت وجمع شمل النصارى ورمم الكنائس . وُدفين في كنيسة القديس جورج تحست ملبح برصوما . الذي كان هو قد بناه ( ابن العبرى ، المصدر السابق ، المهودان ۲۳۷ و ۳۳۱ ، اسيمانوس ، المصدر السابق ، ص ٤٤٩ . ) وبعد عام ۱۱۵۳ م لم يعد المعاران يقيم في تكريت . وتناقص عدد المسلمين بينما ازداد هدد المسلمين ( ابن العبرى : المصدر السابق ، المحود ۲۳۲۷ . )

ويسجل الادريسي في نزهته ( ترجمة جوبير ) ، المجلد ٢ ، ص ص

١٤٧ وما بعدها ) ان تكريت تابعة في ادارتها للموصل ، وأنها تقع غربي دجلهمقابل مدينة الحضر وأنه كان قسم كبير من أهل تكريت مسيحيين ، وبيوتها مبنية بالجص والآجر .

وفي اول حزيران (يونيو) عام ١١٨٢ م زار تكريت الرحسالة ابن جبير . وقال (في رحلته [ دي خويه ] ، ص ٢٣٢) انها و مدينة كبيرة واسعة الارجاء ، فسيحه الساحة ، حفيلة الاسواق كثيرة المساجد ، غاصة بالمخلق ، اهلها احسن اخلاقاً وقسطاً في الموازين من اهل بغداد ، ودجلة منها في جوفيها ، ولها قلعة حصينة على الشط مي قصبتها المنيعة ، ويطيف بالبلد سور قد اثر الوهن فيه ، وهي من المدن العتيقة المذكورة » .

وفي عام ١٢١٨ م زار المطران اغناطيوس تكريت وهي مقام أسلافه ، وذلك لكي يرى المدينة التي سبق أن كانت عاصمة المشرق . فخر ج الأهلون فيها للقائه بابتهاج عظيم وهم يحملون الاناجيل والصلبان على رماحهم، وينشدون الاتراتيل السريانية والعربية . فاغط هلل الترجيب المسلمين إغاظلة المديدة فائقوا المطران في السجن ، وفرضوا غرامة على اهل تكريت مقدارها عشرون الف قطعة من اللهب . فهرب المطران من تكريت إلى الخابور ( قرقيسياء ) وانتخب فيما بعد بطريركا اليعاقبة . ( ابن العبري : المصادر السابق ، العمود ٣٨٩ إسيمانوس في المصدر السابق ، ص ص ٥٠٥ وما بعدها ) . ويروي المطران ابن العبري ( المصدر السابق ، العمود ٤٤٧ ) أنسه زار تكريت بنفسه في عام ١٢٧٧ م . وحوالي سنة ١٣٦٥ م اقترب المطران الناس ، انناء سفوه الى بغداد من تكريت . فخرج المسيحيون لملاقاته بابتهاج عظيم وحملوه الى المدينة عسلى كرسي المطران القديسم . (المصدر نفسه ، العمود ٢٧٥ ) .

ويكتب ابن بطوطة ، في التحفه ( ديفر يميري وسنكوينتي ) ، المجلد ٢ ، ص ١٣٣ ) ان مدينة تكريت ﴿ هي مدينة كبيرة فسيحة الارجاء ، مليحة الاسواق ، كثيرة المساجد ، واهلها موصوفون بحسن الاخلاق، والدجلة في الجهة الشمالية منها ، ولها قلعة حصينة على شط اللجلة ، والمدينة عتيةة البناء ، عليها سور يطيف بها ٣.

ويلاحظ الدمثقي في نخبته ( ميرن ) ، ص ١٩٠ أن تكريت تقع على تل مرتفع غربي الفرات . اما نهر الثرثار الذي ياخذ من نهر الهرماس ويصب في دجلة فيجري فيطرف المادينة . ولا تقع تكريت غربي الفرات ، بل على الضفة اليمنى للجلة . ويجري نهرالثرثار على بعد خمسين كيلومتراً غربي تكريت ولا يصب في دجلة مطلقاً .

ويذكر ابو الفداء في تقويمه (رينو وديسلان ) ، ص ٢٨٩ –) « تكريت اخر مدن الجزيرة مما يلي العراق . وهي على غربي دجلة في الموصل . وبينهما نستة أيام » .

يذكر ابو الفضائل في مراصله ( يوينبول ) المجلد ١ ص ٢٠٩ ، ) ان الأسم الصحيح المدينة هو تكريت ١ وانها بلد مشهوريين بغداد والموصل، وبينها وبين بغداد ثلانون فرسخاً في غربي دجلة، ولها قلمة حصينة احد جو انبها الى دجلة، وجاء ثيفنو ( الرحلات ( امستردام ، ١٧٧٧ م ) ، المجلد ٢ ، ص لا مروي ٢٠٧ وسل بعدها ) الى تكريت وهي المحسطة السادسسة للقوافل القادمة من الموصل، وتمد حاول مرتين اللخول الى المدينة، الاالله لم يستطع الميوت الواقعة على جبهة النهر قلا خدار المؤدية الى السور . لذلك فإنه دقت النظر في البيوت الواقعة على جبهة النهر فقا ورجاءها جليلة المحد كبير اذ كانت جميعها مبنية بالحجازة . وجل ما علمه انها كانت فيما مضى مدينة عظيمة ، لم يبت منها الآن سوى الخرائب ، وضيعة غير ذات اهمية . وتقع المدينة عسلى حرف عالى ، وعما لا ربب فيه ان التمصد من ذلك هو حمايتها من فيضان حجاة في مؤسم الربيع .

ووصف تافـــرنيه ( الرحـــلات الست ( باريس ، ١٦٧٩ ) ،

المجلد ١ ، ص ٢٠٦ ) مدينة تكريت فسي الجزيرة . فرأى هناك حصناً متهدماً ليس فيه سوى غرف قليلة بحالة سليمة . ويشكل نهر دجلة خندقاً مائياً لهذه المدينة من جهتي الشمال والشرق على السواء . اما من الغرب والبجنوب فإن الانحدار الشديد تبحت الحصن مغطى بصخور منحوته . روى العرب ان الخصن كسان فسي سسالف الازمان اعظم الحصون في بلاد ما بين النهرين، بالرغم من ان هناك تأين متجاورين يرتفعان الى مستوى أعلى . وكان المسيحيون يعيشون على قرابة ربع ميل عن المدينسة ، حيث لا يزال يمكن مشاهدة خرائب كنيسة وبرج تدل سعتها على انها كانت يلا ربه بناية كبيرة الحجم .

ويكتب حاجي خليفه ، جهيان نامه (القسطنطينية ، ١١٤٥ هـ) ، ص٣٤٥)
ان منطقة تكريت الادارية ، كانت لواء (قسم من ولاية ) ، يشكل اقصى
حدود بلاد البجزيرة . وتقسع مدينة تكريت ، وهي على مسيرة ستة أيام
من الموصل ، على الضفة اليمنى للجلة . وكان حصن هذه المدينة الذي بنساه
شابور بن اردشير بابك في حالة خواب . وتتدفق عين نقط بالقرب منها .
ويذكر اوليا جلبي في تاريخه (ترجمة فون همر ) ، المجلد ١ ،
القسم ١ ، ص ٩٧) ان تكريت كانت من إقليم الموصل .

## اوهات المبور والاشكال

| •                           |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| العنوان                     | . الصحيفة | رقم اللوحة |
| ديس الزور                   | 77        | 1          |
| الرحبة                      | 77        | ۲          |
| مرقد الشيخ على              | Y *       | ٣          |
| الصالحية                    | ٣.        |            |
| الصالحية                    | 4.4       | 0          |
| الجابرية                    | 40        | ٦          |
| حلب الماعز في الجابرية      | 40        | A          |
| الجابرية أأسا               | TV        | ٨          |
| ناعور حقول الحافي           | ٣٨        | 1          |
| راوة من المجنوب الفربي      | 4.4       | 1.         |
| . عانة من الجنوب الفريي     | £         | 11         |
| بیت پهودي نې عانة           | ٤٩        | 17,.       |
| مخيم على الجهة القابلة لشعب | 0,1       | 17"        |
| ابو الجرابيع                |           |            |
| قبر الشيخ حديد              | 70        | 11         |
| قبر السيد محمد              | 34        | 10:5       |
| قارب على الفرات قرب الكوفة  | 7.1       | 11         |
| جسر فوق نهر مرة             | 77        | 17         |
| قنطرة المسيب من الفرب       | ٧٣        | 1.4        |
| رکام سور جاو                | ۸۲        | 11         |
| . شفة دجلة البمني الصغرية   | l'A       | ٧.         |
| قرب قمر العاشق              |           |            |
| قبة مجوفة في الثرثار        | 17        | 17         |
| الشفة اليسرى من الشراار     | 1 - 1     | 44         |
| القافلة عند أبو سماج        | 1:1       | 77"        |
| مخيم القافلة قرب رآوه       | 1-1       | 4.6        |
| تهر الغراث                  | 110       | 40         |
| بئر العوجية                 | 118       | 77         |
| مملحة الماجد                | 11A       | ĄΛ         |
| قرت الحصان من الجنوب        | 111       | ۲۸         |
| مملحة العديد                | 144       | **         |

| المنوان                              | الصحيفة | رقم اللوحة |
|--------------------------------------|---------|------------|
| خان الصوار من الشرق                  | 177     | ٣٠         |
| بئر المالحة .                        | 177     | 77         |
| من الخضيان غرباً ، وادى              | 110     | 77         |
| الفرات على بعد                       |         |            |
| مقبرة شمال النجف                     | 188     | 44         |
| المخورنق                             | 1 oV    | 78         |
| القادسية من الشمال                   | 177     | ٣٥         |
| نهر السيد من الشرق                   | 1718    | 47         |
| القايم من الشرق                      | 177     | 77         |
| قلمة القايم                          | 17.     | 4.4        |
| القايم _ النبع                       | 177     | 71         |
| بساتين الكوفة من الفرب               | 17A     | ξ.         |
| سميكة من الجنوب                      | 7.7     | 13         |
| في الابيتر: شجيرات غضا في<br>الخلف   | 317     | 73         |
| الطرف الجنوبي لام رحل                | F17     | 73         |
| الوشاش من جهة المشرق                 | F77     | 33         |
| عند الوشائل رجل بحمل فالقصياد        | 777     | 80         |
| ممر صخري بمساداة الفرات              | 771     | ٤٦         |
| قرية حبين                            | 48.     | 13         |
| تلبس من جهة الشرق                    | 737     | ٨3         |
| ناعورة غرب راوة                      | 737     | 13         |
| زور الكشمة                           | 101     | ٥.         |
| خريطة خرائب الجعابي                  | 707     | . 01       |
| مخطط ضرائب المروانية                 | 400     | 70         |
| خريطة خربة المسايح                   | 404     | ٣٥         |
| من الشيئع محمد الويس ناثلرين<br>غربا | 777     | 0 {        |
| عمود من الطرفاء فوق قبر              | 777     | 00         |
| تل البسن                             | 377     | 70         |
| مضيق المكرشة                         | 777     | ٥٧         |
| خريطة العارق المامة                  | 14      |            |

#### مراجسع المؤلف

تشمل القائمة التالية ما تست الاشارة اليه من المؤلفات في هذا الكتاب ، ودونت التواريخ بالتقويم الميلادي • وقد حافظنا على ما اورده المؤلسف ، غير اننا افردنا المراجع العربية والتركية وجملناها قائمة خاصة ، ووضعنا عناوينها واسماء مؤلفيها بالعربية ، وذكرنا الحليمات التي اعتمدها المؤلف دون أن نشير التي الطبعات المتعددة الاخرى التي ظهرت لكل من هذه الكتب ولكتب اخرى استجد طبعها بعد صدور الكتاب ، رغم مافيها من معلوسات تؤيد أو تمدل أو تضيف الى المادة التي ذكرها المؤلف •

#### (۱) المراجع العربية والتركية والفارسية

ابن الأثير : علي بن معمد ، عز الدين ( ١١٦٠ - ١٢٣٤م )

(١) الكامل في التاريخ ، طبعة س ، ج تورنبرح ، ليبزج ١٨٨٠ وطبع في القاهرة ١٢ جزءًا سنة ١٣٠١ عـ ( ١٨٨٣ - ١٨٨٤ )

(٢) تاريخ الدولة الاتبابكية مبلوك الموصل ، طبعه وترجمه الى الفرنسية : وه مالك جكين دى سلان في باريس ١٨٧٦ ،

ابن بطوطة : معمد بن عبدالله ( ١٣٠٤ - ١٣٧٧ م )

تحفة النظار في غرائب الامصار وعجبائب الاسفار ، طبعه ك. ديفريسرى و ب ، - ، مانكوينيتي في باريس ( ١٨٥٣ - ١٨٥٨م) ،

ابن تغري بردى : ابو المحاسن جمال الدين يوسف ( ت ١٤٦٩م ) ،

وب ، ف مائيس في ليدن ( ١٨٥١ - ١٢٨٧م ) ، وطبعه وليم بوبسر وب ، خ مائيس في ليدن ( ١٨٥١ - ١٢٨٧م ) ، وطبعه وليم بوبسر في يركلي ( ١٩٠٩ - ١٩٢٣م ) ،

الاخطل: ابو مالك غياث بن غوث ( ت حوالي ٧١٠م ) ٠

الديوان: طبعه أ ، صالحانى بعنوان: ديوان الاخطل: نص عربي طبعه لاول مسرة من مخطوطة مسان بطرسبورغ مسع تعليقات ، بيروت ١٨٨١ – ١٨٨١م

كتاب نزهة الشتاق في اختراق الافاق

ترجمه الى الفرنسية ب ٠ أ ٠ جبريرت ونشره في الجمعية العِمرافية الفرنسية م ٢٠٥ باريس ١٨٣٩ سـ ١٨٤٠

كتاب نزهة المشتاق في ذكر الامصار والاقطار والبلدان والدمزر والمدائن والافاق • روما ١٩٩٢

الإصطخري: ابو أسحاق ابراهيم بن مصد الفارسي (حرالي سنة ١٩٥١م) كتاب مسالك الممالك: طبعه مه ج دىخويه في سلسلته « المكتبــة الجغرائية العربية ( م ١ ) ليدن ١٨٧٠م »

اغابيوس المنبجي ( حوالى القرن ال-اشر الميلادي ) كتاب العنوان ، طبعه وترجمه الى الفرنسية الكسندر فازلييف

امرؤ القيس بن حجر ( حوالي ٥٣٠ م )

الديوان . طبعة و . ماجوكين دى لان باريس ١٨٣٧

ابن الفقيه : ابو بكر احمد بن محمد الهمذاني ( الله حوالي سنة ٩٠٢ م) كتاب البلدان : طبعه م ٠ ج ٠ دي خويه من سلسلته المكتبة الجغرافية

العربية (مه) ليدن ١٨٨٥ ٠

ابن قنيية : ابو محمد عبدالله بن مسلم ( توفى حوالي سنة ٩٨٩م ) ٠ المعارف : طبعه ف٠ ومشنفلد في جو تنجن ١٨٥٠ م ٠

ابن القلانسي : ابو يملي حازة (ت ١١٦٠ م) ٠

ن الفلانسي . ابنو يعلمي عمورته ( ف ١٩٠٥ م ) . ذيل تاريخ دمشق : طبعه ١ . ف ، امدروز في ليدن ١٩٠٨ .

آبن كثير : ابو الفدا : اصماعيل بن عمر ( ١٣٧٢ م ) الله

البداية والنهاية : مخطوط رقم ٨١٣ (١٨٧) سبعة لمجلدات المكتبسة

الوطنية في فينا . ابن مسكويه : ابو على احمد بن محمد بن يعقوب ( تـ ١٠٣٠ م ) .

كتاب تجارب الامم : طبعه كالتاني ( امين ثيانو ) مستنسخنا عسن

مخطوطة القسطنطينية مع مقدمة وتلخيص ونشره في سلسلة ١ • ج٠ ب جب التذكارية (م ٧ جزءا ليدن ١٩٠٩ م ) •

ابن منقذ : ابو المظفر اسامة بن مرشد ، مجد الدين مؤيد الدولة اسامــة (تــــــــة ١١٨٨ م ) .

كتاب الاعتبار: طبعه وترجمه هـ ديرنبورج من مطبوعات مدرسة

اللغات الشرقية الحية ( السلسلة الثانية ) م ١٣ باريس ١٨٨٦ ٠

ابن الوردي : الشيخ زين الدين عمر ( ت ١٣٤٩ م ) ٠ التاريخ : بولاق ١٨٦٥هـ ( ١٨٦٨ – ١٨٦٩ م ) ٠

. التاريخ : برلاني ١٢٥٥هـ ( ١٨٦٨ – ١٨١٦ م ) . ابن حوقل : ابو القاسم ( الف سنةُ ٩٧٧ م ) .•

كتاب المسالك والمالك ، طبخة م. ج. ديخويه في سسلسلته المكتبة

الجغرافية العربية (م ٢) ليدن ١٨٧٣ ٠

ابن خلدون ، ابو زيد عبد الرحين بن محمد (١٣٣٢ - ١٤٠١ م) .

كتاب العبر واديوان المبتدأ والخبر من إيام العرب وألعجم والبربر .

سبعة مجلدات . بولاق ١٢٨٤ هـ (١٨٦٧ ــ ١٨٦٨ م ) . ابن خرداذبه : ابو القاسم عبيدالله بن عبدالله ( الفه ٩٧٧ م ) • كتاب المسالك والممالك ، طبعه وترجمه الى الفرنسية م. ج ديخويـــه سلسلته : المكتبة الجغرافية العربية ( م ٦ ) ليدن ١٨٨٩ . ابن رسته : ابو علي بن عمر ( زار المدينة سنة ٩٠٣ م ) ٠ كتاب الاعلاق النفيسة . طبعه م . ج . دي خريه من سلسلته المكتبة الجغرافية العربية ، ( م ٧ ) ليدن ١٨٩٢ ابن سیرابیون ( حوالی سنة ۹۰۰م ) كتاب عجائب الاقاليم السبع . مخطوطة المتحف البريطاني ( رقسم ٣٧٩ ، ٢٣ ) طبعها وترجمها جي ليسترانج ونشرها في مجلة الجمعية الملكة الأسيوية: لندن ١٨٩٥ ص ١ - ٧٦ ، ٢٢٥ - ٢٠٠ ابو الفرج الاصفهاني ( ٢ ٩٦٧م ) (١) كتاب الاغاني ، عشرون جــزءً ، بولاق ١٢٨٥هـ ( ١٨٦٨ -( 11179 وطبعه ره أه برونو في ليدن ( ١٨٨٨م ) ٠ وطبغ أ. جويدى في ليدن ( ١٨٩٥ ــ ١٩٠٠ ) فهرساً الفبائياً ابو الفضائل : صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق ( تـ ١٣٨٨ م ) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع • طبعه ت. ج. ج. جوينبول . ٦ اجزاء . ليدن ١٨٥٠ ــ ١٨٦٤م ابو شامة : شهاب الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل ( ١٢٠٣ -1777) كتاب الروضتين في اخبـــار الدولتين • القاهـــرة ١٢٨٧ ــ ١٢٨٨هـ ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الكوفي الانصاري ( تـ ٢٩٥٥ ) كتاب الخراج ، القاهرة ١٣٠٢هـ ( ١٨٨٤ - ١٨٨٥م )

ابو الفدا : اسماعيل بن على بن محمد بن شهانشاه بن ايوب ، عماد الدين

الايوبي ( ۱۲۷۳ – ۱۳۳۱م ) (١) المختصر في تاريخ البشر ، طبعمه ج ، ك ، ادار في كوينهاجن ( 1498 - 1449 ) طبعة اخرى : اربعة مجلدات • القاهرة ١٩٠٥م باریس ۱۸۳۰ ۰ البتاني: أبو عبدالله محمد بن سنان بن جابر الحراني ( ٢ ٩٢٩م ) كتاب الزيج الصابي ، طبعة مع ترجمة لاتينية ك ١٠٠ ناللينو البكرى : ابو عبيد عبدالله بن عبد آلعزيز ( ١٠٩٤ ) معجم ما استعجم • طبعة فرديناند وستنفلد البلاذري : احمد بن يعيى بن جابر ( ١ ٨٩٢ ) کتاب فتوح البلدان ، طبعه م . ج دیخویه . لیدن ۱۸۲۹ البنداري الاصفهاني : الفتح بن على بن محمد ( الفه سنة ١٢٢٩م ) تواريخ ال سلجوق وهذا الجسزء مشتمل على كتاب زبـــدة النصرة من انشاء الامام عماد الدين محمد بن محمد حامد الاصفهائي .ه طبعه م . ت . هو تسما . مجلدين . ليدن ١٨٨٩ . حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله • كاتب جلبي ( ١٩٥٨ م ) (١) جيهان نامه ٠ القسطنطينية ١١٤٥هـ ( ١٧٣٧ - ١٧٣٣م ) (٢) فذلكة التواريخ : مخطوطة الكتبة الوطنية . فينا رقـم ١٠٦٤ 1+40 6 (48) حمزة بن الحسن الاصفهاني ( حُوالي ١٩١٣م ) كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء • طبعـــهٔ ج • م • ى جو تولد ، بطرسبورج ١٨٤٤ ٠ الخوارزمي : محمد بن موسى ( الله سنة ١٠٣٦م )

كتاب صورة الارض به مخطوط مكتبة جامعــة ستراسبورغ رقــم

( عرب م ملحق ۱۸ )

الدمشقى : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابى طائب الانصارى الصوفي ( 7 ١٣٦٧م )

ر ۱۲۰۰۰ ) نزهة الدهر في عجائب البر والبحر ، طبعه ا، ف، مهرن في ســنت

بطرسبورغ ١٨٦٦ م ( واعيد طبعه في ليبزج ١٩٢٣ م ) ٠

رشيد الدين ( تد ١٣١٨ م ) ٠

جامع التواريخ • طبعه ١ • م • كاترمير في باريس ١٨٣٩ م • الرقيات : عبيدالله بن قيس ( تـ حوالي ١٩٥٠ م ) •

الديوان • طبعه رودوكاناكس في مطبوعات اكاديمية العلوم والفلممة والتاريخ م ١٤٤ رقم ١٠ فيننا ١٩٥٣ •

سبط ابن الجوزي • شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزاوغلو بن عبدالله ( تـ ١٢٥٧ م ) •

كتاب مرآة الزمان في تاريخ الاعيان : التخبها وطبعها وترجمها س

اه كه باربيه ديمنيارد في باريس ١٨٨٤م ص ٥١١١ ـ ١٧٥٠ في مجموعة مؤرخسي الحسروب الصلبية : المؤرخون المشارقة ، ثلاثــة مجلمات ه باريس ١٨٨ م ص ١١٥ ـ ٧٥٠ ه

تاریخ سعرت طبعه و ترجمه أدي شير ونشر نصه العربي ، م ج بريسه مسن

المجموعة الشرقية م ٤ رقم ٣ باريس ١٩٠٧ ص ٢١١ ٣١٣ . سعد الدين ( ت ١٩٥٥ ــ ١٩٠٠ م ) .

سعد الدين ( ت ١٩٩٥ ــ ١٠٠٠ م ) ٠

التواريخ • النص التركي نشره مع ترجمة لاتينية ١ • ف كولار في فينا ١٧٥٥ •

الشابشتي : ابو الحسن علي بن محمد ( ت ١٠٠٠ م ) .

كتاب الديارات مخطوطة ونزستين ١١٠٠ م مخطوطات عربية رقسم ٨٣٢١ مكتبة الدولة الروسية . برلين .

الطبري : ابو خِعفر محمد بن جرير ( تـ ٩٢٣ م ) .

تاريخ الرسل والملوك ، طبعــه م. ج. ديخويه وآخرين ونشر. في ثلاث سلاسل (١٥ مجلد) بليدن ١٨٧٩ -١٩٠٣ م) بليدن ٠ الظاهري : رشيد الدين خليل بن شاهين ( م ١٤٦٨ م ) ٠ زيدة كشف المالك ، طبعه بول رافييه ونشره في باريس ١٨٩ م ٠ عريب بن سعيد الكاتب القرطبي ( الله ٩٧٦ - ٩٧٧ م ) . صلة تاريخ الطبري . طبعه م. ج. ديخويه في ليدن ١٨٦٧ . علقمة بن عبده الفحل ( أوائل القرن التاسم الميلادي ) • الديوان ، طبعه البرت سوكيه في ليبزج ١٨٦٧م ٠ قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي : ابو الفرج ( تـ ٩٢٢ م ) • نبذ من كتاب الخراج • طبعه م• ج• ديخويه في مكتبته الجغرافيـــة العربية م ٢ ، ليدن ١٩٨٩ ص ١٨٤ -- ٢٦٦ ٠٠ القزويني : زكريا بن محمد بن معمد ( ١٢٨٣ ) (١) كتاب عجائب المخلوقات (٢) كتاب آثار اللدان طبعها فرديناند وستنفلد في مجلدين • جوتنجن ١٨٤٨ — ١٨٤٩م • وطبع كتاب عجائب المخلوقات في القاهرة ١٣٢١هـ ( ١٩٠٣ ــ ١٩٠٤ ) القطامي : عمير بن سحيم التغلبي ( ت ٧٢٨ م ) الديوان ، طبعه ج ، بارث ، ليدن ١٩٠٢ كمال الدين : ابو القاسم عمر بن احمد بن النديم العقيلي الحلبي (١٣٦٢٦م) دىمينارد ضبن سلسلة مجموعات مؤرخى العسروب الصليبية . المؤرخون المشارقة م ٣ باريس ١٨٨٤ ص ٥٧١ ــ ٥٧٥ وترجمة ١ ٠ بلوشيه الى الفرنسية ونشر الترجمة في مجلة الشرق اللاتيني. باريس ج ١٤٥ م ١٤٥ - ٥٢٥ - ج ٤ ( ٢٩٨١ ) ص ١٤٥ - ٥٢٢٥ ( ١٨٩٧ ) ص ٢٧ - ١٠٧ ، ٦٢ ( ١٨٦٨ ) ص ١ - ١٤١ )

لبة العرب: مجلة شهرية ، ادبية ، علمية ، تاريخية بيد الاباء الكرملية المرسلين ، صاحب امتيازها الاب انستاس مارى الكرملى ، مديرها المسؤول : كاظم الدجيلي، بعداد، السنة ١ – ١٣٣٩ – ١٣٣٦ هـ ( ١٩١١ – ١٩٣٦ )

المتلمس : جرير بن عبد السيح الضبيعة ( ٥٨٠٠ )

الديوان • طبع فوللر طبعه وترجمه الى الألمانية في مقتطفات من علوم اللغة السامية مه ، ليبزج ١٩٠٣ ص ١٤٩ – ٣٣١

المتنبي : ابر الطيب احمد بن الحسين ( تـ ٩٦٥ م ) الدوان : طبعه ف.ه ديتريشي في برلين ( ١٨٦١ م )

المسعودي: ابو الحسن على بن الحسين ( ٦٠٥٢م )

(١) كتاب التنبيه والاشراف ، طبعة م. ج. ديخوية في مكتبت. الجغرافية العربية . م ٨ ليدن ١٨٩٤

(۲) مروج الذهب ومعادن الجواهر ، طبعه وترجمه الى الفرنســـية ك باربيه دىمينارد وبافيه دىكورتيل ۹ مجلدات فيباريس ۱۸۹۱ ـــ

· \AVV

المعلقات : طبعها ث • نولدهكــه في محاضر الاكاديمية القيصرية للمعرفــة واصناف الفلسفة والتاريخ م ١٤٠ قسم ٧ ، م ١٤٢ قسم ٥ ، م ١٤٤ قسم ١

فينا ١٨٩٩ ــ ١٩٠١ ٠

المقدسي : ابو عبدالله محمد بن احمد (كتب سنة ١٩٨٥م)

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، طبعه مه ج. ديخويه في مكتبته العمرافية العربية م ٣ الطبعة الثانية ، ليدن ١٩٠٨

المقريزي: ابو العباس احمد بن على بن عبد القادر بن محمد العسيني • تقى الدين ( 1227م )

(١) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار • مخطوطة رقم ٩٠٨

(٦٦) المكتبة الوطنية في فيينان ، طبعة جاستون فييت

مجلدين ، القاهرة ١٩١١ - ١٩١٣

 (٣) السلوك لمعرفة دول الملسوك • ترجم قسم منه ي٠ م٠ كاترمير في مجلدين • باريس ١٨٣٧ ــ ١٨٤٥ وترجم القسم الثاني ١٠ بلوشيه الهمداني : ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب ( ٩٤٥٠ )

صفة جزيرة العرب، طبعه د، هـ، موللر ، مجلدين ، ليدن ١٨٨٤ –

• 1491

الواقدي : ( منسوب له ) فتوح الجزيرة . طبعه ج. ه. ا. ايولــد في جوتنجــن ١٨٢٧م .

ياقوت بن عبدالله الرومي ( ١٢٢٤ م )

كتاب معجم البلدان ، طبعه فرديناند وستنفلد ونشره بستة مجلدان في لييزج ١٨٦٦ – ١٨٧٣

اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتب ( حوالي ١٨٩١ )

(١) التاريخ . طبعه م. ث. هوتسما في ليدن ١٨٨٣ م .

(۲) كتاب البلدان • طبعة م • ج دىغويه • الطبعة الثانية في ليدن
 ۱۸۹۲ م س ۲۳۱ مـ ۳۷۳ من مكتبته الجغرافية العربية ( ص ۲۳۱ - ۲۷۳

## (٢) الراجع الاجنبيد

- Ahudemmeh (6th 7th c.). History: edition and French translation by F. Nau entitled Histoire de Mar Ahoudemmeh, in Patrologia orientalis, Vol. 3, No. 1, Parls, 1906, pp. 7 — 51.
- Ambrose ( bishop of Milan ) (d. 397). Epistolae in duas classes ditsributae : in J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., series latina. Vol. 16. Paris, 1845, cols. 914 — 1346.
- Ammianus Marcellinus (d. c. 391). Rerum gestarum libri [ qui supersunt ]: edited by V. Gardthausen, 2 vols., Leipzig, 1874 — 1875.
- Analecta bollandiana ediderunt Carolus de Smedt et alii, Paris and Brussels, 1882 ff. (33 vols. have appeared, 1926).
- Antonine of Piacenza (6th c.). Itinerarium edited by Paul Geyer in his Itinera hierosolymitana, constituting Corpus scriptorum ecclesiasticorum, Vol. 39, Vienna, 1898 (also 1913), pp. 157—191 (another version of same, ibid., pp. 193 — 218).
- Appian (c. 160). I. Historia romana: Vol. 1 edited by Ludwig Mendelssohn; Vol. 2, second edition, edited by Paul Viercek, Leipzig, 1878, 1905. II. Historia syriaca: edited by Ludwig Mendelssohn, op. cit., Vol. 1, pp. 371 — 441. III. Bella civilia: edited by Paul Viercek, op. cit., Vol. 2, pp. 585 — 1189.
- Arrian (Flavius Arrianus) (d. c. 175). I. Anabasis : edited by A. G. Roos, Leipzig, 1907. II. Fragments : edited by Carl Müller in his Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 3, Paris, 1849, pp. 586 601.
- Asinius Quadratus (2nd c.). Fragments: edited by Carl Müller in his Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 3, Paris, 1849, pp. 659 — 662.
- Assemanus, J. S. Bibliothea orientalis, 4 vols., Rome, 1719 1728.
- Assurbanipal. See Streck, Assurbanipal.
- Barhebracus, Gregorius (d. 1286). I. Chronicon ecclesiast'cum: edited by J. B. Abbeloos and T. J. Lamy, 3 vols., Louvain,

- 1872 1877. II. Chronicon syriacum : edited by Paul Bedjan, Paris, 1890.
- Bedjan, Paul. Acta martyrum et sanctorum, 7 vols., Paris and Leipzig, 1890 — 1897.
- Berliner, A. Beiträge zur Geographie und Ethnographie Babyloniens im Talmud und Midrasch, in Jahresberichte des Rabbiner-Seminar zu Berlin pro 5643, Vol. 3, Berlin, 1882 — 1883.
- Biblia hebraica, edited by Rudolf Kittel, 2nd edition, 2 vols., Leipzig, 1913.
- Bolland, Johann (and others). Acta sanctorum, quotquot toto orbe coluntur, vel à catholicis scriptoribus celebrantur, quae ex Latinis & Graecis allarumque gentium antiquis monumentis collegit, digessit, notis illustravit Joannes Bollandus ..., October, Vol. 3. Antwerp, 1770.
- Braun, Oskar, Ausgewählte Akten persischer Märtyrer, in Bibliothek der Kirchenväter, Vol. 22, Kempten, 1915.
- Budge, E. A. Wallis. The Histories of Rabban Hörmizd the Persian and Rabban Bar'idtä, constituting Syriac Texts, Vol. I, in Luzac's Semitic Text and Translation Series (Vol. 9 of the series), London, 1902.
- Budge, E. A. W., and L. W. King. editors. Annals of the Kings of Assyria. The Cuneiform Texts with Translations, Transliterations, etc., from the Original Documents in the British Museum, Vol. 1, London 1902.
- Caetani, Leone (Principe di Teano). Annali dell'Isiám, 8 vols., Milan, 1905 — 1918,
- Cassius Dio Cocceianus (c. 235). Historiae-romanae: edited by U. P. Boissevain, 3 vols., Berlin, 1895 1901.
- Chabot, J. B. Synodicon orientale, ou Recueil des synodes nestoriens, publié, traduit et annoté par, constituting Notices et extraits

- des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, Vol. 37, Paris, 1902.
- Chiha, Habib K. La province de Bagdad, Cairo, 1908.
- Chronica minora: edition by Ign. Guidi, E. W. Brooks, and J. B. Chabot, constituting Corpus scriptorum christianorum orientalium, Ser. 3, ( Scriptores Syri ), Vol. 4, 3 parts, Paris, 1905.
- Chronicle of Arbela: translation by Eduard Sachau entitled Die Chronik von Arbela. Ein Beitrag zur Kenntnis des ältesten Christentums im Orient, constituting Abhandlungen der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophischhistorische Klasse, No. 6, Berlin, 1915.
- Chronicle of Edessa: edition and translation by Ludwig Hallier entitled Untersuchungen über die edessenische Chronik mit dem syrischen Text und einer Uebersetzung, in Texts und Untersuchungen zur Geschichte der altchristichen Literatur herausgegeben von Oscar von Gebhardt und Adolf Harnack, Vol. 9, No. 1, Leipzig, 1893, pp. 1 — 170.
- Chronicon paschale: in J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., series graeca, Vol. 92, Paris, 1860, cols. 1 — 1146.
- Codex Justinianus: edition by Paul Krüger (constituting: T. Momm-sen, P. Krüger, R. Schoell, and W. Kroll, editors, Corpus iuris civilis, Vol. 2), Berlin, 1906.
- Corpus inscriptionum graecarum, auctoritate et impensis Academiae Litterarum Regiae Borussicae, edited by August Boeckh, 4 vols. in 8, Berlin, 1828 — 1877.
- Corpus inscriptionum semiticarum ab Academial Inscriptionum et Litterarum Humaniorum conditum atque digestum, 4 parts, Paris 1881 — 1911.
- De Vogüé, Melchior. Syrie centrale, inscriptions sémitiques, Paris, 1868.
- Delaporte, L. Dignitaires de l'Eglise Nestorienne, in Zeitsch-

- rift für Assyriologie, Vol. 23, Strassburg, 1909, pp. 378 390.
- Denha (d. 660). History of Marûta' (d. 649): edition and translation by F. Nau entitled Histoire de Marouta, in Patrologia orientalis, Vol. 3, Paris, 1906, pp. 52 — 96.
- Dio, Cassius. See Cassius Dio.
- Diodorus Siculus (c. 20 C.). Biblitheca historica: Vols. 1 3 edited by Friedrich Vogel, Vols. 4, 5 by C. T. Fischer, Leipzig, 1888 — 1906.
- Dionysius of Tell Mahre'. See Pseudo-Dionysius of Tell Mahre'.
- Documenta ad origenes monophysitarum illustrandas: edition by Friedrich Vogel, Vols. 4, 5 by C. T. Fischer, Leipzig, 1888—1906.
- Dionysius of Tell Mahre'. See Pseudo-Dionysius of Tell Mahre'.
- Documenta ad origenes monophysitarum illustrandas: edition by J. B. Chabot, constituting Corpus scriptorum christianorum orientalium, Ser. 2, Vol. 37, Paris, 1908.
- Droysen, J. G. Geschichte des Hellenismus, 3 vols., 2nd edition, Gotha, 1877 — 1878.
- Edessa, Chronicle of See Chronicle of Edessa,
- Elijah (or Elias) of Nisibis (1008). Cpus chronologicum: edited and translated by E. W. Brooks (Part 1) and J. B. Chabot (Part 2), constituting Corpus scriptorum christianorum orientalium, Ser. 3, Vols. 7 and 8, Paris, 1909 1911.
- Eusebius of Caesarea (d. 337 or 340). I. Chronicorum libri duo: edited by Alfred Schoene, 2 vols., Berlin, 1866 — 1875. II. Preparationis evangelicae libri I-XV: edited by Wilhelm Dindorf in his Eusebii Caesaricusis opera, Vol. 1 and 2, Leipzig, 1867.
- Eutropius (mid-4th c.). Breviarium ab urbe condita : edited by F. Ruehl, Leipzig, 1887.
- Evagrius Scholasticus (c. 600). Ecciesiasticae historiae libri sex: in

- J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., series graeca, Vol. 86, Part 2, Paris, 1865, cois. 2405 — 2906.
- Evlija 'Celebi (d. c. 1679). Ta'rih-i sejjäh: translation by Joseph von Hammer entitled Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in the Seventeenth Century, 2 vols., London, 1834—1850.
- Florus, L. Annaeus (2nd c.). Epitomae libri duo : edition by O. Rossbach in his L. Annaei Flori epitomae libri duo et P. Annii Flori fragmentum de Vergilio oratore an poeta, Leipzig, 1896, pp. 1 182.
- Forrer, Emil. Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches, Leipzig, 1921.
- Forrer, Emil. Zur Chronologie der neuassyrischen Zeit, constituting Mitteilungen der Vorderasialischen Gesellschaft, 1915, Part 3, Leipzig, 1916.
- Fronto, M. Cornelius (2nd c.). Epistula ad Verum : edited by S. A. Naber in his Epistulae M. Cornelii Frontonis et M.Aurelii Imperatoris, Leipzig, 1867, pp. 113 — 138.
- Gadd, C. J. The Fall of Nineveh, London, 1923.
- Georgius Cyprius (c. 610). Descriptio orbis romani: edited by H. Gelzer, Leipzig, 1890.
- Glaucus (date unknown). Fragments: edited by Carl Müller in his Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 4, p. 409.
- Guidi, Ignazio. Un nuovo testo siriaco sulla storia degli niCMF VB GVB GXZ½ VBG VBG 789 ultimi Sassanidi, in Actes du huitième Congrès International des Orientalistes, tenu en 1889 à Stockholm et à Christiania. Section I : Sémitique (B), Leiden, 1893, pp. 1 36.
- Hagen, O. E. Keilinschrifturkunden zur Geschichte des Königs Cyrus, in Beiträge zur Assyriologie, Vol. 2, Part 1, Leipzig, 1891, pp. 205 — 248.

- Hammer-Purgstall, Joseph von. Geschichte des osmanischen Reiches, 10 vols., Pest, 1827 — 1835.
- Hammurabi. See King, Hammurabi.
- Herodianus (c. 240). Ab excessu Divi Marci libri octo: edited by L. Mendelssohn, Leipzig, 1883.
- Herodotus (d. c. 430 B. C.). Historiarum libri IX: edited by H. R. Dietsch. 2nd edition by H. Kallenberg, 2 vols, Leipzig, 1884 1885.
- Herzfeld, Ernst. Hana et Mari, in Revue d'Assyriologie et d'Archéologie orientale publiée sons la direction de V. Scheil et F. Thureau-Dangin, Vol. 11, Paris 1914, pp. 131 139.
- Herzfeld, Ernst. See Sarre and Herzfeld.
- Hierocles (c. 535). Synecdemus: edited by A. Burckhardt, Leipzig, 1893; also an edition by Gustavus Parthey entitled Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum, Berlin, 1866.
- Historiae augustae, Scriptores: edited by H. Peter, 2 vols., Leipzig, 1884.
- Hoffmann, Georg. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer, übersetzt und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von, constituting Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 7, No. 3, Leipzig, 1880.
- Isidore of Charax (date uncertain). Mansiones parthicae: edited by Carl Müller in his Geographi graeci minores, Vol. 1, Paris, 1882, pp. 244 — 254.
- Itinera hierosolymitana et descriptiones terrae sanctae bellis sacris anteriora et latina lingua exarata: Vol. 1 edited by T. Tobler and A. Molinier, constituting Publications de la Société de l' Orient Latn, No. 1, Geneva, 1879; Vol. 2 edited by A. Molinier and C. Kohler, constituting op. cit., No. 4, Geneva, 1885.
- Itinera hierosolymitana saeculi IIII-VIII: edited by Paul Geyer in

- Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Vol. 39, Vienna, 1913.
- James of Edessa (d. 708). Chronological Canon: edition by E. W. Brooks entitled The Chronological Canon of James of Edessa, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. 53, Leipzig, 1889, pp. 261 — 327.
- John of Aphlonia (d. 538). Life of Severus: edition and French translation by M. A. Kugener entitled Jean, supérieur du monastère de Beith-Aphlonia. Vie de Sévère, suivie d'une recueil de fragments historiques syriaques, grecs, latins, et arabes relatifs à Sévère (Notices relatives à Sévère), in Patrologia orientalis, Vol. 2, No. 3, Paris, 1905, pp. 205 400.
- John of Ephesus (d. c. 585). Ecclesiastical History: Part 3 edited by William Cureton, Oxford, 1853.
- John of Epiphania (c. end of 6th c.) Fragments, edited by C. Müller in his Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 4, Paris, 1851, pp. 272 — 276.
- John Malaias (after 573). Chronographia: in J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., series gracca, Vol. 97, Paris, 1865, cols. 65 — 716; also edited by L. Dindorf, Bonn. 1831.
- Joshua the Stylite (c. 515). Chronicle: edited and translated into French by Paulin Martin, in Λbhandlungen für die Kunde des Morgeniandes, Vol. 6, No. 1, Leipzig, 1876.
- Julius Capitolinus (beginning of the 4th c.). Gordiani tres; edition by H. Peter in his Scriptores historiae augustae, XX, Vol. 2, Leipzig, 1884, pp. 30 — 56.
- Kiepert, Heinrich. Formae orbis antiqui, edited by Richard Kiepert, Map 5, Mesopotamia, Syria, Armenia, Berlin, 1909.
- Kiepert, Heinrich. Nouvelle carte générale des provinces asiatiques de l'Empire Ottoman, Berlin, 1884.
- King, L. W. Chronicles Concerning Early Babylonian Kings,

- Including Records of the Early History of the Kassites and the Country of the Sea, 2 vols., London, 1907.
- King, L. W. The Letters and Inscriptions of Hammurabi, King of Babylon, About B. C. 2200, to Which are Added a Series of Letters of Other Kings of the First Dynasty of Babylon, Vol. 1, Introduction and Babylonian Texts; Vol. 2, Babylonian Texts (continued); Vol. 3, Transliterations, English Translations, Vocabularies, Indices, etc.; in Luzac's Semitic Text and Translation Series, Vols. 2, 3, 8, London, 1898 — 1900.
- Kremer, A. von. Ueber das Einnahmebudget des Abbassiden-Reiches vom Jahre 306 H. (918 — 919), Vienna, 1887.
- Langdon, Stephen. Building Inscriptions of the Neo-Babylonian Empire, Paris, 1905.
- Layard, A. H. Inscriptions in the Cuneiform Character from Assyrian Monuments, London, 1851.
- Libanius the Sophist (d. 393). Epistolae: edited and translated into Latin by J. Ch. Wolf, Amsterdam, 1738.
- Liber chalipharum: edited by J. P. N. Land in his Anecdota syriaca, Vol. 1, Leiden, 1862, pp. 1 -- 22.
- Lucian (168). De historia conscribenda: edited by Carl Jacobitz in his Luciani Samosatensis opera, Vol. 2, Leipzig, 1887, pp. 1 — 30.
- Lyon, D. G. Keilschrifttexte Sargon's, Königs von Assyrien (722 705 v. Chr.). Nach den Originalen neu herausgegeben, umschrieben, übersetzt und erklärt von Dr., constituting Assyriologische Bibliothek herausgegeben von Friedrich Delitzsch und Paul Haupt, Vol. 5, Leipzig, 1883.
- Magnus Carrhenus. Eutychianus Cappadox (4th c.). Fragments: edited by Carl Müller in his Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 4, Paris, 1851, pp. 4 — 6.
  - alalas, John. See John Malalas.
  - ansi, Joannes Dominicus. Sacrorum conciliorum nova, et amplis-

- sima collectio, 31 vols., Florence and Venice, 1759 1798. (Continuation, Vols. 31b 53, Paris, Arnheim, and Leipzig, 1901 1927).
- Marûta'. See Denha.
- Messerschmidt, L. Keilschrifttexte aus Assur historischen Inhalts, Part I, Autographien, constituting Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, No. 16, Leipzig, 1911.
- Michael the Syrian. Chronicle: edition and French transl. by J. B. Chabot entitled Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d'Antioche (1166 — 1199), 4 vols., Paris, 1899 — 1906.
- Mor'tz, Bernhard. Zur antiken Topographie der Palmyrene, in Abhandlungen der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1889.
- Nicephorus Uranus. Vita sancti Symeonis Junioris (d. c. 596): in J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., series graeca, Vol. 86, Part 2, Paris, 1865, cols. 2987 — 3216.
- Niebuhr, C. Reiseschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern, 3 vols., Copenhagen and Hamburg, 1774 — 1837.
- Nöldeke, Th. Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik, in Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, philosophischhistorische Klasse, Vol. 128, Vienna, 1893.
- Notitia Antiochiae ac Ierosolimae patriarchatuum: in Itinera hierosolymitana, Vol. I, Geneva, 1879, pp. 331 -- 343.
- Notitia dignitatum: accedunt notitia urbis constantinopolitanae et laterculi provinciarum: edited by Otto Sceck, Berlin, 1876.
- Notitiae graecae episcopatuum. Sec Hierocles.
- Oppenheim, V. Vom Mittelmeer zum Persischen Golfe, 2 vols., Berlin, 1899 — 1900.
- Passio antiquior SS. Sergii et Bacchi : Greek text in Analecta bollandiana, Vol. 14, Brussels 1895, pp. 373 --- 395.

- Patrum nicaenorum nomina: edition by H. Gelzer, H. Hilgenfeld, and Otto Cuntz, constituting Scriptores sacri et profani, No. 2, Leipzig, 1898.
- Peiser, F. E. Studien zur orientalischen Altertuhskunde, No. 4, constituting Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschaft, Vol. 6, Leipzig, 1901,
- Peutinger Table. See Tabula peutingeriana.
- Philip the Carmelite : Orientalische Räisebeschreibung, Frankfurt, 1671.
- Pliny (C. Plinius Secundus) (d. 79). Naturalis historia: edited by C. Mayhoff, 2nd edition, 6 vols., Leipzig, 1892 — 1909; see also: D. Detlefsen, editor, Die geographischen Bücher (II, 242-VI Schluss) der Naturalis historia des C. Plinius Secundus mit vollständigem kritischen Apparat, constituting Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie herausgegeben von W. Sieglin, Vol. 9. Berlin, 1904.
- Plutarch (c. 46 120). I. Alexander: edited by C. Sintenis in his Plutarchi vitae parallelae, Vol. 3, Leipzig, 1891, pp. 279 — 364. II. Artoxerxes: edited by Cl. Lindskog and K. Ziegler in their Plutarchi vitae parallelae, Vol. 3, Part 1, Leipzig, 1915, pp. 365 — 404.
- Polybius of Megalopolis (d. 120 B. C.). Historiae: edited by Ludwig Dindorf, revised by Theodore Bittner-Wobst, 4 vols., Leipzig, Vol. 1, 2nd edition, 1905, Vol. 2, 1889; Vol. 3, 1893; Vol. 4, 1904.
- Procoplus of Caesarea (c. 560). I. De bello persico, edition by J. Haury, constituting his Procopii Caesariensis opera omnia, Vol. 1, Leipzig, 1905. II. De aedificiis: edited by J. Haury, op. cit., Vol. 3, Leipzig, 1913.
- Pseudo-Dionysius of Tell Mahre'. Chronicle: edition and French translation by J. B. Chabot entitled Chronique de Denys de Tell-Mahré, constituting Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, No. 112, Paris, 1895.

- Ptolemy (Claudius Ptolemaeus) (c. 150). Geographia: edited by C. F. A. Nobbe, 3 vols., Leipzig, 1843 — 1845; bks. i — v edited with Latin translation and atlas, Vol. I, Part 1, by Carl Müller, Paris, 1884; Vol. 1, Part 2, by C. Th. Fischer, Paris, 1901.
- Ravenna Geographer, The Anonymous (7th cent.). Cosmographia : edited by M. Pinder and G. Parthey in their Ravennatis anonumi cosmographia et Guidonis Geographica, Berlin, 1860, pp. 1 —
- Rawlinson, H. C. Cuneiform Inscriptions of Western Asia, 5 vols., London, 1861 — 1884.
- Riepl, Wolfgang, Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer, Leipzig, 1912.
- Roos, A. G. Studia arrianea, Leipzig, 1913.
- Rost, Paul. Die Keilschrifttexte Tiglat Pileser III, 2 vols., Leipzig, 1893.
- Rousseau, Jean Baptiste Louis Jacques. Description du Pachalik de Bagdad suivie d'une notice historique sur les Wahabis et de quelques autres pièces relative à l'histoire et à la littérature de l'orient, Paris, 1809.
- Rycaut, Paul. The Present State of the Ottoman Empire..., 3rd edition, London, 1670.
- Sargon, See Lyon.
- Sarre, Friedrich, and Ernst Herzfeld. Archäologische Reise im Euphratund Tigris-Gebiet, 4 vols., Berlin, 1911 — 1920.
- Sayce, A. H. An Early Babylonian Document Relating to the Shuhites, in Proceedings of the Society of Biblical Archaelogy, London, 1899, pp. 24 f.
- Scheil, V., and J.-Et. Gautier. Annales de Tukulti Ninip II, roi d' Assyrie 889 — 884, constituting Bibliothèque de l' Ecole des Hautes Etudes, No. 178, Paris, 1909.
- Schnabel, Paul. Berossos und die babylonisch-hellenistische Litteratur, Leipzig, 1923.

- Schraeder, Eberhard, editor. Keilinschriftliche Bibliothek: Sammlung von assyrischen und babylonischen Texten in Umschrift und Uebersetzung..., 6 vols., Berlin, 1889 — 1900.
- Smith, Sidney. Babylonian Historical Texts Relating to the Capture and Downfall of Babylon, London, 1924.
- Socrates (d. 439). Historia ecclesiastica: in J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., series graeca, Vol. 67, Paris, 1859, cols. 30 — 842.
- Stephen of Byzantium (c. 600). Ethnica: edition by August Meincke, Ethnicorum quae supersunt, Vol. 1 (only volume published), Berlin, 1879.
- Strabo (c. 63 B. C. c. 19 A. D.). Geographia: edited by August Meineke, 3 vols., Leipzig, 1907 — 1913.
- Streck, Maximilian. Assurbanipal und die letzten assyrischen Könige, constituting Vorderasiatische Bibliothek, No. 7, 3 vols., Leipzig, 1916.
- Streck, Maximilian. Keilinschriftliche Belträge zur Geographie Vorderasiens. Die nomadischen Völkerschaften Babyloniens und des angrenzenden Elams, constituting Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, Vol. 11. No. 3, Leipzig, 1906.
- Suldas (10th c.) Lexicon: edited by Imm. Bekker, Berlin, 1854.
- Syriac Chronicle of the Year 846, A: edited by E. W. Brooks, In Zeltschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. 51, Leipzig, 1897, pp. 569 --- 588.
- Tabula peutingeriona (12th century MS copy of Roman map of time of the Empire): photographic edition in 11 sheets entitled Peutingeriana tabula itineraria... nunc primum arte photographica expressa, Vienna, 1888.
- Tavernier, J. B. Les six voyages... en Turquie, en Perse et aux Indes, 2 parts, Paris, 1676.

- Teixeira, Pedro (c. 1600). The Travels: translated by William-Sinclair in publications of The Hakluyt Society, Ser. 2, No. 9, London, 1902.
- Theodoretus of Cyrrhus (wrote 450). Religiosa historia: in J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., series graeca, Vol. 82, Paris, 1864, cols. 1283 --- 1496.
- Theodosius (c. 530). De situ terrae sanctae : edited by Paul Geyer in Itinera hierosolymitana, Vienna, 1913, pp. 135 150.
- Theophanes the Confessor (c. 758 818). Chronographia: in J. P. Migne, Patrologiae cursus completus..., scries graeca, Vol. 108, Paris, 1863, cols. 1 1010; also edited by C. de Boor, Leipzig, 1883.
- Theophylactus Simocatta (c. 610 640). Historiae : edited by C. de Boor, Leipzig, 1887.
- Thevenot, Jean dc. Voyages en Europe, Asie, et Afrique, 5 vols., Amsterdam, 1727.
- Thureau-Dangin, Fr. La chronologie des dynasties de Sumer et d'Accad, Paris, 1918.
- Thureau-Dangin, Fr. Lettres et contrats de l'époque de première dynastie babylonienne, Paris, 1910.
- Thureau-Dangin, Fr. Un contrat de Hana, in Journal asiatique, Ser. 10, Vol. 14, Paris, 1909, pp. 149 — 155.
- Unger, Eckhard. Reliefstele Adadnirari's III aus Saba'a, constituting Publicationen der Kalserlich Osmanischen Museen, Vol. 2, Constantinople, 1916.
- Uranius (date unknown). Fragments: edited by Carl Müller in his Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 4, p. 529.
- Valle, Pietro della. Viaggi, 4 vols., Venice, 1664.
- Velenovsky, J. Arabské rostliny z posledni cesty Musilovy r. 1915.Plantae arabicae ex ultimo itinere A. Musili a. 1915: constituting

- Vestnik kral. ceské spolecnosti nauk. Trida II. na rok 1921 Société Royale des Sciences de Boheme, 1922 (Mémoires de la Classe des Sciences, 1921 — 1922), No. 6, Prague, 1923.
- Velenovsky, J. Plantae arabicae musilianae : constituting Vestnik kral. ceské spolecnosti nauk. Trida mathematicko-prirodovedecka (Sitzungsberichte der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Mathnaturwiss. Classe), 1911, No. 11, Prague, 1912.
- Vitae virorum apud monophysitas celeberrimorum: edited and translated by E. W. Brooks, in Corpus scriptorum christianorum orientalium, Ser. 3, Vol. 25, Parls, 1907.
- Weissbach, F. H. Babylonische Miscellen, constituting Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, No. 4, Leipzig, 1903.
- Weissbach, F. H. Die Inschriften Nebukadnezars II im Wadi Brisa und am Nahr el-Kelb, constituting Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, No. 5, Leipzig, 1906.
- Wellhausen, G. Skizzen und Vorarbeiten, 6 vols., Berlin, 1884 1899.
- William of Tyre (d. c. 1148). Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, edition by A. Beugnot and A. Langlois, constituting Recueil des historiens des croisades, Historiens occidentaux, Vol. I, Part 1, Parls, 1844.
- Wright, W. Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum, 3 vols., London, 1870 — 1872.
- Xenophon (d. c. 345). Anabasis: edition by W. Gemoll entitled Xenophontis expeditio Cyri, 2nd edition, Leipzig, 1909.
- Zosimus (491 518). Historia nova : edited by L. Mendelssohn, Leipzig, 1887.

## ثبت المتويسات

تقديم (٣ ـ ٢)

الوا موزيل ٣ ـ مؤلفاته ٤ ـ كتاب الفرات الاوسط وترجمته ٥ ـ مقدمة المؤلف ٧ ـ اغراضه ٨ ـ المراجع والمصطلحات ٩ ـ المسهمون في الترجمة : الدكتور صدقي حمدي ١٥ ـ الدكتور عبدالمطلب عبدالرحمن ١٠ • ١١ •

الفصل الاول: دير الزور الى الفحيمى ١٥ ـــ ٤٣ . دير الزور الى الساحل ١٥ ــ الساحل الى الشيخ على ٢٠ ــ الشيخ علي الى الصالحية ٢٦ ــ الصالحية الى القائم ٢٩ ــ القائم الى عافــة ٣٤ ــ عانة الى الفحيمي ٢٢ .

الفصل الثاني : الفحيمي الى الرمادي ٤٤ ــ ٥٨ • الفحيمي الى وادى حوران ٤٤ ــ وادى حوران الى هيت ٤٧ ـــ

الفصل الثالث: النجف الى بغداد مروراً بكربلاء ٥٩ – ٧٧ • النجف الى خان المصلى ٥٩ – خان المصلى الى كربلاء ٦٣ – كربلاء الى خان المحاويل: اطلال كربلاء ٧٠ – خان المحاويل الى بغــداد ٧٤ – ٨٨ •

الفصل الرابع : بغداد الى تكريت ٧٨ . بغــداد الى بئر الحصيني ٨٧ ــ بئر الحصيني الى كهف الكلب ٨١ ــ كهف الكلب الى تكريت ٨٤ ــ الفصل الخامس: تكريت الى راوة مرورا بالثرثار ٨٩ ــ ١١١ •

تكريت الى شعيب شيشين ٨٩ ــ شعيب شيشين الى الجمــة ٩٢ ــ الجمة الى المستفيض ٩٧ ــ بثر ابو درج ١٠٠١ ــ بثر ابو درج الى طريق الموصل العام ١٠٥ ــ منطقة شمال عانة ١٠٥ ــ قرت السناجرة الى راوة ١٠٧ ٠ قرت السناجرة الى راوة ١٠٧ ٠

الفصل السادس : راوة الى الرقة بطريق الصوار ١١٢ ــ ١٣٧ .
راوة الى سهل ارا قرته : قبيلة المقيدات ١١٢ ــ سهل الاقرقــة الى
الخابور ١١٩ ــ وادي الخابور : قبيلة الجبور ١٣٣ ــ راوة الى الرقة
١٣٥ ــ نهر الخابور الى بير الزهمــك ١٣٥ بئر الزهمك الى الرقــة
١٣٣ ٠

الفصل السابع: الرقة الى ابو هريرة ١٣٨ ــ ١٤٢ ٠

الفصل الثامن : اطراف الحيرة ١٤٥ ... ١٧٤ •

بشة الى دغيم بن براق ١٤٥ ــ زيارة الى الخورنق وابو صغير ١٤٩ ــ من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية ١٥٥ ــ القادسية الى الرحبــة ١٩٢ ــ الرحبة الى القابم ١٩٤ ــ عودة الى الحيرة ١٧١ .

الفصل التاسع : الحيرة الى بغداد مروراً بالفلوجة ١٧٥ ــ ١٩٤ .. الحيرة الى المسيب ١٧٥ ــ المسيب الى الفلوجة ١٧٧ ــ الفلوجة الى بغداد ١٨٤ ــ بغــداد ابان الحرب ١٨٨ .

النصل العاشر: بغداد الى الثرثار بطريق مسكن ١٩٥ – ٢٦٦ . بغداد الى خان المشاهدة ١٩٥ ــ خان المشاهدة الى السميكة ١٠٠ـ السميكة الى سهل الشنائات ٢٠٥ ــ سهل الشنائات الى ام رحل ٢٠٩ منخفض أم رحل ٢١٢ . الفصل الحادي عشر: الثرثار الى الخابور بمحاذاة الفرات ٢١٧ ــ ٢٥٨٠ ام رحل خان المشاهدة الى الوشاش ٢١٩ ــ ٢١٨ الوشاش الى الصبيب ٢٢٠ ــ العجوبية ٢٣٠ ــ المحبوبية ٢٣٠ ــ المحبوبية ١٣٠ ــ المحبوبية الى شعب ادمامة ٢٣٥ ــ شعب ادمامة الى راوة ٢٣٨ ــ راوة الى السومة ٢٤٤ ــ المروانية ٢٤٩ ــ المروانية الى البسيرة على الخابور ٢٥٤ ــ المروانية ١٨٥٠ ـ على الخابور ٢٥٥ ــ البسيرة ٢٥٥٠ .

القصل الثاني عشر : الخابور الى بالس بطريق دير الزور ٢٥٩ ــ ٢٧٧ .
البسيرة الى دير الزور ٢٥٩ ــ دير الزور الى الطريفـــاوي ٢٦٩ ـــ
الطريفاوي الى المعدان ٢٦٤ ـــ المعدان الى خرائب سوريا ٢٦٩ ـــ
خرائب سوريا الى بـــالس ٢٧٤ .

## الملاحق التاريخية(١)

الملحق الاول: الفرات الاوسط في المصر الاشوري ٢٨١ - ٣١٣ - طريستى وادي الفرات الاوسط ٢٨١ - السجالات المبكرة ٣٨٣ - طريستى توكولتي انورتا. الثاني ٢٨٦ - تفاصيل طريق توكولتي انورتا ٢٨٧ - اعادة تحديد طريق توكولتي انورتا ٢٨٩ - حملات اشور تاصربال وطرقها ٢٩٨ - تماصيل حملة اشور ناصربال الاولى ٢٩٩ - اعادة تنظيم هيكل حملة اشور ناصر بال الاولى ٣٠٠ - تفاصيل حملة اشور ناصر بال الاولى ٣٠٠ - السجلات الاشورية والكلدانية بالتأخرة ٣١٠ -

الملحق الثاني : زينوفون على الفرات الاوسط ٣١٤ ــ ٣٣٨ ٠

وصف زينوفون لطريق العشرة الاف ٣١٤ ــ اعادة هيكل طريس العشرة الاف ٣٢٩ ــ فيرناندوس الى نياكوس ٣٢٠ ــ فيرناندوس الى نياكوس ٣٣٧ ــ كوناصا ٣٣٠ ــ كوناصا الى الزيتاس ٣٣٥ ــ كوناصا الى الزيتاس ٣٣٥ ــ كوناصا

الملحق الثالث: ايسيدور الكرخي يتحلف عن الفرات الاوسط ٣٣٩ – ٣٣٩. وحدة القياس ( السكونوس ) عند ايسيدور ٣٣٩ -. اعـادة تنظيم هيكل خط رحلة ايسيدور نيقفوريم الى فاليكا ٣٤٢ - فاليكا الى ايس ٣٤٤ - ايس الى سلوقية ٣٤٩ ٠

 <sup>(</sup>۱) قام بترجمة اللاحق التاريخية باكملها ( ص ص ۱۸۸ – ۱۰۵) الاستاذ مبدأ لطلب عبدالرحين داود وراجعها الاستاذ الدكتور صالح احمد العلي، رئيس المجمع العلمي العراقي .

الملحق الرابع: زحف الامبراطور جوليان في عام ٢٩٠٨ - ٢٠٠ - ٢٠٠٠ وخف جوليان كما رواه اميانوس مارسلينوس ٢٥٠٠ ـ زحف جوليان كما يرويه زوسيموس ٢٥٠٠ ـ اعادة تركيب طريق جوليسان ٢٥٠٠ ـ الملحق الخامس: الطريق البرية على القرات الاوسط وفقا للمراجم العربية الملحق من بغداد الى الكوفة ٢٩٠٩ ـ الطريق من بغداد الى الرقة ٢٨٠ ـ الى الشام ٢٧٠٨ ـ وصف قدامة للطريق من بغداد الى الرقة ٢٩٠١ ـ وصف الاصطخرى والمقدسي للطريق من بغداد الى الرقة ٢٩٠١ ـ وصف الاحربس للطريق من بغداد الى الرقة ٢٩٠١ ـ وصف الاحربس للطريق من بغداد الى الرقة ٢٩٠١ ـ وصف عن طبق محاذة للفرات ٢٩٠١ ه

الملحق السادس : انهار الفرت لاوسط ٣٩٩ ــ ٢٤٢ •

ملاحظات عامة ٣٩٩ ـ سد نبوخذ نصر ٤٠١ ما اله ١٠١ ـ موقسع اوبيس وعلاقته بخزان نبوخذ نصر ٤٠٨ ـ قنوات الغرات الاوسط ١٥٥ ـ ظام القنوات في اقصى الشمال : اقوال المراجع الكلاسكية ٢١٤ ـ ظام اقصى الشمال في المراجع العربية ١١٩ ـ نهر صرصر ٢٢٤ ـ النهر الملكي ٢٥٠ ـ نهر كوثى وسورا ٢٩١١ ـ انهار على المضفة اليمنى من القرات : المحلود والمارسارس والعلقمي ٣٥٥ ـ قناة البلكوتاس او الفلوجة ٣٨٤ ه

الملحق السابع: معارك خالد بن الوليد على امتداد الفرات ٣٤٣ ــ ٩٤٩ زخف خالد على الحيرة ٣٤٣ ــ رواية مدرسة المدينة : حديث البلاذري عن خفان والحلف مع قبيلة بكر ٤٤٤ ــ روايات الواقدي والمدائني وابس نبيشه ٤٤٨ ــ الحيرة ٢٥١ ــ رواية ابسن اسحق ٢٥٤ ــ رواية ابسن الكلبي ٢٥٨ ــ الخلاصة ٣٠٥ ــ رواية اهل الكوفة : سيف بسن عمر ٢٦١ والخلاصة ٣٠٠ ــ رواية اهل الكوفة : سيف بسن عمر ٣٦١ والخلاصة ٣٦٠ ــ خالد في الأنبار ٣٦٠ ــ خالد عدين التمر

وصندودا ٧٠٠ عـ حملة خالد على قبيلة تعلب ٧٠٥ عـ رواية جماعة اهل المدينة ورواية اليعقوبي والدينوري والدينوري ٩٧٦ عـ رواية البلاذري ٨٨٤ عـ رواية الواقدي ٩٨٣ عـ رواية جماعة الكوفة: رواية سيف بن عمر من الحيرة الى عين التمر ٨٨٥ عـ عينالتمر الى المصيّخ ٩٩٥ عـ خبر الحصيد ٩٩١ عـ الخنافس ٩٩١ عـ الى البشر والمودة الى الحيرة ٩٩١ م

الملحق الثامن : برباليسوس وبالس وثبساكوس ٥٠٠ ـ ٥١٣ برباليسوس وبالس ٥٠٠ ــ ثبساكوس عند زينوفون ٥٠٨ ـــ ابانيس وسـموما ١١٠ه

> الملحق التاسع : سبى صفين وابو هريرة ١٣٥ - ١٧٥ الملحق العاشر : سورا أو سوريا ٥١٨ - ٥٢١

الملحق الحادي عشر : نيقفوريم ، كالينيكوس ، الرقة ٢٢٥ ــ ٣٣٠ نيقفوريم ٢٢٠ ــ كالينيكوس ٢٦٥ ــ الرقة ٣٣٠

الملحق الثاني عشر : بيرثا وزنوبيا وحلبية ٥٣٤ ـــ ٥٣٨

حلبية : مدينة زنوبيا والزباء ٤٣٥ ــ زلبية ٢٣٠ ــ بيرثا ٧٣٥

الملحق الثالث عشر : فاليكا وقرقيسيوم وقرقيسياء ٥٣٩ ــ فالبكا ٥٣٩ ــ قرقيسيوم ٥٤٠

الملحق الرابع عشر : زيتا ، ودورا ، وساكوزاس ٥٤٦ ــ ٥٥٠

الملحق الخامس عشر: ثبساسكوس عنه بطليموس والرحبة عند العرب ثبساكوس ٥٥١ مـ رحبة مالك بن طوق ٥٥٢

> الملحق السادس عشر : اتنا وعانة ٥٦٠ ـــ ٥٩٠ الملحق السابع عشر : إد او هيت ٥٧٠ ـــ ٧٧٠

الملحق الثانق عشر : يرسابوراس أو الانبار ٧٧٠ م. ١٨٤ الملحق الثانغ عشر : عفال الوالم ٥٨٥ م. ١٩٥٠ أو الملحق البشرون : إهاوا عم يسكنه عمد ينجين ١٩٥١ ـ ١٩٥٥ الملحق المعدى والمبشرون : بوتو و تكريب ٢٩٥١ ـ ١٩٥٠ فيرس لوحنات المهدو و ١٩٠٠ ـ ٢٠٠٠

المراجع العربية والتركية ١٠٧ ــ المراجع الاجلبية ١١٦.

رقم الايداع في دار الكتب والونائق بيضيداد ١٩٠٧ لسنة ١٩٩٠

## جدول الخطا والصواب

| الصواب                   | الصفحة الستار الخطا          |
|--------------------------|------------------------------|
| كان لهما                 | ۱۷ (۱۳) کان له               |
| ليرة تركية               | ۱۷ (۱۹) دینار ترکی           |
| الميادين                 | ۱۷ (۲۳) ۲۳ (۵) المياذين      |
| ابي القروة               | ٣٦ (١٨) ابو الجروة           |
| , شعب الصحرة             | ٣٦ (٢٣) شعيبان الصخرة        |
| الذلانسى                 | ه٤ (١٣) القلانسي             |
| تمحت مآنة ونوق الانبار   | ه ٤ (٢٧) بين الانبار وعائة   |
| المقابلة لشعب            | ٥٠ (٢٣) المقابلة لشعيب       |
| طويريق                   | ۱۵ (۱۳) طویر بیج             |
| شمب شیشین                | ۱۲ ۹۲ (۱۱) شعیب شیشین        |
|                          | ١٠٧ (٣١) / (١٨)/١٠٨ (١) قرت. |
| قارة السناجرة ي          | السناجرة                     |
| قارة السناجرة            | ١٠٧ (١٨) قرت السناجرة        |
| قارة الفبين              | ۱۰۷ (۱۹) بقرت ابو القروة     |
| قارة ابو القروو          | ۱۰۷ (۲۰) ترت القبین          |
| قارة ابو بطيحة           | ۱۰۸ (۱۲) قرت ابو بطیحة       |
| قارة المناب              | ۱۰۸ (۱۹) قرت العناب          |
| قارة الصوفي              | ١٠٨ (٢١) قرت الصوقي          |
| سُهل الاقرقة ( العنوان ) | ۱۱۲ (۱) سبل أراقرته          |
| قارة السكة               | ١١٦ (١٢) قرت السكة .         |
| قارة أم غدير             | ۱۱۳ (۲۰) قرت أم علير         |
| مع                       | ~ (T) 17T                    |
| مع<br>وتقع               | ١٣٢ (٤) وتق                  |

<sup>\*</sup> جاء في المنجد « قارة » والقاراة : ج قار وقارات وقتواً روقيران : الهجل الصغير المنقطع عن الهجال ، وذكر يساقرت في المعجم (ج ٤/٥٧٥) قال ابن شميل : القارة جبسل مستدبق ملموم في السناء لايقود في الأرض كانه جندوة وهو عظيم مستدير ، وقال الاصمعي : القارة أصغر من الجبل المراجع

| المواب          | D:6-19           | ة الأستار     | icerall |
|-----------------|------------------|---------------|---------|
| قىمها           |                  | ٤) قدميا      | 771 0   |
|                 |                  | ۱۰) يشهر      |         |
| اجرد            |                  | ٤) أجرداً     |         |
| كان الرور       |                  | ٩) وكأن اقرور |         |
| کل              |                  | ١٤) دل أحاب   |         |
| •               | لاول من الهامش)  |               |         |
| الوهريرة .      | أبودويره         | ۲۳            | 7.47    |
| طويل وحل 🕆      | طويل             | ۳             | 440     |
| كيآومترا شمال   | كيلومترا         | 41            |         |
| طريقسه          | طراقة            | ۲             | 1.47    |
| ماء . بات       | ماء بات          | ٩             | YAA.    |
| كوريكالزو       | كور يكالزو       | 18            | 19.     |
| وترع ,          | يەر بترع         | 10            |         |
| ( تحادف )       | وترع للرى متمددة | 13            |         |
| العبريسة        | الزرجه           | 21            |         |
| الخرائب         | الشرائد          | 17            | 111     |
| المجسام         | المبرم           | ۲             | 797     |
| عانة الحديثة    | عانه . الحديثة   | 1.7           | 777     |
| نبحياته         | بجياته           | 14            | 317     |
| القع            | ويتمع            | 11            |         |
| بشميه           | بنصيب            | 11            |         |
| ص ۲۸۳           | س ه              | 1             | 190     |
| قرية ( طامة )   | قر ياطامة        | 10            |         |
| ائور ناصربال    | اشور نصربال      | 1             | 177     |
| خربسة           | خديه             | 11            |         |
| وبدد اقتحامه    | وبدارا قتحامه    | 11            |         |
| كريائه -        |                  | -1/(10)       | 1       |
| حيلة            | محلة             | 171           |         |
| وحوصر           | وحرصر            | ٥             | 7.7     |
| سکان <b>قری</b> | قری سکان         | ٦             | 1.0     |
| قريسة           | القرية           | 1             | 1.7     |
| ائسه            | ان               | ٨             | ٧٠٧     |
| التالية         | - النالغة        | 11            |         |
|                 |                  |               |         |

| Whyell                         | الشياا          | الاستان | الصفط  |
|--------------------------------|-----------------|---------|--------|
| ومرى                           | وفزى            | ۲.      | ۲۰۸    |
| ٠ .                            | أو              | , Y     | 1.1    |
| تبعد آکثر                      | تبعدا كثر       | 37      |        |
| قسره 😘                         | تصيرة "         | 1.1     | 111 -  |
| كاناك اسس بلدة                 | كذلك بلدة       | 17      |        |
| تومانو                         | توماتق          | 1.8     |        |
| وبهاليشو                       | وبالقحو         | ٧       | 1117   |
| على                            | 06              | 11      |        |
| بلثرم                          | بلزم            | هامش ۱  | 718    |
| كليرخوس                        | كيلرخوس         | ۲       | 717    |
| تيسافيرنس                      | يتسافيرنس       | 14      | 717    |
| فيسكوس على مسبعة وللاثين قاربا | فيسكوس وعرضه    | 11      | 711    |
| وجهاؤه بعد مسميرات عثريس       |                 |         |        |
| قرسيشا                         |                 |         |        |
| يؤدى                           | يين             | 11      |        |
| المسادا                        | اجا.            | ٧       | 44.    |
| أقعبر                          | اتصبے :         | 17      |        |
| مراحل                          | راحل .          | ٥       | 377    |
| تديين حيث يحالف                | ثديين           | 11      | 440    |
| مو شع                          | مو شوع 🐪        | 11      | 777    |
| متها                           | ِ فيها          | . 14    |        |
| ميرناذوروس                     | فينادروس        | 17      |        |
| الاغريقية                      | الإغريقة .      | . 44    |        |
| خالوس                          | حِأْلُوس .      | . "     | 777    |
| ، كوروسته                      | كوروسته كوروسته | 17      | . 473. |
| جافة بل تشميه                  | جافا تشمب       | 18      | . ""   |
| المقبة                         | المثه           | ۲       | 771    |
| بالقرمة ب                      | بالقد <b>مه</b> | 11      | 1114   |
| anna 6                         | ميسرة           | 18      |        |
| خط                             | خىلر            | 11      | 448    |
| السنساد                        | الماء           | 0       | 440    |
| 5 F 18                         | , 81            | 3.4     | ٣٤.    |
| اسكوتوس يسارى                  | اسكوتس ٔ        | ۲-      |        |

| الصواب                              | الخطا             | السار | الصغيمة     |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| السكونوس                            | الكونوس           | 1     | 787         |
| السنونوس<br>ارتميس في الاخيرة منهما | ارتمبس (في        | 77    | 737         |
|                                     | الإخيرة متهما     |       |             |
| قريسة                               | قری .             | 11    | 337         |
| ( تحدف )                            | وسماها الإفريق    | - 18  |             |
| يورويومبى                           | . توروپس          | 1     | 760         |
| ألفرات ونهو                         | الفراب تهر        | 4     | Y8Y         |
| متها                                | مئسة              | 11    |             |
| ماسیکن                              | ماسكين            | 10    |             |
| الصيفة العربية لبسيخانا             | الصيفة لبسيخانا   | 10    |             |
| 137                                 | 70                | ٧.    |             |
| سكونوس من خاليكا                    | سكونوس خاليكا     | ۲۱    |             |
| الطابقة لنخرالب بشرا                | بتر الطابقة لبلدة | 1.1   | <b>78</b> A |
| ويبدوان المغذر لم                   | وببدو لم          | 17.   | 137         |
| محاولة                              | محاملة            | 17    | 707         |
| اخياخالا:                           | اخياخاخالا        | 11    |             |
| الضفة                               | الصفة             | 1.6   | 707         |
| فيدروس                              | فيدوس             | 17    | 807         |
| كاليئيكوس                           | كاليثيوس          | 17    | 400         |
| هرمزداس                             | هورمسداس          | 10/18 | 707         |
| النقل                               | نتل               | Y     | 809         |
| مايقارب عشرين ميلا                  | مايقارب ميلا      | 10    |             |
| ۸۰۸ میلا                            | 1/4               | 17    |             |
| ٧٠ + ٢٠ ٥٧                          | لان ۲۰-۰۸         | ۲.    |             |
| وتسلم قائده مكافاة وتفهم سبب فق     | الإيمدها سطرناقم  | . 0   | ٣٦.         |
| السكان الى بلدة خالكيس (قنسرير      | ,                 |       |             |
| ما يوزا ملخا (الماحوزة الملكية)     | مايوزا ملخا       | . 1   | 777         |
| ميناس                               | مياس .            | 17    |             |
| ان نیام :                           | أن                | γ     | 777         |
| 0 0 0                               | 060               | 11    | 777         |
| ٣٤.                                 | 70                | V     | 771         |
| 771                                 | 7.4               | 1.    |             |
| E1                                  | 8 4 4             | •     | ٣٧.         |
| •••                                 |                   |       |             |

| الصواب                                       | الخفاا                            | السطر | الصفحة      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| المخاضة                                      | المخاجضة                          | ٧     | 771         |
| تفاصيل اضافية تنعلق بهذا الطريسق             | تفاصيل اضافطيه                    | ٣     | 1777        |
| ويقدم قدامة (الوضع نفسه) التفاصيل<br>التالية | تتعلق بهذا الربق<br>( يضاف بعده ) | ξ     | 777         |
| پری                                          | یزی                               | 11    |             |
| بطوطسة                                       | بطوظه                             | 3.1   | 444         |
| كياومترأ                                     | کیلو . مثرا                       | 11    | <b>አ</b> ሊል |
| الناورسه ، الرسه ، هيت ، الانبار ، ووصف      | الناروسه ووصف                     | 31    | 771         |
| Y11                                          | ٧٥                                | ۲     | ٣٨.         |
| الرذقسة                                      | الرزقة ٠                          | 3     | 77.77       |
| والسكاد                                      | وناد                              | ₹     | 7.7.7       |
| سياتي                                        | سيأتى                             | 1     | 797         |
| ۱۲, میلا                                     | ۲. میلا                           | 1.    |             |
| مرحلتان                                      | مرحليان ا                         | 17    |             |
| اللراقي ( الذارقي )                          | الزواقى (الواذقى)                 | ۲.    | 444         |
| وأجتسبت                                      | واحتسبة                           | ٧     | 3 17        |
| مئه                                          | مثها                              | 10    | 317         |
| الفرضة                                       | القرة                             | 3.7   | 440         |
| بالفرات الذي كان                             | بان                               | ٦     | ₹+1         |
| दापा                                         | الك                               | 1.1   | £ - £       |
| ولابد أن الخزان                              | ولابد الخزان                      | ۵     | ₹.0         |
| ( ابراتو سينيا                               | (ابراتوشینیا)                     | ٣     | 1.3         |
| ( يحدف مابعد الاوسط )                        | الاوسط                            | 17    | ٤١.         |
| استبعل                                       | استدل                             | 10    | 113         |
| تاريخيه .                                    | تاربيه                            | 3 -   | 713         |
| المعاكس                                      | المعاكش                           | 11    |             |
| رواية اريان                                  | رواية                             | 1     | 713         |
| يقول ٠                                       | يقوم                              | 11    | £1£         |
| کانت سیتاس                                   | كانت                              | P     | 110         |
| السور                                        | السرر                             | . 1   | 713         |
| الاتاباسيس                                   | الاثابيس                          | 1.    |             |

1

| الصواب         | الشنا           | السطر  | الصفحة |
|----------------|-----------------|--------|--------|
| ( ص ۲۵۵ و ۳۱۳) | (ص ٦٤ و ٧١)     | 11     | 113    |
| أبو            | أبر             | 18     | 773    |
| أبواب          | ايوپ            | 7.7    | 373    |
| كما انه لايذكر | لايذكر          | γ      | 073    |
| 77.7           | 41              | Į.     | 773    |
| €.€            | 1-1             | ٥      |        |
| ٧٠3            | 1-7             | ٨      |        |
| <b>437</b>     | ٧٥              | ۲      | 177    |
| <b>ξ</b> • ξ   | 1.1             | 1./.1. |        |
| 013 773        | 111/-111        | 37     |        |
| نهري           | ئهر             | 10     | 173    |
| الصراة         | صراء            | 11     | 2773   |
| نهو            | التسمية         | 17     |        |
| بشرا           | بترا            | 17     | 141    |
| ان 🛭 الفرات يم | ان الفرات . يمر | Υ      | ٨٣3    |
| ميساه          | مي ه            | 11     | ££.    |
| المؤلفون       | المؤلفان        | ٧      | 733    |
| اتها           | 431             | 7      | ٤٦.    |
| بالطبع         | الطيع           | ١٨     | 777    |
| احتموا         | اجتموا          | 37     | 170    |
| قر <i>ي</i>    | فرى             | 1.6    | NF3    |
| القرى          | الفرى           | ۲۱     | £YY    |
| تعود           | نسود            | 77     |        |
| للتجمع         | للجمع           | . 4    | ٤٨٠    |
| الزحف فير      | الزحف الى غير   | - 11   | 143    |
| تسطونا         | تسطوناه         | ξ      | ٤٨٥    |
| مليها          | ملها            | 10     |        |
| Li             | u               | 14     | AA3    |
| ڏهپ            | فذهب            | 1      | ٤٩.    |
| لايتحركان      | الأيشحر كان     | Æ      | 11.73  |
| المهبوذان      | المهيوذان       | 11     |        |
| اليها          | الها            | 11     |        |
| المثنى         | المتثى          | 44     |        |
|                |                 |        |        |

| العنواب    | lbfall          | المتار       | المحفيدا |
|------------|-----------------|--------------|----------|
| والتشكك    | واتهام التشكك   | 3.7          | 183      |
| (تحدّف)    | وزحف القعقاع    | 1.6          | 890      |
| يعتقسدون   | يمتقدودن        | 3.8          | ¥1Y      |
| آنه ني     | آنه ون <i>ی</i> | 11           | ٨/3      |
| هيرابوليس  | هيرايوليس       | ٦.           | 0.1      |
| الكنسي     | الكنى '         | Ä            |          |
| للفرات     | للفرآات         | 7            | 0.5      |
| القرس      | الف القرس       | 10           |          |
| جایں ۔     | جابر            | 77           |          |
| الدبس      | الدبسي          | D            | 0.1      |
| اتفبرت     | انضمرت          | 17           |          |
| يسكثه      | يسكته فيه       | 10           | 0.0      |
| تبساكوس    | هاكوس           | γ            | 0.9      |
| مند        | مثلك            | ۲.           |          |
| التي       | الت             | ٦            | 01.      |
| الاجتاس    | الاجباس         | 1.1          |          |
| الفرات     | من الفرات       | 74           | 017      |
| وعناما     | عندما           | 1.           | 05.      |
| ین         | QU.             | 10           | 170      |
| ربما       | ريمما           | A            | 017      |
| كالينيكوس  | كالبنيكس        | ٥            | 270      |
| القائد     | القائد          | ٧            | 470      |
| كالينيك    | كالينيكو        | ξ            | AYO      |
| بالاثقال   | بالانقال        | 1 17         | 049      |
| ابن العبري | ابن الطبرى      | Y . / 1A     | 170      |
| مضر        | مطر             | 3.7          |          |
| حران       | جرال _          | ξ            | 770      |
| مسالكه     | مالكه           | Υ            |          |
| يقيم       | يقيم            | 40           |          |
| يفيش       | بفيض            | 1+           | ٥٧٥      |
| أديسا      | ديسا            | 17           |          |
| بثأره      | بثأرا           |              |          |
|            |                 | ( السطر الاو | 22.      |
| ورجما      | ورحيا           |              |          |

|    | الصواب          | الخطا          | السطر | الصفحة |
|----|-----------------|----------------|-------|--------|
|    | ده وحفرت عنده م | سمير وحفرت عنا | 1     | ۷۳٥    |
|    | مقدرنوبوليس     | فقدو نوبوليس   | 1     | OTA    |
|    | دير كفرا        | دير من كفرا    | ٧     |        |
|    | 173             | 11-7-3         | - 11  |        |
|    | الموسوم         | أسوسوم         | 10    |        |
|    | ساوقس           | سأوس           | ٣     | 241    |
|    | السرياني        | السورى         | 0     |        |
| បម | الفرات يذكر ما  | الفرات ، مكانا | ۲۳    |        |
|    | دقليانس         | ديو کليشيان    | - 11  | ٥٤.    |
|    | الافسوسي        | الافسوس        | A     | 730    |
|    | الخابور "       | الخابر         | ٦     | 330    |
|    | أمر             | أم             | 37    |        |
|    | فقسد            | قفد            | 11    | 300    |
|    | هيت وغيرها      | ( هيت غبرها    | 1.1   | 770    |
|    | ويجلها          | ويجعلها        | 4     | 770    |
|    | تمود            | ونعود          | 1     | ۵۱۸    |
|    | وعندما          | وعثما          | 1.4   | 140    |
|    | حيث             | حوت            | - 11  |        |
|    | اباريون         | أباريون        | 1     | ۰۸۰    |
|    | كايتاني         | كايتالى        | 17    | 340    |
|    | يقول            | يقو '          | Υ     | ٥٨٨    |
|    | جيهان           | جهيان          | 1.    | 7.6    |

ووردت « تباكوس » خطا والصحيح « تبساكوس » ( ۳۲۰ – ۲۱ ؛ ۲۱۱ – ۲۱ ) . ۲۱۱ – ۲۰ / ۲۲۳ – ۲۱ ؛ ۵۰ – ۷ ) . ووردت « ستياس » خطا والصحيح « سيتاس » ( ۳۳۵ – ۲۲ ؛ ۳۲۷ – ۱ ؛ ۲۲۸ – ۲۱ ) ۲۲۱ – ۲۱ ) ۲۲۱ – ۲۲ ) ۲۲۰ – ۲۲ ) ۲۲۰ – ۲۲ ) ۲۲۰ – ۲۲ ) ۲۲۰ – ۲۲ ) ۲۲۰ – ۲۲ ) ۲۲۰ ) .

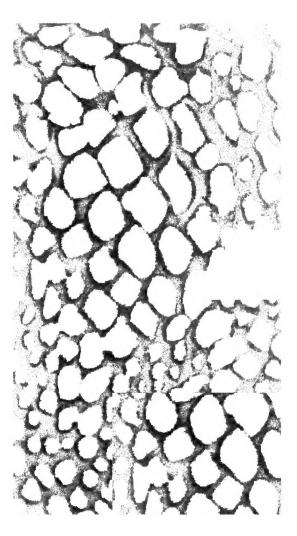

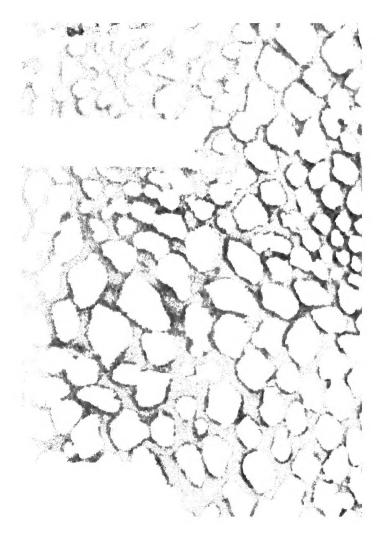

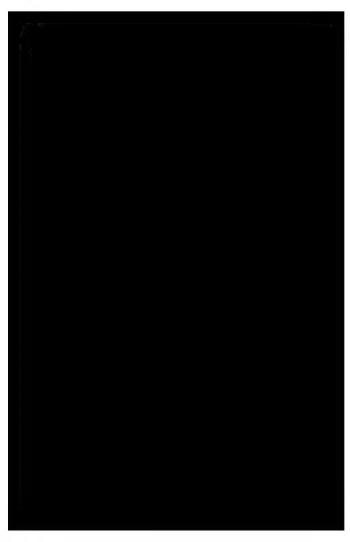